

آنَازُالإِمَامِ إِن ِقَيْمَ الْجَوْزِيَّةِ وَمَالِحِقَهَا مِنْ أَغَالِ (٢٥)

# 

كايف الإمّام أِي عَيْدِ اللّهِ مُحَادِبْنِ إِي بَكُرِيْنِ أَيُّوبِ أَبْنِ قَيِّمِ الْجَوْزِيّةِ قَيْ ( ١٩١ - ٧٥١)

خَنَّجَ أَمَادِتَ. مُصَطِّهِيٰ بِرْسَعِينَدِ إِيِّلِتِيْمِ

حَقَّقَهُ *ڰَذُو*ْنِي رَسِّينَ

ٷٵٛڶڎۿۼڵڎؙۼؽڒٵڰؿۼٵڡڰڎڎ ڰڰڔٚۼٚۼۼؙڒڵؠڵٳڮڿۯ۬ۮڵڟۣ ۯٷڴۺڟڮ

ڝۜڡٚۅڽٚڽ مُؤسَّسَةِسُڸؿٛانؠڹ؏ۘؽڋٳڵڡ؊ڔ۬ؽ۫ڒٳڶڗٙٳڿۣڿۣٞٵڮۼؘؽٚڔ<u>ؾ</u>ٞڋؚ

المجَلّد الأوّل

كالكاللغالن

ندخ للبيع



مؤسسة سليمان بن عبدالعزيز الراجحي الخيرية المسلمان بن عبدالعزيز الراجحي الخيرية

حقوق الطبع والنشر محفوظة لمؤسسة سليمان بن عبد العزيز الراجحي الخيرية الطبعة الاولى ١٤٣٢ هـــ

دارعالم الفوائد للنششروالتوزيع

مكة المكرمة ــ هاتف ٢٥٣١٦٦ - ٥٣٥٣٥٠ فأكس ٢٠٢٥٦١٥



الصَّفَ وَالْإِخْرِاجُ كُلِّ كُلِّ الْمُؤْلِينِ لِلنَشْرُوالتَّوْدِيعَ



## أَثَارُالإِمَامِ بْنِقَيْمَ اَجَوْزِئِيةَ وَمَا لِحَقَهَا مِنْ أَعَالِ (٢٥)

# المنالية الم

الإمّامِ أَيْ عَبُدِ اللّهِ مُحَدِبْنِ إِنِي بَكُرْبْنِ أَيُّوبِ اَبْنِ قَيِّمِ الْجَوْزِيّةِ

خَنَّجَ أَحَادِيثَ مُصَطِّفَىٰ بْرُسَعِيْدُ إِيْدِيْمِ

حَقَّقَهُ مُخْرُونِ شِمِسً

ٷؾٙٲڵٮؙۼۼۜٙٲڵۼؙؾؘۧۮڣؚڒٵڵۺؾٚۼٵڡٙڰڒێة ڮڰڔٚڔٚڔڮۼڹڒڵڛڵڵڔڮٷۯٷڋؽ ۯٷٲڵڎؙؿٵڮ

تَمْونِن مُؤَسَّسَةِ سُلِمُّان بن عَبْدِ العَتزِيْزِ الرَّاجِحِيِّ الْحَيْرِيَّةِ المُجَلَّدُ الأَوَّل

<u>ڴٳڔؙۘػٳڶڶۼۘۼؖٳڸڒ</u>



### بِسْ إِللَّهِ ٱلرِّمْ زَالرِّهِ

#### مقدمة التحقيق

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وعلى اله وصحبه أجمعين.

وبعد، فهذا الكتاب الذي نقدِّمه إلى القراء من أعظم مؤلفات الإمام ابن القيم وأجلِّها، وهو كتاب نادر في بابه، استقصى فيه المؤلف مصايد الشيطان ومكايده، ومهَّد لها بأبواب في أمراض القلوب وعلاجها. وقد كان المؤلف من أطباء القلوب البارعين، تناول هذا الموضوع في عددٍ من كتبه بأسلوبه الخاص، يعتمد فيها على نصوص الكتاب والسنة وآثار السلف، ويمزجها بشيء من الشعر في المواعظ والآداب، ويُرشد الناس إلى إصلاح عقيدتهم وسلوكهم وتزكية نفوسهم، ويهديهم إلى الصراط المستقيم.

وقد قمت بتحقيق الكتاب بالاعتماد على مخطوطاته القديمة التي تيسَّر الحصول عليها، وأقْدَمها تلك النسخة التي كُتبت في حياة المؤلف سنة ٧٣٨، وحاولت أن أستخلص نصًا سليمًا في ضوئها كما تركه المؤلف، وصححت كثيرًا من الأخطاء والتحريفات الموجودة في الطبعات المتداولة التي صدرت بالاعتماد على طبعة الشيخ محمد حامد الفقي رحمه الله، وإن ادَّعى أصحابها أنهم اعتمدوا على بعض النسخ الخطية.

وفيما يلي دراسة عن الكتاب تحتوي على تحقيق عنوانه ونسبته إلى المؤلف، وتاريخ تأليفه، وموضوعاته ومباحثه، ومنهج المؤلف فيه، وبيان أهميته، وموارده، وأثره في الكتب اللاحقة، ووصف مخطوطاته، وطبعاته، ومنهجي في هذه الطبعة، وبالله التوفيق.

#### \* عنوان الكتاب:

سماه المؤلف في مقدمته «إغاثة اللهفان في مصايد الشيطان» كما هو مثبت بداخل جميع النسخ وعلى صفحة غلافها، وهي كذلك في بعض المصادر(١). وتصحفت «في» بـ «من» في معظم طبعات الكتاب، ولم أجد مستندها في المخطوطات والمصادر. وكأن الناشرين ظنُّوا أن صلة الإغاثة بـ «من» أولى، ويكون معنى العنوان: إغاثته وإخراجه من مصايد الشيطان. ولكن جميع الكتب التي ألِّفت بعنوان الإغاثة (٢) إما أنها وُصِلت بالباء إذا كان المقصود بالكلمة التي تأتي بعدها ذكر الوسيلة، مثل: «إغاثة الأمة بكشف الغمة» للمقريزي، و «إغاثة اللهَّاج بفرائض المنهاج»، أو وُصِلت بـ «في» إذا كان الغرض إمداد القارئ وعونه في باب أو موضوع أو مشكلة، مثل: «إغاثة اللهفان في شرح قصيدة البردة»، و «إغاثة اللهف في تفسير سورة الكهف» لعمر بن يونس الحنفي، و «إغاثة اللهفان في تسخير الملائكة والجان» ليوسف معتوق تاج الدين البعلبكي، و«إغاثة الملهوف في عمل الخسوف والكسوف» لموسى بن شاهين الأبشادي، و «إغاثة المجدّين في تصحيح الدين بشرح أم البراهين» للقيرواني (هذا الأخير يمكن جعْلُ صلة الإغاثة فيه «في» أو الباء على اختلاف المعنى). وعلى هذه الجادة «إغاثة اللهفان في حكم طلاق الغضبان» و «إغاثة اللهفان في مصايد الشيطان». فينبغى تصحيح الخطأ الشائع في عنوان هذا الكتاب.

<sup>(1)</sup> كشف الظنون (١/ ١٢٩) وهدية العارفين (٢/ ١٥٨) وغاية الأماني (٢/ ٥).

<sup>(2)</sup> انظر: كشف الظنون (١/ ١٢٨، ١٢٩) وذيل كشف الظنون (١/ ١٠٥، ١٠٦).

وورد ذكره في بعض المصادر (١) بعنوان: "إغاثة اللهفان من مكايد الشيطان»، ويمكن توجيهه بأن المؤلف أكثر من ذكر كلمة «مكايد» بمقابل «المصايد»، وكلاهما متقارب. وربما كانت بعض نسخها بهذا العنوان.

وذكرته أغلب المصادر بعنوان «مصايد الشيطان» (٢) بالاقتصار على الجزء الثاني منه، وتحرف ذلك إلى «مصائد السلطان» في كشف الظنون (٢/ ١٧٠٤) مع أن هناك التصريح بعنوانه الكامل بلفظ «الشيطان» على الصواب. واقتصرت بعض المصادر (٣) على الجزء الأول من العنوان «إغاثة اللهفان». ومثل هذا الاختصار شائع ومعروف في الكتب، ولا يُعتبر مخالفًا للعنوان الكامل. وهذا العنوان المختصر ذُكر في أغلب المصادر التي اقتبست من الكتاب، كما سيأتي.

وهو مشهور بين أهل العلم باسم «الإغاثة الكبرى» تمييزًا له عن «الإغاثة الصغرى» في حكم طلاق الغضبان.

وأغرب صاحب شذرات الذهب (٦/ ١٧٠) فكرّر ذكره في ترجمة ابن القيم بعنوان «مصايد الشيطان» و «إغاثة اللهفان من مكايد الشيطان»، و هو و هم منه.

<sup>(1)</sup> شذرات الذهب (٥/ ٣٣٩، ٦/ ١٧٠) وغذاء الألباب (٢٤٦/١). وهو مكتوب كذلك على صفحة الغلاف من نسخة الظاهرية، على خلاف ما بداخلها.

<sup>(2)</sup> المنتقى من معجم شيوخ ابن رجب (ص١٠١)، ذيل طبقات الحنابلة (٢/ ٤٥٠)، الدرر الكامنة (٣/ ٤٠٠)، المنهج الأحمد (٥/ ٩٥)، الدرّ المنضد (٢/ ٢٢٥)، شذرات الذهب (٦/ ١٧٠)، البدر الطالع (٢/ ٤٤١).

<sup>(3)</sup> لسان الميزان (٧/ ١٨٥).

#### \* تحقيق نسبته إلى المؤلف:

هذا الكتاب من أشهر مؤلفات ابن القيم وأعظمها وأجلّها، وقد ذكره المتر جمون له كما سبق. والدراسة المتأنية له تؤكّد صحة نسبته إليه، ففي الكتاب شواهد متعددة تدلُّ على أنه لابن القيم، وفيما يلى بيانها:

أولًا: إشارة المؤلف في مواضع منه إلى مؤلفاتٍ أخرى له وهي ثابتة النسبة إلى ابن القيم، مثل قوله: «وقد ذكرنا الكلام على أسرار هذين المثلين وبعض ما تضمناه من الحكم في كتاب المعالم وغيره» (ص٣٢)، وكتاب «المعالم» هو المعروف بعنوان «إعلام الموقعين»، والموضوع المشار إليه موجود فيه (١/ ١٥٠ ـ ١٥٢).

وقال: «كلام أمثاله [أي الرازي] في مثل ذلك كثير جدًّا قد ذكرناه في كتاب الصواعق وغيره» (ص٧٧). و في موضع آخر: «وقد بسطنا هذا المعنى [أي مبحث المجاز] واستوفينا الكلام عليه في كتاب «الصواعق المرسلة على الجهمية والمعطلة» (ص٢٦٨). وهذا من أشهر كتب ابن القيم، وفيه الكلام المفصل على المجاز، والرد على الرازي وغيره من المتكلمين.

وأشار في موضعين منه إلى كتاب «مفتاح دار السعادة»، فقال (ص٨٤٨): «وقد أشبعنا الردعلى هؤلاء [أي أصحاب النجوم] في كتابنا الكبير المسمى بالمفتاح». وقال (ص٨٦١): «ومن قال: إن ذلك [أي استحسان صفات الكمال واستقباح أضدادها] لا يُعلَم بالعقل ولا بالفطرة، وإنما عُرِف، مجرد السمع فقوله باطل، قد بيّنا بطلانه في كتاب المفتاح من ستين وجهًا، وبيّنا هناك دلالة القرآن والسنة والعقول والفِطَر على فساد هذا القول». والمبحثان المشار إليهما في مفتاح دار السعادة (٢/ ١٢٥ وما بعدها، ٢/٢ ـ١١٨).

وتحدث في موضع عن الإرادة الكونية والشرعية ثم قال: «وقد أشبعنا الكلام في ذلك في كتابنا الكبير في القدر» (ص٩٤). والمقصود به كتاب «شفاء العليل في القضاء والقدر والحكمة والتعليل»، والموضوع المذكور في الباب التاسع والعشرين منه.

وتكلم في موضوع السماع وقال في آخره: «وقد ذكرنا شُبه المغنيين والمفتونين بالسماع الشيطاني، ونقضناها نقضًا وإبطالًا في كتابنا الكبير في السماع، وذكرنا الفرق بين ما يحركه سماع الأبيات وما يحركه سماع الآيات، وذكرنا الشُّبه التي دخلت على كثير من العُبّاد في حضوره حتى عدُّوه من القُرَب. فمن أحبَّ الوقوف على ذلك فهو مستوفى في ذلك الكتاب، وإنما أشرنا ههنا إلى نبذة يسيرة في كونه من مكايد الشيطان» (ص٢٧٤). والمقصود بالكتاب الكبير كتابه «الكلام على مسألة السماع»، فقد أشبع فيه الكلام على السماع من جميع النواحي.

ولما ذكر الأخذ باللَّوث الظاهر في الحدود قال: «وقد أشبعنا الكلام في ذلك في كتاب الإعلام باتساع طرق الأحكام» (ص٨٣٣) وقد توسَّع ابن القيم في البحث عن هذا الموضوع في أول كتابه المعروف «الطرق الحكمية في السياسة الشرعية»، فإما أن يكون المقصود به هذا الكتاب، أو كتاب آخر مستقل بالعنوان المذكور لم يذكره المتر جمون له، وانفرد بذكره المؤلف.

ثانيًا: ذِكْره لشيخه شيخ الإسلام ابن تيمية بقوله: «شيخنا»، وسماعه منه وسؤاله له ونقلُه عنه في مواضع كثيرة من الكتاب، ويمكن معرفة جميع هذه المواضع بفهرس الأعلام. وكثير من هذه الفوائد والتحقيقات لا توجد في

كتب شيخ الإسلام المطبوعة، وانفرد بذكرها المؤلف في هذا الكتاب. كما ذكر بعض الأحداث التي عاصرها والأمور التي شاهدها، مثل قوله: «وقد كان بدمشق كثير من هذه الأنصاب، فيسر الله سبحانه كسرها على يد شيخ الإسلام وحزب الله الموحدين، كالعمود المخلّق، والنُّصب الذي كان بمسجد النارنج عند المصلى يعبده الجهال، والنُّصب الذي كان تحت الطاحون الذي عند مقابر النصارى، ينتابه الناس للتبرك به، وكان صورة صنم في نهر القلّوط ينذرون له ويتبركون به، وقطع الله سبحانه النُّصب الذي كان عمد الرحبة، يُسرج عنده ويتبرك به المشركون، وكان عمودًا طويلًا على رأسه حجر كالكُرة، وعند مسجد درب الحجر نُصب قد بُني عليه مسجد صغير، يعبده المشركون، يسّر الله كسره» (ص ٣٨٣، ٣٨٣).

وذكر ما كان يقوم به أهل السماع في زمنه في المسجد الأقصى ومسجد الخيف بمنى والمسجد الحرام، فقال: «ومن أعظم المنكرات تمكينهم من إقامة هذا الشعار الملعون هو [أي السماع] وأهله في المسجد الأقصى عشيّة عرفة، ويقيمونه أيضًا في مسجد الخيف أيام منّى، وقد أخرجناهم منه بالضرب والنفي مرارًا. ورأيتهم يقيمونه بالمسجد الحرام نفسه والناسُ في الطواف، فاستدعيتُ حزبَ الله وفرَّقنا شَمْلَهم. ورأيتهم يقيمونه بعرفات، والناس في الدعاء والتضرع والابتهال والضجيج إلى الله، وهم في هذا السماع الملعون باليراع والدفّ والغناء» (ص ٢١١٤).

وذكر تصنيف شيخ الإسلام ابن تيمية في ردّ المنطق كتابين فقال: «وآخر من صنَّف في ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية، ألَّف في ردّه وإبطاله كتابين: كبيرًا وصغيرًا، بيَّن فيه تناقضه وتهافته وفساد كثير من أوضاعه» (ص٢٢٠١).

وذكر أيضًا من مؤلفات شيخه: «إبطال التحليل» (ص٤٧٩، ٥٧٥) و «الجواب الصحيح لمن بدَّل دين المسيح» (ص١١٣٩). واستفاد من كتبه الأخرى دون تسميتها، كما نبّهنا على ذلك في هوامش الكتاب.

إضافةً إلى هذه الشواهد الداخلية هناك من نقل عنه واقتبس منه نصوصًا توجد في الكتاب الذي بين أيدينا. وسيأتي ذكر بعضٍ منها في بيان أثر الكتاب في المؤلفات اللاحقة.

#### \* تاريخ تأليفه:

إن أقدم النسخ التي وصلت إلينا من الكتاب كُتبت سنة ٧٣٨ في حياة المؤلف، وبما أن أغلب كتبه ألّفها بعد وفاة شيخه سنة ٧٢٨، فيكون تأليفه لهذا الكتاب بين هاتين السنتين. وقد ألّف في هذه الفترة بعض كتبه التي أشار إليها هنا، مثل: «مفتاح دار السعادة» و «شفاء العليل» و «الصواعق المرسلة» و «إعلام الموقعين» و «الإعلام باتساع طرق الأحكام». ويُشكل عليه أنه ذكر فيه كتابه الكبير في السماع الذي ألّفه سنة ٤٧٠ ردًّا على سؤال وجمه إلى غيره من العلماء (١١). فإما أنه يقصد هنا كتابًا آخر ألّفه قبل سنة ولكنه أو أنه يشير إلى كتابه المعروف في السماع الذي جمع مادته ولم يكمله قبل هذه السنة، ولكنه أخرجه بمناسبة استفتائه في هذا الموضوع سنة ٤٧٠. وهذا الاحتمال هو الراجح، فالوصف المذكور في «الإغاثة» لكتابه الكبير في السماع ينطبق على الكتاب الموجود. وكثيرًا ما يشير ابن القيم وغيره من المؤلفين في كتبهم إلى مؤلفاتهم التي تكون في طور الإعداد والتأليف، ولم يتمكنوا من نشرها وإخراجها للناس إلّا بعد مدة.

<sup>(1)</sup> انظر مقدمة «الكلام على مسألة السماع» (ص٢٢).

#### \* موضوعاته ومباحثه:

- رتَّب المؤلف كتابَه على ثلاثة عشر بابًا:
- ١- في انقسام القلوب إلى صحيح وسقيم وميت.
  - ٢- في ذكر حقيقة مرض القلب.
- ٣- في انقسام أدوية أمراض القلب إلى طبيعية وشرعية.
- ٤- في أن حياة القلب وإشراقه مادة كل خير فيه، وموته وظلمته مادة
   كل شر وفتنة فيه.
- ٥- في أن حياة القلب وصحته لا تحصل إلّا بأن يكون مدركًا للحق مريدًا له مُؤثِرًا له على غيره.
- ٦- في أنه لا سعادة للقلب ولا لذة ولا نعيم ولا صلاح إلا بأن يكون
   إلهه هو معبوده وأحب إليه من كل ما سواه.
- ٧- في أن القرآن الكريم متضمن لأدوية القلب وعلاجه من جميع أمراضه.
  - ٨- في زكاة القلب.
  - ٩- في طهارة القلب من أدرانه وأنجاسه.
  - ١٠ في علامات مرض القلب وصحته.
  - ١١- في علاج مرض القلب من استيلاء النفس عليه.
    - ١٢- في علاج مرض القلب بالشيطان.
    - ١٣- في مكايد الشيطان التي يكيد بها ابنَ آدم.

وقد ذكر المؤلف أن هذا الباب الأخير هو الذي وضع الكتاب لأجله، ولذلك توسّع فيه كثيرًا، واستقصى جميع المكايد التي يكيد بها الشيطان الإنسان، والمصايد التي يصيده بها. والأبواب السابقة تعتبر مدخلًا و تمهيدًا لهذا الباب، وكلّها لا تزيد على ثُمن الكتاب، والبقية في تفصيل الباب الثالث عشر المعقود لذكر مصايد الشيطان. وإذا استعرضنا الموضوعات التي تناولها فيه نجد أنها تشتمل أولًا على فصول مختصرة ذكر فيها أنواعًا من مكايده، وهي:

- كيده للإنسان أنه يورده الموارد ويُخيِّل إليه أن فيها منفعته، ثم يُصدِره المصادر التي فيها عطبه، ويتخلى عنه ويُسلِمه، ويقف يشمت به ويضحك منه.
- من كيده: أنه يُخوِّف المؤمنين من جنوده وأوليائه، فلا يجاهدونهم
   ولا يأمرونهم بالمعروف ولا ينهونهم عن المنكر.
- من مكايده: أنه يسحر العقل دائمًا، ولا يسلم من سحره إلّا من شاء الله، فيزيّن له الفعل الذي ينضرُّه حتى يخيّل إليه أنه من أنفع الأشياء، وينفّر من الفعل الذي ينفعه حتى يخيّل إليه أنه يضره.
  - أول مكايده لآدم وحواء حتى أخرجهما من الجنة.
- من كيده: أنه إذا رأى الغالب على نفس الإنسان قوة الإقدام وعلو الهمة أخذ يقلِّل عنده المأمور به ويوهمه أنه لا يكفي، وإذا رأى الغالب عليه الإحجام والانكفاف أخذ في تثبيطه وإضعاف همته، وثقَّله عليه فهوَّن عليه تركه.

- من حيله ومكايده: الكلام الباطل والآراء المتهافتة والخيالات المتناقضة.
- من كيده: أنه ألقى على ألسنة المتكلمين أن كلام الله ورسوله ظواهر لفظية لا تفيد اليقين.
- من كيده: ما ألقاه إلى جهّال المتصوفة من الشطح والطامّات، وأبرزه لهم في قالب الكشف، وأوحى إليهم أن وراء العلم طريقًا إن سلكوه أفضى بهم إلى كشف العيان، وأغناهم عن التقيد بالسنة والقرآن.
- من مكايده: أن يدعو العبد بحسن خلقه وطلاقته إلى أنواع من الآثام والفجور.
- من مكايده: أنه يأمر بإعزاز النفس وصونها حيث يكون رضا الله في إذلالها وابتذالها.
- من كيده: أن يأمر الرجل بانقطاعه في مسجد أو رباط أو زاوية أو تربة، ويقول له: متى خرجتَ تبذَّلتَ للناس، وسقطت من أعينهم وذهبت هيبتك من قلوبهم.
- من كيده: أنه يُغرِي الناس بتقبيل يده والتمسح به والثناء عليه حتى يرى نفسه ويُعجبه شأنها.
- من كيده: أنه يحُسِّن إلى أرباب التخلي والزهد والرياضة العملَ بهاجسِهم دون تحكيم أمر الشارع.
- من كيده: أمرهم بلزوم زيّ واحد، ولِبْسة واحدة، وهيئة ومِشية معينة، وشيخ معين، وطريقة مخترعة.

وبعد ما انتهى المؤلف من هذه الفصول المختصرة انتقل إلى تفصيل الكلام حول بعض المكايد التي كاد بها الشيطان بعض الفرق والطوائف من الناس، والتي كان ضررها عظيمًا، ومظاهرها موجودة في كل مكان. وقد ردَّ على جميع الشبه التي تعلَّق بها تلك الفرق والجماعات وبيَّن لهم الصراط المستقيم بمقابل الانحرافات والضلالات التي وقعوا فيها.

وفيما يلي ذكر هذه المكايد التي أطال الكلام حولها من جوانب مختلفة.

- كيده للجهّال بالوسواس في أمر الطهارة والصلاة، حتى ألقاهم في الآصار والأغلال، وأخرجهم عن اتباع السنة. وردَّ المؤلف على جميع ما احتجّ به الموسوسون.
- من أعظم مكايده التي كاد بها أكثر الناس: الفتنة بالقبور وتعظيمها والغلو فيها وفي أهلها، وبناء المساجد والقباب وإيقاد السرج عليها، وذكر الأمور التي أوقعتهم في ذلك.
- من مكايده: السماع والغناء بالآلات المحرمة وبيان أسمائه وأنواعه، وذكر الأحاديث الواردة في تحريمه.
- من مكايده: مكيدة التحليل الذي لعن رسول الله عَلَيْ فاعلَه، وشبَّهه بالتيس المستعار. وبيان ما أوقع الناس في مصيبة التحليل الملعون، ومبحث الطلاق الثلاث هل تقع ثلاثًا أم واحدةً؟
- من مكايده: الحيل التي تتضمن تحليل ما حرَّم الله، وإسقاط ما فرضَه، ومضادَّته في أمرِه ونهيه. وأمثلة من الحيل التي يتخلَّص بها من مكر الغير والغدر به. وبيان أن الله أغنانا بما شرعه ويسَّره من الدين عن ارتكاب طرق المكر والخداع والاحتيال. وذكر أنواع الحيل وحكمها في الشرع.

- من مكايده: ما فتن به عشَّاق الصور، وما يلقَون بسببه من عذاب وشَقاء في الدنيا والآخرة.
  - كيد الشيطان لنفسه ثم كيده للأبوين ثم كيده لبني آدم.
- كيده لعبَّاد الأصنام ومنكري البعث. ونشأة عبادة الأصنام والشمس والقمر، وسبب عبادتها.
  - كيده لعبَّاد النار والماء والحيوان والملائكة.
- كيده للثنوية القائلين بأن الصانع اثنان: إله الخير (وهو النور)، وإله الشر (وهو الظلمة).
  - كيده للصابئة، وبيان أصل دينهم وفرقهم.
  - تلاعب الشيطان بالدهرية الذين عطَّلوا المصنوعات عن صانعها.
    - ضلال الفلاسفة بسبب التعطيل والشرك وجحد النبوات.
- إفساد النصارى لدين عيسى عليه السلام بإدخال الفلسفة وعبادة الصور والقول باتحاد الأب والابن وروح القدس. وذكر شيء من تاريخهم وضلالاتهم، وتلاعب الشيطان بهم.
- تلاعب الشيطان بالأمة الغضبية (اليهود)، وذكر شيء من ضلالاتهم.

وبهذا ختم المؤلف الكتاب، وقال في آخره: «فهذه فصول مختصرة في كيد الشيطان وتلاعبه بهذه الأمة (أي اليهود)، يعرف بها المسلم الحنيف قُدْر نعمة الله عليه، وما منَّ به عليه من نعمة العلم والإيمان، ويهتدي بها من أراد الله هدايته، ومِن الله التوفيق والإرشاد إلى سواء الطريق».

#### \* منهج المؤلف فيه:

يتفق منهجه في هذا الكتاب مع سائر كتبه من حيث الاحتجاج بنصوص الكتاب والسنة وآثار السلف من الصحابة والتابعين والأئمة، وحسن الترتيب والتنظيم للمادة العلمية، وقوة البيان وعذوبة اللفظ، والتفصيل والإيضاح للموضوع الذي يتناوله، وذكر الأمثلة الكثيرة والوجوه المتعددة لتأييد الفكرة أو رفضها، والتنويه ببعض الأبحاث الجليلة التي ينفرد بها الكتاب (١)، وتكرار بعض الموضوعات في عدد من مؤلفاته، والاهتمام بعلاج أمراض المجتمع في أخلاقه وسلوكه وعقيدته.

<sup>(1)</sup> ذكر المؤلف فصلًا في أسباب ومشخصات مرض البدن والقلب، ثم قال: «وذاكرتُ مرةً بعضَ رؤساء الطب بمصر بهذا، فقال: والله لو سافرتُ إلى المغرب في معرفة هذه الفائدة لكان سفرًا قليلًا، أو كما قال» (ص٢٣).

وقال في تمهيد الباب الثاني عشر في علاج مرض القلب بالشيطان: «هذا الباب من أهم أبواب الكتاب وأعظمها نفعًا، والمتأخرون من أرباب السلوك لم يعتنوا به اعتناءهم بذكر النفس وعيوبها وآفاتها، فإنهم توسَّعوا في ذلك وقصَّروا في هذا الباب...» (ص ١٥٥).

<sup>(2)</sup> انظر مقدمة «الكلام على مسألة السماع» (ص٢٤ ـ ٣٢).

وكذلك موضوع الحِيل وأحكامها، فقد تكلم عليه هنا (ص٥٨٥-٨٣٥)، وتوسَّع فيه كثيرًا في «إعلام الموقعين» (٣/ ١٧١- ١٥٥، ٤/١- ٨٣٥). وهو معذور في هذا البسط والتكرار، لأنه وجد لدى المتأخرين من أهل المذاهب فتح أبواب الحيل على دين الله وشرعه، واستحلال محارمه، وانتهاك حرماته، وارتكاب نواهيه، فكان من واجب البلاغ والتبصير بالدين أن يعالج المؤلف هذا المرض الفتَّاك، وتلك المخادعات التي أخرجها أناسٌ باسم دين الله وشرعه، والشرع منها براء (١).

وقد ذكر المؤلف في نهاية هذا المبحث هنا (ص٥٣٥- ٨٣٦) عذره في ذلك، فقال: «لعلك تقول: قد أطلت الكلام في هذا الفصل جدًّا وقد كان يكفي الإشارة إليه. فيقال: بل الأمر أعظم مما ذكرنا، وهو بالإطالة أجدر، فإن بلاء الإسلام ومحنته عظمت من هاتين الفرقتين: أهل المكر والمخادعة والاحتيال في العمليات، وأهل التحريف والسفسطة والقرمطة في العلميات، وكل فساد في الدين - بل والدنيا - فمنشؤه من هاتين الطائفتين. فبالتأويل الباطل قُتِل عثمان رضي الله عنه، وعاثت الأمة في دمائها، وكفَّر بعضُها بعضًا، وتفرقت على بضع وسبعين فرقة، فجرى على الإسلام من تأويل هؤلاء وخداع هؤلاء ومكرهم ما جرى....».

وبحث المؤلف أيضًا مسألة الطلاق الثلاث هنا (ص٩٩٥- ٥٨١)، وفي «زاد المعــاد» (٥/ ٢٤١ - ٢٧١) و «إعــلام المــوقعين» (٣/ ٤١ - ٦٢) و «الصواعق المرسلة» (٢/ ٦١٩ - ٦٢٨) و «تهذيب السنن» (٣/ ١٢٤ - ١٢٩).

<sup>(1) «</sup>ابن قيم الجوزية» للشيخ بكر أبو زيد (ص١٢٦).

وعذره في ذلك (١) أنه حُسِس لأجلها وامتُحن وأوذي في ذلك، فإن الفتوى بجعل الطلاق الثلاث بلفظ واحدٍ يقع طلقة واحدةً أمر مستنكر لدى جمهور العلماء، فضلًا عن طلاب العلم وعامة الناس، إذ هم يكادون يُطبقون على أنها تقع ثلاثًا لا واحدةً، فلا عجب إذا رأينا المؤلف يكرر الحديث عن هذا الموضوع، ويزيده في البسط والبيان ليظهر ما يعتقده دينًا وشرعًا، مؤيدًا له بشتى وجوه الأدلة من الكتاب والسنة والمعنى واللغة، مستفيدًا من كلام شيخه في مواضع مختلفة.

وهناك موضوعات أخرى مثل عشق الصور وأمراض القلوب وشفائها، تكلم عليها هنا وفي غيره من مؤلفاته، وفي كلِّ منها ما ليس في الآخر، وهذه طريقته في جميع كتبه، فلا نتوسع بالحديث عنها.

#### \* أهميته:

خصّص المؤلف هذا الكتاب للتحذير من مصايد الشيطان ومكايده، وتناول كثيرًا من الأمراض القلبية والاعتقادات الفاسدة وضلالات الفرق والطوائف بالبحث والدراسة، وتوسّع في معالجتها وردّ الشُّبه التي يتعلق بها رؤوس البدع والضلال. ويعتبر هذا الكتاب من أفضل الكتب التي أُلِّفت في بابه، ومن أهم مؤلفات ابن القيم رحمه الله، وقد أثنى عليه العلماء وتداولوه فيما بينهم، ونظموا في مدحه شعرًا وفضَّلُوه على غيره من الكتب في هذا الباب، وحثُّوا طالب العلم على قراءته واقتنائه، كما سيأتي ذكره في وصف النسخ. وقد قال العلامة محمود شكري الآلوسي في التعريف به: «هو كتاب

<sup>(1)</sup> الكلام الآتي من المصدر السابق (ص١٢٨).

مشهور من كتب السنة، أو دعه مؤلفه رحمه الله مهمات المطالب، وأبطل به حبائل الشيطان ومصايده، و دسائسه و مكايده، فلا بِدْعَ أن نفرتْ منه جنوده، واضطربت منه أعوانه وأولياؤه، والله لا يصلح عمل المفسدين»(١).

وقد سبق المؤلف إلى التأليف في هذا الباب العلامة ابن الجوزي بكتابه المشهور «تلبيس إبليس»، ولكن منهجه يختلف عن منهج «الإغاثة»، وإن اشتركا في بعض الموضوعات والمباحث. فقد قسم ابن الجوزي كتابه إلى ثلاثة عشر بابًا: الأربعة الأولى منها في الأمر بلزوم الجماعة، وذم البدع والمبتدعين، والتحذير من فتن إبليس ومكايده، وبيان معنى التلبيس والغرور. وبقية الأبواب في ذكر تلبيس إبليس في العقائد والديانات، وعلى العلماء في فنون العلم، وعلى الولاة والسلاطين، وعلى العبّاد والزهّاد والصوفية، وعلى المتدينين، وعلى العوامّ. وختمه بذكر تلبيسه على الكلّ بتطويل الأمل.

وقد خصَّ الباب العاشر لذكر تلبيسه على الصوفية وأطال فيه بحيث أصبح أكثر من نصف الكتاب في الرد عليهم (ص١٦١ - ٣٧٨ من الطبعة المنيرية).

أما «إغاثة اللهفان» فقد بدأه المؤلف بذكر أمراض القلوب وأدوائها وعلاجها، وتكلَّم عليها في اثني عشر بابًا من أصل ثلاثة عشر، وخصَّ الباب الأخير لذكر مكايد الشيطان التي يكيد بها بني آدم. وهذا الباب \_ الذي لأجله وضع الكتاب كما ذكر المؤلف \_ قسَّمه إلى فصول كثيرة، تناول فيها

<sup>(1)</sup> غاية الأماني في الردعلي النبهاني (٢/٥).

أنواعًا من المكايد العامة بالبحث والدراسة أولًا، ثم انتقل إلى تفصيل الكلام حول بعض المكايد التي تختص ببعض الطوائف والفرق، فتكلم على الوسوسة والموسوسين، والفتنة بالقبور وتعظيمها، والسماع والغناء بالآلات المحرمة، ومكيدة التحليل، ومبحث الطلاق الثلاث، والحيل وأنواعها، وعشق الصور، وعبادة الأصنام والكواكب والنار والملائكة، وضلال الثنوية والصابئة والدهرية والفلاسفة، وختم الكتاب بذكر تلاعب الشيطان بالنصارى واليهود.

ولم ينقل ابن القيم من كتاب ابن الجوزي إلّا في مواضع معدودة (انظر ص٣٣٣، ٢٩٧)، وكل منهما له منهج خاص وأسلوب يتميز به، وقد اهتم ابن الجوزي بذكر كثير من الأحاديث والآثار بالأسانيد، وردّ على الصوفية ردًّا مشبعًا، ومنها مذهبهم في السماع والغناء، ولم يتوسع في ذكر الفتنة بالقبور والرد على النصارى واليهود كما توسع فيها ابن القيم. وهكذا يكون كل منهما قد تناول ما ليس عند الآخر بأسلوبه المعروف.

ويتميز كتاب «الإغاثة» بأنه تناول أمراض القلوب وشفاءها، وهو موضوع محبب لدى ابن القيم، تطرق إليه في عدد من مؤلفاته. وتوسَّع كذلك في موضوع الوسوسة والموسوسين والتحليل والمحلِّلين، والحيل وأصحابها، وعشق الصور وغير ذلك بحيث أصبح كتابه مرجعًا مهمًّا لدراسة هذه الموضوعات، واعتمد عليه المؤلفون فيما بعد، ونقلوا عنه فقرات كثيرة، وقاموا باختصاره وتهذيبه وتقريبه، كما سيأتي ذكره إن شاء الله.

#### \* موارده:

نقل المؤلف في الكتاب من مصادر متنوعة في الحديث والفقه والتفسير (١) واللغة والأدب والتاريخ والتصوف وغيرها، ولم أقصد هنا سردها وبيان مواضع النقل منها، فإن فهرس الكتب الواردة في النص وفهرس المؤلفين من الأعلام يكشفان عن جميع المواضع. وأريد هنا بيان مراجع بعض الفصول والأبواب حسب ترتيب الكتاب، ليكون القارئ على بينة من الأمر عندما يقرأ في موضوع، ويعرف مصدر المؤلف فيه، فإنه لا يُصرِّح أحيانًا باسم الكتاب أو المؤلف، وينقل عنه صفحات متتالية.

أما ما يتعلق بأمراض القلوب وعلاجها في الأبواب الأولى من الكتاب (ص١- ١٧٤) فلم يعتمد فيها على مصدر معين، بل استفاد من كتب الحديث والتفسير والفقه والزهد واللغة عمومًا، وأكثر من النقل عن كتاب «الزهد» للإمام أحمد، و «ذم الدنيا» و «محاسبة النفس» لابن أبي الدنيا. واستفاد في الباب السادس منه من كلام شيخه شيخ الإسلام (في مجموع الفتاوى ١/ ٢١ ـ ٣٣) دون أن يصرِّح بذلك، على منهجه المعروف في كتبه.

وفي مبحث الوسواس وذم الموسوسين اعتمد على كتاب «ذم الوسواس» لابن قدامة، وصرح باسمه (ص ٢٣١) ونقل عنه معظم مباحثه ابتداءً من خطبته، مع تعليقات وفوائد زادها على كلامه.

واعتمد في مبحث الفتنة بالقبور وتعظيمها وعبادتها على كلام شيخ

<sup>(</sup>۱) كان جلَّ اعتماده في التفسير على «البسيط» للواحدي (ت٢٦٨)، فقد نقل منه أكثر أقوال المفسرين في تفسير الآيات. أفادني بذلك أخي المحقق الدكتور محمد أجمل الإصلاحي، وقابل نصوص الكتاب عليه، فجزاه الله خيرًا.

الإسلام ابن تيمية في «اقتضاء الصراط المستقيم» وغيره من كتبه وفتاواه، وصرَّح باسم شيخه في بعض المواضع (ص٣٦، ٣٤٨، ٣٥٠، ٣٩١). ونقل فصلًا لأبي الوفاء ابن عقيل (ص٣٥٦)، وهو موجود بنصه في «تلبيس إبليس» (ص٢٠٤). ونقل عن أبي محمد المقدسي \_ وهو ابن قدامة \_ (ص٥٦٥٣)، وكلامه في «المغنى».

وفي مبحث الأنصاب والأزلام نقل عن كتابي أبي بكر الطرطوشي وأبي شامة في البدع (ص٢٨١).

ونقل في موضوع السماع والغناء عن كتاب أبي بكر الطرطوشي في تحريم السماع (ص٢٠٤)، وعن «روضة الطالبين» للنووي وفتاوى ابن الصلاح (ص٧٠٤) وغيرها. وشرح أسماء السماع والغناء، وأورد في أثنائها أحاديث كثيرة في ذم الغناء نقلًا عن كتاب «ذم الملاهي» و«مكايد الشيطان» لابن أبي الدنيا (ص٤٣٤، ٤٣٥، ٤٣٧، ٤٣٨، ٤٣٧، ٥٩٤- ٤٧١)، كما نقل عن «أحكام الملاهي» لأبي الحسين ابن المنادي (ص٤٣٨)، وردَّ على ابن حزم في تضعيفه لحديث المعازف من وجوه (ص٥٦٥).

وكان جلَّ اعتماده في مبحث التحليل على كتاب شيخ الإسلام «بيان الدليل على إبطال التحليل»، وقد صرَّح بالاستفادة منه في مواضع (ص٩٧٩، ٤٨٣، ٤٩٠، ٤٩١). وكذلك في مبحث الطلاق الثلاث (ص٩٩٩ - ٥٨١) استفاد من كلام شيخه في كتبه وفتاواه المعروفة، ولخَّصها أحسن تلخيص، بحيث أصبح ما ذكره ابن القيم في «الإغاثة» عمدة لمن جاء بعده وبحث في هذه المسألة.

و في موضوع الحيل أيضًا كان أكثر اعتماده على كتاب شيخه في إبطال

التحليل، وقد صرَّح بالنقل عنه كثيرًا، واستفاد أيضًا من كتاب ابن بطَّة في إبطال الحيل (ص٥٨٧، ٥٩٦).

و في مبحث عشق الصور والكلام على المحبة اعتمد على كلام شيخه أحيانًا (ص٨٧٢، ٨٧٤، ٨٨٨)، وقد فصَّل الكلام على هذا الموضوع في كتابه «روضة المحبين» الذي ألَّفه بعد «الإغاثة»، فاستقصى البحث فيه من جميع جوانبه.

وكان كتاب «الأصنام» لابن الكلبي هو المصدر الرئيسي للمؤلف عند الحديث عن عبادة الأصنام، فقد نقل عنه كثيرًا وأحال عليه (ص٩٥٧ وما بعدها)، كما استفاد من سيرة ابن إسحاق أيضًا في هذا الموضوع، فاقتبس منها نصوصًا مهمة (ص٩٦٢، ٩٦٨ - ٩٧٠).

وعند الحديث عن الثنوية والصابئة والدهرية والفلاسفة اعتمد على كتب الملل والنحل، فنقل عن كتاب «الفصل» لابن حزم و «الملل والنحل» للشهرستاني (ص١٠١)، وذكر أرباب المقالات كالأشعري وأبي عيسى الوراق والنوبختي (ص١٠٢، ١٠٧٠)، وكان جلَّ اعتماده على كتاب «الملل والنحل» للشهرستاني عند ذكر أقوال الفلاسفة وآرائهم (ص١٠٢٠ – ١٠٣٣)، ولكنه لم يُصمرِّح بنذلك، إلّا أنه ذكر كتاب «المصارعة» للشهرستاني و «مصارعة المصارعة» للنصير الطوسي، وقال إنه وقف عليهما (ص١٠٢٠).

وكان مصدره الرئيسي في بيان تاريخ النصارى و مجامعهم وفرقهم: «تاريخ» سعيد بن البطريق النصراني، وقد صرَّح بأنه نقل كل ذلك من كتابه (ص٦٩٥). وفي ذكر تلاعب الشيطان باليهود اعتمد اعتمادًا كبيرًا على

كتاب «بندل المجهود في إفحام اليهود» للسموأل بن يحيى المغربي (ت٠٥٠)، و جميع النصوص المقتبسة من التوراة وغيره من كتبهم كان بواسطة هذا الكتاب، ولم يصرح المؤلف بذلك.

ونقل كلام شيخه من «الجواب الصحيح لمن بدَّل دين المسيح» في موضوع التبديل والتحريف في التوراة والإنجيل (ص١١٣٦ - ١١٣٩) وأن الذبيح إسماعيل (ص١١٣٩ - ١١٤٢).

هذا استعراض سريع لبعض المصادر الرئيسية التي كانت أمام المؤلف إلى جانب المصادر الأخرى في فنون مختلفة، ولكنه لم يقتصر على النقل منها، بل استدرك عليها كثيرًا، وأضاف إليها من آرائه وتحقيقاته ما لا يوجد في مصدر آخر، واستنبط استنباطات دقيقة من الآيات والأحاديث، وحقق القول في بعض الموضوعات وتوسَّع فيها بما لا نجده عند غيره.

#### \* أثره في الكتب اللاحقة:

كان لهذا الكتاب أثر ملموس في الكتب اللاحقة، حيث اختصره عدد من المؤلفين، واعتمد عليه آخرون ونقلوا عنه في المباحث التي اشتهر بها، واستدرك عليه بعضهم فصححوا بعض المعلومات الواردة فيه.

وأَقدَم مَن نقل عنه دون الإشارة إلى الكتاب: ابن مفلح (ت $^{(1)}$  في كتابه «مصائب الإنسان من مكايد الشيطان» (ص $^{(1)}$ ، كما يظهر بمقارنته مع كتاب ابن القيم (ص $^{(17)}$ – $^{(17)}$ ).

<sup>(1)</sup> أفادني بهذا المصدر وببعض المصادر الأخرى: فضيلة الشيخ المحقق سليمان العمير، جزاه الله خيرًا.

وممن نقل عنه: ابن النحاس الدمشقي (ت١٤) في كتابه «تنبيه الغافلين» (ص٥٠، ٣٠٧، ٣٠٧،)، كما نقل عنه في مواضع (ص٤٣٤، ٣٠٨)، ولم يسمّه.

وممن نقل عنه وعقَّب عليه الحافظ ابن حجر (ت٨٥٢) في «لسان الميزان» (٧/ ٥١٨) في ترجمة محمد بن مقاتل الرازي، فقد بيَّن وهم المؤلف في ذلك في «الإغاثة» (ص٦٣٥)، ونقل عنه أيضًا في «فتح الباري» (٦/ ٤٩٠) في معنى قول عيسى عليه السلام: «آمنت بالله وكذبت عيني»، وتعقبه.

وذكره يوسف بن عبد الهادي (ت٩٠٩) في «سير الحات» (ص١١٢)، ونقل عن جده لأمه جمال الدين الإمام (ت٧٩٨) أنه نقل في أحد كتبه عن ابن القيم في «إغاثة اللهفان» وسماه «ذم مصايد الشيطان»، وهذا النقل في مسألة ندم عمر رضي الله عنه على إمضاء الثلاث، انظر «سير الحاث» (ص٢٥٢).

ونقل عنه الحجاوي (ت٩٦٨) في «الإقناع» (١/ ٣٦٧، ٣٦٨) في موضوع هدم القباب التي على القبور، ونقل هذا النصّ أيضًا: مرعي بن يوسف الكرمي (ت٣٦٠) في «غاية المنتهى» (١/ ٢٥١) ومنصور البهوتي (ت ١٠٥١) في «كشاف القناع» (٢/ ١٣٩) ومصطفى الرحيباني (ت ١٢٤٣) في «مطالب أولي النهى» (١/ ٢١٢).

واستفاد منه المناوي (ت ١٠٣١) في «فيض القدير» (٥/ ٢٧٤) حيث نقل كلام ابن القيم دون أن يسمي المصدر، وهو في «الإغاثة» (ص٢٤٢).

واقتبس منه ابن العماد الحنبلي (ت١٠٨٩) في «شذرات الذهب» (٥/ ٣٣٩ - ٣٤٠) كلام ابن القيم في النصير الطوسي هنا (ص١٠٣٢).

واقتبس منه أيضًا في «معطية الأمان من حنث الأيمان» (ص٢٥٤) مسألة تعليق الطلاق بوقت.

ونقل عنه المنقور (ت١٢٥) نصوصًا عديدة في كتابه «الفواكه العديدة في المسائل المفيدة» (١/ ٣٩، ٢٥٦ - ٢٥٧، ٣٩٦، ٢/ ٧٤ - ٧٥).

ونقل عنه الأمير الصنعاني (ت١١٨٦) في «توضيح الأفكار» (١/٥٥) تصحيح حديث المعازف، كما نقل عنه في خاتمة كتابه «الإنصاف في حقيقة الأولياء وما لهم من الكرامات والألطاف» (ص١١٣- ١١٦) في موضوع تعظيم القبور وأنه مأخوذ من عبَّاد الأصنام.

وسيأتي أن السفّاريني (ت١٨٨٠) كان عنده نسخة من الكتاب، وظهر أثر ذلك في مؤلفاته، فقد نقل عنه نصوصًا كثيرة في مبحث السماع في كتابه «غـــذاء الألبــاب» (١/ ١٤٨، ١٥٣، ١٦٠ – ١٦٩، ١٦٧، ١٦٧، ١٦٨، ١٦٧ – ١٦٩ )، وذكره من المصادر الرئيسية في مقدمته (١/ ١١). ونقل عنه أيضًا مكيدة التحليل في «كشف اللثام بشرح عمدة الأحكام» (٥/ ٣٤٦ – ٣٥١)، وذكر انتصار ابن القيم لوقوع الطلاق الثلاث واحدةً في «الإغاثة» وغيره من مؤلفاته (٥/ ٤٥٤).

أما النواب صديق حسن خان القنوجي (ت١٣٠٧) فقد لخَّص في كتابه «الدين الخالص» (٢/ ٤٠٣ - ٤٨٧) من مبحث عشق الصور إلى تلاعب الشيطان باليهود في نهاية الكتاب في «الإغاثة» (ص٨٣٦ – ١١٥١). وقال في آخره: «انتهى من إغاثة اللهفان للحافظ ابن القيم رحمه الله تعالى، ملخَّصًا».

وآخر من اطلعتُ عليه نقل من الكتاب قبل سنة ١٢٩٧: نعمان بن محمود الآلوسي (ت١٣١٧) في كتابه «جلاء العينين في محاكمة

الأحمدين» (ص١٩٣) في مبحث الاجتهاد.

أما الذين قاموا باختصاره أو استلُّوا فصلًا منه بشيء من التلخيص والتهذيب فهم كثير، وفيما يلي ذكر هذه المختصرات التي وقفتُ عليها مع بيان مخطوطاتها وطبعاتها:

- ۱- اختصر منه محمد بن بير علي البركوي (ت ۹۸۱) ما يتعلق بزيارة
   القبور، وتوجد منه نسخ بعناوين مختلفة في المكتبات الآتية:
  - برلين [٩/٢٦٥٧].
- برنستون [۲۱۱۳] (ق۲۸ب ۱۵۰ أ، من القرن الثاني عشر)؛
   بلانسبة.
- دار الكتب المصرية [۱۳م مجاميع] (ق ۱ ۱ ۹۱ ۱۹۱ ، كتبت سنة ۱۲۱). انظر فهرس الخديوية (۷/ ۱۹۱ °)، الفهرس الثاني (۱/ ۳۰۰).
- التيمورية بدار الكتب [١٧٤/ ٦ مجاميع]. انظر فهرس التيمورية (٤/ ٥٤).
- التيمورية بدار الكتب [٥٣ عِقائد]. انظر فهرس التيمورية (٤/ ١٢٣).
  - العثمانية بحلب [۸۱۸].
- برنستون [۳۰۹۲] (ق۲۰ ب- ۳۴)، سنة ۱۱۳۳) ونسب فيها إلى سنان الدين يوسف الأماسي.
- دار الكتب المصرية [٧٥٧٦٠] (ق١-٤٦، دون تاريخ، وبلا نسبة إلى المؤلف). انظرا لفهرس الثالث (٣/١١٣).

- وطبع بعنوان «زيارة القبور» طبعاتٍ عديدة، أو لاها بهامش «شرح شرعة الإسلام» (ص٢٩٣-٣٦٠) ط. إستانبول: مطبعة الإقدام، ١٣٢٦.
- ٢- «تبعيد الشيطان بتقريب إغاثة اللهفان» لهاشم بن يحيى الشامي (ت١٥٨١)، مخطوط في ندوة العلماء بالهند [٥٦١]، وفي الخزانة العامة بالرباط (٢٠٦ ورقة). نقل عنه صاحب «صيانة الإنسان»: ص٥٩٥. وعنوانه في هدية العارفين (٢/٤٠٥) وذيل كشف الظنون (٢/٨٥): «موارد الظمآن المختصر من إغاثة اللهفان».
- ٣- «مختصر إغاثة اللهفان...»، اختصره: عبد الله بن عبد الرحمن أبا بطين (ت١٩٧٢)، ط١. الرياض: دار اليمامة، ١٣٩٢/ ١٣٩٢م،
   ٤٤٤ص، ط٢. الرياض: مطابع الدرعية، ١٤٠٩م،
   ٤٤٤ص.
- ٤- «جذوة مباركة من الإغاثة»، ضمن «الجامع المفيد المبني على
   بيان تحقيق التوحيد» تأليف: على عبد الله الفهد الصقعبي، بريدة:
   دار العليا،١٣٨٩/ ١٩٦٩م.
- ٥- «موارد الأمان المنتقى من إغاثة اللهفان» بقلم: علي بن حسن بن علي بن عبد الحميد الأثري، ط٥. الدمام، الرياض: دار ابن الجوزى، ١٤١٥/ ١٩٩٥م، ٥٠٢ ص.
- ٦- منه «أقسام الحيل ومراتبها»، مخطوط في جامعة الملك سعود بالرياض.

- ٧- «الوسواس الخناس» استل من كتاب إغاثة اللهفان، ط. بيروت:
   دار القلم، بدون تاريخ.
- ۸- «كيف تتخلص من الوسوسة ومكايد الشيطان»، راجعه وعُني بنشره: أحمد بن سالم بادويلان، الرياض: دار طويق، ١٤١٥/ ١٤١٥م، ٩٩٥م، ٩٩٠٥م.
- ٩- استخرج منه صالح أحمد الشامي «طبّ القلوب»، ط. دمشق: دار
   القلم، ٢٤٢٢ / ٢٠٠١م، ٢٤٧ص.
- ۱ استخرج منه سعيد هليل العمر «كشف الستور عن مكايد الشيطان لأهل القبور»، ٤٧ ص.
- ۱۱ «رسالة في أحكام الغناء»، تحقيق: محمد حامد الفقي، ط. الرياض: دار طيبة، ١٤٠٣، ٤٨ ص. وطبعت أيضًا بعنوان «حكم الإسلام في الغناء» لابن القيم.
- ۱۲- «حكمة الابتلاء لابن قيم الجوزية» قدَّم له مروان كجك. نشر دار الأرقم، الكويت سنة ٢٠٦هـ. جاء النص على أنه من كتاب إغاثة اللهفان في آخر الكتاب (ص٤٥).
- 17 «أصول جامعة نافعة في البلاء والابتلاء، لابن قيم الجوزية» استله أشرف بن عبد المقصود.
- ١٤ «رسالة في أمراض القلوب، تأليف الإمام الحافظ... ابن قيم الجوزية»، نشر: دار طيبة سنة ١٤٠٣هـ.
- ١٥ «مكايد الشيطان في الوسوسة وذم الموسوسين لابن القيم»
   نشر: مكتبة ابن تيمية، القاهرة سنة ١٤٠١هـ.

17- «الوسواوس الخناس، تأليف الإمام... ابن قيم الجوزية» نشر: مكتبة التراث الإسلامي، مصر سنة ١٩٨٤م، نصوا على انتقائه من إغاثة اللهفان في آخر الكتاب (ص٢٥٦).

الأرقام ١٦ – ١٦ مستفادة من مقدمة كتاب: الفروق الفقهية عند الإمام ابن قيم الجوزية، للدكتور سيد حبيب الأفغاني، طبعة مكتبة الرشد، ١٤٢٩هـ.

- ۱۷ «مختصر إغاثة اللهفان» لابن غانم المقدسي (ت١٠٠٤هـ) مطبوع في مكتبة القرآن، بتحقيق إبراهيم محمد الجمل. وهذا مستفاد من مقدمة علي حسن الأثري (ص٩) على كتاب «إغاثة اللهفان».
- ۱۸ «مختصر إغاثة اللهفان» لأحمد بن عبد القادر الرومي (ت ١٠٤١).
   ذكره في «الأعلام» (١/ ١٥٣) نقلًا عن بروكلمان (١).

#### \* وصف النسخ الخطية:

توجد من هذا الكتاب نسخ كثيرة في مكتبات العالم، بعضها كاملة وأخرى ناقصة، ومنها ما هي قطعة أو فصل من الكتاب. وقد حصلتُ على مصورات سبع نسخ منها، وفيما يلي وصفها:

#### ١) نسخة العلامة عبد العزيز الميمنى (= الأصل)

هذه النسخة من المكتبة الخاصة للعلامة الميمني رحمه الله، والتي آلت مخطوطاتها إلى مكتبة جامعة السند (جام شورو) بحيدر آباد السند في

<sup>(1)</sup> الأرقام (١٢ ـ ١٨) من إفادات فضيلة الشيخ سليمان العمير حفظه الله.

باكستان برقم [٣٦٣٣]. وهي أقدم نسخ الكتاب، حيث كُتِبت سنة ٧٣٨ في حياة المؤلف، وجاء في آخرها بخط الناسخ: «وقد اتفق الفراغ من نسخه في يوم الأربعاء العشر الأول من شهر الله الحرام رجب المرجب سنة ثمان وثلاثين وسبع مئة الهجرية. والحمد لله أولًا وآخرًا ظاهرًا وباطنًا، وصلاته تترى على سيد المرسلين وإمام المتقين ورسول رب العالمين محمد المصطفى الأمين، وعلى جميع إخوانه من الرسل والنبيين، وعلى آله وصحبه أجمعين، وحسبنا الله ونعم الوكيل. على يد العبد الضعيف المحتاج إلى رحمة الله تعالى إبراهيم بن حاجي سليمان بن محمد بن محيي الدين غُفِر له ولوالديه». ولم أجد ترجمة الناسخ في المصادر التي رجعت إليها.

والنسخة مصححة ومقابلة على الأصل كما تدلُّ عليه الدوائر المنقوطة والتصحيحات على هوامشها، وهي بخط نسخي جميل، والخطأ فيها نادر. وعدد أوراقها ١٧٧ ورقة، وفي كل صفحة منها ٢٩ أو ٣٠ سطرًا. وعلى صفحة الغلاف في الركن الأيسر فوق كُتِب بخط حديث: «إغاثة اللهفان». وكُتِبَ في وسط الصفحة بخط آخر: «ولبعضهم في مدح هذا الكتاب:

إن شئت أن تنجو من الشيطان فالزّمْ كتابَ «إغاثة اللهفان» فيه شفاء القلبِ من أمراضه وهو الطريقُ إلى رضا الرحمنِ للّه وَرُّ بَنانِ ناظمِ عِقْدِه كَمْ ضمَّ فيه مِن فريدِ جُمانِ حِكمٌ هي الدرُّ المصفَّى لو تَرى عينٌ ويسمع من له أذنانِ ومواعظٌ تَسْبِي القلوبَ وتسلُب الْ ألبابَ في لفظٍ ولُطْفِ معانِ فاعكُفْ عليه إذا أردتَ سعادة الدَّ (م) ارينِ في فضل وفي إحسانِ فاعكُفْ عليه إذا أردتَ سعادة الدَّ (م) ارينِ في فضل وفي إحسانِ

واستغْنِ عن زيدٍ وعمروِ بالذي فيه ولا تأسَفْ على خوانِ والنَّونِ عن زيدٍ وعمروِ بالذي فعسى يجُود عليك بالغفرانِ»

وتحت هذه الأبيات بخط آخر: «هذا الكتاب موقوف تحت نظر الفقير عثمان السندي تاب الله عليهم أجمعين». ولم أعرف عثمان المذكور، والخط يدل على أنه كان من القرن الثاني عشر أو الثالث عشر، والله أعلم.

وفي النسخة خرم في موضعين، وذلك بفعل فاعل، فقد أسقط من الكتاب عمدًا مبحث الطلاق الثلاث (بعد الورقة ٧٩= ص٠٠٥ – ٥٧٨ من المطبوع)، ومبحث الحيل (بعد الورقة ٥٨= ص٥٨٥ – ٦٣٠). وكأن الشخص المذكور لم يعجبه كلام المؤلف في الموضعين، فأسقطه من النسخة. ومع هذا النقص الحاصل فيها فلم تفقد النسخة أهميتها وقيمتها؛ نظرًا لصحتها وندرة الأخطاء فيها، فكان الاعتماد عليها بالدرجة الأولى في إثبات النصّ، ثم الاستعانة بالنسخ الأخرى، واستكمال النقص منها.

#### ٢) نسخة جامعة برنستون [ مجموعة جاريت 317B] (= م)

هذه النسخة كُتبت سنة ٧٩٠، وجاء في آخرها: «وافق الفراغ منه في يوم الجمعة ثالث يوم في شهر شعبان سنة تسعين وسبع مئة، وذلك بمدينة دمشق المحروسة على يد الفقير إلى الله تعالى المعترف بالتقصير الراجي عفو ربه القدير ريحان بن عبد الله الحنبلي، غفر الله له ولإخوانه من المسلمين، ولمن نظر فيه ودعا له بالمغفرة ولجميع المسلمين أجمعين، آمين يا ربَّ العالمين».

ولم أجد ترجمة الناسخ في كتب تراجم الحنابلة وغيرها، ويبدو أنه من تلاميذ المؤلف، فقد كتب على صفحة العنوان «كتاب إغاثة اللهفان في مصايد الشيطان، تأليف شيخنا الإمام العالم العامل العلامة الحافظ ناصر السنة قامع البدعة شمس الدين أبي عبد الله محمد بن أبي بكر بن أيوب بن سعيد الزرعي الحنبلي إمام الجوزية، رحمه الله تعالى ورضي عنه بمنّه وكرمه، إنه جواد كريم رؤوف رحيم».

وكانت هذه النسخة بحوزة عدد من الأشخاص كما أثبتوا أسماءهم على صفحة العنوان، ولكن بعضها لم تظهر بسبب الطمس، وأقدم هؤلاء أحد العلماء الشافعية في شهر ربيع الأول سنة ٨١٤، ولم يظهر اسمه، وهناك تملُّكُ آخر كُتِب فيه: «مما ساقه التقدير إلى الفقير محمد منير بن مصطفى المعروف بكتخدارا، كتبه في ٢٢ ل سنة ١٠٩». ولعل (ل) رمز لشهر ربيع الأول، وسنة ١٠٩، بعد الألف أي ١١٠٩.

وهناك تملك آخر بدون تاريخ جاء فيه: «بتقدير الملك القدير قد انسلك في سِلك ملك تاج الدين الحقير عُفِي عنه».

وهناك تملك رابع لم يظهر من كتابته إلّا القليل. وكتب أحد العلماء عليه: «طالعه...»، ولم يظهر اسمه.

والنسخة بخط نسخي جيد، وهي مصححة ومقابلة على الأصل، كما أشير إلى ما في نسخة أخرى من الكتاب برمز «خ»، وعلى هوامشها بعض التعليقات والفوائد بخط بعض القراء، ورد أحد الأشاعرة على كلام المؤلف في بعض المواضع، وخاصة في موضوع علو الله وكونه بائنًا عن المخلوقات. ولم يعجبه أيضًا كلام المؤلف في الرد على المنطق، فعلق عليه بما يبيِّن فائدته.

وهذه النسخة تامة في ٣٤٢ ورقة، وفي كل صفحة منها ٢١ سطرًا، وهي قريبة من الأصل، ولا تختلف عنه إلّا قليلًا، وتكمل النقص وتسدّ الفراغ الذي فيه، وتصحح بعض الأخطاء، ولكنها لا ترقى إلى مستوى الأصل في الصحة والضبط.

#### ٣) نسخة كوبريللي [٢٠٤] (=ك)

هي بخط محمد بن إبراهيم البشتكي، وقد كتب في آخره: «انتهى هذا الكتاب، وعلقه لنفسه الفقير إلى عفو ربه محمد بن إبراهيم بن محمد المشهير بالبشتكي غفر الله له، والحمد لله أولًا وآخرًا وباطنًا وظاهرًا، حسبنا الله ونعم الوكيل». ولم يثبت تاريخ النسخ، وبما أن الناسخ توفي سنة ٠٨٨، فالأغلب أنه كتب هذه النسخة في أواخر القرن الثامن أو أوائل التاسع. وعلى هذا فلا يصح ما ذُكر في فهرس المكتبة أنها كتبت سنة ٠٥٠، فإن الناسخ وُلد سنة ٨٤٠، كما في مصادر ترجمته (١). وهو المعروف ببدر الدين البَشْتكي، كان أديبًا شاعرًا مشهورًا بنسخ الكتب مع الإتقان والسرعة الزائدة، بحيث كان يكتب في اليوم خمس كراريس فأكثر، وربما يتعب لنفسه ولغيره ما لا يدخل تحت الحصر كثرةً، وكان خطه مرغوبًا فيه لغلبة الصحة عليه. ولكنه يكتب بخط التعليق بسرعةٍ، فتفوته بعض الكلمات والجمل، كما يظهر بمقابلة هذه النسخة على النسخ الأخرى.

<sup>(1)</sup> تبصير المنتبه (٢/ ٨٠٧) والنضوء اللامع (٦/ ٢٧٧) وشذرات الذهب (٧/ ١٩٥) وتاج العروس (بشتك).

وعدد أوراق هذه النسخة ٢١٤ ورقة، في كل صفحة منها ٢٣ سطرًا، وقد وصلتني مصورة هذه النسخة بعد الانتهاء من تحقيق الكتاب، فلم أستفد منها إلّا في مراجعة بعض المواضع التي اختلفت فيها النسخ اختلافًا كثيرًا. وأشكر أخي الدكتور عبد الله البراك على قيامه بتصوير هذه النسخة من تركيا وإرسالها إلى، فجزاه الله خيرًا.

#### ٤) نسخة «الكواكب الدراري» في الظاهرية [٥٨٥] (=ظ)

يحتوي مجلد من الكتاب الموسوعي «الكواكب الدراري» (لابن عروة الحنبلي) على نسخة من «إغاثة اللهفان»، في ٢٣٧ ورقة بخطوط مختلفة، حيث توليَّ نسخها مجموعة من النسَّاخ كلُّ واحدٍ منهم اختص بقسم منها، ولذلك يختلف عدد الأسطر في صفحاتها. ولم يثبت في آخرها تاريخ النسخ، ولعلها كتبت بين السنوات ٢٨٦ ـ ٠٨٨، ففيها نسخت أغلب مجلدات الكتاب الموجودة في دار الكتب الظاهرية بدمشق، وهذه النسخة تتفاوت في الصحة والجودة نظرًا لاختلاف النسَّاخ، وفيها سقط وتحريف في مواضع كثيرة منها، كما يظهر بمقابلتها على بقية النسخ. وكتب على صفحة الغلاف منها بخط حديث: «كتاب إغاثة اللهفان من مكايد الشيطان عفحة الغلاف منها بخط حديث: «كتاب إغاثة اللهفان من مكايد الشيطان وغيها المحقق محمد بن القيم الحنبلي رحمه الله تعالى ورضي عنه».

#### ٥) نسخة تشستربيتي [٣٢٧٦] (= ش)

هذه النسخة بخط نسخي جميل في ٢٣٧ ورقة (١)، وفي كل صفحة

<sup>(1)</sup> كُتب في آخر النسخة: «عدة ورق هذا الكتاب مئتين (كذا) وتسعًا وثلاثون (كذا) ورقة».

منها ٢٣ سطرًا، كتبت سنة ٩٨٤، كما جاء في آخرها: «وكان الفراغ من نسخه يوم السبت ثالث عشرين (كذا) شعبان المبارك من شهور سنة أربع وثمانين وتسع مئة، بخط العبد الفقير إلى الله تعالى: علي بن أبي بكر بن عمر المقدسي، عفا الله عنه وغفر له ولوالديه ولجميع المسلمين، آمين يا رب العالمين».

وعلى صفحة الغلاف عنوان الكتاب واسم المؤلف، وبجواره قيدُ تملك: «ملكه من فضل ربه... عبد القادر بن الشيخ مصطفى التفال الحنبلي، عُفِي عنه بمنّه». وتحته بخط آخر: «بحمده تعالى في نوبة العبد الفقير إلى باب مولاه الغفار محمد بن محمد أبي الخير على العطار، من تركة المرحوم الشيخ محمد الدكدكجي (١) في ربيع الآخر سنة ١٣٢١».

وتحت عنوان الكتاب يوجد بخط الناسخ تعريف بالمؤلف والكتاب، ونصه: «الحمد لله، مصنف هذا الكتاب رضي الله عنه له مصنفات نفيسة، منها: تفسير الفاتحة، ومنها: مفتاح دار السعادة، ومنها: تحصيل النشأتين وتكميل السعادتين (٢)، ومنها: الكلم الطيب. وأنفسُ مصنفاته هذا الكتاب، وهو أشرف مصنفاته وأفضلها وأرفعها وأنفعها، وهو مما يُعلم بعلو مرتبته ورفع منزلته، وهو كتابٌ حلَّقَ بُزاةُ الهمم في جَوّ الطلب لِنيلها منه الوطر، وجالت جيادُ العقول في ميدان النظر، فحيْل بين البزاة وأربها، وحسرت

<sup>(1)</sup> من تلاميذ الشيخ عبد الغني النابلسي، توفي سنة ١١٣١، انظر ترجمته في سلك الدرر (٤/ ٢٥- ٢٧).

<sup>(2)</sup> يقصد الكاتب: «طريق الهجرتين وباب السعادتين». أما «تفصيل النشأتين وتحصيل السعادتين» فهو للراغب الأصفهاني.

الخيول في بداية طلبها، فهو منهاج القوم، أذابوا أنفسهم بنيران الرياضات وصكك الصلوات وهجر الشهوات، و... التقصير في طويل مدحه قصير. نُقِلتْ من خطّ قديم درس الزمان رسمه».

وتحته قيد تملك بخط العالم الحنبلي المشهور محمد السفاريني: «ثم ساقه المنان العليّ لنوبة عبده الذليل المليّ محمد السفاريني الحنبلي، بثمن قدرُه أربعة قروش ونصف، وذلك في سنة ألف ومئة وثمان وأربعين. وفيها منّ الله علينا بالحج إلى بيته الحرام وزيارة قبر خير الأنام محمد عليه الصلاة والسلام، وعلى آله الكرام وخلفائه الأعلام، وأصحابه ذوي الأيادي الجسام والأيام العظام».

وفي آخر النسخة قيد تملك هذا نصّه: «الحمد لوليِّ كل حمد ونعمة، أتمها مطالعةً مالكُه الفقير إليه عز شأنه الشيخ خليل العمري إمام الجامع الشريف الأموي، غُفِر له ولمؤلفه ابن القيم الحنبلي، الراسم له بإغاثة اللهفان في مصايد الشيطان، أفادنا الله تعالى منه بمنه وكرمه... شعبان المبارك...» لم يظهر تاريخ الشهر والسنة.

وفي الورقة التي قبل صفحة العنوان شعرٌ في بيان فضل الكتاب لمحمد بن محمد التافلاتي بخطه، وهذا نصُّه:

«لكاتبه محمد بن محمد التافلاتي (1) ارتجالًا:

يا من يخاف مكايد الشيطانِ ويرومُ سُبْلَ خلاصة الإيمانِ

<sup>(1)</sup> ترجم له المحبي في سلك الدرر (١٠٢/٤) ترجمة ممتعة. توفي سنة ١١٩١.

شَمِّرْ ذيولَك كَيْ ترى سنن الهدى للعالم العلم الإمام الحنبلي جادَ الرضا والرَّوحُ مُلْحَدَ قبرِه وتحته أبيات أخرى لغيره:

من رام كشف وساوس الشيطانِ دَعْ عنك قبول النور والبهتانِ واعلم بأن العالم العلم الذي وهبو الغني بفيضله وبجدة وسي والتحسندلق شسنعة شسنعة واعلم بأن المصطفى كنز الهدى من كان ذا وجهين من كل الورى و إغاثة اللهفان "بحر زاخر وسين الله وسين وسين الله وسي

في طَيِّ زُبْرِ «إغاثة اللهفانِ» نَجْلِ ابن قيِّم العليِّ السانِ ومراقد الأعلامِ والأعيانِ»

يلزم كتاب «إغاثة اللهفان» والزم قصدتُكَ شرعة الإيمان قرّض تعد في ذروة العرف الوقت عن قول ذي ضغنٍ وذي بهتان والفضل يعرف ذوو العرفان قد قال قولًا ظاهر البرهان فمقامه يا صاح في النيران مشحون بالياقوت والمرجان كالشهب ثقب عن حَشَى الشيطان وخلاصة البرهان للأذهان

وتحته مقطوعة في المنجيات السبع، وأخرى في الطب، وثالثة في تعليم ضرب زيدٌ عمرًا عند النحويين، ورابعة في الصداع، ولا حاجة هنا إلى إثباتها.

و في هذه النسخة سقط في مواضع، وهي تشبه نسخة (ظ).

٦) نسخة لاله لى [١٣٣٦] (=ت)

هذه النسخة في مجلد ضخم لم ترقُّم أوراقه، في كل صفحة منها ٢٥

سطرًا، وهي بخط نسخي جيد، كتبت سنة ١٩٠١، كما جاء في آخرها: «وكان الفراغ من كتابته يوم السبت في الضحى في... شهر شعبان سنة إحدى وتسعين وألف من الهجرة النبوية، على يد أضعف العباد وأفقرهم إلى رحمة ربِّه الجواد: أحمد بن محمد الحافظ بن سليمان بن محمد المصرى، غفر الله له ولوالديه ولمشايخه، آمين.

والحمد لله على التمام في البدء والأوسط والختام»

وفي أول النسخة وآخرها ختم وقف الغازي السلطان سليم خان بن مصطفى خان من سلاطين الدولة العثمانية. ويوجد على صفحة الغلاف ختم مكتبة لاله لي بتركيا، وذكر اسم المؤلف دون عنوان الكتاب.

وهذه النسخة تشبه نسخة (ظ) في مجملها، وفيها تحريفات وأخطاء في مواضع أشرنا إلى بعضها في الهوامش دون استقصاء.

#### ٧) نسخة المحمودية [١٦٩٢] (= ح)

توجد هذه النسخة في مكتبة الملك عبد العزيز بالمدينة المنورة ضمن مجموعة المكتبة المحمودية، وعدد أوراقها ١٧٦ ورقة، و في كل صفحة منها ٣٣ سطرًا، وقد كتبت بخط نسخي دقيق. وجاء في آخرها بخط الناسخ الذي لم يذكر اسمه: «بعناية سيدي السيد الجليل العلامة عماد الإسلام أمتع الله بحياته: يحيى بن أحمد بن الحسين الشامي حفظه الله تعالى وحماه، وبلَّغه المأمول بمعانيه والعمل بما فيه، إنه سميع قريب مجيب. وصلى الله على خير خلقه وآله وسلم. وافق الفراغ من تمامه ضحى يوم الجمعة ليلة ثاني شهر جمادى الأولى أحد شهور عام سبعة وخمسين ومئة وألف

وعلى صفحة غلافها ذكر عنوان الكتاب واسم المؤلف: وتحته: «الحمد لله، في ملك الفقير إلى الله سبحانه محمد يوسف الصنعاني، عافاه الله تعالى، آمين» وتحته عبارة مشطوب عليها: «ثم انتقل إلى ملك الفقير إلى الله تعالى...»، ومكان النقط اسم المالك الذي طمس اسمه.

وعليها خط آخر شُطب عليه: «الحمد لله. مما استكتبه لنفسه أفقر العباد وأحوجهم إلى المسامحة في يوم المعاد يحيى بن أحمد بن الحسين الشامي، وفقهم الله تعالى لما يُرضيه». وهذا يوكِّد ما ذكره الناسخ في آخر النسخة، كما سبق. وتحته: «الحمد لله، ثم صار مِلْك الفقير إلى الله...». واسم المالك مطموس.

وكتب أحدهم تحته: «شرعنا في مقابلة هذا الكتاب في أواخر شهر محرم...»، في مكان النقط طمس.

و تحته تملَّك آخر، ونصُّه: «صار مِلْك الفقير إلى الله الحاج رزق بن أحمد البابلي بتاريخ شهر ربيع ١١٧٣».

وكُتب تحته: «ثم صار إليَّ عاريةً من الوالد رزق بن أحمد البابلي عافاه الله...». وطُمس اسم الكاتب.

و تحته: «الحمد لله رب العالمين، مَنَّ به ذو المنِّ سبحانه على عبده الفقير إلى رحمته.... لطف الله بهم آمين». وهنا أيضًا سُوِّد اسم الكاتب بالحبر.

و في وسط صفحة الغلاف كتبت تلك الأبيات الثمانية في مدح الكتاب، التي أُثبتت على نسخة الأصل، وسبق ذكرها فيما مضى.

وهذه النسخة أيضًا تشبه نسخة (ظ)، وفيها أخطاء وتحريفات في مواضع كثيرة، وقد صحح بعضها في هوامش النسخة.

#### بقية النسخ:

بالإضافة إلى النسخ المذكورة سابقًا توجد نسخ خطية أخرى من الكتاب في مكتبات العالم اطلعتُ على بعضها، وفيما يلى بيان عنها:

- مكتبة خدابخش خان بباتنه (الهند) [۲۰۰۳] (۱۹۰ ورقة، كتبت سنة ۱۹۳).
- مكتبة الملك فهد الوطنية بالرياض [٢ ـ بريدة] (١٩٧ ورقة كتبت سنة ١٢٠).
- المكتبة السعودية التابعة للإفتاء بالرياض [٢١٠] (نسخة كتبت سنة ١٠٨).
- المكتبة القادرية ببغداد [٩٣] (١٩١ ورقة، كتبت سنة ١٣٠٤).
- مكتبة الأوقاف ببغداد [٧٠١٦] (٥١ ورقة، كتبت سنة ١٣٠٥ بخط صالح بن دخيل بن جار الله في القصيم).
- المكتبة السعودية التابعة للإفتاء بالرياض [٣٧٧] (نسخة كتبت سنة ١٣١٤ بخط صالح بن عبد العزيز مرشد).
- مركز الملك فيصل [ ] (نسخة ناقصة الأول والآخر، في ٢٧٤ صفحة، بخط نجدي حديث).
  - الخزانة العامة بالرباط [٨٤].
  - مكتبة إبراهيم أفندي بتركيا (ضمن السليمانية) [٣٧٢٠].
  - المتحف البريطاني بلندن [٩٢١٩ شرقيات] (نسخة ناقصة).
  - مكتبة الشيخ على بن يعقوب بحائل (نسخة في ٧٥٨ صفحة).
    - مكتبة جامعة همدرد بدلهي [١٦٥٥] (٤٤٢ ورقة).

- وهناك قطع من الكتاب في المكتبات الآتية:
- مكتبة محرم جلبي في مرعش [١٨٢/ي] (١٩ ورقة).
- مكتبة ندوة العلماء في لكنو بالهند [٩٨٦] (٨ صفحات، بخط فارسى حديث).
  - تكلي أوغلو في أنتاليا [913 Tekeli 913] (٢١ ورقة).

هذا ما وقفتُ عليه من مخطوطات الكتاب في مكتبات العالم، وقد اكتفيتُ بسبع نسخٍ منها عند تحقيق النصّ؛ لأنها أفضل النسخ وأقدمها وأجودها، وتغني عن غيرها.

#### \* طبعاته:

- طبع الكتاب لأول مرة في المطبع الصديقي في مدينة بريلي بالهند قبل سنة ٤ ١٣٠، ولم أطلع على هذه الطبعة، ولكن وجدتُ الشيخ عبد الله الغازيفوري (ت١٣٣٧) نقل عنها بالإحالة على صفحاتها في كتابه «إبراء أهل الحديث والقرآن مما في جامع الشواهد من التهمة والبهتان» (المطبوع في مدينة بنارس بالهند سنة ١٣٠٤).
- ثـم طُبع في المطبعة الميمنية بالقاهرة في شعبان سنة المدمراوي، وعدد صفحاتها ١٩٠٢/ ١٣٢٠ م، بتصحيح محمد الزهري الغمراوي، وعدد صفحاتها ٢٣٤ صفحة، ولا ندري شيئًا عن النسخة التي كان الاعتماد عليها عند نشره. وفي هذه الطبعة سقط في مواضع بلغ أحيانًا صفحةً أو صفحتين.
- ثم نشره الشيخ محمد حامد الفقي بمطبعة مصطفى البابي الحلبي بالقاهرة سنة ١٩٣٧/ ١٩٣٩ م في جزئين، وقد اعتمد فيه على نسخة الشيخ عبد الله بن سليمان بن بليهد، ووصفها بأنها نسخة خطية مصححة مقروءة

على علماء محققين، في غاية الضبط والدقة والتصحيح. وبقراءتها ومقابلتها على النسخة المطبوعة وجد فروقًا عظيمة جدًّا، ووجد كثيرًا من النقص كان في بعض المواضع بالصفحتين. وقد عُني الشيخ الفقي بتصحيح الكتاب ومراجعة الآيات وترقيمها وضبطها بالشكل الكامل، ومراجعة الأحاديث وتصحيح ألفاظها وتخريجها قدر الطاقة. وقد بذل جهدًا مشكورًا في الاعتناء بتحقيقه وخدمته، ويسَّر الاستفادة منه لعامة القراء والمثقفين، فجزاه الله أحسن الجزاء.

ويؤخذ على طبعته أن الشيخ رحمه الله كان يغيِّر ما في الأصل إذا شكَّ في كلمة أو عبارة، ويقترح بدلها ما يُؤدي إليه اجتهاده واستحسانه دون إشارة إلى ذلك، وهذا مخالف لما يتطلبه التحقيق العلمي، ثم إنه علق أحيانًا تعليقاتٍ تناقض مقصود المؤلف وتردُّ عليه بأسلوبٍ شديد، ويكون المقام في غنَّى عنها. وبقي في النصّ أخطاء وتحريفات بسبب عدم عثوره على نسخ قديمة موثقة، وهو معذور في ذلك ومأجور على اجتهاده إن شاء الله.

- ثم صدرت له طبعة بتحقيق: محمد سيد كيلاني، في مطبعة مصطفى البابي الحلبي بالقاهرة سنة ١٩٦١/ ١٣٨١م في جزئين، وهو إعادة طبعة الفقي بشيء من التحوير في التعليقات، دون الرجوع إلى المخطوط.
- ثم صدرت طبعة بمراجعة وتعليق: محمد الأنور أحمد البلتاجي، بمطابع دار التراث العربي، القاهرة سنة ١٤٠٣ في مجلدين.
- وطبع بتصحيح وتعليق: محمد عفيفي من مكتبة الخاني بالرياض والمكتب الإسلامي ببيروت سنة ١٩٨٧ / ١٤٠٧م. وقد ذكر أنه رجع إلى أربع نسخ خطية وقارن بينها. ومع ذلك ففي هذه الطبعة سقط في مواضع

يبلغ أحيانًا سطرًا أو أكثر، بالإضافة إلى الأخطاء والتحريفات التي وقعت فيها، والأوهام والأغلاط في التخريج والتعليق.

- ونشر أيضًا بتحقيق: بشير محمد عيون، من مكتبة المؤيد بالرياض ومكتبة دار البيان بدمشق سنة ١٤١٤ / ١٩٩٣م، في ٨٥٦ صفحة. وقد ذكر أنه اعتمد على نسخة خطية، ولكن لا يوجد فرقٌ بين هذه الطبعة وطبعة الفقى إلّا نادرًا.

- وطبع بتحقيق وضبط وتخريج وتعليق: حسان عبد المنان وعصام فارس الحرستاني، من مؤسسة الرسالة، بيروت سنة ١٤١٤ / ١٩٩٨م. وعلى هذه الطبعة مؤاخذات من جهة تخريج الأحاديث للشيخ محمد ناصر الدين الألباني نشرها بعنوان «النصيحة بالتحذير من تخريب ابن عبد المنان لكتب الأئمة الرجيحة، وتضعيفه لمئات الأحاديث الصحيحة».

- وطبع أيضًا بتحقيق: السيد الجميلي، من دار ابن زيدون بيروت.
- ونُشِر أيضًا بتحقيق: خالد عبد اللطيف السبع العلمي، من دار الكتاب العربي، بيروت، في مجلدين. ولم يرجع إلى أي نسخة خطية، بل اعتمد على طبعات الفقي وعفيفي وبشير عيون والسيد الجميلي، وأثبت الفروق بين الطبعتين الأوليين.
- وطبع بتحقيق: علي بن حسن بن علي بن عبد الحميد الحلبي الأثري، وتخريج الشيخ محمد ناصر الدين الألباني، من دار ابن الجوزي بالدمام سنة ٢٠٠١/ ٢٠٠١م. وقد اعتمد فيها على نسخة جامعة برنستون، وقابلها على طبعة الفقي.

وأغلب هذه الطبعات التي صدرت بعد طبعة الفقي كانت عالةً عليها، وإن ادَّعى أصحابها أنهم رجعوا إلى النسخ الخطية، فلا خلاف يُذكر بينها وبين طبعة الفقى، وإنما تتفاوت في التخريج والتعليق.

#### \* هذه الطبعة:

اعتمدتُ في تحقيق الكتاب على أهم النسخ الخطية الموجودة منه، كما سبق وصفها، وأقدمها تلك التي كتبت في حياة المؤلف سنة ٧٣٨، وأثبتُ النصّ الصحيح في ضوئها، وذكرتُ من الفروق بين النسخ ما يحسن ذكره، ولم أشِرْ إلى الأخطاء والتحريفات الواقعة فيها إلّا نادرًا. ثم قمتُ بضبط النصّ وشَكْل الضروري منه، ووضعه في فقرات مناسبة. ثم وتَّقت النقول من المصادر التي نقل عنها المؤلف ومن غيرها، وقد قام بتخريج الأحاديث والآثار من غير الصحيحين: الشيخ مصطفى بن سعيد إيتيم، فجزاه الله خيرًا.

ويوجد في الكتاب شعر ذكره المؤلف في مناسبات مختلفة، فقمت بتخريج ما وجدت منه، وكان فيه تحريف وخلل كثير في النسخ، فقوَّمته في ضوئها وبالرجوع إلى المصادر الأخرى.

ولم أهتم بترجمة الأعلام والتعريف بالفرق والبلدان والكتب وشرح الكلمات والمصطلحات، فإنها تُثقِل الكتاب بما هو معلوم لدى عامة المثقفين فضلًا عن العلماء، ويمكن مراجعة المعاجم والمصادر المشهورة لمعرفة شيء منها.

وبعد الانتهاء من خدمة النصّ بما يلزم صنعتُ فهارس لفظية وعلمية تكشف عن محتويات الكتاب وموضوعاته، ليصل القارئ إلى بغيته بسهولة، ولا يضيّع وقته وجهدَه في البحث عما يحتاج إليه.

وفي الختام أرجو أنني وُفِّقت في إخراج هذا الكتاب وتقديمه بحيث يتيسر الاستفادة منه، ويعمَّ النفع بقراءته إن شاء الله، ونحن في زمنٍ كثرت فيه مصايد الشيطان وتنوعت مكايده، واتُّخذت شتى الوسائل والأساليب للخداع والتضليل، والدعوة إلى نشر الفواحش والموبقات، والله المستعان وعليه التكلان، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم.

کتبه محمد عزیر شمس



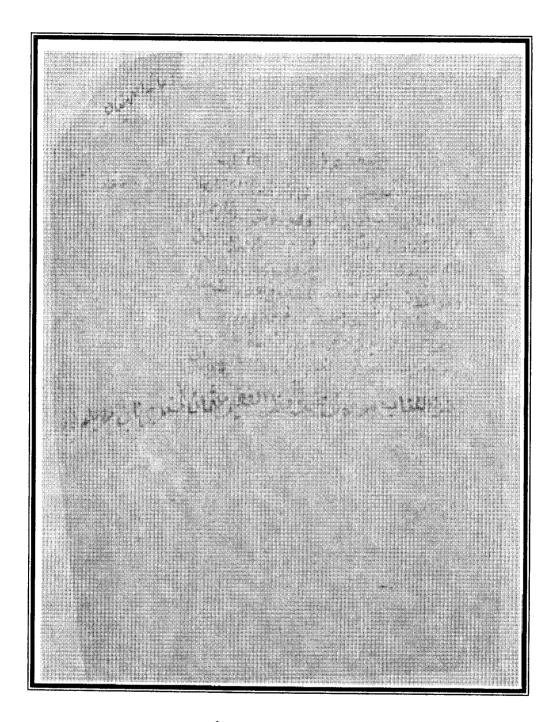

صفحة العنوان من الأصل

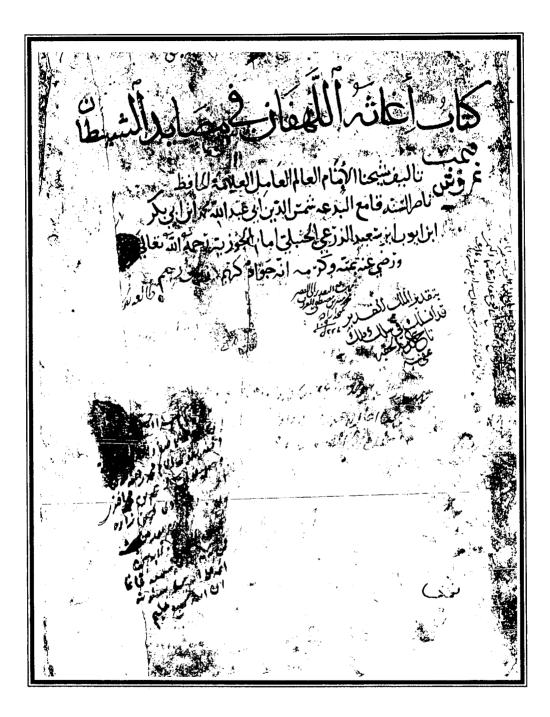

صفحة العنوان من نسخة برنستون (م)

ورالتجيزالتجيم وماتونية أتذبالله عك توكك ندسد الذي روز ورج بعن بعون جلاله وأنا زفاويهم مننا هَده صِفات كالمر وتعذف البهام كالشنزا فالج بممن إنعامه موافضا لدفعلوا اندالواج الكحدُ الفَرِّد انْصَرَدُ الْدَيْنَ مُشْرَيك لدني ابْدُولا فِصِفَابِهُ وَلَا فِي الْعَالَى ماع كاوصف به نغستَ وينوف البصعد بداحه مزخلف فواها ووافلالا لا يَرْصُونُ أَنْ عَلَيهِ إِلَى هُوكَا أَنْتَى عَلِي فَسْرِ عَلَى لَيْنَانِ فَلْ كَرْمُهُ مِارْسَاك الأوْنَ لِذَبِّ لِبِسَوْفِ لِلَّهُمْ أَيْ وَاللَّهِ مَوْاللَّهِ وَلَهُ مِي وَالظَّاهِمُ الْذِيكِنْ فُوفَ عَنِي الباطر إلى كِيرو مَدْسَى وكَ فِي الخاوفَعند سَتَوَه بسّر رالح الفي الفي الواحد الإحدالفرة والصداله تفرقر والمقاء وكل مخلوض تكل لح والدالسب الذيية وصحيح اللصنوان واضلاك اللغات على فتراكما جات فلاكسنغلا سمع على ويرابغلط المستابل وكاينترم مناكحا الملحين سوالهالب الذيري فيب الملفالة والعقل الضع الضاء فالليلة الظللاحث كان ربة ولداوج الدوا طفيري لل زوت د الفلقاع بوم اله وراح وَاللَّهُ فَالْوَالْمُ إِلَالِهِ مِنْ فَالْهُ وَأَمَّا اوْسَالُ لِعَدِيمِ الْفِيالِيْرُوالْنَا عُوضَاعِهُ إِلَّا الوغارة وكم وعدي العالم ملايان إجربهم الوالرة بولدها الوقيفة في علوالله وفنسنا للغان تنابئ فموافزجه برسناغا قادلنا صدالي عليماطعامه وتنز يدالاة والدريدالهلكة أوجه وأوند بمبتالوت والقطاع اودكا فروالف-عَلِي كِعِدَاصَ فَمُ بِيَعِرُ مِن كُلْسَبَاءِ لِإِنْ مِن الْمُسْرَعُلُوا بِعِصِيبًا دِن فِي أَوْبِال وصَالِحِ مِذَوَّهُ وَقَاطِعَ سَبِتَرَهُ وَهُ مَا اسْتَعِينَ الْهَالِاكَ وَهِ إِلَى الْكَالِحَ لِمَا النَّاعِ الهالك التظرز عندوسعية افضاله داشور أن الهالا الله وعلى لانترنيك الهاولم الد تزر اصما عرب في شباه والمنال وتقد تعط صداد والأد

الصفحة الأولى من نسخة برنستون (م)

في إنجه ويانه ويعاونونة في لاكان كانت لفرسوان الله منهم فاللليه ودانا نعيرا كجبانًا ونَنوُحُ علِي نَفْسِنا فيه وَكُونِهم و ذلك في بالأالانكارة وافزته بملح للحائه استنصحبوا فلككا كحزانه ولم بعظلوها فهر فصول مخنع فحصكرالسنيطان وتلاعيد بطلوا لأمتديع فبهاللسل الحنيف لأرنع قداللة عليه ومامزته عليد مزالع لموالايمان وبصندي بقامزا دادالله هدابيندمن طالبحا بحؤمره لامائمه وماللة النونبون واكلانة ربالعالمبن صرالة عل بدن محدوالدواصحابروسا تسليمًا كَتُبرًا الحرب الزبن في ووافغ الغراغ منديوم الجعه ثالث يوم في شهر شعبان نه تعصبها به وذلك ابند شغالم قرعل الفقراط لله نواللعنوف بالنفصيرالوا وعفور بدالفدير الجيلا بإعبداللة الحبل غفراللة لدوكا حوانه زامستليز ولمونظر فيدودعا لبالمغفم ومجبح المت لبزاج عبن إميزيارت العالمبن

الصفحة الأخيرة من نسخة برنستون (م)

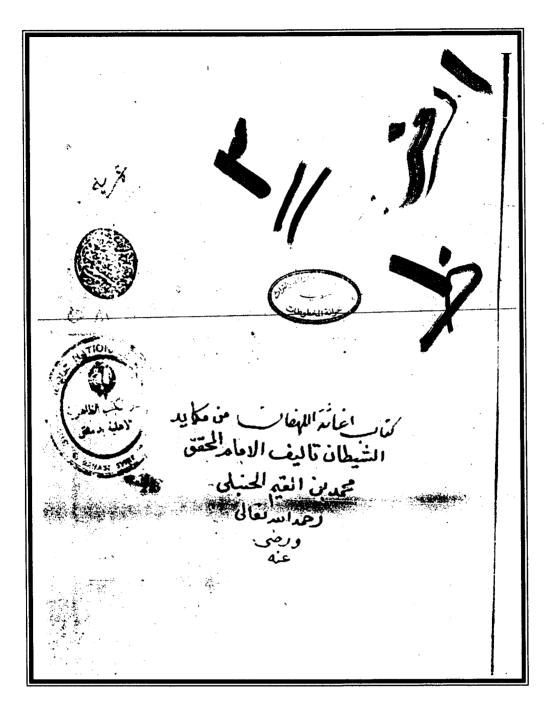

صفحة العنوان من نسخة الظاهرية (ظ)

الى يستنظمولاوليا بسعوت حلاد وانار بلولام بستاهد صفات كاله وبعرف الهم با اسداه الهم من انعامه واقصاله بعموالم الواحد الاحدالعود الهرالدي مرتاله عدات 100 うけせるり 0 \_ 9 1 ₹.. ? ラフリリ 11:1 سُري مهملابل دغلهم مورد النشكيف ومعلاللامرو النه اسعاد خلق السُدهم البه معملا ويفصلاوت مهم الى شفي وستعيد وجعل المراح الموسولات مهم الى شفي وستعيد وجعل المراحدة العلم والعمل بين التي 1

الصفحة الأولى من نسخة الظاهرية (ظ)



الصفحة الأخيرة من نسخة الظاهرية (ظ)



صفحة العنوان من نسخة تشستربيتي (ش)



الصفحة الأولى من نسخة تشستربيتي (ش)

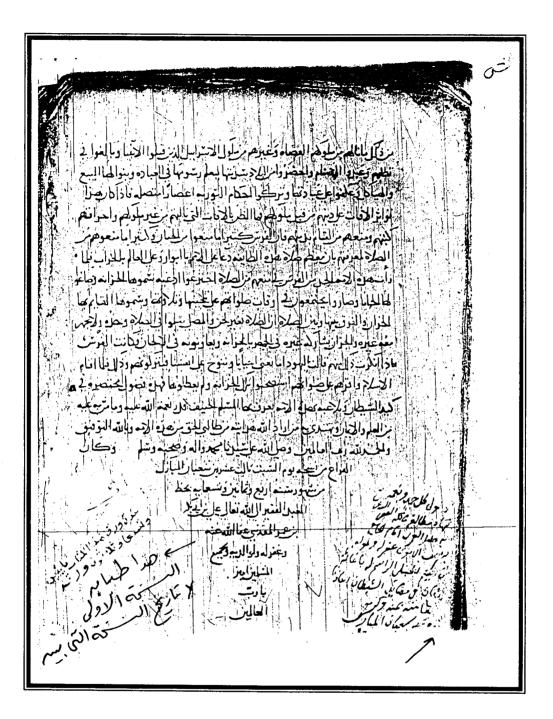

الصفحة الأخيرة من نسخة تشستربيتي (ش)

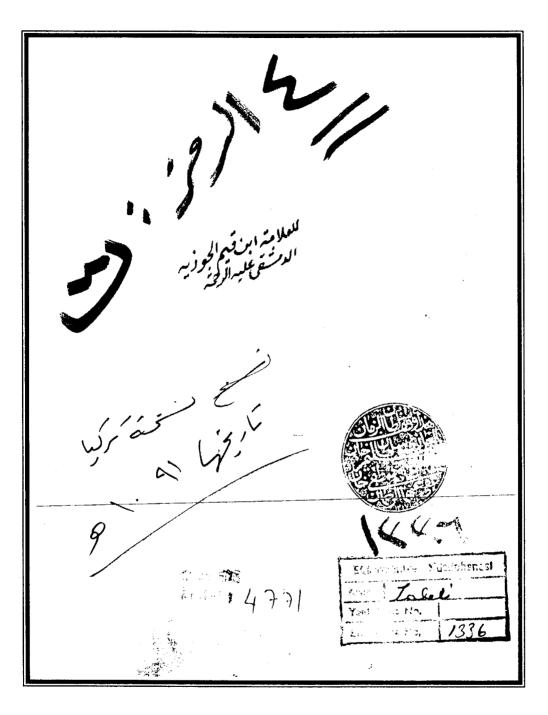

صفحة العنوان من نسخة لاله لي (ت)

السوالده الوعن الوحيم ويهنسنعبن

الجديسالذي ظهراا وليايه بنعوت جلألدة وإنار فلوبهم شيا حدة صغآ كالدة وتون اليهو بما اسداه اليهمن انعامه وافصاله فعلم اانعالواسد الاحدالزدالدردالذي لاشريكيه فيذانه ولافاسفا تدولا فل فعالة بالهوكاليث به نعسيه وفوق ها يستعه احدمن خلقه فراكفاره واقلاله لا يحصل حد نتاكيه بل تقوكا انفيعل سيدعل سيان من اكريهم بإرسياليه الأول الذي ليرف لمرشي والآخر الآيم نيس بعده للي والنطاه إلذي يخوقه ينسى والباطن الذي يومنه للى وكأنجح الجذائ عندبستره بسرياله الخ لقيوم الواحد الاخترالف والمتفرة ماليقا وكانخلوت ينتهيالي دواله السميوالذي بسمع نبجبوا لاصوات مآختلا فاللغا تتعلى لخفن للجاحات ولآب خله مع عن مع ولا يخلطه كسابل ولا ينبرح ربكاح الملحان سواله البقيوالذي يز دبيب النملة السود أعلى لمعخ الصمأ في لليلة الظلما حيث كانت من سيهله وجيال والطغين ذلك وبنع لتغلب فليبعيده ومنسا حدته لاختلا فاحواله فآن افياإلييه تلغاه وأنَاآ قبال العبدعليد من افباله وأن آع بين عند م ميكلًا لحعدوه وكريعه في احاله كالكيون ارحيهم الوالدة بولدها المرفيقة بعيض لمأ ووصنيع وفصالسي فآن ما ب فعوا فرخ بنويت كمن الغا قد اراحلته التعليد الطعامد وسرايد في المفالد وتيه انكهلكة ا ذَاوَجدها وفْدَتَهِ يَا لُونِهِ وانعَطاعِ الوصالِهُ وَأَنْ آصَ عَلَا عَإِمَن ولِعِرْتِعِمِن لاسباب لنعت بلآص علالعصيان في وباره واقتباله كا وصاتح عدوه وتاطع يدوه فغداستعن لهلاك ولأبعيلاعل لعدال الشغ لعالك لعظير وحمته كوحة افضاله واستحد أَنْ لَا إِلَمَا لِلْآ الدُّ وَحُدَهُ لَا مَسْ بَكُرُلِهِ المَا وَأَحِدَ *اَحَدُكُ خَدُا صَّهُ ذَا جَ*لَعَن الاسْباه لحامن الط وتغدس هن الأصداد والانْداد واللزكا واللزكا والكنكائ للمانا بغ عااعط وللمعطئ امنع ولاكا ذلح كمكة ولامتعقب كامرة وآذآا لاوالنه بغوج وشوا فالامُرْدُلَهُ وَمَا لِمُرْمِنَ وُوبِهِ من والكوائس هدان محدَّن عبدُ ورسوله العائم له بعند، وامين على حيد وخيرته عزلومه أونسله دحمة للعالمين والعاما للمتقين يوحس على لكاورن وجية على لعبا واجعه العلم على بن فترق من الدُسلُ فعدى بعالي التومِول لم في وأوضح الشيرة وا فترص كم العيبا وطاعت، وعجبته وتعظيمه وتوقيق والعبا ويحقوفه وسدالج بنتاجي المطف فلم بغنوله

اللطابئ

الصفحة الأولى من نسخة لاله لى (ت)

فاذا كان هذا نواس الافات على دبيهم مرقبل ملوكهم فالله بالدقات النه ما للهدم فالمرافعة والحرفيم ومعهم من المهام بدينه وان الغرس كيرامانعوه من الحال وكيرامانعوه من الصلاة المعرفة وان الغرس كيرامانعوه من الحال وكيرامانعوه من الصلاة المعرفة والدمع ما العالم بالخراب فلما رات هذه الان للدين من الفرس في معهم من الصلاة احترعوا ادعم سموها للزانة وصاعوا لها للمانا وصاروا معود في اوقات صلواتهم على للمنها و تلا و وتها و سموا القابعر نها للخزان والغرف بينها وبني الصلاة وللم معرف في ولا الكان والمعرفات الغرسات النكر منات الغرسات النكر منهم في ولا الكان فكانت الغرسات النكرة فلا أمالا سلام و افرهم على صلواتهم استعمر والكل الحزانة ولربع الوساف فلما أمال المنات ولربع الوساف فلا أمالا سلام و افرهم على صلواتهم استعمر والكل الحزانة ولربع الوساف فلا أمالا سلام و افرهم على صلواتهم استعمر والكل الحزانة ولربع الوساف و تلاعب بصدة الدمت المنطأة من السلم المنب قد مدر نصب

وتلاعب بهده الدمن بعثرة بعثرة بهرة بهرة بهرة بها المسلم المنسفة فسيم المنافرة والله و بهدى بهامن الدائد معاتب من الطالبي للتنسس من اللهدو بالله

ئى ئەللىل**غا**ن

للعلامترابن

وللمدلد رب العالى النوقي وصلى الله على اووالده م وكان الغراع من كما بتركوم والتحديد من مناسبة احدى وسعين والما مل يح السيخة على يد اضعف العباد وأفعره الرجة رب الجواد احدب محد لما فظ بن سلمان بن عمد المصى عفد الله له ولوالديم " ولمس لمنا يدامين والمدلد على اتمام في البدي الاوسط والمنسام



الصفحة الأخيرة من نسخة لاله لي (ت)



صفحة العنوان من نسخة المحمودية (ح)



الصفحة الأولى من نسخة المحمودية (ح)

ابد وحلوا السق على الم يحمله وادا ادام واان ما كلوا اللم واللهن اكلوا اكلا مهم المحدد والام فهدادي فه حصت في والسعد اسطلاح كافر مده الاسم على الحال واساعم على إنواع المضلال فأن البولداد المتمست على مل عبر ما عليها واحدها المددة أنطيت معالم ديها والدرسة المرجا عالى الدركم إلا كون دوالها ساع المعارات والمعاقات فاحراب الملاد واحرافها ولارال ٨ ٥ الامور متواس علها الحان معوم علها وعرها دلا وكربها ولد وكل كاست الاس أدبرم واحملمت عليها البول المناوله لهانالدال والصعاركا نحطهاس البرات معالم دسنا والارها أوووهده الامراوف الام حطاس هدا الامولاناس احدم إلاهم ولكمَّ والايم التي أستولت عليها س الكله اسبى والباسلين والعرس المراك والممارى واحرونك المسطون ومأمن مريزه الايمالا مهللب استسعتالهم ومآلم فج أيحراف للادم وكتبم وقطع الماديم الاالمسيلين فانذاعا لمالام فهم وفي عبريم حعطالوس - يىڭى ل بالماللەتى استواكدىوا بوامىن سىيتىد دالىسىل وسىموسىم استاردم فى الكلاعد لوا اعدلوا لمواوم المنترى فعياد ف الاسلام ممذه الاسعت وم العرس مدالسارى حت لرسف فهمد مدولادست واعرماها و فدالاسلام سهداه بسعروالمدسه وماحأورها فانتم اغاوميدوا ملك التاحمه لماكأنوأ وعدوا بهم المهودد سول المعضلم وكائوا معاملون المسوكي من المهب ويستعرون عليهم بالاعا وسول المصتلم فيل طهوره ومعدوهم بالمسعوع بى سعه وسلكم معتر عل عاج إدم والم المست معم البيد من كانوا عاربون من العرب علم الحدوالعي على الكفراب ومكدمه واسدعلى مداه الامرس ذنك مانا لهم ويلوك العصاه وعيوهم من مل كالاسوا سلمى المذى ملوا الانبياء بالعزا بي طلهم وعدد والهمنام واحعروا وتبربتا لسعلم رسوسا فالعياده وسؤالم أالسع وآلهياكل وعكعوا على عياويتا وكوالكا النور ساعصارا معتلد فاذكا فهدا بوانوالتوات على دسم من صبل ملوكم فاالطن ملاقات التى الهم مع عرملوكم واحوافهم كنهم ومنعهم موالعبام بدسم واللغن ماسعوم من لمناد وكسواما مسعويم لل لعملوه لمودلهم بالمحمل معلوه بد دعاعلى الام مالبوار وعلى العالم ما تحوال قلادات مداء الأمد الكريم الموس ومنعم المقبلوه احترعوا اجعبه سموها اكوانه وصاعوا لهااكانا وصاروا كلمعرب واوفالكعلي على لجسنها وبلادينا وسموا العام بها الحوان والعرف سهاؤس المقبله آن العثلم تتعر لحن والمصيط سلوفي لعملوه وحيره ومهم معدعه والحران سادكهم وياكورا كحابة وعاووته في الالحان فكانت الغرس او الكوت ومد منهم فالمالهود الاستعاصالا وسوح على الند مركوبهم وذنك ولما فام الاسسلام والوسم على صلوبه استعجبوا المك الحوائد والم معللها صده فصول محقوة وكمد السنطا وللاغيد بهده الهمه للغرف بهاا المتم الحسف ورتعه العطبيه وماش برعلبه ملاحم والاعان ومندي مهامن اراد العهداسية سلالها كوت س هده الامدوما سه المنومين والجدسة برب العالمين

الصفحة الأخيرة من نسخة المحمودية (ح)

#### فهرس

| الصفحة | الموضــوع                   |
|--------|-----------------------------|
| ٥      | * مقدمة التحقيق*            |
|        | - عنوان الكتاب              |
|        | - تحقيق نسبته إلى المؤلف    |
|        | - تاريخ تأليفه              |
|        | –<br>- موضوعاته ومباحثه     |
|        | - منهج المؤلف فيه           |
|        | – أهميته                    |
|        | – موارده                    |
| ۲٥     | - أثره في الكتب اللاحقة     |
|        | - وصف النسخ الخطية المعتمدة |
|        | - بقية النسخ                |
| ٤٣     | – طبعاته                    |
|        | in left of a                |



## آثَارُالإِمَامِ بْنِقَيْمَ اَجَوْزِئِيةَ وَمَا لِحَقَهَا مِنْ أَعَالٍ آثَارُالإِمَامِ بْنِ قَيْمَ الْجَوْزِئِية

# المنالية الم

تنيف الإمام أي عَبْدِ الله عَلَدِبْنِ أيي بَكرِبْنِ أَيُّوب أَبْنِ قَيِّمِ الجَوْزِيَّةِ

(VOI\_791)

خَنَّجَ أَحَادِيثَ مُصَطِّفَىٰ بْرْسَعِيْدِ إِيْلِتِيْم

حقّقهٔ محدونب رشیس

ٷۛقٲڵٮٮؙٞۿڿۜٲڵڠ۬ؿۘٙڬڣؚڒؘٲڵۺۜؾٚڿٲڵڡٙڰڒڡٚۊ ٛ؆ڴڔٚڔڔڿؠڔؙڵڷؠڵڔۜ<u>ٷڔٛۮڋؽ</u> ۯٷٲڶڎؙؿٵڮ

تَمُونِن مُؤَسَّسَةِ سُلِيمُان بن عَبْد ِالْعَت زِيْز الرَّاجِعِيِّ الْحَيْرِيَّةِ ِ المُجَالَّدُ الْأَوَّل

> <u>ڴٳڹٛڴٳٳڵڣۼؖٵڋؽ</u> ڛؽۮۅۊڣۯڔۼ

### 

الحمدُ لله الذي ظهر لأوليائه بنعوت جلاله، وأنار قلوبهَم بمشاهد(٢) صفاتِ كماله، وتعرّف إليهم بما أسداه إليهم من إنعامه وإفضاله، فعلموا أنه الواحد الأحد الفرد الصمد، الذي لا شريك له في ذاته ولا في صفاته ولا في أفعاله، بل هو كما وصف به نفسَه وفوق ما يصفه به أحدٌ من خلقه في إكثاره وإقلاله، لا يُحصى أحدٌ ثناءً عليه، بل هو كما أثنى على نفسه على لسان مَن أكرمهم بإرساله؛ الأول الذي ليس قبله شيء، والآخِر الذي ليس بعده شيء، والظاهر الذي ليس فوقه شيءٌ، والباطن الذي ليس دونه شيء، ولا يحجُب المخلوقَ عنه تستُّرُه بسِرْباله، الحي القيوم، الواحد الأحد، الفرد الصمد، المنفرد بالبقاء، وكل مخلوق مُنتَه إلى زواله، السميع الذي يسمع ضجيج الأصوات باختلاف اللغات على تفنُّن الحاجات، فلا يَشْغَلُه سمعٌ عن سمع، ولا تُغلّطه المسائل، ولا يتبرّم من إلحاح المُلِحّين في سؤاله، البصير الذي يرى دبيبَ النملة السوداء على الصخرة الصَّمَّاء في الليلة الظّلماء حيث كانت من سهله أو جباله، وألطف من ذلك رؤيته لتقلُّب قلب عبده، ومشاهدتُه لاختلاف أحواله؛ فإن أقبل إليه تلقَّاه، وإنما إقبالُ العبد عليه من إقباله، وإن أعرض عنه لم يَكِلْهُ إلى عدوِّه ولم يَدَعْهُ في إهماله، بل يكون

<sup>(</sup>۱) كذا في الأصل وظ. وفي م: «وما توفيقي إلّا بالله، عليه توكلت». وفي ش: «وبه نستعين، ربنا آتنا من لدنك رحمة، وهيئ لنا من أمرنا رشدا. وصلى الله على نبينا محمد وآله».

<sup>(</sup>٢) في بقية النسخ: «بمشاهدة».

أرحم به من الوالدة بولدها الرفيقة به في حمله ورضاعه وفصاله (١)، فإن تاب فهو أفرحُ بتوبته من الفاقد لراحلته التي عليها طعامه وشرابه في الأرض الدَوِّيَّة المُهْلِكَة إذا وجدها، وقد تهيَّأ لموته وانقطاع أوصاله (٢)، وإن أصرً على الإعراض، ولم يتعرض لأسباب الرحمة، بل أصرَّ على العصيان في إدباره وإقباله، وصالحَ عدوَّه وقاطعَ سيدَه، فقد استحق الهلاك، ولا يهلِك على الله تعالى إلا الشقيُّ الهالك لعِظم رحمته وسعة إفضاله.

وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إلها واحدًا أحدًا فردًا صمدًا، حلَّ عن الأشباه والأمثال، وتقدَّس عن الأضداد والأنداد والشركاء والأشكال، لا مانعَ لما أعطى ولا مُعطيَ لما منع، ولا رادَّ لحكمه ولا معقِّبَ لأمره، ﴿وَإِذَا لَا مَانعَ لَما أَعَلَى مَرَدً لَذُ وَمَا لَهُ مِمِن دُونِدٍ مِن وَالٍ ﴾ [الرعد: ١١].

وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله القائم له بحقه، وأمينُه على وحيه وخِيرتُه من خلقه، أرسله رحمةً للعالمين، وإمامًا للمتقين، وحسرةً على الكافرين، وحجةً على العباد<sup>(٣)</sup> أجمعين، بعثَه على حين فترةٍ من الرسل، فهدى<sup>(٤)</sup> به إلى أقوم الطُّرُق<sup>(٥)</sup> وأوضح السُّبُل<sup>(٢)</sup>؛ وافترض على العباد

<sup>(</sup>۱) يشير إلى الحديث الذي أخرجه البخاري (٥٩٩٩) ومسلم (٢٧٥٤) عن عمر بن الخطاب. وفيه: «لله أرحم بعباده من هذه بولدها».

<sup>(</sup>٢) يشير إلى الحديث الذي أخرجه البخاري (٨٠ ٦٣) ومسلم (٢٧٤٤) عن ابن مسعود.

<sup>(</sup>٣) ش: «العالمين».

<sup>(</sup>٤) ش: «فهداهم».

<sup>(</sup>٥) ش: «الطريق».

<sup>(</sup>٦) ش، ظ: «السبيل».

طاعتَه و محبته، وتعظيمَه وتوقيره والقيامَ بحقوقه، وسدَّ إلى جنته جميعَ الطرق؛ فلم يفتحُ لأحدٍ إلا من طريقه، فشرح له صدره، ووضع عنه وِزرَه، ورفع له ذِكْره، وجعل الذِّلَة والصَّغار على من خالف أمره (١)، وأقسم بحياته في كتابه المبين (٢) وقرنَ اسمَه باسمه؛ فلا يُذكر إلا ذُكر معه، كما في التشهد والخُطَب والتأذين.

فلم يزل على الله قائمًا بأمر الله تعالى، لا يردُّه عنه رادٌّ، مشمِّرًا في مرضاة الله تعالى، لا يصدُّه عن ذلك صادُّ، إلى أن أشرقتِ الدنيا برسالته ضياءً وابتهاجًا، ودخل الناس في دين الله أفواجًا أفواجًا، وسارت دعوتُه مسيرَ الشمس في الأقطار، وبلغ دينه القيّم ما بلغ الليل والنهار، ثم استأثر الله تعالى به ليُنجِز له ما وعده به في كتابه المبين، بعد أن بلّغ الرسالة، وأدّى الأمانة، ونصح الأمة، وجاهد في الله حق الجهاد، وأقام الدين، وترك أمته على البيضاء الواضحة البينة للسالكين، وقال: ﴿هَاذِهِ عَلَيْهِ إِلَى اللّهِ عَلَى بَصِيرَةِ أَنَا وَمَنِ اتّبَعَنِي وَشَرِكُ اللهِ اللهِ عَلَى البيضاء الواضحة البينة للسالكين، وقال: ﴿هَاذِهِ عَسَيلِي آدَعُوا إِلَى اللّهِ عَلَى بَصِيرَةٍ أَنَا وَمَنِ اتّبَعَنِي وَشَرَا اللهِ وَمَا أَنا فِهَنِ اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَل

أما بعد، فإن الله سبحانه وتبارك وتعالى لم يخلق خلقه سُدًى مُهمَلًا (٣)، بل جعلهم مَوْرِدًا للتكليف، ومحلًّا للأمر والنهي، [٢أ] وألزمَهم فَهمَ ما أرشدهم إليه مجملًا ومفصَّلًا، وقسَّمهم إلى شقي وسعيد، وجعل لكل واحد من الفريقين منزلًا، وأعطاهم موادَّ العلم والعمل: من القلب، والسمع،

<sup>(</sup>۱) كما في الحديث الذي أخرجه أحمد (۲/ ٥٠، ٩٢)، وأبو داود (٤٠٣١) عن ابن عمر.

<sup>(</sup>٢) في قوله تعالى: ﴿ لَعَنْرُكَ إِنَّهُمْ لَفِي سَكَّرَائِهِمْ يَعْمَهُونَ ﴾ [الحجر: ٧٢].

<sup>(</sup>٣) في بعض النسخ: «هملًا».

والبصر، والجوارح، نعمةً منه وتفضًّلا؛ فمن استعمل ذلك في طاعته، وسلك به طريق معرفته على ما أرشد إليه ولم يَبْغ عنه عُدولًا، فقد قام بشكر ما أُوتيَه من ذلك، وسلك به إلى مرضاة الله سبيلًا، ومن استعمله في إرادته وشهواته ولم يَرْعَ حق خالقه فيه، تحسّر (١) إذا سُئل عن ذلك، وحزن حزنًا طويلًا؛ فإنه لا بدَّ من الحساب على حق هذه الأعضاء؛ لقوله تعالى: ﴿إِنَّ السَّمْعَ وَٱلْمَصْرَ وَٱلْفُؤَادَ كُلُّ أُولَكِيكَ كَانَ عَنْهُ مَسْمُولًا ﴾ [الإسراء: ٣٦].

و لما كان القلب لهذه الأعضاء كالملك المتصرف في الجنود، الذي تصدر كلُها عن أمره، ويستعملها فيما شاء، فكلها تحت عبوديته وقهره، وتكتسب منه الإقامة والزيغ، وتتبّعه فيما يعقده من العزم أو يحُلُه، قال النبى وتكتسب منه الإقامة والزيغ، وتتبّعه فيما يعقده من العزم أو يحُلُه، قال النبى والإ إن في الجسد مُضْغَةً؛ إذا صَلَحتُ صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله»(٢)، فهو مَلِكها، وهي المنفِّذة (٣) لما يأمرها به، القابلة لما يأتيها(٤) من هديته، ولا يستقيم لها شيء من أعمالها حتى تصدر عن قصده ونيته، وهو المسؤول عنها كلها؛ لأن كل راع مسؤولٌ عن رعيته (٥) = كان (١) الاهتمام بتصحيحه وتسديده أولى ما اعتمد عليه السالكون، والنظرُ في

<sup>(</sup>١) في الأصل: «يخسر» تصحيف.

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري (٥٢)، ومسلم (١٥٩٩) من حديث النعمان بن بشير. والفقرة الأخيرة من الحديث ساقطة من الأصل وم.

<sup>(</sup>٣) ش: «المنقادة».

<sup>(</sup>٤) م: «يتهيأ».

<sup>(</sup>٥) كما في الحديث الذي أخرجه البخاري (٨٩٣)، ومسلم (١٨٢٩) عن ابن عمر.

<sup>(</sup>٦) جواب: «لما» في أول الفقرة.

أمراضه وعلاجها أهمَّ ما تنسَّك (١) به الناسكون.

ولمًّا علم عدو الله إبليس أن المدار على القلب والاعتماد عليه؛ أجلب عليه بالوساوس، وأقبل بوجوه الشهوات إليه، وزيَّن له من الأحوال (٢) والأعمال ما يصدُّه به عن الطريق، وأمدَّه من أسباب الغيّ بما يقطعه عن أسباب التوفيق، ونصب له من المصايد والحبائل ما إن سَلِم من الوقوع فيها لم يَسلَمْ من أن يحصل له بها التعويق، فلا نجاة من مصايده ومكايده إلا بدوام الاستعانة (٣) بالله تعالى، والتعرُّضِ لأسباب مرضاته، والتِجاء القلب إليه وإقباله عليه في حركاته وسكناته، والتحقُّق بِذُلِّ العبودية الذي هو أولى ما تلبَّس به الإنسان ليحصل له الدخول في ضمان ﴿ إِنَّ عِبَادِى لَيْسَ لَكَ مَا تلبَّس به الإنسان ليحصل له الدخول في ضمان ﴿ إِنَّ عِبَادِى لَيْسَ لَكَ الشياطين، وحصولها بسبب تحقيق مقام العبودية لرب العالمين، وإشعار القلب بإخلاص (٤) العلم ودوام اليقين، فإذا أشرب القلب العبودية والإخلاص صار عند الله من المقربين، وشَعِلَه استثناء ﴿ إِلَّا عِبَادَكُ مِنْهُمُ وَالمُحَدِنَ عَهُمُ المُعْتَلِيدِنَ ﴾ [الحجر: ١٤].

ولمَّا منَّ الله الكريم بلطفه بالاطِّلاع على ما أَطْلَعَ عليه من أمراض القلوب وأدوائها، وما يَعرِض لها من وساوس الشياطين أعدائها، وما تُثْمِرُها (٥) تلك

<sup>(</sup>١) في الأصل: «يتنسك». والمثبت من سائر النسخ.

<sup>(</sup>٢) ظ: «الأقوال».

<sup>(</sup>٣) م: «الاستغاثة».

<sup>(</sup>٤) في الأصل: «إخلاص». والمثبت في سائر النسخ.

<sup>(</sup>٥) ح: «تثمر».

الوساوس من الأعمال، وما يكتسب القلبُ بعدها من الأحوال، فإن العمل السيئ مصدره عن فساد قصد القلب، ثم يعرض للقلب من فساد العمل قسوة، فيزداد مرضًا على مرضه حتى يموت، ويبقى لا حياة فيه ولا نور له، وكل ذلك من انفعاله (۱) لوسوسة الشيطان، وركونه إلى عدوه الذي لا يفلح إلا من جاهره بالعصيان =أردتُ أن أقيِّد ذلك في هذا الكتاب؛ لأستذكره معترفًا فيه لله بالفضل والنعمة (۲)؛ وينتفع به من نظر فيه داعيًا لمؤلفه بالمغفرة والرحمة (۳)، وسميته «إغاثة اللهفان في مصايد الشيطان»، ورتبته ثلاثة عشر بابًا:

الباب الأول: في انقسام القلوب إلى صحيح وسقيم وميت.

الباب الثاني: في ذكر حقيقة مرض القلب [٢ب].

الباب الثالث: في انقسام أدوية أمراض القلب إلى طبعية وشرعية.

الباب الرابع: في أن حياة القلب وإشراقه مادة كل خير فيه، وموته وظلمته مادة كل شر فيه.

الباب الخامس: في أن حياة القلب وصحته لا تحصل إلا بأن يكون مُدركًا للحق، مريدًا له، مُؤْثِرًا له على غيره.

الباب السادس: في أنه لا سعادة للقلب ولا لذة ولا نعيم ولا صلاحَ إلا بأن يكون إلهه وفاطره وحده هو معبوده وغاية مطلوبه، وأحبَّ إليه من كل ما سواه.

<sup>(</sup>١) م: «افعاله». وهو تصحيف.

<sup>(</sup>٢) ح: «الإحسان».

<sup>(</sup>٣) زيد بعدها في ح: «والرضوان».

الباب السابع: في أن القرآن الكريم متضمن لأدوية القلب وعلاجه من جميع أمراضه.

الباب الثامن: في زكاء القلب.

الباب التاسع: في طهارة القلب من أدرانه وأنجاسه.

الباب العاشر: في علامات مرض القلب وصحته.

الباب الحادي عشر: في علاج مرض (١) القلب من استيلاء النفس عليه.

الباب الثاني عشر: في علاج مرض القلب بالشيطان.

الباب الثالث عشر: في مكايد الشيطان التي يكيد بها ابن آدم.

وهو الباب الذي لأجله وُضِعَ الكتاب، وفيه فصول جَمَّةُ الفوائد حسنة المقاصد.

والله تعالى يجعله خالصًا لوجهه، مؤمِّنًا من الكَرَّة الخاسرة، وينفع به مصنفه وكاتبه، والناظر فيه في الدنيا والآخرة، إنه سميع عليم، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم.



<sup>(</sup>١) «مرض» ساقطة من الأصل.

## الباب الأول

# في انقسام القلوب إلى صحيح وسقيم ومَيّتٍ

لما كان القلب يوصف بالحياة وضدِّها، انقسم بحسب ذلك إلى هذه الأحوال الثلاثة:

فالسليم: القلب الذي قد صارت السلامة صفةً ثابتة له، كالعليم والقدير، وأيضًا فإنه ضد المريض والسقيم والعليل.

وقد اختلفت عبارات الناس في معنى القلب السليم، والأمرُ الجامع لذلك: أنه الذي قد سَلِمَ من كل شهوة تخالف أمرَ الله ونهيه، ومن كل شبهة تُعارِض خبره، فسَلِم من عبودية ما سواه، وسَلِم من تحكيم غير رسوله؛ فسلِم من محبة غير الله معه، ومن خوفه ورجائه (۱) والتوكلِ عليه، والإنابة إليه، والذلِّ له، وإيثارِ مرضاته في كل حال، والتباعد من سخطه بكل طريق. وهذا هو حقيقة العبودية التي لا تصلُح إلا لله وحده.

فالقلب السليم هو الذي سَلِمَ من أن يكون لغير الله فيه شركٌ (٢) بوجهٍ

<sup>(</sup>١) ح: «فسلم في محبة الله مع تحكيمه لرسوله في خوفه ورجائه».

<sup>ِ (</sup>٢) ش: «شريك».

ما، بل قد خلصتْ عبوديته لله تعالى: إرادة، و محبة، وتوكلا، وإنابة، وإخباتًا، وخشية، ورجاء، وخلص عملُه لله، فإن أحبَّ أَحبَّ في الله، وإن أبْغضَ أبغضَ في الله، وإن أعْطَى أعطى لله، وإن مَنَع منع لله (١). ولا يكفيه هذا حتى يَسْلَم من الانقياد والتحكيم لكل من عدا رسوله على فيعقد قلبَه معه عقدًا محكمًا على الائتمام والاقتداء به وحده دون كل أحد، في الأقوال والأعمال: أقوال القلب وهي العقائد؛ وأقوال اللسان وهي الخبر عما في القلب؛ وأعمال القلب، وهي الإرادة والمحبة والكراهة وتوابعها؛ وأعمال الجوارح، فيكون الحاكم عليه في ذلك كله دقه وجله هو ما جاء به الرسول الجوارح، فيكون الحاكم عليه في ذلك كله دقه وجله هو ما جاء به الرسول على فلا يتقدم بين يديه بعقيدة ولا قول [٣] ولا عمل، كما قال تعالى: عتى يقول، ولا تفعلوا حتى يأمر.

قال بعض السلف: ما من فَعلةٍ وإن صغُرت إلا يُنشر لها ديوانان: لِمَ؟ وكيف؟ أي لم فعلت؟ وكيف فعلت؟

فالأول سؤال عن علة الفعل وباعثه وداعيه: هل هو حظ عاجل من حظوظ العامل، وغرض من أغراض الدنيا، من محبة المدح من الناس أو خوف ذمهم، أو استجلاب محبوب عاجل، أو دفع مكروه عاجل؟ أم الباعث على الفعل القيام بحق العبودية، وطلب التودُّد والتقرُّب إلى الرب سبحانه وتعالى، وابتغاء الوسيلة إليه؟

و محلُّ هذا السؤال: أنه هل كان عليك أن تفعل هذا الفعل لمولاك؟! أم

<sup>(</sup>۱) أشار المؤلف إلى حديث أخرجه أبو داود (٤٨٦١) عن أبي أمامة، وهو حديث حسن.

## فعلته لحظك وهواك؟

والثاني سؤال عن متابعة الرسول على في ذلك التعبد؛ أي: هل كان ذلك العمل مما شرعته لك على لسان رسولي؟ أم كان عملًا لم أشرعه ولم أرْضَهُ؟

فالأول سؤال عن الإخلاص، والثاني عن المتابعة؛ فإن الله سبحانه لا يقبل عملًا إلا بهما.

فطريق التخلُّص من السؤال الأول: بتجريد الإخلاص.

وطريق التخلص من السؤال الثاني: بتحقيق المتابعة، وسلامة القلب من إرادة تُعارِض الإخلاص، وهوى يعارض الاتباع.

فهذه حقيقة سلامة القلب الذي ضمِنتْ له النجاة والسعادة.

## فصل

والقلب الثاني ضِدُّ هذا، وهو القلب الميت الذي لاحياة به، فهو لا يعرف ربه، ولا يعبده بأمره وما يحبه ويرضاه، بل هو واقفٌ مع شهواته ولذاته (۱)، ولو كان فيها سخط ربه وغضبه، فهو لا يبالى \_ إذا فاز بشهوته وحظه \_ رضي ربُّه أم سخط، فهو متعبد لغير الله: حبَّا (۲)، وخوفًا، ورجاءً، ورضًا، وسخطًا، وتعظيمًا، وذلًا، إن أحَبَّ أحَبَّ لهواه، وإن أبغض أبغض لهواه، وإن أعطى لهواه، وإن منع منع لهواه، فهواه آثرُ عنده وأحب اليه من رضا مولاه؛ فالهوى إمامه، والشهوة قائده، والجهل سائسه، والغفلة

<sup>(</sup>١) الأصل، م، ش: «وإراداته» والمثبت من ظ، ث، ح.

<sup>(</sup>٢) ش: «حياء».

مركبه، فهو بالفكر في تحصيل أغراضه الدنيوية معمور، وبسكرة الهوى وحبِّ العاجلة مغمور، يُنادَى إلى الله وإلى الدار الآخرة من مكان بعيد، فلا يستجيب للناصح ويتبع كل شيطان مريد؛ الدنيا تُسخطه وتُرضيه، والهوى يُصِمُّه عما سوى الباطل ويُعميه؛ فهو في الدنيا كما قيل في ليلى:

عَدُوٌّ لِمَنْ عَادَتْ وَسِلْمٌ لأَهْلِهَا وَمَنْ قَرَّبَتْ لَيْلَى أَحَبَّ وَقَرَّبَا(١)

فمخالطة صاحب هذا القلب سُقْمٌ، ومعاشرته سُمٌّ، و مجالسته هلاك.

## فصل

والقلب الثالث قلبٌ له حياة وبه علّة؛ فله مادتان، تَمُدُّه هذه مرة، وهذه أخرى، وهو لِما غلب عليه منهما، ففيه من محبة الله تعالى والإيمان به والإخلاص له والتوكل عليه: ما هو مادة حياته، وفيه من محبة الشهوات، وإيثارها، والحرص على تحصيلها، والحسد، والكِبْر، والعُجْب، وحب العلوّ(٢) في الأرض بالرياسة: ما هو مادة هلاكه وعَطَبِه، وهو مُمتحنٌ بين داع يدعوه إلى الله ورسوله والدار الآخرة (٣)، وداع يدعوه إلى الله ورسوله والدار الآخرة (٣)، وداع يدعوه إلى الله ورسوله وأدناهما إليه جوارًا.

فالقلب الأول حيُّ مُخْبِتُ (٤) ليِّنُ واعٍ. والثاني يابسٌ ميتُ.

<sup>(</sup>١) لم أجد البيت في المصادر التي رجعتُ إليها.

<sup>(</sup>٢) ح: «الفساد».

<sup>(</sup>٣) الأصل: «الأخرى» والمثبت في سائر النسخ.

<sup>(</sup>٤) ش: «مجيب».

والثالث مريض؛ فإما إلى السلامة أدنى، وإما إلى العَطَب أدنى.

فجعل الله سبحانه وتعالى القلوب في هذه الآيات ثلاثة: قلبين مفتونين، وقلبًا ناجيًا، فالمفتونان: القلب الذي فيه مرض، والقلب القاسي، والناجي: القلب المؤمن المخبت إلى ربه؛ وهو المطمئن إليه، الخاضع له، المستسلم المنقاد.

وذلك أن القلب وغيره من الأعضاء يراد منه أن يكون صحيحًا سليمًا لا آفة له، ليتأتى منه ما هُيِّئ له وخُلِق لأجله؛ وخروجُه عن الاستقامة إما بيبسِه وقساوته، وعدم التأتي لما يراد منه؛ كاليد الشلَّاء، واللسان الأخرس، والأنف الأخشم، وذكر العِنين، والعين التي لا تبصر شيئًا؛ وإما بمرض وآفة فيه تمنعه من كمال هذه الأفعال، ووقوعها على السداد. فلذلك انقسمت القلوب إلى هذه الأقسام الثلاثة:

فالقلب الصحيح السليم: ليس بينه وبين قبول الحق و محبته وإيثاره سوى إدراكه، فهو صحيح الإدراك للحق، تام الانقياد والقبول له.

والقلب الميت القاسي: لا يقبله ولا ينقاد له.

والقلب المريض: إن غلب عليه مرضه التحق بالميت القاسي، وإن غلبت عليه صحته التحق بالسليم.

فما يلقيه الشيطان في الأسماع من الألفاظ، وفي القلوب من الشّبه والشكوك: فتنةٌ لهذين القلبين، وقوة للقلب الحي السليم؛ لأنه يردُّ ذلك ويكرهه ويبغضه، ويعلم أن الحق في خلافه، فيُخبِت للحق<sup>(١)</sup> ويطمئن وينقاد، ويعلم بطلان ما ألقاه الشيطان، فيزداد إيمانًا بالحق و محبة له، وكفرًا بالباطل وكراهة له؛ فلا يزال القلب المفتون في مِرْية من إلقاء الشيطان. وأما القلب الصحيح السليم فلا يضره ما يلقيه الشيطان أبدًا.

قال حُذيفة بن اليمان: قال رسول الله ﷺ: «تُعْرَضُ الفِتَنُ عَلَى القلُوبِ كَعَرْضِ الحِصِيرِ عُودًا عُودًا، فأَيُّ قَلْبٍ أُشرِبَهَا نُكِتَتْ فِيه نُكتَةٌ سَوْدَاءُ، وَأَيُّ قَلْبِ أَشْرِبَهَا نُكِتَتْ فِيه نُكتَةٌ سَوْدَاءُ، وَأَيُّ قَلْبِ أَشُود قَلْبِ أَنْكَرَهَا نُكِتَتْ فِيهِ نُكْتَةٌ بَيْضَاءُ، حتى تَعُودَ القُلُوبُ عَلَى قَلْبِين: قَلْبٍ أَسْوَد مُرْبَادًا كالكُوزِ مُجَخِّيًا، لا يَعْرِفُ معرُوفًا وَلا يُنْكِرُ مُنْكَرًا؛ إِلَّا مَا أُشْرِبَ منْ مَرْبَادًا كالكُوزِ مُجَخِّيًا، لا يَعْرِفُ معرُوفًا وَلا يُنْكِرُ مُنْكَرًا؛ إِلَّا مَا أُشْرِبَ منْ هَـوَاهُ، وَقلبٍ أَبْسِض مثل الصفا، لا تنضرُّهُ فِتْنَةٌ مَا دَامَتِ السَّماواتُ وَالأَرْضُ» (٢).

فشبَّه عرض الفتن على القلوب شيئًا فشيئًا؛ كعرض عيدانِ الحصير \_ وهي طاقاتها \_ شيئًا فشيئًا، وقسَّم القلوب عند عرضها عليها إلى قسمين:

قلب إذا عُرضت عليه فتنة أُشْرِبها، كما يشرب السِّفِنْج الماء، فتُنكَت فيه نكتة سوداء، فلا يزال يُشرب كل فتنة تعرض عليه، حتى يسود وينتكس، وهو معنى قوله: «كالكوز مُحَخِّيًا»؛ أي مكبوبًا منكوسًا، فإذا اسود وانتكس

<sup>(</sup>١) في الأصل بعده زيادة: «قلبه».

<sup>(</sup>٢) أخرجه مسلم (١٤٤).

عرض له من هاتين الآفتين مرضان خطران متراميان إلى الهلاك:

أحدهما: اشتباه المعروف عليه بالمنكر، فلا يعرف معروفًا، ولا ينكر منكرًا، وربما استحكم فيه هذا المرض، حتى يعتقد المعروف منكرًا والمنكر معروفًا، والسنة بدعة والبدعة سنة، والحق باطلًا والباطل حقًا.

الثاني: تحكيمه هواه على ما جاء به الرسول ﷺ، وانقياده للهوى واتباعه له.

وقلب أبيض، قد أشرق فيه نور الإيمان، وأزهر فيه مصباحه، فإذا عرضت عليه الفتنة أنكرها وكرهَها (١)، فازداد نوره وإشراقه وقوَّته [٤أ].

والفتن التي تُعرَض على القلوب هي أسباب مرضها، وهي فتن الشهوات وفتن الشبهات، وفتن الغي والضلال، وفتن المعاصي والبدع، وفتن الظلم والجهل؛ فالأولى توجب فساد القصد والإرادة، والثانية توجب فساد العلم والاعتقاد.

وقد قسم الصحابة رضي الله تعالى عنهم القلوب إلى أربعة، كما صحعن حذيفة بن اليمان قوله: القلوب أربعة: قلب أجْردُ، فيه سراج يُزهرُ؛ فذلك قلب الكافر. وقلب منكوس؛ فذلك قلب الكافر. وقلب منكوس؛ فذلك قلب المنافق، عَرف ثم أنكر، وأبصر ثم عَميَ. وقلب تمُدّه مادتان: مادة إيمان، ومادة نفاق؛ وهو لما غلب عليه منهما(٢).

<sup>(</sup>١) في بعض النسخ: «وردّها».

 <sup>(</sup>۲) رواه ابن المبارك في الزهد (۱٤٣٩)، وابن أبي شيبة (٦/ ١٦٨)، وابد الله وعبد الله ابن أحمد في السنة (٨٢٠)، وابن جرير في تفسيره (١/ ٣٢٥)، وأبو نعيم في الحلية =

فقوله: «قلب أجرد» أي متجرد مما (١) سوى الله ورسوله، فقد تجرد وسلِّم مما سوى الله ورسوله، فقد تجرد وسلِّم مما سوى الحق، و «فيه سراج يزهر»؛ وهو مصباح الإيمان، فأشار بتجرده إلى سلامته من شبهات الباطل وشهوات الغي، وبحصول السراج فيه إلى إشراقه واستنارته بنور العلم والإيمان.

وأشار بـ «القلب المنكوس» \_ وهو المكبوب \_ إلى قلب المنافق، كما قال تعالى: ﴿فَمَا لَكُو فِي ٱلمُنكِفِقِينَ فِئَتَيِّنِ وَاللَّهُ أَرْكُسَهُم بِمَا كَسَبُواً ﴾ [النساء: ٨٨]؟ أى نكسهم وردَّهم في الباطل الذي كانوا فيه، بسبب كسبهم وأعمالهم

 <sup>(</sup>١/ ٢٧٦)، من طرق عن عمرو بن مرة عن أبي البختري عن حذيفة رضي الله عنه،
 وهذا إسناد منقطع. ينظر: السلسلة الضعيفة (١٥٨٥).

<sup>(</sup>١) في بعض النسخ: «عما».

الباطلة؛ فهذا شر القلوب وأخبثها؛ فإنه يعتقد الباطل حقًا ويوالي أصحابه، والحق باطلًا ويعادي أهله، فالله المستعان.

وأشار بـ «القلب الذي له (۱) مادتان» إلى القلب الذي لم يتمكن فيه الإيمان، ولم يُزهر فيه سراجه، حيث لم يتجرد للحق المحض الذي بعث الله به رسوله، بل فيه مادة منه ومادة من خلافه، فتارة يكون للكفر أقرب منه للإيمان، وتارة يكون للإيمان أقرب منه للكفر؛ والحكم للغالب، وإليه يرجع.



<sup>(</sup>۱) م: «فیه».

## الباب الثاني

## في ذكر حقيقة مرض القلب

قال الله تعالى عن المنافقين: ﴿ فِي قُلُوبِهِم مَنَ فَ ذَا دَهُمُ اللهُ مَرَضًا ﴾ [البقرة: ١٠]، وقال تعالى: ﴿ لِيَجْعَلَ مَا يُلقِي ٱلشَّيْطَانُ فِتَنَةُ لِلَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَرَضٌ ﴾ [الحج: ٥٣]، وقال تعالى: ﴿ يَنِسَآءَ ٱلنَّبِيِّ لَسَتُنَ كَأَحَدِمِنَ ٱلنِّسَآءُ إِن مَرَضٌ ﴾ [اللحج: ٣٠]، أمر هُنَ أن اللَّيَانَ في كَلامهن، كما تلين المرأة المعطية اللَّيانَ في مَنْطِقها، فيطمع مَنْ في قلبه مرض الشهوة، ومع ذلك فلا يَخْشُنَ في القول بحيث يلتحق بالفحش، بل يَقُلْنَ قولًا معروفًا.

أخبر الله سبحانه عن الحكمة التي جعل لأجلها عدة الملائكة الموكّلين بالنار تسعة عشر، فذكر سبحانه خمس حِكم:

فتنة الكافرين؛ فيكون ذلك زيادة في كفرهم وضلالهم.

وقوة يقين أهل الكتاب؛ فيقوى يقينُهم (١) بموافقة الخبر بذلك لما

<sup>(</sup>۱) ش: «نفسهم».

عندهم عن أنبيائهم؛ من غير تلقِّ من رسول الله ﷺ عنهم، فتقوم الحجة على مُعانِدهم، وينقاد للإيمان من يريدُ(١) الله أن يهديه.

وزيادة إيمان الذين آمنوا؛ بكمال تصديقهم بذلك والإقرار به.

وانتفاءُ الرَّيْبِ عن أهل الكتاب لجزمهم بذلك، وعن المؤمنين لكمال (٢) تصديقهم به.

فهذه أربع (٣) حِكَم: فتنة الكفار، ويقين أهل الكتاب، وزيادة إيمان المؤمنين، وانتفاء الريب عن المؤمنين وأهل الكتاب.

الخامسة: حيرة الكافر ومن في قلبه مرض، وعَمِيَ قلبه عن المراد بذلك، فيقول: ﴿ مَاذَآ أَرَادَ اللَّهُ بِهَذَا مَثَلًا ﴾.

وهذه حال القلوب عند ورود الحق المنزل عليها: قلب يفتتن به كفرًا وجحودًا، وقلب يزداد به إيمانًا وتصديقًا، وقلب يتيقّنه، فتقوم عليه الحجة به، وقلب يوجب له حيرة وعمّى، فلا يدرى ما يراد به.

واليقين وعدم الريب في هذا الموضع: إن رجعا إلى شيء واحدكان ذكر عدم الريب مقرِّرًا لليقين، ومؤكدًا له، ونافيًا عنه ما يُضادُّه بوجه من الوجوه، وإن رجعا إلى شيئين بأن يكون اليقين راجعًا إلى الخبر المذكور عن عدَّة (٤) الملائكة، وعدم الريب عائدًا إلى عموم ما أخبر الرسول به؛

<sup>(</sup>١) الأصل: «يرد».

<sup>(</sup>۲) م: «لإكمال».

<sup>(</sup>٣) الأصل: «أربعة».

<sup>(</sup>٤) م: «هذه». وهو تحريف.

لدلالة هذا الخبر الذي لا يُعلم إلا من جهة الرسول على صدقه، فلا يرتاب من قد عرف صحة هذا الخبر بعدُ في صدق الرسول ﷺ = ظهرت فائدة ذكره.

والمقصود ذكر مرض القلب وحقيقته.

وقال تعالى: ﴿ يَتَأَيُّهُا النَّاسُ قَدْ جَآءَتَكُمْ مَوْعِظَةٌ مِن رَّيِكُمُ وَشِفَآءٌ لِمَا فِي الصدور من الصُّدُودِ وَهُدُى وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ ﴾ [يونس: ٥٧]؛ فهو شفاء لما في الصدور من مرض الجهل والغيّ، فإن الجهل مرض؛ شفاؤه العلم والهدى، والغي مرض؛ شفاؤه الرشد. وقد نزّه الله سبحانه نبيّه ﷺ عن هذين الداءين، فقال: ﴿ وَالنَّجْمِ إِذَا هُوَىٰ ﴿ أَلَنَّجْمِ إِذَا هُوَىٰ ﴿ أَلَنَّجْمِ إِذَا هُوىٰ ﴿ أَلَنَّ مُلَامَلًا صَاحِبُكُمُ وَمَا غَوىٰ ﴾ [النجم: ١، ٢]، ووصف رسوله على خلفاءه بضدهما فقال: ﴿ عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي ﴾ (١)، وجعل كلامه سبحانه موعظة للناس عامة، وهدى ورحمة من بعدي ﴾ (١)، وجعل كلامه سبحانه موعظة للناس عامة، وهدى ورحمة

<sup>(</sup>۱) رواه أحمد (٤/ ١٦٦، ١٦٧)، وأبو داود (٢٠٠٤)، والترمذي (٢٦٧٦)، وابن ماجه (٢٤، ٤٣، ٤٤)، وغيرهم من حديث العرباض بن سارية رضي الله عنه، قال الترمذي: «هذا حديث حسن صحيح»، وصححه البزار كما في جامع بيان العلم (٢/ ٣٤٨)، وأبو العباس الدغولي كما في إجمال الإصابة (ص٤٩)، وابن حبان (٥)، والحاكم (١/ ٤٧٤)، وأبو نعيم كما في جامع العلوم والحكم (ص٢٥٨)، وابن عبد البر (٢/ ١٨٤، ٣٤٨)، والجوزقاني في الأباطيل والمناكير (١/ ٤٧٢)، وابن تيمية في منهاج السنة (٤/ ١٦٤) وفي غيره، والذهبي في السير (١/ ١٩٠١)، وابن الملقن في البدر المنير (٩/ ٢٥٨)، والعراقي في الباعث على الخلاص (١)، وابن حجر في موافقة الخُبر الخبر (١/ ١٣٦)، والشوكاني في إرشاد الفحول في السلملة الصحيحة (١٨/ ١٥٠)، وحسّنه ابن القيم في إعلام الموقعين (٤/ ١٤٠)، وهو في السلملة الصحيحة (٧٣٥، ٩٣٧).

لمن آمن به خاصة، وشفاءً تامًّا لما في الصُّدور؛ فمن استشفى به صحَّ وبرئ من مرضه، ومن لم يستشف به فهو كما قيل:

إِذَا بَكَ مِنْ دَاءٍ بِهِ ظَنَ أُنَّهُ نَجَا وَبِهِ الدَّاءُ الَّذي هُوَ قَاتِلُهُ (١)

وقال تعالى: ﴿ وَنُنَزِّلُ مِنَ ٱلْقُرْءَانِ مَا هُوَ شِفَآءٌ وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينٌ وَلَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا ﴾ [الإسراء: ٨٢]، والأظهر أن «مِنْ» هاهنا لبيان الجنس، فالقرآن جميعه شفاءٌ ورحمةٌ للمؤمنين.

### فصل

ولما كان مرض البدن خلاف صحته وصلاحه، وهو خروجه عن اعتداله الطبيعي، لفساد يعرض له، يفسد به إدراكه وحركته الطبيعية: فإما أن يذهب إدراكه بالكلية؛ كالعمى والصمم والشلل، وإما أن ينقص إدراكه لضعف في آلات [٥] الإدراك مع استقامة إدراكه، وإما أن يدرك الأشياء على خلاف ما هي عليه، كما يدرك الحلو مُرًّا، والخبيث طيبًا، والطيب خبيثًا.

وأما فساد حركته الطبيعية: فمثل أن تضعف قوته الهاضمة، أو الماسكة، أو الدافعة، أو الجاذبة، فيحصل له من الألم بحسب خروجه عن الاعتدال، ولكن مع ذلك لم يصل إلى حدِّ الموت والهلاك، بل فيه نوع قوة على الإدراك والحركة.

وسببُ هذا الخروج عن الاعتدال: إما فساد في الكمية أو في الكيفية:

<sup>(</sup>۱) البيت بلا نسبة في إصلاح المنطق ص ۱۹۰، والجليس الصالح (۶/ ۸۵)، والبصائر والذخائر (٦/ ١٧٩)، وربيع الأبرار (٤/ ٩٦)، ووفيات الأعيان (٣/ ٢٥٥)، ولسان العرب (بلل).

فالأول إما نقص في المادة؛ فيحتاج إلى زيادتها، وإما زيادة فيها؛ فيحتاج إلى نقصانها.

والثاني إما بزيادة الحرارة، أو البرودة، أو الرطوبة، أو اليبوسة أو نقصانها عن القدر الطبيعي، فيداوى بمقتضى ذلك.

ومدار الصحة على حفظ القوة، والحِمْية عن المؤذي، واستفراغ المواد الفاسدة؛ ونظر الطبيب دائر على هذه الأصول الثلاثة، وقد تضمنها الكتاب العزيز، وأرشد إليها مَنْ أنزله شفاءً ورحمةً.

فأما حفظُ القوة: فإنه سبحانه أمر المسافر والمريض أن يفطرا في رمضان، ويقضي المسافر إذا قدم، والمريض إذا بَرئ؛ حفظًا لقوتهما عليهما؛ فإن الصوم يزيد المريض ضعفًا، والمسافر محتاج إلى توفير قوَّته عليه لمشقة السفر، والصوم يضعفها.

وأما الحِمية عن المؤذى: فإنه سبحانه حمى المريضَ عن استعمال الماء البارد في الوضوء والغسل إذا كان يضره، وأمره بالعدول إلى التيمم؛ حِميةً له عن ورود المؤذي عليه من ظاهر بدنه، فكيف بالمؤذي له من باطنه؟!

وأما استفراغ المادة الفاسدة: فإنه ـ سبحانه ـ أباح للمُحْرِم الذي به أذى من رأسه أن يحلقه، فيستفرغ بالحَلْقِ الأبخرةَ المؤذية له، وهذا من أسهل أنواع الاستفراغ وأخفها، فنبَّه به على ما هو أحوج إليه منه.

وذاكرتُ مرةً بعض رؤساء الطب بمصر بهذا، فقال: والله لو سافرتُ إلى المغربَ في معرفة هذه الفائدة؛ لكان سفرًا قليلًا أو كما قال.

وإذا عُرف هذا فالقلب محتاج إلى ما يحفظ عليه قوَّته، وهو الإيمان وأوراد الطاعات؛ وإلى حمية عن المؤذى الضارِّ، وذلك باجتناب الآثام والمعاصي وأنواع المخالفات؛ وإلى استفراغه من مادة فاسدة تعرض له، وذلك بالتوبة النصوح، واستغفار غافر الخطيئات.

ومرضه هو نوع فساد يحصل له، يفسد به تصوره للحق وإرادته له، فلا يرى الحق حقًّا، أو يراه على خلاف ما هو عليه، أو ينقصُ إدراكه له، ويفسد به إرادته له، فيبغض الحق النافع، أو يحب الباطل الضارَّ، أو يجتمعان له وهو الغالب، ولهذا يُفسَّر المرض الذي يعرض له؛ تارةً بالشك والريب، كما قال مجاهد (۱) وقتادة (۲) في قوله تعالى: ﴿ فِي قُلُوبِهِم مَرَضٌ ﴾ [البقرة: ١٠]. أي شك، وتارةً بشهوة الزِّنى، كما فُسر به قوله تعالى: ﴿ فَيَطْمَعَ ٱلَذِى فِي قَلِيهِ مَرَضٌ ﴾ [الأحزاب: ٣٦]، فالأول مرض الشبهة، والثاني مرض الشهوة.

والصحة تحفظ بالمثل والشَّبه، والمرض يُدفع بالضد والخلاف، وهو يقوى بمثل سببها، ويزول بضده، والصحة تحفظ بمثل سببها، وتضعف أو تزول بضده.

ولما كان البدن المريض يؤذيه ما لا يؤذي الصحيح من يسير الحر والبرد والحركة ونحو ذلك، فكذلك القلب إذا كان فيه مرضٌ؛ آذاه أدنى [٥٠] شيء من الشبهة أو الشهوة، حيث لا يقدر على دفعهما (٣) إذا وردا عليه، والقلب الصحيح القوي يطرقه أضعاف ذلك، وهو يدفعه بقوَّته وصحته.

<sup>(</sup>١) انظر: تفسير ابن أبي حاتم (١/ ٤٣)، وتفسير ابن كثير (١/ ٧٧).

<sup>(</sup>٢) رواه ابن جرير في تفسيره (١/ ٢٨٠)، وعزاه في الدر المنثور (١/ ٧٦) لعبد بن حميد.

<sup>(</sup>٣) م: «دفعها».

وبالجملة؛ فإذا حصل للمريض مثل سبب مرضه زاد مرضه، وضعفت قوته، وترامى إلى التلف، ما لم يتدارك ذلك؛ بأن يحصل له ما يُقوِّي قوَّته، ويُزيل مرضه.



## الباب الثالث

## في انقسام أدوية أمراض القلب إلى قسمين: طبعية وشرعية

## مرض القلب نوعان:

نوع لا يتألم به صاحبه في الحال وهو النوع المتقدم؛ كمرض الجهل، ومرض الشبهات والشكوك، ومرض الشهوات؛ وهذا النوع هو أعظم النوعين ألمًا، ولكن لفساد القلب لا يحس بالألم، ولأن سَكْرة الجهل والهوى تحول بينه وبين إدراك الألم؛ وإلا فألمه حاضرٌ فيه، حاصلٌ له، وهو متوارٍ عنه باشتغاله بضده، وهذا أخطر المرضين (١) وأصعبهما، وعلاجه إلى الرسل وأتباعهم، فهم أطبًاء هذا المرض.

والنوع الثاني: مرض مؤلم له في الحال، كالهم والغم والحرز والغيظ، وهذا المرض قد يزول بأدوية طبعية، كإزالة أسبابه، أو بالمداواة بما يضاد تلك الأسباب؛ ويدفع مُوجَبها مع قيامها، وهذا كما أن القلب قد يتألم بما يتألم به البدن، ويشقى بما يشقى به البدن؛ فكذلك البدن يتألم كثيرًا بما يتألم به القلب، ويُشقيه ما يُشقيه.

فأمراض القلب التي تزول بالأدوية الطبعية من جنس أمراض البدن، وهذه لا توجب وحدها شقاءه وعذابه بعد الموت.

وأما أمراضه التي لا تزول إلا بالأدوية الإيمانية النبوية؛ فهي التي توجب له الشقاء والعذاب الدائم إن لم يتداركها بأدويتها المضادة لها، فإذا استعمل تلك الأدوية حصل له الشفاء، ولهذا يقال: شفى غيظه، فإذا استولى عليه عدوه آلمه

<sup>(</sup>١) ش: «الموضعين».

ذلك، فإذا انتصف منه اشتفى قلبه، قال تعالى: ﴿قَاتِلُوهُمْ يُعَذِّبْهُمُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عِلَيْهِمْ وَيَشْفِ صُدُورَ قَوْمٍ مُؤْمِنِينَ اللّهُ وَيُشْفِ صُدُورَ قَوْمٍ مُؤْمِنِينَ اللّهُ وَيُشْفِ صُدُورَ قَوْمٍ مُؤْمِنِينَ اللّهُ وَيُدَوْمِ مُؤْمِنِينَ اللّهُ وَيُدُوهِمْ وَيَتُوبُ اللّهُ عَلَى مَن يَشَآهُ ﴾ [التوبة: ١٥، ١٥]، فأمرهم بقتال عدوهم، وأعلمهم أن فيه ست فوائد.

فالغيظ يؤلم القلب، ودواؤه (١) في شفاء غيظه، فإن شَفاه بحق اشتفى، وإن شفاه بظلم وباطل زاده مرضًا من حيث ظن أنه يشفيه، وهو كمن شفى مرض العشق بالفجور بالمعشوق، فإن ذلك يزيد مرضه، ويوجب له أمراضًا أُخر أصعب من مرض العشق، كما سيأتي إن شاء الله تعالى.

وكذلك الغم والهم والحزن أمراض للقلب، وشفاؤها بأضدادها من الفرح والسرور، فإن كان ذلك بحق اشتفى القلب وصح وبرئ من مرضه، وإن كان بباطل توارَى ذلك واستتر ولم يَزُل، وأعقبه أمراضًا هي أصعب وأخطر.

وكذلك الجهل مرض يؤلم القلب، فمن الناس من يداويه بعلوم لا تنفع، ويعتقد أنه قد صح من مرضه بتلك العلوم، وهي في الحقيقة إنما تزيده مرضًا إلى مرضه؛ لكن اشتغل القلبُ بها عن إدراك الألم الكامن فيه، بسبب جهله بالعلوم النافعة التي هي شرط في صحته وبُرْئه، قال النبي عَلَيْهُ في الذين أفتوا بالجهل، فهلك المستفتي بفتواهم: «قتلوه، قتلهم الله! ألا سألوا إذ لم يعلموا؟! فإنما شفاء العِيِّ السؤال»(٢)؛ فجعل الجهل مرضًا وشفاءه سؤال

<sup>(</sup>١) ش: «شفاؤه».

<sup>(</sup>٢) رواه أبو داود (٣٣٦)، والدارقطني (١/ ١٨٩)، والقضاعي في مسند الشهاب (١١٦٣)، =

أهل العلم.

وكذلك الشاكُ في الشيء المرتابُ فيه [1] يتألم قلبه حتى يحصل له اليقين: العلم واليقين، ولما كان ذلك يوجب له حرارةً قيل لمن حصل له اليقين: ثَلَجَ صدره، وحصل له بَرْد اليقين وكذلك يضيق بالجهل والضلال عن طريق رُشده، وينشرح بالهدى والعلم، قال تعالى: ﴿فَمَن يُرِدِ اللّهُ أَن يَهَدِيهُ، يَشْرَحُ صَدْرَهُ، لِإِسْلَامِ وَمَن يُرِدِ أَن يُضِلَهُ، يَجْعَلَ صَدْرَهُ، ضَيِقًا حَرَجًا كَأَنَّا يَصَعَكُ صَدْرَهُ، لِإِسْلَامِ وَمَن يُرِدُ أَن يُضِلَهُ, يَجْعَلَ صَدْرَهُ, ضَيِقًا حَرَجًا كَأَنَّا يَصَعَكُ فِي السّمَاءِ ﴾ [الأنعام: ١٢٥]. وسيأتي ذكر مرض ضيق الصدر وسببه وعلاجه إن شاء الله.

والمقصود أن من أمراض القلوب ما يزول بالأدوية الطبعية، ومنها ما لا يزول إلا بالأدوية الشرعية الإيمانية، والقلب له حياة وموت، ومرض وشفاء، وذلك أعظم مما للبدن.



والبيهقي في السنن الكبرى (١/ ٢٢٧)، من طريق الزبير بن خُريق عن عطاء عن جابر رضي الله عنه، واختُلف في إسناده ومتنه، فرُوي من طرق عن الأوزاعي عن عطاء عن ابن عباس رضي الله عنهما بنحوه، وصحّحه ابن السكن كما في البدر المنير (٢/ ٦١٥)، وأعله الدارقطني والبيهقي، وضعفه الذهبي في المهذب (١/ ٢٣٦)، وابن حجر في البلوغ (١/ ١٠٥)، وقواه الشوكاني في النيل (١/ ٣٢٣)، وهو مخرج في الإرواء (١٠٥). وفي الباب عن زيد بن أنيس وعلى بن أبي طالب رضي الله عنهما.

## الباب الرابع

# في أن حياة القلب وإشراقه مادة كل خير فيه وموته وظلمته مادة كل شر فيه

أصلُ كلِّ خيرٍ وسعادة للعبد بل لكل حي ناطق: كمال حياته ونوره، فالحياة والنور مادة الخير كله، قال الله تعالى: ﴿أَوْمَن كَانَ مَيْتَا فَأَحْيَيْنَهُ وَجَعَلْنَا لَهُ, نُورًا يَمْشِى بِهِ فِ ٱلنَّاسِ كَمَن مَّنَهُ فِي ٱلظُّلُمَاتِ لَيْسَ بِخَارِج مِنْهَا ﴾ وَجَعَلْنَا لَهُ, نُورًا يَمْشِى بِه فِ قَلَاسُ كَمَن مَنْه فَه فِي ٱلظُّلُمَاتِ لَيْسَ بِخَارِج مِنْها ﴾ [الانعام: ١٢٢]، فجمع بين الأصلين: الحياة، والنور، فبالحياة تكون قوَّته، وسمعه، وبصره، وسائر أخلاقه الفاضلة، ومحبته للحسن، وبغضه للقبيح، فكلما قويت حياته قويت فيه هذه الصفات، وإذا ضعفت حياته ضعفت فيه هذه الصفات. وحياؤه من القبائح الصفات، وإذا ضعفت حياته في نفسه، فالقلب الصحيح الحي إذا عُرضت عليه القبائح؛ فَوَر منها بطبعه وأبغضها، ولم يلتفت إليها، بخلاف القلب الميت، فإنه لا يفرّق بين الحسن والقبيح كما قال عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه: هلك من لم يكن له قلب يعرف به المعروف والمنكر(١١).

وكذلك القلبُ المريضُ بالشهوة، فإنه لضعفه يميل إلى ما يعرِض له من ذلك بحسب قوة المرض وضعفه.

<sup>(</sup>۱) رواه بنحوه ابن أبي شيبة (٧/ ٥٠٤)، وابن جرير في تفسيره (٢٣/ ١٨٨)، والطبراني في الكبير (٩/ ١٠٨)، وعنه أبو نعيم في الحلية (١/ ١٣٥)، ورواه البيهقي في الكبير (٦/ ٩٥)، وابن عبد البر في التمهيد (٢٣/ ٢٨٣)، قال الهيثمي في المجمع (٧/ ٥٤): «رجاله رجال الصحيح».

وكذلك إذا قوي نوره وإشراقه انكشفت له صور المعلومات وحقائقها على ما هي عليه، فاستبان حُسْنَ الحَسَن بنوره، وَآثَرَهُ بحياته، وكذلك قُبْحُ القبيح.

وقد ذكر سبحانه هذين الأصلين في مواضع من كتابه، قال تعالى: ﴿ وَكَذَالِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ رُوحًا مِّنَ أَمْرِنَا مَا كُنتَ تَدْرِى مَا الْكِنَابُ وَلَا الْإِيمَانُ وَلَاكِن وَلَاكِن وَلَاكِنا وَلَا الله وَالله وَاله

كما قال تعالى: ﴿أَوْمَنَ كَانَ مَيْتًا فَأَخْيَيْنَهُ وَجَعَلْنَا لَهُۥ نُورًا يَمْشِي بِهِ فِي النّاسِ ﴾ [الأنعام: ١٢١]؛ أي أوَمَنْ كان كافرًا ميت القلب، مغمورًا في ظلمة الجهل، فهديناه لرشده، ووفقناه للإيمان، وجعلنا قلبه حيًّا بعد موته، مشرقًا مستنيرًا بعد ظلمته؟! فجعل الكافر \_ لانصرافه عن طاعته، وجهله بمعرفته وتوحيده وشرائع دينه، وتركِه الأخذ بنصيبه من رضاه، والعمل بما يؤديه إلى نجاته وسعادته \_ بمنزلة الميت الذي لا ينفع نفسه بنافعة، ولا يدفع عنها من مكروه، فهديناه للإسلام ونَعَشْناه به؛ فصار يعرف مضارَّ نفسه ومنافعها، ويعمل في خلاصها [٦ب] من سخط الله وعقابه، فأبصر الحق بعد عماه عنه، وعرفه بعد جهله به، واتبعه بعد إعراضه عنه، وحصل له نور وضياء يستضيء وعرفه بعد جهله به، واتبعه بعد إعراضه عنه، وحصل له نور وضياء يستضيء به، فيمشى بنوره بين الناس، وهم في سَدَف الظلام، كما قيل:

لَــيْلِي بِوجْهِــك (١) مُــشرِقٌ وَظَلامُــهُ في النَّـاسِ سَــادِي

<sup>(</sup>١) الأصل، م: «بوحيك».

النَّــاسُ في سَــدَفِ الظِّـلا مِ وَنَحْـنُ في ضَـوْءِ النَّهَـارِ (١) ولهذا يضرب الله سبحانه المثلين المائيَّ والناريَّ لوحيه ولعباده.

أما الأول فكما قال في سورة الرعد: ﴿ أَنزَلَ مِنَ ٱلسَّمَآءِ مَآءُ فَسَالَتْ أَوْدِيَةُ الْمَا الأول فكما قال في سورة الرعد: ﴿ أَنزَلَ مِنَ ٱلسَّمَآءِ مَآءُ فَسَالَتْ أَوْدِيَةُ الْمَا فَاتَحْ رَبَدُ اللَّهِ فَاللَّهُ وَمَعَا يُوقِدُونَ عَلَيْهِ فِي ٱلنَّارِ ٱبْتِغَآءَ حِلْيَةٍ أَوْ مَتَعِ زَبَدُ مِثَلُهُ كَذَلِكَ يَضْرِبُ ٱللَّهُ ٱلْمَا فَأَمَا ٱلزَّبَدُ فَيَذْهَبُ جُفَاتًا مَا يَنفَعُ ٱلنَّاسَ فَيَمْكُنُ فِي ٱلْأَرْضِ كَذَلِكَ يَضْرِبُ ٱللَّهُ ٱلْأَمْنَالَ ﴾ [الرعد: ١٧].

فضرب لوحيه المثل بالماء لما يحصل به من الحياة، وبالنار لما يحصل به الإنهاء و الإشراق، وأخبر سبحانه أن الأودية تسيل بقدرها، فواد كبيرٌ يسع ماءً كثيرًا، ووادٍ صغيرٌ يسع ماءً قليلًا، كذلك القلوب مُشبّهة بالأودية، فقلب كبير يسع علمًا كثيرًا، وقلب صغير إنما يسع بقدره.

وشبّه ما تحتمله القلوب من الشبهات والشهوات \_ بسبب مخالطة الوحي لها، وإثارتِه (٣) لما فيها من ذلك \_ بما يحتمله السيل من الزبد، وشبّه بطلان تلك الشبهات \_ باستقرار العلم النافع فيها \_ بذهاب ذلك الزبد، وإلقاء الوادي له، وإنما يستقرُّ فيه الماء الذي به النفع. وكذلك في المثل الذي بعده: يذهب الخبّثُ الذي في ذلك الجوهر، ويستقر صَفْوه.

وأما ضرب هذين المثلين للعباد؛ فكما قال في سورة البقرة: ﴿مَثَلُهُمْ كَمَثُلُ اللَّهُ بِنُورِهِمْ وَتَرَكَهُمْ فِي ظُلُمَتِ كَمَثُلِ ٱلَّذِي ٱسْتَوْقَدَ نَارًا فَلَمَّا أَضَاءَتْ مَا حَوْلَهُ، ذَهَبَ ٱللَّهُ بِنُورِهِمْ وَتَرَكَّهُمْ فِي ظُلُمَتِ

<sup>(</sup>١) البيتان بلا نسبة في الموشى (ص ٣٢٦) والكشكول (١/ ٣٦٩).

<sup>(</sup>٢) الأصل، م، ث: «به».

<sup>(</sup>٣) م: «إمازته».

لَّا يُبْصِرُونَ اللَّ صُمُّ بُكُمُ عُمِّى فَهُمْ لَا يَرْجِعُونَ ﴾ [البقرة: ١٧- ١٨]، فهذا المثل الناري، ثم قال: ﴿ أَوْ كُصَيِّبِ مِّنَ ٱلسَّمَآءِ ﴾ إلى آخره [البقرة: ١٩]، فهذا المثل المائي. وقد ذكرنا الكلام على أسرار هذين المثلين، وبعض ما تَضَمَّنَاهُ من الحكم في كتاب «المعالم»(١) وغيره.

والمقصود أن صلاح القلب وسعادته وفلاحه موقوف على هذين الأصلين، قال تعالى: ﴿إِنْ هُوَ إِلّاذِكُرُّ وَقُرْءَانٌ مُّبِينٌ ﴿ لَا يَكُرُّ مَوَالَا نَكُرُ مَنَكَانَ حَيًا ﴾ [يس: ٦٩- ٧٠]، فأخبر أن الانتفاع بالقرآن والإنذار به إنما يحصل لمن هو حيُّ القلب، كما قال في موضع آخر: ﴿إِنَّ فِي ذَلِكَ لَذِحْرَىٰ لِمَن كَانَ لَهُ, قَلْبُ ﴾ [ق: ٧٣]، وقال تعالى: ﴿ يَتَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُواْ اسْتَجِيبُواْ لِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ إِذَا دَعَاكُمُ لِمَا يعلَي عُيِيكُمٌ ﴾ [الأنفال: ٢٤]، فأخبر سبحانه وتعالى أن حياتنا إنما هي بما يدعونا إليه الرسول من العلم والإيمان، فعلم أن موت القلب وهلاكه بفَقْدِ ذلك.

وشبّه سبحانه من لا يستجيب لرسوله بأصحاب القبور، وهذا من أحسن التشبيه؛ فإن أبدانهم قبور لقلوبهم، فقد ماتت قلوبهم وقُبرت في أبدانهم، فقال تعالى: ﴿إِنَّ اللّهَ يُسْمِعُ مَن يَشَأَةٌ وَمَا أَنتَ بِمُسْمِعٍ مَّن فِي ٱلْقُبُورِ ﴾ [فاطر: ٢٢]، ولقد أحسن القائل:

وَأَجْسَامُهُمْ قَبْسَلَ القُبُّورِ قُبُورُ وَأَبُورُ وَكُبُورُ وَكُبُورُ وَكُبُورُ (٢) وَلَيْسَ لَهُمْ حَتَّى النَّشُورِ نُشُورُ نُشُورُ (٢)

وَ فِي الجهلِ قَبْلَ الموْتِ مَوْتٌ لأَهْلِه وَأَرْوَاحُهُمْ فِي وَحْشَةٍ مِنْ جُسُومِهِمْ

<sup>(</sup>١) أي «إعلام الموقعين». انظر (١/ ١٥٠\_ ١٥٢) منه.

<sup>(</sup>٢) البيتان بلا نسبة في أدب الدنيا والدين ص٤٣، ونسبا لعلي بن أبي طالب في ديوانه.

ولهذا جعل سبحانه وحيه الذي يُلقيه إلى الأنبياء روحًا، كما قال تعالى: ﴿ يُلقِي الرُّوحَ مِنْ أَمْرِهِ عَلَى مَن يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ ﴾ في موضعين من كتابه [غافر: ١٥] (١) ، وقال: ﴿ وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ رُوحًا مِنْ أَمْرِنَا ﴾ [الشورى: ٥٦] ؟ لأن حياة الأرواح والقلوب به، وهذه الحياة الطيبة التي [٧] خصَّ بها سبحانه مَن قَبِلَ وحيه، وعَمِل به، فقال: ﴿ مَنْ عَمِلَ صَلِحًا مِن ذَكِرٍ أَوَ أُنثَى وَهُو مُؤْمِنُ فَلِنَحْ يَنَهُ مُ حَيَوةً وَلَنَجْ زِينَهُمْ أَجْرَهُم بِأَحْسَنِ مَا كَانُواْ يَعْمَلُونَ ﴾ [النحل: ٩٧]، فخصَّهم سبحانه بالحياة الطيبة في الدارين، ومثله قوله تعالى: ﴿ وَأَن فَضْلِ السَّعَفِرُوا رَبَّكُو ثُمَ تُوبُواْ إِلَيْهِ يُمَنِّعَكُم مَّنَعًا حَسَنًا إِلَىٰ أَجَلِ مُسَمَّى وَيُؤْتِ كُلَّ ذِى فَضْلِ السَّعَفِرُوا رَبَّكُو ثُمَ تُوبُواْ إِلَيْهِ يُمَنِّعَكُم مَّنَعًا حَسَنًا إِلَىٰ أَجَلِ مُسَمَّى وَيُؤْتِ كُلَّ ذِى فَضْلِ السَّعَفِرُوا رَبَّكُو ثُمَّ تُوبُواْ إِلَيْهِ يُمَنِّعَكُم مَّنَعًا حَسَنًا إِلَىٰ أَجَلِ مُسَمَّى وَيُؤْتِ كُلَّ ذِى فَضْلِ السَّعَفِرُوا رَبَّكُو ثُمَّ تُوبُواْ إِلَيْهِ يُمَنِّعَكُمُ مَّنَعًا حَسَنًا إِلَىٰ أَجَلِ مُسَمَّى وَيُؤْتِ كُلَّ ذِى فَضْلِ السَّعَفِرُوا رَبَّكُو ثُمَا الله عَلَى: ﴿ وَالَذِينَ هَاجَكُواْ فِي اللّهِ مِنْ بَعْدِ مَا ظُلِمُوا لَمُنَا وَمَلْه قُوله تعالى: ﴿ وَالَذِينَ صَبَرُواْ فِي اللّهِ مِنْ بَعْدِ مَا ظُلِمُوا لَا يَعْلَمُونَ اللهُ اللّهِ عَلَى الدُّيْنَ حَسَنَةٌ وَلَا النحل: ١٤، ٤٤]، ومثله قوله تعالى: ﴿ لِلّذِينَ صَبَرُواْ فِي الدُونَ اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا خَرُهُ وَلَى اللّهُ وَلَوْ اللّهُ اللّهُ وَلَا اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَلَا اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَلَا اللّهُ اللّهُ وَلَا اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَلَا اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَلَوْ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللللّهُ اللللّهُ ال

فبيَّن سبحانه أنه يُسعِد المحسنَ بإحسانه في الدنيا وفي الآخرة، كما أخبر أنه يُشقي المسيء بإساءته في الدنيا والآخرة، قال تعالى: ﴿ وَمَنْ أَعْرَضَ عَن ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ, مَعِيشَةً ضَنكًا وَخَشُرُهُ, يَوْمَ ٱلْقِيكَمَةِ أَعْمَى ﴾ [طه: ١٢٤].

وقال تعالى وجمع بين النوعين فقال: ﴿ فَمَن يُرِدِ ٱللَّهُ أَن يَهَدِيَهُۥ يَشْرَحُ صَدْرَهُ. فَهَيْقًا حَرَجًا كَأَنَّمَا يَضَعَكُ صَدْرَهُ. فَهَيْقًا حَرَجًا كَأَنَّمَا يَضَعَكُ

<sup>(</sup>١) والموضع الثاني قوله تعالى: ﴿ يُنَزِّلُ ٱلْمَلَيْمِكَةَ بِٱلرُّوجِ مِنْ أَمْرِهِ. عَلَى مَن يَشَآءُ مِنْ عِبَادِهِ \* النحل: ٢].

فِي ٱلسَّمَآءِ كَذَلِكَ يَجْعَلُ ٱللَّهُ ٱلرِّجْسَ عَلَى ٱلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ ﴾ [الأنعام: ١٢٥]. فأهل الهدى والإيمان لهم شَرْحُ الصدر واتساعه وانفساحه، وأهل الضلال لهم ضيق الصدر والحرج.

وقال تعالى: ﴿ أَفَمَن شَرَحَ اللَّهُ صَدْرَهُ لِلْإِسْلَامِ فَهُو عَلَى نُورٍ مِّن زَيِّهِ ﴾ [الزمر: ٢٢]. فأهل الإيمان في النور وانشراح الصدور، وأهل الضلال في الظلمة وضيق الصدور.

وسيأتي في باب طهارة القلب مزيدُ تقريرٍ لهذا إن شاء الله.

والمقصود أن حياة القلب وإضاءته مادة كل خير فيه، وموته وظلمته مادة كل شر فيه.



### الياب الخامس

# في أن حياة القلب وصحته لا تحصل إلا بأن يكون مُدركًا للحقِّ مريدًا له، مُؤْثِرًا له على غيره

لما كان في القلب قوتان: قوة العلم والتمييز، وقوة الإرادة والحب كان كماله وصلاحه باستعماله (١) هاتين القوتين فيما ينفعه، ويعود بصلاحه وسعادته، فكماله باستعمال قوة العلم في إدراك الحق ومعرفته، والتمييز بينه وبين الباطل، واستعمال قوة الإرادة والمحبة في طلب الحق و محبته وإيثاره على الباطل، فمن لم يعرف الحق فهو ضالٌ، ومن عرفه وآثر غيرَه عليه فهو مغضوب عليه، ومن عرفه واتبعه فهو مُنعَم عليه.

وقد أمرنا الله سبحانه أن نسأله في صلاتنا أن يهدينا صراط الذين أنعم عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، ولهذا كان النصارى أخص بالضلال؛ لأنهم أُمة جهل، واليهود أخص بالغضب؛ لأنهم أمة عناد، وهذه الأمة هم المنعم عليهم. ولهذا قال سفيان بن عيينة (٢): من فسد من عُبّادنا ففيه شبه من النصارى، ومن فسد من علمائنا ففيه شبه من اليهود. لأن النصارى عبدوا بغير علم، واليهود عرفوا الحق، وعدلوا عنه.

و في «المسند» والترمذي (٣) من حديث عَدِيِّ بن حاتم، عن النبي ﷺ

<sup>(</sup>۱) ش: «باستكمال».

<sup>(</sup>٢) ذكره شيخ الإسلام ابن تيمية في «تفسير ست سور» (ص ٤٥٠).

<sup>(</sup>٣) مسند أحمد (٤/ ٣٧٨)، سنن الترمذي (٢٩٥٣، ٢٩٥٤)، ورواه أيضًا الطبراني في =

قال: «اليهود مغضوب عليهم، والنصاري ضالُّون».

وقد جمع سبحانه بين هذين الأصلين في غير موضع من كتابه، فمنها قوله تعالى: ﴿ وَإِذَا سَأَلُكَ عِبَادِى عَنِي فَإِنِّي قَرِيبٌ أَجِيبُ دَعُوةَ ٱلدَّاعِ إِذَا دَعَانٌّ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ ﴾ [البقرة: ١٨٦]، فجمع سبحانه بين الاستجابة له والإيمان به ومنها قوله عن رسوله ﷺ: ﴿فَٱلَّذِينَ مَامَنُوا بِهِ وَعَذَّرُوهُ وَنَصَرُوهُ وَاتَّبَعُوا ٱلنُّورَ ٱلَّذِي أَنزِلَ مَعَهُم أَوْلَيْكَ هُمُ ٱلْمُفْلِحُونَ ﴾ [الأعراف: ١٥٧]، وقال تعالى: ﴿الْمَرْ أَنَّ ذَٰلِكَ ٱلْكِتَابُ لَارَيْبُ فِيهُ هُدَى لِلثَنَقِينَ آنُ الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِٱلْغَيْبِ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ ﴾ [٧ب] إلى قوله: ﴿هُمُ ٱلْمُفْلِحُونَ ﴾ [البقرة: ١. ٥]، وقال الله تعالى في وسط السورة: ﴿وَلَكِنَّ ٱلْبِرَّ مَنْ ءَامَنَ بِٱللَّهِ وَٱلْيَوْمِ ٱلْآخِرِ وَٱلْمَلَتِهِكَةِ وَٱلْكِلَنْبِ وَٱلنَّبِيِّئَ وَءَانَى ٱلْمَالَ عَلَى حُبِّهِ-ذَوِى ٱلْقُرْبَكِ وَٱلْمَتَكَمَىٰ وَٱلْمَسَكِينَ وَأَبْنَ ٱلسَّبِيلِ وَٱلسَّآبِلِينَ وَفِي ٱلرِّقَابِ وَأَقَامَ ٱلصَّلَوٰةَ وَءَاتَى ٱلزَّكُوٰةَ ...﴾ إلى آخر الآية [البقرة: ١٧٧]، وقال تعالى: ﴿وَٱلْعَصْرِ اللهُ إِنَّ ٱلْإِنسَانَ لَفِي خُسْرِ اللهِ إِلَّا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّالِحَاتِ وَتَوَاصَوْا بِٱلْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِٱلصَّبْرِ﴾ [العصر: ١-٣].

الكبير (١٧/ ٩٩، ٩٩)، قال الترمذي: «هذا حديث حسن غريب»، وصححه ابن حبان (١٩ ، ٦٤)، وابن تيمية كما في المجموع (١/ ٦٤) و في غيره، وابن القيم في بدائع الفوائد (٢/ ٤٠٨)، وقال الهيثمي في المجمع (٦/ ٢٠٣): «رجاله رجال الصحيح، غير عباد بن حبيش، وهو ثقة»، وهو في السلسلة الصحيحة (٣٠ ٦٣).

فأقسم سبحانه بالدهر \_ الذي هو زمن الأعمال الرابحة والخاسرة \_ على أن كل أحد في خُسر؛ إلا من كمّل قُوَّته العلمية بالإيمان بالله، وقوَّته العملية بالعمل بطاعته، فهذا كماله في نفسه، ثم كمّل غيره بوصيته له بذلك، وأمْرِهِ إياه به، وبملاك ذلك وهو الصبر، فكمُل في نفسه بالعلم النافع والعمل الصالح، وكمّل غيره بتعليمه إياه ذلك، ووصيته له بالصبر عليه، ولهذا قال الشافعي: «لو فكر الناس في سورة ﴿وَٱلْعَصْرِ ﴾ لكفتهم (١).

وهذا المعنى في القرآن في مواضع كثيرة، يخبر سبحانه أن أهل السعادة هم الذين عرفوا الحق واتبعوه، وأن أهل الشقاوة هم الذين جهلوا الحق وضلوا عنه، أو خالفوه واتبعوا غيره.

وينبغي أن يُعرف أن هاتين القوّتين لا تتعطلان من القلب، بل إن استعمل قوّته العلمية في معرفة الحق وإدراكه؛ وإلا استعملها بمعرفة ما يليق به ويناسبه من الباطل، وإن استعمل قوته الإرادية العملية في العمل به؛ وإلا استعملها في ضده، فالإنسان حارث همّام بالطبع، كما قال النبي على المحدق الأسماء حارث وهمّام»(٢)، فالحارث: الكاسب العامل، والهمّام:

<sup>(</sup>۱) انظر: تفسير ابن كثير (۸/ ۳۸۵۲).

<sup>(</sup>۲) رواه أحمد (٤/ ٣٤٥)، والبخاري في الأدب المفرد (٨١٤)، وأبو داود (٢٩٥٠) من حديث أبي وهب الجُيشَمي رضي الله عنه، وحسَّنه ابن عبد البر في الاستغناء (١/ ٣٥٣)، وصححه ابن تيمية كما في المجموع (٧/ ٤٣)، وابن القيم في الزاد (٢/ ٣٠٥)، وهو في السلسلة الصحيحة (١٠٤٠). وفي الباب عن ابن مسعود وأبي سبرة وأبي هريرة وابن عمر ومعاوية وعبد الله بن جراد والحسن بن جابر وعبد الله بن عامر مرسلًا رضي الله عنهم.

المريد؛ فإن النفس متحركة بالإرادة، وحركتها الإرادية لها من لوازم ذاتها، والإرادة تستلزم مرادًا يكون مُتصوَّرًا لها، متميزًا عندها؛ فإن لم تتصور الحق وتطلبه وتُرِدْهُ (١) تصوَّرتِ الباطلَ وطلبته وأرادته ولا بدَّ.

وهذا يتبين بالباب الذي بعده، فنقول:

الأصل: «تريده».

#### الباب السادس

# أنه لا سعادة للقلب ولا لذة ولا نعيم ولا صلاح إلا بأن يكون إلهه وفاطره وحده هو معبوده وغاية مطلوبه، وأحب إليه من كل ما سواه

معلومٌ أن كل حيِّ سوى الله سبحانه مِن ملَك أو إنس أو جن أو حيوان؛ فهو فقير إلى جلب ما ينفعه ودفع ما يضره، ولا يتم له إلا بتصوره للنافع والضار، والمنفعة من جنس النعيم واللذة، والمضرة من جنس الألم والعذاب.

فلا بد له (۱) من أمرين: أحدهما: هو المحبوب المطلوب الذي ينتفع به، ويلتذُّ بإدراكه، والثاني: المُعِين الموصل، المحصّل لذلك المقصود. وبإزاء ذلك أمران آخران: أحدهما: مكروه بغيض ضارٌّ، والثاني: مُعين دافع له عنه. فهذه أربعة أشياء:

أحدها(٢): أمر هو محبوب مطلوب الوجود.

الثاني: أمر مكروه مطلوب العدم.

الثالث: الوسيلة إلى حصول المحبوب.

الرابع: الوسيلة إلى دفع المكروه.

فهذه الأمور الأربعة ضرورية للعبد، بل ولكل حيوان، لا يقوم وجوده (٣) وصلاحه إلا بها.

<sup>(</sup>١) «له» ساقطة من م.

<sup>(</sup>٢) م، ت: «أحدهما».

<sup>(</sup>٣) «وجوده» ساقطة من م.

فإذا تقرر ذلك، فالله تعالى هو الذي يجب أن يكون هو المقصود المدعو الملوب، الذي يراد وجهه، ويُبتغَى قُرْبُه، ويُطلَب رضاه، وهو المعين على حصول ذلك. وعبودية ما سواه والالتفات إليه والتعلق به هو المكروه الضار، وهو المعين على دفعه.

فهو سبحانه الجامع لهذه الأمور الأربعة دون ما سواه؛ فهو المعبود المحبوب المراد، وهو المعين لعبده على وصوله إليه وعبادته له، والمكروه البغيض هو بمشيئته وقدرته، وهو المعين لعبده على دفعه عنه، كما قال أعرف الخلق به: «أعوذ برضاك من سخطك، وأعوذ بمعافاتك من عقوبتك، وأعوذ بك [٨أ] منك»(١)، وقال: «اللهم إني أسلمتُ نفسي إليك، ووجّهت ورهبة ورهبة الميك، وفوّضت أمري إليك، وألجأتُ ظهري إليك، رغبة ورهبة إليك، لا ملجأ ولا منجى منك إلا إليك»(٢)؛ فمنه المنجى، وإليه الملجأ، وبه الاستعاذة من شر ما هو كائن بمشيئته وقدرته، فالإعاذة فعله، والمستعاذ منه فعله أو مفعوله الذي خَلَقَه بمشيئته.

فالأمر كله له، والحمد كله له، والمُلك كله له، والخير كله في يديه، لا يحصي أحد من خلقه ثناءً عليه، بل هو كما أثنى على نفسه، وفوق كل ما يثني عليه أحد من خلقه، ولهذا كان صلاح العبد وسعادته في تحقيق معنى ﴿إِيَّكَ نَسْتَعِينُ ﴾ [الفاتحة: ٥]؛ فإن العبودية تتضمن المقصود المطلوب، لكن على أكمل الوجوه، والمستعان هو الذي يستعان به على المطلوب،

<sup>(</sup>١) أخرجه مسلم (٤٨٦) من حديث عائشة.

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري (٢٤٧)، ومسلم (٢٧١٠) من حديث البراء بن عازب.

فالأول من معنى ألوهيته، والثاني من معنى ربوبيته؛ فإن الإله هو الذي تألهه القلوب محبة، وإنابة، وإجلالًا، وإكرامًا، وتعظيمًا، وذُلًّا، وخضوعًا، وخوفًا، ورجاءً، وتوكلًا. والربُّ هو الذي يَرُبُّ عبده، فيعطيه خلقه، ثم يهديه إلى مصالحه، فلا إله إلا هو، ولا ربَّ إلا هو، فكما أن ربوبية ما سواه أبطل الباطل، فكذلك إلهية ما سواه.

وقد جمع الله سبحانه بين هذين الأصلين في مواضع من كتابه، كقوله: ﴿ وَاللَّهِ مَا تَوْفِيقِ إِلَّا اللَّهِ عَلَيْهِ ﴾ [هود: ١٢٣]، وقوله عن نبيه شُعيب: ﴿ وَمَا تَوْفِيقِ إِلَّا إِللَّهِ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَإِلَيْهِ أُنِيبُ ﴾ [هـود: ٨٨]، وقوله: ﴿ وَتَوَكَّلْ عَلَى ٱلْحَيّ ٱلَّذِى لَا يَمُوتُ وَسَيّحْ بِحَمْدِهِ ﴾ [الفرقان: ٥٨]، وقوله: ﴿ وَتَبَتَلْ إِلَيْهِ تَبْتِيلًا ﴿ كُنَ اللَّهْرِقِ يَمُوتُ وَسَيّحْ بِحَمْدِهِ ﴾ [الفرقان: ٥٨]، وقوله: ﴿ وَتَبَتَلْ إِلَيْهِ تَبْتِيلًا ﴿ كُنَ أَنَهُ الْمُشْرِقِ وَاللَّهُ إِلَّا هُو فَالْتَغِذُهُ وَكِيلًا ﴾ [المزمل: ٨- ٩]، وقوله: ﴿ قُلْ هُو رَقِي لا إِلَهُ إِلَّا هُو عَلَيْهِ وَكُلَّ اللَّهُ عَمَالٍ ﴾ [الرعد: ٣٠]، وقوله عن الحنفاء أتباع إبراهيم: ﴿ وَبَّنَا عَلَيْكَ أَنْهُ اللَّهُ إِلَيْهِ مَنَابٍ ﴾ [الرعد: ٣٠]، وقوله عن الحنفاء أتباع إبراهيم: ﴿ وَبَّنَا عَلِيْكَ أَنْبُنَا وَإِلَيْكَ ٱلْمُصِيرُ ﴾ [الممتحنة: ٤].

فهذه سبعة مواضع تنتظم هذين الأصلين الجامعين لمعنيَي التوحيد، اللذين لا سعادة للعبد بدونهما البتة.

الوجه الثاني: أن الله سبحانه وتعالى خلق الخلق لعبادته، الجامعة لمعرفته، والإنابة إليه، و محبته، والإخلاص له، فبذكره تطمئن قلوبهم، وتسكن نفوسهم، وبرؤيته في الآخرة تَقَرُّ عيونهم، ويتم نعيمهم، فلا يعطيهم في الآخرة شيئًا هو أحب إليهم ولا أقرُّ لعيونهم ولا أنعم لقلوبهم من النظر إليه، وسماع كلامه منه بلا واسطة، ولم يُعطِهم في الدنيا شيئًا خيرًا لهم (١)،

<sup>(</sup>١) «خيرًا لهم» ساقطة من ش وغيرها.

ولا أحبَّ إليهم، ولا أقرَّ لعيونهم من الإيمان به، و محبته، والشوقِ إلى لقائه، والأُنْس بقربه، والتنعُّم بذِكْره.

وقد جمع النبي على الأمرين في الدعاء الذي رواه النسائي، والإمام أحمد، وابن حبان في «صحيحه» وغيرهم (١) من حديث عمار بن ياسر أن رسول الله على كان يدعو به: «اللهم بعلمك الغيب، وقدرتك على الخلق، أحيني ما علمت الحياة خيرًا لي، وتوفّني إذا كانت الوفاة خيرًا لي، وأسألك خشيتك في الغيب والشهادة، وأسألك كلمة الحق في الغضب والرضا، وأسألك القصد في الفقر والغنى، وأسألك نعيمًا لا ينفَد، وأسألك قُرّة عين لا تنقطع، وأسألك الرضا بعد القضاء، وأسألك برد العيش بعد الموت، وأسألك لذة النظر إلى وجهك، والشوق إلى لقائك، في غير ضرّاءَ مُضِرّة، ولا فتنة مُضلة، اللهم زَيِّنًا بزينة الإيمان، واجعلنا هُداةً مهتدين».

فجمع في هذا الدعاء العظيم القدر بين أطيب شيء في الدنيا وهو الشوق إلى لقائه سبحانه، وأطيب شيء في الآخرة وهو النظر إلى وجهه سبحانه، ولما كان كمال ذلك و تمامه موقوفًا على عدم ما يضر في الدنيا، ويفتن في الدين [٨ب]، قال: «في غير ضرّاء مُضرة، ولا فتنة مُضلة».

<sup>(</sup>۱) مسند أحمد (٤/ ٢٦٤)، سنن النسائي (٣/ ٥٤ ـ ٥٥)، صحيح ابن حبان (١٩٧١)، ورواه أيضًا ابن أبي شيبة (٦/ ٤٤)، والبزار (١٣٩٢، ١٣٩٣)، وأبو يعلى (١٦٢٤)، وصححه الحاكم (١٩٢٣)، وقال الشوكاني في النيل (٢/ ٣٣٣): «رجال إسناده ثقات»، وصححه الألباني في تعليقه على شرح الطحاوية (ص٠٠١)، واحتج به الأئمة على إثبات نظر المؤمنين في الآخرة إلى الباري تعالى. وفي الباب عن أنس وزيد بن ثابت رضى الله عنهما.

ولما كان كمال العبد في أن يكون عالمًا بالحق، متَّبعًا له، معلِّمًا لغيره، مرشدًا له، قال: «اجعلنا هُداة مهتدين».

ولما كان الرضا النافع المحصِّل للمقصود هو الرضا بعد وقوع القضاء لا قبله \_ فإن ذلك عَزْمٌ على الرضا، فإذا وقع القضاء انفسخ ذلك العزم \_ سأل الرضا بعده؛ فإن المقدور يكتنفه (١) أمران: الاستخارة قبل وقوعه، والرضا بعد وقوعه، فمن سعادة العبد أن يجمع بينهما، كما في «المسند» وغيره (٢) عنه على قال: «إن من سعادة ابن آدم: استخارة الله، ورضاه بما قضى الله، وإن من شقاوة ابن آدم: ترك استخارة الله، وسخطه بما قضى الله».

ولما كانت خشية الله رأس كل خير في المشهد والمغيب، سأله خشيته في الغيب والشهادة.

ولما كان أكثر الناس إنما يتكلم بالحق في رضاه، فإذا غضب أخرجه غضبه إلى الباطل، وقد يدخله أيضًا رضاه في الباطل، سأل الله أن يوفّقه لكلمة الحق في الغضب والرضا، ولهذا قال بعض السلف: «لا تكن ممن

<sup>(</sup>۱) م: «یکشفه».

<sup>(</sup>۲) مسند أحمد (۱/۱۸) من حديث سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه، ورواه أيضًا الترمذي (۲۱۵)، والبيهقي في الترمذي (۲۱۵)، والبيال (۲۱۵)، والبيهقي في الشعب (۱/۲۱۹)، قال الترمذي: «هذا حديث غريب، لا نعرفه إلا من حديث محمد ابن أبي حميد، ويقال له أيضًا: حماد بن أبي حميد، وهو أبو إبراهيم المدني، وليس هو بالقوي عند أهل الحديث»، وضعّفه الذهبي في الميزان (۳/ ۵۳۱)، والهيثمي في المجمع (۲/ ۲۲۵)، والعيني في عمدة القاري (۷/ ۲۲۳)، وأحمد شاكر في التعليق على المسند (۳/ ۲۸)، وصححه الحاكم (۱۹۰۳)، وحسّنه ابن حجر في الفتح (۱۱/ ۱۸۶)، وهو في السلسلة الضعيفة (۲۱۲ ۱۹۰۱).

إذا رضي أدخله رضاه في الباطل، وإذا غضب أخرجه غضبه من الحق».

ولما كان الفقر والغنى مِحْنتين وبَلِيَّتَيْن، يبتلي الله بهما عبده، ففي الغنى يبسط يده، وفي الفقر يقبضها، سأل الله القصد في الحالين، وهو التوسط الذي ليس معه إسراف ولا تقتير.

ولما كان النعيم نوعين: نوعًا للبدن، ونوعًا للقلب؛ وهو قرة العين، وكماله بدوامه واستمراره، جمع بينهما في قوله: «أسألك نعيمًا لا ينفد، وقرة عين لا تنقطع».

ولما كانت الزينة زينتين: زينة البدن، وزينة القلب؛ وكانت زينة القلب أعظمهما قدرًا وأجلهما خطرًا، وإذا حصلت حصلت زينة البدن على أكمل الوجوه في العُقْبَى، سأل ربه الزينة الباطنة فقال: «زيّنًا بزينة الإيمان».

ولما كان العيش في هذه الدار لا يبرُد لأحد كائنًا من كان، بل هو محشوٌ بالغُصَص والنكد، و محفوف بالآلام الباطنة والظاهرة، سأل بردَ العيش بعد الموت.

والمقصود أنه جمع في هذا الدعاء بين أطيب ما في الدنيا، وأطيب ما في الآخرة. فإن حاجة العباد إلى ربهم في عبادتهم إيّاه وتألُّهِم له كحاجتهم إليه في خلقه لهم، ورِزْقه إياهم، ومعافاة أبدانهم، وستر عوراتهم، وأمن روعاتهم، بل حاجتهم إلى تألُّهِه ومحبته وعبوديته أعظم؛ فإن ذلك هو الغاية المقصودة لهم، ولا صلاح لهم، ولا نعيم ولا فلاح، ولا لذة ولا سعادة بدون ذلك بحال.

ولهذا كانت «لا إله إلا الله» أحسن الحسنات، وكان توحيد الإلهية رأس

الأمر. وأما توحيد الربوبية \_ الذي أقر به المسلم والكافر، وقرره أهل الكلام في كتبهم \_ فلا يكفى وحده، بل هو الحُجَّةُ عليهم، كما بيّن ذلك سبحانه في كتابه في عدة مواضع.

ولهذا كان حق الله على عباده أن يعبدوه، ولا يشركوا به شيئًا، كما في المحديث الصحيح (١) الذي رواه معاذ بن جبل رضي الله عنه عن النبي على قال: «حقه على عباده التدري ما حق الله على عباده؟»، قلت: الله ورسوله أعلم! قال: «حقه على عباده أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئًا، أتدرى ما حق العباد على الله إذا فعلوا ذلك؟»، قلت: الله ورسوله أعلم! قال: «حقهم عليه أن لا يعذبهم بالنار».

ولذلك يُحِبُّ سبحانه عباده المؤمنين الموحِّدين ويفرح بتوبتهم، كما أن في ذلك أعظم لذّة العبد وسعادته ونعيمه، فليس في الكائنات<sup>(۲)</sup> شيء غير الله سبحانه يسكن القلب إليه، ويطمئن به، ويأنس به، ويتنعَّم بالتوجه إليه! ومن عبد غيره سبحانه، وحصل له به نوع منفعة ولذة؛ فمضرته بذلك أضعاف أضعاف منفعته، وهو بمنزلة أكل الطعام [٩] المسموم اللذيذ، وكما أن السماوات والأرض لو كان فيهما إله غيره سبحانه لفسدتا، كما قال تعالى: ﴿ لَوْ كَانَ فِيهِما عَالِمُ أَلَا اللهُ لَسَدَتًا ﴾ [الأنبياء: ٢٢]، فكذلك القلب إذا كان فيه معبود غير الله فسد فسادًا لا يُرجى صلاحه إلا بأن يخرج ذلك المعبود من قلبه، ويكون الله وحده إلهه ومعبوده الذي يحبه، ويرجوه، ويخافه، ويتوكل عليه، وينيب إليه.

<sup>(</sup>۱) أخرجه البخاري (۲۸۵٦)، ومسلم (۳۰).

<sup>(</sup>٢) «في الكائنات» ساقطة من الأصل.

الوجه الثالث: أن فقر العبد إلى أن يعبد الله وحده، لا يشرك به شيئًا؟ ليس له نظير فيقاسُ به، لكن يشبه من بعض الوجوه حاجة الجسد إلى الغذاء والشراب والنفس، وبينهما فروق كثيرة؛ فإن حقيقة العبد قلبه وروحه، ولا صلاح له إلا بإلهه الحق الذي لا إله إلا هو، فلا يطمئن إلا بذكره، ولا يسكن إلا بمعرفته وحبِّه، وهو كادحٌ إليه كدحًا فملاقيه، ولا بدله من لقائه، ولا صلاح له إلا بتوحيد محبته وعبادته وخوفه ورجائه، ولو حصل له من اللَّذَّات والسرور بغيره ما حصل؛ فلا يدوم له ذلك، بل ينتقل من نوع إلى نوع، ومن شخص إلى شخص، ويتنعَّم بهذا في حال وبهذا في حال، وكثيرًا ما يكون ذلك الذي يتنعَّم به هو أعظم أسباب ألمه ومضرّته، وأما إلهه الحق فلا بدله منه في كل وقت، وفي كل حال، وأينما كان. فنفس الإيمان به و محبته وعبادته وإجلاله وذكره هو غذاء الإنسان وقوته، وصلاحه وقوامه، كما عليه أهل الإيمان، ودلُّ عليه السنة والقرآن، وشهدت به الفطرة والجَنان، لا كما يقوله من قلَّ نصيبه من التحقيق والعرفان، وبُخِس حظُّه من الإحسان: إن عبادته وذكره وشكره تكليف ومشقة، لمجرد الابتلاء والامتحان، أو لأجل مجرد التعويض بالثواب المنفصل كالمعاوضة بالأثمان، أو لمجرد رياضة النفس وتهذيبها ليرتفع عن درجة البهيم من الحيوان، كما هي مقالاتٌ لمن بُخِسَ حظه من معرفة الرحمن، وقلَّ نصيبه من ذوق حقائق الإيمان، وفرح بما عنده من زبد الأفكار وزُبالة الأذهان، بل عبادته ومعرفته وتوحيده وشكره قرَّة عين الإنسان، وأفضل لذة الروح والقلب والجَنان، وأطيب نعيم ناله من كان أهلًا لهذا الشان، والله المستعان، وعليه التُّكلان. وليس المقصود بالعبادات والأوامر المشقة والكُلْفة بالقصد الأول، وإن وقع ذلك ضمنًا وتبعًا في بعضها؛ لأسباب اقتضته لابد منها، هي من لوازم هذه النشأة. فأوامره سبحانه، وحقه الذي أوجبه على عباده، وشرائعه التي شرعها لهم؛ هي قرة العيون ولذة القلوب، ونعيم الأرواح وسرورها، وبه سعادتها وفلاحها، وكمالها في معاشها ومعادها، بل لا سرور لها، ولا فرح، ولا لذة، ولا نعيم في الحقيقة إلا بذلك، كما قال تعالى: (يَتَأَيُّهَا النَّاسُ قَدْ جَآءَتُكُم مَوْعِظَةٌ مِن رَيِّكُمْ وَشِفَآةٌ لِما فِي الصُّدُورِ وَهُدَى وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ اللهُ فَلْ يَفْضَلُ اللهِ وَبِرَحْمَتِهِ فَي نَلْكِكَ فَلْيَفْرَحُواْ هُو خَيْرٌ مِتَا يَجْمَعُونَ الونس: ٥٥،٥٥].

قال أبو سعيد الخدري رضي الله عنه: فضلُ الله القرآنُ، ورحمته أن جعلكم من أهله (١).

وقال هلال بن يِسَاف: بالإسلام الذي هداكم إليه، وبالقرآن الذي علَّمكم إياه، هو خيرٌ مما تجمعون من الذهب والفضة (٢).

وكذلك قال ابن عباس والحسن وقتادة: فضله الإسلام، ورحمته القرآن (٣).

وقالت طائفة من السلف: فضله القرآن، ورحمته الإسلام.

<sup>(</sup>۱) أخرجه الطبرى في تفسيره (۱۰٦/۱٥).

<sup>(</sup>۲) أخرجه الطبري في تفسيره (۱۰٦/۱٥).

<sup>(</sup>٣) أخرِج أقوالهم الطبري في تفسيره (١٥/١٠٧).

والتحقيق: أن كُلَّا منهما فيه الوصفان [٩ب] الفضل والرحمة، وهما الأمران اللذان امتنَّ الله بهما على رسوله، فقال: ﴿وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ رُوحًا مِّنَ الله بهما على رسوله، فقال: ﴿وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ رُوحًا مِّنَ أَمْرِنَا مَا كُنْتَ تَدْرِى مَا الْكِنْبُ وَلَا الْإِيمَانُ ﴾ [الشورى: ٥٢]؛ والله سبحانه إنما رفع من رفع: بالكتاب والإيمان، ووضع من وضع: بعدمهما.

فإن قيل: فقد وقع تسمية ذلك تكليفًا في القرآن كقوله: ﴿ لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ ال

قيل: نعم، إنما جاء ذلك في جانب النفي، ولم يسمِّ سبحانه أوامره ووصاياه وشرائعه تكليفًا قط، بل سماها روحًا، ونورًا، وشفاءً، وهدًى، ورحمة، وحياة، وعهدًا، ووصية، ونحو ذلك.

الوجه الرابع: أن أفضل نعيم الآخرة وأجَلّه وأعلاه على الإطلاق هو النظر إلى وجه الرب جل جلاله، وسماع خطابه، كما في "صحيح مسلم" (١) عن صُهيب، عن النبي عليه: "إذا دخل أهل الجنة الجنة نادى مناد: يا أهل الجنة! إن لكم عند الله موعدًا يريد أن يُنجِزَكموه، فيقولون: ما هو؟ ألم يُبيِّض وجوهَنا؟ ويُثقِّل موازيننا؟ ويُدخِلنا الجنة؟ ويُجرُنا من النار؟ قال: فيكشف الحجاب، فينظرون إليه، فما أعطاهم شيئًا أحبُّ إليهم من النظر إليه». وفي حديث آخر: "فلا يلتفتون إلى شيء من النعيم ما داموا ينظرون إليه".

<sup>(</sup>۱) برقم (۱۸۱).

<sup>(</sup>٢) رواه ابن ماجه (١٨٤)، والآجري في التصديق بالنظر (٤٨)، والدارقطني في الرؤية (٢)، وأبو نعيم في الحلية (٦/ ٢٠٨) من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما، ==

فبيَّن النبي عَيِّ أنهم مع كمال تنعُّمهم بما أعطاهم ربهم في الجنة، لم يُعِطهم شيئًا أحبَّ إليهم من النظر إليه، وإنما كان ذلك أحبَّ إليهم؛ لأن ما يحصل لهم به \_ من اللذة والنعيم والفرح والسرور وقرة العين \_ فوق ما يحصل لهم من اللذة والنعيم (١) والتمتع بالأكل والشرب والحُور العين، ولا نسبة بين اللذتين والنعيمين البتة.

ولهذا قال سبحانه في حق الكفار: ﴿ كُلاّ إِنَّهُمْ عَن رَّبِّهِمْ يُوْمَ لِذِ لَمَحْبُوبُونَ ﴿ المَعْفَينِ: ١٦،١٥]، فجمع عليهم نوعي العذاب: عذاب النار، وعذاب الحجاب عنه سبحانه، كما جمع الأوليائه نوعي النعيم: نعيم النار، وعذاب الجنة، ونعيم التمتع برؤيته، وذكر سبحانه هذه الأنواع الأربعة التمتع بما في الجنة، ونعيم التمتع برؤيته، وذكر سبحانه هذه الأنواع الأربعة في هذه السورة، فقال في حق الأبرار: ﴿ إِنَّ ٱلْأَبْرَارَ لَفِي نَعِيمٍ ﴿ اللَّهُ عَلَى ٱلْأَرْآبِكِ فَي هَذَه السورة، فقال في حق الأبرار: ﴿ إِنَّ ٱلْأَبْرَارَ لَفِي نَعِيمٍ ﴾ [المطففين: ٢٢، ٢٣].

وهضم معنى الآية من قال: ينظرون إلى أعدائهم يُعذَّبون، أو ينظرون إلى قصورهم وبساتينهم، أو ينظر بعضهم إلى بعض. وكل هذا عُدول عن المقصود إلى غيره، وإنما المعنى ينظرون إلى وجه ربهم، ضدَّ حال الكفار الذين هم عن ربهم محجوبون، ﴿ ثُمَّ إِنَّهُمْ لَصَالُوا ٱلْجَعِيمِ ﴾ [المطففين: ١٦].

<sup>=</sup> قال أبو نعيم: «تفرّد به الفضل الرقاشي، ولم يتابع عليه، وفيه ضعف ولين»، وقال ابن كثير في تفسيره (٣/ ٧٥٩): «في إسناده نظر»، وضعفه الهيثمي في المجمع (٧/ ١٨٧)، وهو في ضعيف الترغيب (٢٢٤٤).

<sup>(</sup>١) «اللذة والنعيم» ساقطة من الأصل.

وتأمل كيف قابل سبحانه ما قاله الكفار في أوليائه (١) في الدنيا وسخروا به منهم، بضده في القيامة؛ فإن الكفار كانوا إذا مر بهم المؤمنون يتغامزون ويضحكون منهم، ﴿وَإِذَا رَأُوهُمْ قَالُوا إِنَّ هَلَوُلاَءٍ لَضَالُونَ ﴾ [المطففين: ٣٢]، قال تعالى: ﴿فَالْيَوْمَ الَّذِينَ ءَامَنُواْ مِنَ ٱلْكُفَّارِ يَضْعَكُونَ ﴾ [المطففين: ٣٤]، مقابلة لتغامزهم بهم وضحكهم منهم.

ثم قال: ﴿عَلَى ٱلأَرَآبِكِ يَنْظُرُونَ ﴾ [المطففين: ٣٥]، فأطلق النظر، ولم يقيده بمنظور دون منظور، وأعلى ما نظروا إليه وأجله وأعظمه: هو الله سبحانه، والنظر إليه أجلُّ أنواع النظر وأفضلها، وهو أعلى مراتب الهداية، فقابل بذلك قولهم: ﴿إِنَّ هَنَوُلاَءِ لَضَالُونَ ﴾، فالنظر إلى الرب سبحانه مراد من هذين الموضعين (٢) ولا بدَّ، إما بخصوصه، وإما بالعموم والإطلاق؛ ومَنْ تأمل السياق لم يجد الآيتين تحتملان غير إرادة ذلك خصوصًا أو عمومًا.

## فصل

وكما أنه لا نِسْبَة لنعيم ما في الجنة إلى نعيم النظر إلى وجه الأعلى سبحانه، فلا نسبة لنعيم الدنيا إلى نعيم محبته، ومعرفته، والشوق إليه، والأُنس<sup>(٣)</sup> به، بل لذة النظر إليه سبحانه تابعة [١٠١] لمعرفتهم به، و محبتهم له؛ فإن اللذة تتبع الشعور والمحبة، فكلما كان المحب أعرف بالمحبوب، وأشد محبة له، كان التذاذه بقربه ورؤيته ووصوله إليه أعظم.

<sup>(</sup>۱) ش: «عباده». ظ: «أعدائهم».

<sup>(</sup>٢) ش: «النوعين».

<sup>(</sup>٣) ش: «الأمن».

الوجه الخامس: أن المخلوق ليس عنده للعبد نفع ولا ضرٌّ، ولا عطاء ولا منع، ولا هدى ولا ضلال، ولا نصر ولا خِذلان، ولا خفض ولا رفع، ولا عزٌّ ولا ذلُّ، بل الله وحده هو الذي يملك له ذلك كله، قال تعالى: ﴿ مَّا يَفْتَحِ ٱللَّهُ لِلنَّاسِ مِن رَّحْمَةٍ فَلَا مُمْسِكَ لَهَا ۖ وَمَا يُمْسِكَ فَلَا مُرْسِلَ لَهُ، مِنْ بَعْدِهِ ۚ وَهُوَ ٱلْعَرْبِيُ ٱلْحَكِيمُ ﴾ [فاطر: ٢]، وقال تعالى: ﴿ وَإِن يَمْسَسُّكَ ٱللَّهُ بِضُرِّ فَلَا كَاشِفَ لَهُۥٓ إِلَّا هُوَّ وَإِن يُرِدْكَ بِخَيْرِ فَلَا رَآدَ لِفَضْلِهِۦ يُصِيبُ بِهِۦ مَن يَشَآهُ مِنْ عِبَادِهِۦ وَهُوَ ٱلْعَفُورُ ٱلرَّحِيــُمُ ﴾ [يونس: ١٠٧]، وقال تعالى: ﴿ إِن يَنصُرُكُمُ ٱللَّهُ فَلَا غَالِبَ لَكُمْمَ وَإِن يَخْذُلَكُمْ فَمَن ذَا ٱلَّذِي يَنصُرُكُم مِّن بَعْدِهِ ﴾ [آل عمران: ١٦٠]، وقال تعالى عن صاحب يس: ﴿ ءَأَتَّخِذُ مِن دُونِهِ عَالِهِكَةً إِن يُرِدِنِ ٱلرَّحْمَانُ بِضُرِّ لَّا تُغْنِ عَنِي شَفَاعَتُهُمْ شَيْتًا وَلَا يُنقِذُونِ ﴾ [يس: ٢٣]، وقال: ﴿ يَتَأَيُّهَا ٱلنَّاسُ ٱذْكُرُواْ نِعْمَتَ ٱللَّهِ عَلَيْكُمْ ۚ هَلْ مِنْ خَلِقِ غَيْرُ ٱللَّهِ يَرْزُقُكُم مِّنَ ٱلسَّمَآءِ وَٱلْأَرْضِ لَآ إِلَهَ إِلَّا هُوٍّ فَأَنَّكِ ثُؤْفَكُوكَ ﴾ [فاطر: ٣]، وقال تعالى: ﴿ أَمَّنْ هَلَا ٱلَّذِى هُوَ جُنَّدُ لَّكُوْ يَنْصُرُكُمْ مِّن دُونِ ٱلرَّحْمَٰنَ ۚ إِنِ ٱلْكَفِرُونَ إِلَّا فِي غُرُورٍ ۞ أَمَّنَ هَاذَا ٱلَّذِي يَرْزُقُكُو إِنَّ أَمْسَكَ رِزْقَةً. بَل لَّجُواْ فِ عُنُوِ وَنْفُورٍ ﴾ [الملك: ٢١،٢٠].

فجمع سيحانه بين النصر والرزق، فإن العبد مضطرٌ إلى من يدفع عنه عدوه بنصره (١)، ويجلب له منافعه برزقه (٢)، فلا بدله من ناصر ورازق، والله وحده هو الذي ينصر ويرزق، فهو الرزاق ذو القوة المتين، ومن كمال فطنة العبد ومعرفته أن يعلم أنه إذا مسّه الله بسوء لم يرفعه عنه غيره، وإذا ناله

<sup>(</sup>١) في بعض النسخ: «وينصره».

<sup>(</sup>٢) في بعض النسخ: «ويرزقه».

بنعمة لم يرزقه إياها سواه.

ويُذكر أن الله سبحانه أوحى إلى بعض أنبيائه: «أدرك لي لطيف الفطنة وخفي اللطف، فإني أحب ذلك، قال: يا رب! وما لطيف الفطنة؟ قال: إن وقعت عليك ذبابة فاعلم أني أوقعتُها؛ فَسَلْني أرفعها، قال: وما خفي اللطف؟ قال: إذا آتيتُك(١) حَبّة فاعلم أني ذكرتك بها».

وقد قال تعالى عن السحرة: ﴿ وَمَا هُم بِضَارِّينَ بِهِ مِنْ أَحَدِ إِلَّا بِإِذْنِ السَّمِ ﴾ [البقرة: ١٠٢]، فهو سبحانه وحده ـ الذي يكفى عبده وينصره ويرزقه ويكلؤه.

قال الإمام أحمد (٢): حدثنا عبد الرزاق، أخبرنا عمران، قال: سمعت وهبًا يقول: قال الله عز وجل في بعض كتبه: «بِعزّتي إنه من اعتصم بي، فإن كادته السماوات بمن فيهن، والأرضون بمن فيهن؛ فإني أجعل له من ذلك مخرجًا، ومن لم يعتصم بي فإني أقطع يديه من أسباب السماء، وأخسِفُ به من تحت قدميه الأرض، فأجعله في الهواء، ثم أكِلُه إلى نفسه، كفَى بي

<sup>(</sup>١) في بعض النسخ: «أتتك». وهذا الأثر ذكره أبو طالب المكي في «قوت القلوب» (٢/ ١٥، ١٧٨).

<sup>(</sup>۲) لم أقف عليه بهذا الإسناد، ورواه إلى قوله: «ثم أكله إلى نفسه» أبو داود في الزهد (۳) وابن أبي حاتم في التفسير (۱۲۵۲) من طريق عبد الصمد بن معقل عن وهب به. ورواه بنحوه ابن المبارك في الزهد (ص۱۰۸) عن معمر عن محمد بن عمر عن وهب، ومن طريق ابن المبارك رواه أبو نعيم في الحلية (۶/ ۳۸). وروى جزأه الأخير أحمد في الزهد (ص۹٦ ـ ۹۷) من طريق جعفر عن عمران، وأبو نعيم (۲۲/۶) من طريق عبد الصمد بن معقل، كلاهما عن وهب.

لعبدي مالًا، إذا كان عبدي في طاعتي أعطيه قبل أن يسألني، وأستجيب له قبل أن يدعوني، فأنا أعلم بحاجته التي ترفُق به منه».

قال أحمد (١): وحدثنا هاشم بن القاسم، حدثنا أبو سعيد المؤدِّب، حدثنا من سمع عطاء الخراساني، قال: لقيت وهب بن مُنبَّه وهو يطوف بالبيت، فقلت له: حدِّثني حديثًا أحفظه عنك في مقامي هذا، وأوجِزْ، قال: نعم، أوحى الله تبارك وتعالى إلى داود عليه السلام: «يا داود! أما وعزتي وعظمتي لا يعتصم بي عبد من عبادي دون خلقي، أعرف ذلك من نيَّته، فتكيده السماوات السبع ومن فيهنّ، والأرضون السبع ومن فيهن، إلا جعلت له من بينهن مخرجًا، أما وعزّتي وعظمتي لا يعتصم مني عبد من عبادي بمخلوق دوني، أعرف ذلك [١٠٠] من نيته؛ إلا قطعتُ أسباب السماء من يده، وأسَخْتُ الأرضَ من تحت قدميه، ثم لا أبالي بأي وادٍ هلك».

وهذا الوجه أظهر للعامة من الذي قبله، ولهذا خوطبوا به في القرآن أكثر من الأول، ومنه دعت الرسل إلى الوجه الأول، وإذا تدبر اللبيب القرآن وجد الله سبحانه يدعو عباده بهذا الوجه إلى الوجه الأول، وهذا الوجه يقتضى التوكل على الله والاستعانة به، ودعاءه ومسألته دون ما سواه، ويقتضي أيضًا محبته وعبادته، لإحسانه إلى عبده، وإسباغ نعمه عليه، فإذا عبدوه وأحبوه وتوكلوا عليه من هذا الوجه دخلوا منه إلى الوجه الأول.

ونظير ذلك من ينزل به بلاء عظيم، أو فاقة شديدة، أو خوف مُقِلتٌ، فجعل يدعو الله سبحانه ويتضرع إليه، حتى فتح له من لذيذ مناجاته، وعظيم

<sup>(</sup>١) لم أقف عليه بهذا الإسناد، ورواه أبو نعيم في الحلية (٤/ ٢٥- ٢٦) من طريق سعيد ابن سليمان عن فرج بن فضالة عن عطاء الخراساني به.

الإيمان به، والإنابة إليه، ما هو أحبُّ إليه من تلك الحاجة التي قصدها أولًا، ولكنه لم يكن يعرف ذلك أولًا حتى يطلبه، ويشتاق إليه. وفي نحو ذلك قال القائل (١):

جَزَى اللهُ يَوْمَ الرَّوْعِ خَيْرًا فَإِنَّهُ أَرَانَا عَلَى عِلَّاتِهِ أُمَّ ثَابِتِ أَرَانَا مَصُونَاتِ الحِجالِ وَلَمْ نَكُنْ نَرَاهُنَّ إِلا عِنْدَ نَعْتِ النَّوَاعِتِ أَرَانَا مَصُونَاتِ الحِجالِ وَلَمْ نَكُنْ نَرَاهُنَّ إِلا عِنْدَ نَعْتِ النَّوَاعِتِ

الوجه السادس: أن تعلَّق العبد بما سوى الله تعالى مَضَرة عليه، إذا أخذ منه فوق القدر الزائد على حاجته، غير مستعين به على طاعة الله، فإذا نال من الطعام والشراب والنكاح واللباس فوق حاجته ضرَّه ذلك، ولو أحب سوى الله ما أحب؛ فلا بد أن يُسْلبَه ويفارقه، فإن أحبه لغير الله فلا بد أن تضره محبته ويعذّب بمحبوبه إما في الدنيا وإما في الآخرة؛ والغالب أنه يعذب به في الدارين، قال تعالى: ﴿ وَالَّذِينَ يَكَنِرُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَةَ وَلاَ فَي الدارين، قال تعالى: ﴿ وَالنَّذِينَ يَكَنِرُونَ الدَّهَبَ وَالْفِضَةَ وَلا بَعْفَى عَلَيْهَا فِي نَادٍ جَهَنَّمَ فَتُكُوكَ بِهَا جِبَاهُهُمْ وَجُنُوبُهُمْ وَظُهُورُهُمْ هَذَا مَا كَنَتُم تَكَنِرُونَ ﴾ [التوبة: ٣٤، ٣٥]، وقال تعالى: ﴿ فَلا لِأَنْفَسِكُم فَهُمْ وَهُنُونَ ﴾ [التوبة: ٣٤، ٣٥]، وقال تعالى: ﴿ فَلا لَغُسُهُمْ وَهُمْ كَفِرُونَ ﴾ [التوبة: ٣٤، ٣٥]، وقال تعالى: ﴿ فَلا النَّفَهُمْ وَهُمْ كَفِرُونَ ﴾ [التوبة: ٥٥].

ولم يُصِبُ من قال: إن الآية على التقديم والتأخير كالجُرجاني(٢)،

<sup>(</sup>۱) البيتان لابن ميادة في المحب والمحبوب (١/ ٧٦)، ولأعرابي في وفيات الأعيان (٣/ ١٢٢).

<sup>(</sup>٢) هو أبو على الحسن بن يحيى صاحب «نظم القرآن»، وقد نقله عنه المؤلف في كتاب =

حيث قال: ينتظم قوله: ﴿فِي ٱلْحَيَوْةِ ٱلدُّنْيَا ﴾ بعد فصل آخر ليس بموضعه، على تأويل: «فلا تعجبك أموالهم ولا أولادهم في الحياة الدنيا، إنما يريد الله ليعذبهم بها في الآخرة».

وهذا القول يُروى عن ابن عباس، وهو منقطع (۱)، واختاره قتادة (۲) و جماعة. وكأنهم لما أشكل عليهم وجه تعذيبهم بالأموال والأولاد في الدنيا، وأن سرورهم ولذتهم ونعيمهم بذلك، فرُّوا إلى التقديم والتأخير.

وأما الذين رأوا أن الآية على وجهها ونظمها، فاختلفوا في هذا التعذيب:

فقال الحسن البصري: يعذبهم بأخذ الزكاة منها والإنفاق في الجهاد (٣).

واختاره ابن جرير، وأوضحه، فقال: العذاب بها إلزامهم بما أوجب الله عليهم فيها من حقوقه وفرائضه، إذ كان يؤخذ منه ذلك، وهو غير طيب النفس، ولا راج من الله جزاءً، ولا من الآخذ منه حمدًا ولا شكرًا، بل على صُغْرِ منه وكُرْهِ (٤).

<sup>= «</sup>الروح» (ص١٦٨، ١٦٩) ط. محمد علي صبيح، و «الفوائد» (ص١٢٩)، ونقل عنه القرطبي في تفسيره في مواضع.

<sup>(</sup>۱) رواه ابن جرير في تفسيره (٢٩٦/١٤) من طريق علي بن أبي طلحة عن ابن عباس رضي الله عنهما، وعزاه في الدر المنثور (٢١٨/٤) لابن المنذر.

 <sup>(</sup>۲) رواه عن قتادة ابن جرير في تفسيره (۱۶/ ۲۹۵ـ ۲۹۲)، وابن أبي حاتم (٦/ ١٨١٣)،
 وعزاه في الدر المنثور (٤/ ٢١٨) لابن المنذر وابن أبي حاتم وأبي الشيخ.

<sup>(</sup>٣) رواه ابن جرير في تفسيره (١٤/ ٢٩٦).

<sup>(</sup>٤) انظر المصدر السابق.

وهذا أيضًا عدولٌ عن المراد بتعذيبهم في الدنيا بها، وذهاب عن مقصود الآية.

وقالت طائفة: تعذيبهم بها أنهم يُعرَّضون (١) بكفرهم لغنيمة أموالهم، وسَبْي أولادهم؛ فإن هذا حكم الكافر، وهم في الباطن كذلك.

وهذا أيضًا من جنس ما قبله؛ فإن الله سبحانه أقر المنافقين، وعصم أموالهم وأولادهم بالإسلام الظاهر، وتولى سرائرهم، فلو كان المراد ما ذكره هؤلاء لوقع مراده سبحانه من غنيمة أموالهم وسبي أولادهم، فإن الإرادة هاهنا كونية بمعنى المشيئة، وما شاء الله كان ولا بد، وما لم يشأ لم يكن.

فالصواب والله أعلم أن يقال: تعذيبهم بها هو الأمر المشاهد من تعذيب طلاب الدنيا و محبِّيها ومُؤْثِريها على الآخرة، بالحرص على تحصيلها، والتعب العظيم في جمعها، ومقاساة أنواع المشاقِّ في ذلك، فلا تجد أتعب ممن الدنيا أكبرُ همِّه، وهو حريص بجهْده على تحصيلها.

والعذاب هنا هو الألم والمشقة والتعب، كقوله عليه السفر قطعة من العنذاب (٣)، وقوله: «إن الميت يُعنَّب ببكاء أهله عليه (٣)؛ أي يتألم ويتوجع، لا أنه يعاقب بأعمالهم.

وهكذا مَن الدنيا كلُّ همِّه أو أكبرُ همِّه، كما قال النبي ﷺ في الحديث الذي رواه الترمذي وغيره من حديث أنس رضي الله عنه: «من كانت الآخرة

<sup>(</sup>١) في م: «يرضون»، و في ح: «معرضون».

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري (٥٤٢٩)، ومسلم (١٩٢٧) عن أبي هريرة.

<sup>(</sup>٣) أخرجه البخاري (١٢٨٦)، ومسلم (٥٠٨)

هَمَّه جعل الله غِناه في قلبه، وجمع له شَمْله، وأتتْه الدنيا وهي راغمة، ومن كانت الدنيا همَّه جعل الله فقره بين عينيه، وفَرَّق عليه شمله، ولم يأتِه من الدنيا إلا ما قُدِّرَ له»(١).

ومن أبلغ العذاب في الدنيا تشتيتُ الشَّمْل وتفرّقُ القلب، وكون الفقر نُصْبَ عيني العبد لا يفارقه، ولولا سكرة عُشَّاق الدنيا بحبها لاستغاثوا من هذا العذاب، على أن أكثرهم لا يزال يشكو ويصرخ منه.

وفي الترمذي أيضًا عن أبى هريرة رضي الله عنه، عن النبي عَلَيْهُ، قال: 
«يقول الله تبارك وتعالى: ابن آدم! تَفَرّغْ لعبادتي أملاً صدرك غنًى، وأسُدَّ فقرك، وإن لا تفعل ملأت يديك شغلًا، ولم أسدَّ فقرك» (٢)، وهذا أيضًا من أنواع العذاب، وهو اشتغال القلب والبدن بتحمل أنكاد الدنيا و مجاذبة (٣) أهلها إياها، ومقاساة معاداتهم، كما قال بعض السلف (٤): «من أحب الدنيا

<sup>(</sup>۱) سنن الترمذي (٢٤٦٥)، ورواه أيضًا هناد في الزهد (٦٦٩)، وابن أبي الدنيا في ذم الدنيا (٣٩٩)، وابن أبي عاصم في الزهد (١٦٤)، وأبو نعيم في الحلية (٦/ ٣٠٧\_ الدنيا (٣٩٩)، وهو في صحيح الترغيب (٣١٦)، وفي الباب عن زيد بن ثابت وابن عباس وابن عمر وأبي الدرداء رضي الله عنهم.

<sup>(</sup>۲) سنن الترمذي (۲٤٦٦)، ورواه أيضًا أحمد (٢/ ٣٥٨)، وابس ماجه (٢٠١٥)، وابس ماجه (٢١٠٥)، والبيهقي في الآداب (١١١٩)، وفي الشعب (٧/ ٢٨٨)، قال الترمذي: «هذا حديث حسن غريب»، وصححه ابن حبان (٣٩٣)، والحاكم (٣٦٥٧)، وحسنه ابن مفلح في الآداب الشرعية (٣/ ٢٦٢)، وهو في السلسلة الصحيحة (١٣٥٩). وفي الباب عن معقل بن يسار رضى الله عنه.

<sup>(</sup>٣) م: «محاربة».

<sup>(</sup>٤) هو عبد الرحمن بن أبي بكرة، أخرجه ابن أبي الدنيا في «الاعتبار» (٢٠).

فليُوطِّن نفسَه على تحمل المصائب».

ومُحِبُّ الدنيا لا ينفكُ من ثلاث: هَمَّ لازم، وتعب دائم، وحسرة لا تنقضي، وذلك أن محبها لا ينال منها شيئًا إلا طمحت نفسه إلى ما فوقه، كما في الحديث الصحيح عن النبي ﷺ: «لو كان لابن آدم واديان من مالٍ لابتغى لهما ثالثًا» (١)، وقد مثل عيسى ابن مريم عليه السلام محب الدنيا بشارب البحر (٢)، كلما از داد شربًا از داد عطشًا (٣).

وذكر ابن أبى الدنيا (٤): أن الحسن كتب إلى عمر بن عبد العزيز: «أما بعد فإن الدنيا دار ظعن، ليست بدار إقامة، إنما أُنزل إليها آدم عقوبة، فاحذرها يا أمير المؤمنين! فإن الزاد منها تركها، والغنى فيها فقرها، لها في كل حين قتيل، تُذِلُّ من أعزها، وتُفقِر من جمعها؛ كالسُّمِّ يأكله من لا يعرفه وهو حَتْفُه، فكن فيها كالمداوي جِراحَه، يحتمي قليلًا، مخافة ما يكره طويلًا، ويصبر على شدة الدواء (٥)؛ مخافة طول البلاء، فاحذر هذه الدار الغرّارة، الخدّاعة الختّالة، التي قد تزينت بخركمها، وفتنت بغرورها، وخيّلت (٦) بآمالها،

<sup>(</sup>۱) أخرجه البخاري (٦٤٣٩)، ومسلم (١٠٤٨) عن أنس بن مالك.

<sup>(</sup>٢) ت: «الخمر» وهو تحريف.

<sup>(</sup>٣) رواه ابن أبي الدنيا في الزهد (٣٤٢) قال: قرأت في كتاب داود بن رشيد، حدثني أبو عبد الله قال: قال عيسى ابن مريم: «طالبُ الدنيا مثل شارب ماء البحر؛ كلما ازداد شربًا ازداد عطشًا حتى يقتله»، ورواه ابن عساكر في تاريخ دمشق (٤٧/ ٤٣١) من طريق إبراهيم الحربي عن داود بن رشيد عن أبي عبد الله الصوفي به.

<sup>(</sup>٤) في كتاب ذم الدنيا (٥٠).

<sup>(</sup>٥) في جميع النسخ: «الداء»، والمثبت من ت.

<sup>(</sup>٦) ح: «ختلت».

وتشوَّ فت لخُطَّابِها، فأصبحت كالعروس المجلوَّة؛ فالعيون إليها ناظرة، والقلوب عليها والهة، والنفوس لها عاشقة، وهي لأزواجها كلِّهم قاتلة؛ فعاشق لها قد ظفِرَ منها بحاجته فاغترَّ وطغى، ونسى المعاد فشُغِل بها لُبُّه، حتى زالت عنها قدمُه، فعظمت ندامته، وكثرت حسرته، واجتمعت عليه سكرات [١١ب] الموت وألمه، وحسرات الفوت، وعاشق لم يَنل منها بُغْيته، فعاش بغُصَّته، وذهب بكمده، ولم يدرك منها ما طلب، ولم تَستِرحْ نفسُه من التعب، فخرج بغير زاد، وقدِم على غير مهاد. فكن أسرَّ ما تكون فيها أحذرَ ما تكون لها؛ فإن صاحب الدنيا كلما اطمأنَّ منها إلى سرور أشخصَتْه إلى مكروه وُصِل الرخاء منها بالبلاء، وجُعل البقاء فيها إلى فناء، سرورها مشوبٌ بالحزن، أمانيها كاذبة، وآمالها باطلة، وصفوها كدر، وعيشها نكد، فلو كان ربُّها لم يخبر عنها خبرًا، ولم يَضرب لها مثلًا، لكانت قد أيقظت النائم، ونبَّهت الغافل، فكيف وقد جاء من الله فيها واعظ، وعنها زاجر؟ فما لها عند الله قَدْرٌ ولا وزن، وما نظر إليها منذ خلقها. ولقد عُرِضت على نبينا بمفاتيحها وخزائنها، لا تنقصه عند الله جَناح بَعوضة ، فأبى أن يقبلها. كره أن يحبّ ما أبغض خالقُه، أو يرفع ما وضع مليكُه، فزَوَاها عن الصالحين اختبارًا(١)، وبسطها لأعدائه اغترارًا، فيظن المغرور بها المقتدر عليها أنه أُكرم بها، ونسى ما صنع الله برسوله حين شدَّ الحجر على بطنه»(٢).

<sup>(</sup>١) كذا في ش، ت. وفي الأصل، م، ظ، ح: «اختيارًا».

<sup>(</sup>٢) شدُّ النبيّ الحجرَ على بطنه من الجوع ثابت في الصحيح، فمن ذلك ما رواه البخاري (٣٨٧٥) عن جابر رضي الله عنه في قصة الخندق أن النبيَّ ﷺ قام إلى كدية وبطنه معصوب بحجر. ومنه ما رواه مسلم (٢٠٤٠) عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: جئت رسولَ الله ﷺ يومًا، فوجدته جالسًا مع أصحابه يحدّثهم وقد عصب بطنَه =

وقال الحسن أيضًا: «إن قومًا أكرَموا الدنيا فصَلبتْهم على الخُشب، فأهينوها، فأهنأ ما تكون إذا أهنتموها»(١).

وهذا باب واسع.

وأهل الدنيا وعُشَّاقها أعلم بما يقاسونه من العذاب وأنواع الألم في طلبها. ولما كانت هي أكبر هَمَّ مَن لا يؤمن بالآخرة، ولا يرجو لقاء ربه كان عذابه بها بحسب حرصه عليها، وشدة اجتهاده في طلبها.

وإذا أردت أن تعرف عذاب أهلها بها فتأملُ حال عاشق فانٍ في حب معشوقه، فكلما رام قربًا من معشوقه نأى عنه، ولا يفي له، ويهجره ويَصِلُ عدوَّه، فهو مع معشوقه في أنكد عيش، يختار الموت دونه، فمعشوقه قليل الوفاء، كثير (٢) الجفاء، كثير الشركاء، سريع الاستحالة، عظيم الخيانة، كثير التلوُّن، لا يأمن عاشقُه معه على نفسه، ولا على ماله، مع أنه لا صبر له عنه، ولا يجد عنه سبيلًا إلى سَلْوةٍ تُريحه، ولا وصالٍ يدوم له، فلو لم يكن لهذا العاشق عذابٌ إلا هذا العاجل لكفى به، فكيف إذا حِيْل بينه وبين لذّاته كلها، وصار معذّبًا بنفس ما كان ملتذًا به، على قدر لذته به التي شغلته عن سعيه في طلب زاده، ومصالح معاده؟

<sup>=</sup> بعصابة على حجر، فقلت لبعض أصحابه: لم عصبَ رسول الله عَلَيْ بطنه؟ فقالوا: من الجوع.

<sup>(</sup>١) رواه ابن أبي الدنيا في ذم الدنيا (٤٨٩) عن الحسين بن عبد الرحمن عن شيخ مولى لبني هاشم عن الحسن به، إلا أنه قال فيه: «فأهنأ ما تكونون إذا أهنتموها».

<sup>(</sup>٢) الأصل: «كبير».

وسنعود إلى تمام الكلام في هذا الباب في باب ذكر علاج مرض القلب بحب الدنيا إن شاء الله تعالى؛ إذ المقصود بيان أن من أحب شيئًا سوى الله تعالى، ولم تكن محبته له لله، ولا لكونه معينًا له على طاعة الله، عُذّب به في الدنيا قبل اللقاء. كما قيل (١):

أَنْتَ القَتِيلُ بِكُلِّ مَنْ أَحْبَبْتَهُ فَاخْتَرْ لِنَفْسِكَ فِي الهَوَى مَنْ تَصْطَفِي

فإذا كان يومُ المعاد وليّ الحكمُ العدلُ سبحانه كلّ محب ما كان يحبه في الدنيا؛ فكان معه إما منعَمًا أو معذبًا، ولهذا «يُمثّل لمحبّ المالِ مالُه شجاعًا أقرع، يأخذ بلهْ زِمَتِه، يقول: أنا مالُك، أنا كنزك، وتُصفّح له صفائحُ من نارٍ، فيُكُوى بها جَبينه وجَنبه وظهره» (٢)، وكذلك عاشق الصُّور إذا اجتمع هو ومعشوقه على غير طاعة الله، جُمِع بينهما في النار، وعُذَب كل منهما بصاحبه، قال تعالى: ﴿ ٱلْأَخِلَاءُ يُومَيِزِ بَعْضُهُمْ لِبَعْضِ عَدُو لِلاَ الدنيا على الشرك، يَكْفُرُ بعضهم ببعض يوم القيامة، ويَلْعنُ بَعْضُهُمْ بَعْضًا، ومأواهُمْ النارُ وما لهم [١٢] من ناصرين.

فالمحب مع محبوبه دنيا وأخرى، ولهذا يقول تعالى يوم القيامة للخلق: «أليس عدلًا مني أن أُولِّي كلَّ رجلِ منكم ما كان يتولى في دار الدنيا؟»(٣)،

<sup>(</sup>۱) البيت لابن الفارض في ديوانه (ص۱٥١)، وهو بلا نسبة في روضة المحبين (ص١٠١). (ص٠١١، ٥٧٢).

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري (١٤٠٣)، ومسلم (٩٨٧) عن أبي هريرة في حديث طويل.

 <sup>(</sup>٣) روى الطبراني في الأوسط (٨١) من حديث أبي موسى رضي الله عنه أن رسول الله
 ﷺ قال: «يحشر الناس يوم القيامة، فينادي مناد: أليس عدلًا مني أن أولِّي كلَّ قوم ما =

وقال النبي ﷺ: "المرء مع من أحب" (١). وقال تعالى: ﴿ وَيَوْمَ يَعَضُّ ٱلظَّالِمُ عَلَى يَدَيْدِ يَكُولُ يَكَنِي لَتَنِي لَوَ أَتَّخِذَ فُلَانًا عَلَى يَدَيْدِ يَكُولُ يَكَنِي لَيْتَنِي اتَّخَذَتُ مَعَ ٱلرَّسُولِ سَبِيلًا ﴿ عَلَى يَدَيْلُكَ فَي لَيْتَنِي لَوْ أَتَّخِذَ فُلَانًا خَلِيلًا ﴿ اللَّهِ يَا لَيْنِ عَنِ ٱلذِّكُ مِ بَعْدَ إِذْ جَآءَنِ وَكَانَ ٱلشَّيْطُانُ لِلإِنسَانِ خَلُولًا ﴾ [الفرقان: ٢٧ ـ ٢٩]، وقال تعالى: ﴿ أَخْشُرُوا ٱلَذِينَ ظَلَمُوا وَأَزْوَجَهُمْ وَمَا كَانُوا عَذُولًا ﴾ [الفرقان: ٢٧ ـ ٢٩]، وقال تعالى: ﴿ أَخْشُرُوا ٱلَذِينَ ظَلَمُوا وَأَزْوَجَهُمْ وَمَا كَانُوا يَعْبُدُونَ ﴿ اللّهِ عَالَى اللّهُ عَلَى عَرَطِ ٱلْجَحِيمِ ﴿ آ) وَقَفُوهُمْ إِنَى مِرَطِ ٱلْجَحِيمِ ﴿ آ) وَقَفُوهُمْ إِنَا اللّهُ عَنْ اللّهُ عنه : لَكُو لَا نَنَاصَرُونَ ﴾ [الصافات: ٢٢ ـ ٢٥]، قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه : أزواجهم أشباههم ونظراؤهم (٢).

وقال تعالى: ﴿ وَإِذَا ٱلنَّفُوسُ زُوِجَتُ ﴾ [التكوير: ٧]، فقرن كل شكل إلى شكل إلى شكله، وجعل معه قرينا وزوجا: البر مع البر، والفاجر مع الفاجر.

والمقصود أن من أحب شيئا سوى الله تعالى فالضرر حاصل له بمحبوبه، إن وُجد وإن فُقد؛ فإنه إنْ فَقَدَه عُذّب بفواته، وتألم على قدر تعلُّق قلبه به، وإن وجده كان ما يحصل له من الألم قبل حصوله، ومن النكد في حال حصوله، ومن الحسرة عليه بعد فواته، أضعاف أضعاف ما في حصوله له من اللذة:

<sup>=</sup> كانوا يعبدون؟» الحديث. قال الهيثمي في المجمع (١٠/ ٦٢١): «رواه الطبراني في الكبير والأوسط، وفيه فرات بن السائب وهو ضعيف».

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري (٦١٧٠)، ومسلم (٢٦٤١) عن أبي موسى الأشعري.

<sup>(</sup>٢) رواه ابن منيع ـ كما في المطالب العالية (٤/ ١٤٧) ـ بلفظ: «أزواجهم أشباههم»، وصححه ابن حجر. ورواه ابن جرير في تفسيره (٢١/ ٢٧، ٢٤٤ / ٢٤٤) ولفظه: «وأزواجهم ضُرباءَهم». وعزاه في الدر المنثور (٧/ ٨٣) لعبد الرزاق والفريابي وابن أبي شيبة وعبد بن حميد وابن المنذر وابن أبي حاتم وابن مردويه والبيهقي في البعث، ولفظه: «أمثالهم الذين هم مثلهم»، وصححه الحاكم (٣٦٠٩).

فَمَا في الأرْضِ أَشْقَى مِنْ مُحِبًّ تَصرَاهُ بَاكِيًا في كُلِّ حَالٍ فَيَبْكِي إِنْ نَاقُوا شَوْقًا إِلَيْهِمْ فَتَسْخُنُ عَيْنُهُ عِنْدَ التَّلاقي

وَإِنْ وجَدَ الهَوَى حُلُو المذَاقِ مَخَافَةَ المذَاقِ مَخَافَةَ قُرْقَةً قُرْقَةً أَوْ لاشْتِياقِ وَيَبْكِي إِنْ دَنَوْ احَذَرَ الْفِرَاقِ وَيَبْكِي إِنْ دَنَوْ احَذَرَ الْفِرَاقِ وَيَسْخُنُ عَيْنُهُ عِنْدَ الْفِرَاقِ (١)

وهذا أمرٌ معلومٌ بالاستقراء والاعتبار والتجارب، ولهذا قال النبي ﷺ في الحديث الذي رواه الترمذي وغيره: «الدنيا ملعونة ملعون ما فيها؛ إلا ذكر الله وما والاه»(٢)؛ فذِكْرُ الله(٣) جميع أنواع طاعته، فكل من كان في طاعته فهو ذاكره، وإن لم يتحرك لسانه بالذكر، وكل من والاهُ الله فقد أحبّه وقربَه، فاللعنة لا تنال ذلك بوجه، وهي نائلةٌ كلَّ ما عداه.

الوجه السابع: أن اعتماد العبد على المخلوق، وتوكله عليه يوجب له الضرر من جهته هو ولا بد، عكس ما أمّله منه، فلا بد أن يُخْذَلَ من الجهة التي قَدّر أن يُنْصَر منها، ويُذمّ من حيث قدَّر أن يُحْمد. وهذا (٤) أيضًا كما أنه ثابت بالقرآن والسنة، فهو معلوم بالاستقراء والتجارب، قال تعالى: ﴿وَاتَخَذُواْ مِن دُونِ اللّهِ عَالِهَ لَيَكُونُواْ لَهُمْ عِزًا ﴿ اللّهُ كَلّا سَيَكُفُرُونَ بِعِبَادَتِهِمْ

<sup>(</sup>١) الأبيات لنصيب في ديوانه (ص١١١)، وبلا نسبة في الحماسة (٢/ ٩٣).

<sup>(</sup>۲) سنن الترمذي (۲۳۲۲) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه، ورواه أيضًا ابن ماجه (۲) سنن الترمذي ابن أبي عاصم في الزهد (۱۲۱)، والبيهقي في الشعب (۲/ ۲٦٥)، قال الترمذي: «هذا حديث حسن غريب»، وحسنه ابن القيم في عدة الصابرين (ص ٠٤٠)، وابن مفلح في الآداب الشرعية (۲/ ۳۸)، وهو في السلسلة الصحيحة (۲۷۹۷). وفي الباب عن جابر وأبي الدرداء رضي الله عنهما.

<sup>(</sup>٣) الأصل: «فذكره».

<sup>(</sup>٤) «هذا» ساقطة من م.

وَيَكُونُونَ عَلَيْهِمْ ضِدًّا ﴾ [مريم: ٨١، ٨٦]، وقال تعالى: ﴿ وَالْمَعْذُواْ مِن دُونِ اللّهِ عَالَهَةً لَعَلّهُمْ مُنصَرُونَ ﴾ [بس: ٤٧، ٧٥]؛ أي يغضبون لهم ويحاربون، كما يغضب الجند ويحارب عن أصحابه (١)، وهم لا يستطيعون نصرهم، بل هم كَلَّ عليهم. وقال تعالى: ﴿ وَمَا ظَلَمْنَهُمْ وَلَكِن ظَلَمُواْ أَنفُسَهُمْ فَمَا أَغْنَتُ عَنْهُمْ عَالِهَتُهُمُ ٱلَّتِي يَدْعُونَ مِن دُونِ ٱللّهِ مِن شَيْءٍ لَمَا جَآءَ أَمْنُ رَبِّكَ وَمَا زَادُوهُمْ غَيْرَ تَنْبِيبٍ ﴾ [هود: ١٠١]؛ أي غير دُونِ ٱللّهِ مِن شَيْءٍ لَمَا جَآءَ أَمْنُ رَبِكَ وَمَا زَادُوهُمْ غَيْرَ تَنْبِيبٍ ﴾ [هود: ١٠١]؛ أي غير تخسير، وقال تعالى: ﴿ فَلَا نَدْعُ مَعَ ٱللّهِ إِلَهًا عَاخَرَ فَتَكُونَ مِن ٱلمُعَذَبِينَ ﴾ [الشعراء: ٢١٣]، وقال تعالى: ﴿ فَلَا نَدْعُ مَعَ ٱللّهِ إِلَهًا عَاخَرَ فَتَكُونَ مِن ٱلمُعَذَبِينَ ﴾ [الإسراء: ٢٢]؛ فإن المشرك يرجو بشركه النصر تارة، والحمد والثناء تارة، فأخبر سبحانه أن مقصوده ينعكس عليه، ويحصل له الخِذلان والذم.

والمقصود أن هذين الوجهين في المخلوق ضدُّهما في الخالق، فصلاح القلب وسعادته وفلاحه في عبادة الله والاستعانة به، وهلاكه وشقاؤه وضرره العاجل والآجل في عبادة المخلوق والاستعانة به.

الوجه الثامن: أن الله سبحانه غني كريم، عزيز رحيم؛ فهو محسن إلى عبده مع غناه عنه، يريد به الخير، ويكشف عنه الضر، لا لجلب منفعة إليه من العبد، ولا لدفع مضرة؛ بل رحمة منه وإحسانًا. فهو سبحانه لم يخلق خلقه ليتكثّر بهم من قِلّة، ولا ليتعزَّز بهم من ذِلّة، ولا ليرزقوه، ولا لينفعوه، ولا ليدفعوا عنه، كما قال تعالى: ﴿ وَمَا خَلَقْتُ الجِّنَ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعَبُدُونِ ٥ مَا أُرِيدُ مِنهُم مِن رِزْقِ وَمَا أُرِيدُ أَن يُطْعِمُونِ ٥ إِنَّ اللهَ هُو الرَّزَاقُ ذُو القُوَّةِ المَتِينُ ﴾

<sup>(</sup>۱) ظ: «أصحابهم».

[الذاريات: ٥٦ ـ ٥٨]، وقال تعالى: ﴿ وَقُلِ ٱلْحَمَّدُ لِلَّهِ ٱلَّذِى لَمْ يَنَّخِذُ وَلَدًا وَلَمْ يَكُن لَهُ، شَرِيكُ فِي ٱلْمُلِكِ وَلَمْ يَكُن لَّهُ، وَلِيُّ مِنَ ٱلذُّلِّ ﴾ [الإسراء: ١١١].

وهو سبحانه لا يُوالي من يواليه من الذل، كما يُوالي المخلوقُ المخلوقَ، وإنما يُوالي أولياءه إحسانًا ورحمة و محبة لهم، وأما العباد فإنهم كما قال تعالى: ﴿وَاللّهُ ٱلْغَنِيُ وَأَسْتُمُ ٱلْفُقَرَاءُ ﴾ [محمد: ٣٨]، فهم لفقرهم وحاجتهم إنما يُحْسِن بعضُهم إلى بعض لحاجته إلى ذلك، وانتفاعه به عاجلًا أو آجلًا، ولولا تصور ذلك النفع لما أحسن إليه فهو في الحقيقة إنما أراد الإحسان إلى نفسه، وجعل إحسانه إلى غيره وسيلة وطريقًا إلى حصول (١) نفع ذلك الإحسان إليه؛ فإنه إما أن يُحسِن إليه لتوقع جزائه في العاجل، فهو محتاج إلى ذلك الجزاء، ومُعاوِضٌ بإحسانه، أو لتوقع حمده وشكره، فهو أيضًا إنما يُحسِن إليه ليحصل له منه ما هو محتاج إليه من الثناء والمدح، فهو محسن إلى نفسه بإحسانه إلى الغير، وإما أن يريد الجزاء من والمدخ، فهو غير مَلُوم في هذا القصد؛ فإنه فقير محتاج، وفقره وحاجته فقره وفاقته، فهو غير مَلُوم في هذا القصد؛ فإنه فقير محتاج، وفقره وحاجته أمر لازم له من لوازم ذاته، فكماله أن يحرص على ما ينفعه ولا يعجز عنه.

وقال تعالى: ﴿إِنْ أَحْسَنتُمْ أَحْسَنتُمْ لِأَنفُسِكُمْ ﴾ [الإسراء: ٧]، وقال تعالى: ﴿وَمَا تُنفِقُوا (٢) مِنْ خَيْرِ يُوكَ إِلَيْكُمْ ﴾ [البقرة: ٢٧٢]، وقال تعالى، فيما رواه عنه رسوله ﷺ: «يا عبادي! إنكم لن تبلغوا ضَرِّي فتضرُّوني، ولن

<sup>(</sup>١) في بعض النسخ: «وصول».

<sup>(</sup>٢) في جميع النسخ: «وما تفعلوا».

تبلغوا نفعي فتنفعوني، يا عبادي! إنما هي أعمالكم أحصيها لكم، ثم أو فيكم إياها، فمن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه»(١).

فالمخلوق لا يقصد منفعتك بالقصد الأول، بل إنما يقصد انتفاعه بك، والرب تعالى إنما يريد نفعك لا انتفاعه بك، وذلك منفعة محضة لك، خالصة من المضرة، بخلاف إرادة المخلوق نفعك، فإنه قد تكون فيه مضرة عليك، ولو بتحمُّل مِنته.

الوجه التاسع: أن العبد لا يعلم مصلحتك حتى يُعرِّفه الله تعالى إياها، ولا يقدر على تحصيلها لك حتى يُقدِره الله عليها، ولا يريد ذلك حتى يخلق الله فيه إرادة ومشيئة، [11] فعاد الأمر كله لمن ابتدأ منه؛ وهو الذي بيده

<sup>(</sup>۱) أخرجه مسلم (۲۵۷۷) عن أبي ذر. ولشيخ الإسلام ابن تيمية شرح عليه مطبوع ضمن مجموع الفتاوى (۱۸/ ۱۳۲ ـ ۲۰۹). وقبله في مجموعة الرسائل المنيرية (۳/ ۲۰۵ ـ ۲٤٦).

الخير كله، وإليه يرجع الأمر كله، فتعلُّق القلب بغيره رجاءً وخوفًا وتوكلًا وعبودية ضررٌ محضٌ، لا منفعة فيه، وما يحصل بذلك من المنفعة فهو وحده الذي قدَّرها ويسَّرها، وأوصلها إليك.

الوجه العاشر: أن غالب الخلق إنما يريدون قضاء حاجاتهم بك، وإن أضرَّ ذلك بدينك ودنياك، فهم إنما غرضهم قضاء حوائجهم ولو بمضرّتك، والرب تعالى إنما يريدك لك، ويريد الإحسان إليك لك لا لمنفعته، ويريد دفع الضرر عنك، فكيف تُعلِّق أملك ورجاءك وخوفك بغيره؟

و جماع هذا أن تعلم «أن الخلق لو اجتمعوا كلهم على أن ينفعوك بشيء؟ لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، ولو اجتمعوا كلهم على أن يضروك بشيء؟ لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك» (١). قال تعالى: ﴿ قُل لَن يُصِيبَ نَآ إِلَّا مَا كَتَبَ ٱللَّهُ لَنَا هُوَ مَوْلَ لَنَا وَعَلَى ٱللَّهِ فَلْيَتَوَكِّ لِ ٱلْمُؤْمِنُونَ ﴾ [التوبة: ٥١].

## خاتمة لهذا الباب

لما كان الإنسان بل وكلُّ حيِّ متحرك بالإرادة لا ينفكُ عن علم وإرادة وعمل بتلك الإرادة، وله مراد مطلوب، وطريق وسبب موصل إليه، معين عليه، وتارة يكون السبب منه، وتارة من خارج منفصل عنه، وتارة منه ومن الخارج، فصار الحي مجبولًا على أن يقصد شيئًا ويريده، ويستعين بشيء، ويعتمد عليه في حصول مراده.

<sup>(</sup>۱) جزء من حديث أخرجه الترمذي (۲۰۱٦)، وأحمد (۱/ ۲۹۳، ۳۰۳) عن ابن عباس. وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح. وقد أفرد ابن رجب هذا الحديث بالشرح في «نور الاقتباس في مشكاة وصية النبي علي لابن عباس».

والمراد قسمان:

أحدهما: ما هو مراد لنفسه، والثاني: ما هو مراد لغيره. والمستعان قسمان (١):

أحدهما: ما هو مستعان بنفسه، والثاني: ما هو تبع له وآلةٌ.

فهذه أربعة أمور: مراد لنفسه، ومراد لغيره، ومستعان بنفسه، ومستعان بكونه آلةً وتبعًا للمستعان بنفسه.

فلا بد للقلب من مطلوب يطمئن إليه، وتنتهي إليه محبته، ولا بدّله من شيء يتوصل به ويستعين به في حصول مطلوبه، والمستعان مدعوٌ ومسؤول، والعبادة والاستعانة كثيرًا ما يتلازمان، فمن اعتمد القلب عليه في رزقه ونصره ونفعه خضع له، وذَلَّ له، وانقاد له، وأحبَّه من هذه الجهة وإن لم يحبَّه لذاته، لكن قد يغلب عليه حكم الحال حتى يحبه لذاته، وينسى مقصوده منه.

وأما من أحبه القلب وأراده وقصده فقد لا يستعين به، ويستعين بغيره على عليه، كمن أحب مالًا أو منصبًا أو امرأة، فإن علم أن محبوبه قادر على تحصيل غرضه استعان (٢) به، فاجتمع له محبته والاستعانة (٣) به.

فالأقسام أربعة: محبوب لنفسه وذاته مستعان بنفسه؛ فهذا أعلى الأقسام، وليس ذلك إلا لله وحده، وكلُّ ما سواه فإنما ينبغي أن يحُبَّ تبعًا لمحبته، ويُستعان به لكونه آلةً وسببًا.

<sup>(</sup>١) «أحدهما... قسمان» ساقطة من الأصل.

<sup>(</sup>۲) م: «استعاذ».

<sup>(</sup>٣) م: «الاستعاذة».

الثاني: محبوب لغيره ومستعان به أيضًا، كالمحبوب الذي هو قادر على تحصيل غرض مُحِبّه (١).

الثالث: محبوب مستعان عليه بغيره.

الرابع: مستعان به غير محبوب في نفسه.

فإذا عُرِف ذلك تبين مَنْ أحق هذه الأقسام الأربعة بالعبودية والاستعانة، وأن محبة غيره واستعانته به إن لم تكن وسيلة إلى محبته واستعانته، وإلا كانت مضرَّةً على العبد، ومفسدتها أعظم من مصلحتها. والله المستعان، وعليه التُّكلان.



<sup>(</sup>۱) م: «محبته» وهو خطأ.

#### الباب السابع

# في أن القرآن متضمن لأدوية القلب وعلاجه من جميع أمراضه

قال الله تعالى: ﴿ يَكَأَيُّهَا ٱلنَّاسُ قَدْ جَآءَتَكُم مَّوْعِظَةٌ مِن زَيِّكُمُ [١٣] وَشِفَآهُ لِمَا فِي ٱلصَّدُودِ ﴾ [يونس: ٥٧]، وقال: ﴿ وَنُنزِّلُ مِنَ ٱلْقُرْءَانِ مَا هُوَ شِفَآهُ وَرَحْمَةٌ لِمَا فِي ٱلصَّدُودِ ﴾ [يونس: ٥٧]، وقال: ﴿ وَنُنزِّلُ مِنَ ٱلْقُرْءَانِ مَا هُو شِفَآءٌ وَرَحْمَةٌ لِمَا فِي ٱلمَواضِ لِللَّهُ وَمِنِينَ ﴾ [الإسراء: ٨٢]، وقد تقدم أن جماع أمراض القلب هي أمراض الشبهات والشهوات، والقرآن شفاء للنوعين:

ففيه من البينات والبراهين القطعية ما يُبيِّن الحق من الباطل، فتزول أمراض الشُّبه المفسدة للعلم والتصور والإدراك، بحيث يرى الأشياء على ما هي عليه، وليس تحت أديم السماء كتاب متضمن للبراهين و الآيات على المطالب العالية \_ من التوحيد، وإثبات الصفات، وإثبات المعاد، والنبوّات، ورد النّحَل الباطلة والآراء الفاسدة \_ مثل القرآن؛ فإنه كفيل بذلك كله، متضمن له على أتمّ الوجوه وأحسنها، وأقربها إلى العقول، وأفصحها بيانًا، فهو الشفاء على الحقيقة من أدواء الشبه والشكوك، ولكن ذلك موقوف على فهمه ومعرفة المراد منه.

فمن رزقه الله ذلك أبصر الحق والباطل عِيانًا بقلبه، كما يرى الليل والنهار، وعلم أن ما عداه من كتب الناس وآرائهم ومعقولاتهم: بين علوم لا ثقة بها، وإنما هي آراء وتقليد، وبين (١) ظنون كاذبة لا تُغني من الحق شيئًا،

<sup>(</sup>۱) م: «وهي».

وبين أمور صحيحة لا منفعة للقلب فيها، وبين علوم صحيحة قد وعروا الطريق إلى تحصيلها، وأطالوا الكلام في إثباتها، مع قلة نفعها، فهي «لحمُ جملٍ غَثَّ، على رأس جبل وَعْر، لا سهلٌ فيرتقَى، ولا سمينٌ فينتقل»(١). وأحسنُ ما عند المتكلمين وغيرهم فهو في القرآن أصح تقريرًا وأحسن تفسيرًا، فليس عندهم إلا التكلف والتطويل والتعقيد، كما قيل:

لَوْلَا التَّنَافُسُ في الدُّنْيَا لَمَا وُضِعَتْ كُتْبُ التَّنَاظُرِ لا «المُغْني» وَلا «العُمَدُ» يُكتبُ التَّنَاظُرِ لا «المُغْني» وَلا «العُمَدُ» يُكتب التَّنَاظُر لا «المُغْني» وَلا «العُمَدُ» يُكتب حَلِّلُونَ بِنْ عُمْ مِنْهُمُ عُقَدًا وبالَّذِي وَضَعُوهُ زَادَتِ العُقَدُ (٢)

فهم يزعمون أنهم يدفعون بالذي وضعوه الشُّبَه والشكوك، والفاضل الذكى يعلم أن الشبه والشكوك زادت بذلك.

ومن المحال أن لا يحصل الشفاء والهدى والعلم واليقين من كتاب الله وكلام رسوله، ويحصل من كلام هؤلاء المتحيرين المتشككين الشاكين، الذين أخبر الواقف على نهايات أقدامهم بما انتهى إليه من مَرامهم، حيث يقول (٣):

<sup>(</sup>۱) جزء من حديث أم زرع الذي أخرجه البخاري (٥١٨٩)، ومسلم (٢٤٤٨) عن عائشة. وقد شرح هذا الحديث القاضي عياض في كتابه «بغية الرائد لما تضمنه حديث أم زرع من الفوائد».

<sup>(</sup>٢) البيت الأول لأبي العلاء المعري في اللزوميات (١/ ٣٢١)، ومعجم الأدباء (١/ ٣٢١)، و«المغنى» و«العمد» كلاهما للقاضي عبد الجبار المعتزلي.

<sup>(</sup>٣) الأبيات للفخر الرازي في كتابه «أقسام اللذات»، وعنه نقلها شيخ الإسلام ابن تيمية في درء التعارض (١/ ١٦٠) وغيره من مؤلفاته. وهي في وفيات الأعيان (٤/ ٢٥٠)، والسوافي بالوافيات (٤/ ٢٥٧، ٢٥٧)، ونفح الطيب (٥/ ٢٣٢)، وعيون الأنباء (٦/ ٤٤)، وطبقات السبكي (٨/ ٩٦) وغيرها.

نهايَة إِقددامِ العُقُدولِ عِقَدالُ وَأَرْوَاحُنَا فِي وَحْشَةٍ مِنْ جُسُومِنَا وَلَمْ نَسْتَفِدْ مِنْ بَحْثِنَا طُولَ عُمرِنَا

وَأَكْثَرُ سَعْي العَالَمِينَ ضَلَالُ وَحَاصِلُ دُنْيَانَا أَذًى وَوَبَالُ وَحَاصِلُ دُنْيَانَا أَذًى وَوَبَالُ سِوَى أَنْ جَمَعْنَا فِيه قِيلَ وَقَالُوا

لقد تأملتُ الطرق الكلامية، والمناهج الفلسفية، فما رأيتها تشفي عليلًا، ولا تُروي غليلًا، ورأيت أقرب الطرق طريقة القرآن، أقرأ في الإثبات: ﴿ الرَّحْنُ عَلَى ٱلْعَرْشِ ٱسْتَوَىٰ ﴾ [طه: ٥]، ﴿ إِلَيْهِ يَصْعَدُ ٱلْكَامِرُ ٱلطَّيِّبُ ﴾ [فاطر: ١٠]، وأقرأ في النفي: ﴿ لَيْسَ كُمِثْلِهِ عَلَى السَّورى: ١١]، ﴿ وَلَا يُحِيطُونَ بِهِ عَلَمَا ﴾ [طه: ١١]، ﴿ وَلَا يُحِيطُونَ بِهِ عَلَمَا ﴾ [طه: ١١]، ومن جرّب مثل تجربتي عرف مثل معرفتي ».

فهذا إنشاده وألفاظه في آخر كتبه، وهو أفضل أهل زمانه على الإطلاق في علم الكلام والفلسفة. وكلام أمثاله في مثل ذلك كثير جدًا، قد ذكرناه في كتاب «الصواعق» (١) وغيره، وذكرنا قول بعض العارفين بكلام هؤلاء: «آخر أمر المتصوفين الشطح». والقرآن يُوصِلك إلى نفس اليقين [١٤١] في هذه المطالب التي هي أعلى مطالب العباد، ولذلك أنزله من تكلم به، وجعله شفاءً لما في الصدور، وهدى ورحمة للمؤمنين.

وأما شفاؤه لمرض الشهوات فذلك بما فيه من الحكمة والموعظة الحسنة؛ بالترغيب والترهيب، والتزهيد في الدنيا، والترغيب في الآخرة، والأمثال والقصص التي فيها أنواع العبر والاستبصار، فيرغب القلب السليم إذا أبصر ذلك فيما ينفعه في معاشه ومعاده، ويرغب عمَّا يضرُّه، فيصير القلب محبًّا للرشد، مبغضًا للغيِّ، فالقرآن مزيل للأمراض الموجِبَةِ للإرادات

<sup>(</sup>١) انظر: الصواعق المرسلة (١/ ١٦٧) واجتماع الجيوش الإسلامية (ص٤٦٩).

الفاسدة، فيصلح القلب، فتصلح إرادته، ويعود إلى فطرته التي فُطِر عليها، فتصلح أفعاله الاختيارية الكسبية، كما يعود البدن بصحته وصلاحه إلى الحال الطبيعي، فيصير بحيث لا يقبل إلا الحق، كما أن الطفل لا يقبل إلا اللبن:

وَعَادَ الفَتَى كَالطُّفْلِ لَسِيْسَ بِقَابِلٍ

سِوَى المحض شَيْئًا وَاسْتَراحَتْ عَوَاذِلُهُ(١)

فيتغذّى القلب من الإيمان والقرآن بما يزكّيه ويقوّيه، ويؤيده ويفرحه، ويسرُّه وينشِّطه، ويثبِّت ملكه، كما يتغذّى (٢) البدن بما ينمِّيه ويقويه، وكلٌ من القلب والبدن محتاج إلى أن يتربَّى (٣)، فينمو ويزيد حتى يكمل ويصلح. فكما أن البدن محتاج إلى أن يُربَّى بالأغذية المصلحة له، والحِمْية عما يضره، فلا ينمو إلا بإعطاء ما ينفعه، ومنع ما يضره؛ فكذلك القلب لا يزكو ولا ينمو ولا يتم صلاحه إلا بذلك، ولا سبيل له إلى الوصول إلى ذلك إلا من القرآن، وإن وصل إلى شيء منه من غيره فهو نَزْرٌ يسير، لا يحصِّل تمام المقصود، وكذلك الزرع لا يتم إلا بهذين الأمرين، فحينتذ يقال: زَكَا الزَّرْعُ وكَمُلَ.

ولما كانت حياته ونعيمه لا يتم إلا بزكاته وطهارته: لم يكن بدُّ من ذكر هذا وهذا، فنقول:

<sup>(</sup>١) لم أجد البيت فيما بين يدي من المصادر. وفي الأصل: «سوى الحق».

<sup>(</sup>٢) م: «يغتذي».

<sup>(</sup>٣) م: «يترقى»، ش: «يربى».

# الباب الثامن

# في زكاة القلب

الزكاة في اللغة: هي النماء والزيادة في الصلاح وكمال الشيء، يقال: زكا الشيء إذا نما، وقال تعالى: ﴿خُذَمِنَ أَمْوَلِمِمْ صَدَفَةٌ تُطَهِّرُهُمْ وَتُرْكِمُهِم بِهَا ﴾ [التوبة: الشيء إذا نما، وقال تعالى: ﴿خُذَمِنَ أَمْوِلُمِمْ صَدَفَةٌ تُطَهِّرُهُمْ وَتُرْكِهُم بِهَا ﴾ [التوبة: والمعاصي في القلب بمنزلة الأخلاط الرديئة في البدن، وبمنزلة الدَّغَل في الزرع، وبمنزلة الحَبَث في الذهب والفضة والنحاس والحديد. فكما أن البدن إذا استفرغ من الأخلاط الرديئة تخلصت القوة الطبيعية منها فاستراحت، فعملت عملها بلا مُعوِّق ولا ممانع، فنما البدن، فكذلك القلب إذا تخلص من الذنوب بالتوبة فقد استفرغ من تخليطه، فتخلصت قوة القلب وإرادته للخير، فاستراح من تلك الجواذب الفاسدة والمواد الرديئة، زكا ونما، وقوي واشتد، فاستراح من تلك الجواذب الفاسدة والمواد الرديئة، زكا ونما، وقوي واشتد، وجلس على سرير ملكه، ونفَّذ حكمه في رعيته، فسمعت له وأطاعت، فلا سبيل له إلى زكاته إلا بعد طهارته، كما قال تعالى: ﴿قُلْ لِلْمُومِنِينِ يَعُضُوا مِنْ فَجعل الزكاة بعد غض البصر وحفظ الفرج.

و لهذا كان [١٤] غض البصر عن المحارم يوجب ثلاث فوائد عظيمة الخطر، جليلة القدر (١):

<sup>(</sup>۱) انظر: فوائد غض البصر في الداء والدواء (ص١٥ وما بعدها)، وروضة المحبين (ص ١٥٣ - ١٦٦).

إحداها: حلاوة الإيمان ولذَّته، التي هي أحلى وأطيب وألذ مما صرف بصره عنه وتركه لله؛ فإن من ترك لله شيئًا عوضه الله خيرًا منه، والنفس مُولَعةٌ بحب النظر إلى الصور الجميلة، والعين رائد القلب، فيبعث رائده لينظر ما هناك، فإذا أخبره بحسن المنظور إليه و جماله؛ تحرك اشتياقًا إليه، وكثيرًا ما يَتعبُ ويُتْعِبُ (١) رسوله ورائده، كما قيل:

وَكُنْتَ مَتى أَرْسَلْتَ طَرْفَكَ رَائِدًا لِقَلبِكَ يَومًا أَتْعَبَتْكَ المَاظِرُ رَأَيْتَ مَا أَنْعَبَتْكَ المَاظِرُ رَأَيْتَ اللَّهُ وَلا عَنْ بَعْضِهِ أَنْتَ صَابرُ (٢)

فإذا كفّ الرائد عن الكشف والمطالعة استراح القلب من كلفة الطلب والإرادة، فمن أطلق لحظاته دامت حسراته؛ فإن النظر يُولِّد المحبة، فتبدأ علاقة يتعلق بها القلب بالمنظور إليه، ثم تقوى فتصير صَبَابة، ينصبُّ إليه القلب بكُلِّيته، ثم تقوى فتصير غرامًا، يلزم القلب كلزوم الغريم الذي لا يفارق غريمه، ثم يقوى فيصير عِشقًا، وهو الحب المفرط، ثم يقوى فيصير شغفًا، وهو الحب المفرط، ثم يقوى فيصير شغفًا، وهو الحب الذي قد وصل إلى شغاف القلب وداخله، ثم يقوى فيصير قيصير تَتَيُّمًا (٣)، والتتيُّم: التعبد، ومنه: تَيّمه الحُبُّ إذا عَبده، وتَيْمُ اللّه؛ عبد الله، فيصير القلب عبدًا لمن لا يصلح أن يكون هو عبدًا له، وهذا كله جناية النظر، فحينئذ يقع القلب في الأسر، فيصير أسيرًا بعد أن كان ملِكًا، ومسجونًا بعد أن كان مُطْلقًا، يتظلم من الطرف ويشكوه، والطرف يقول: أنا

<sup>(</sup>١) في جميع النسخ: «يبعث»، والمثبت من ش.

<sup>(</sup>٢) البيتان بلا نسبة في حماسة أبي تمام (٢/ ١٥)، وعيون الأخبار (٤/ ٢٢)، وروضة المحبين (ص٤٥١، ٣٢٨).

<sup>(</sup>٣) انظر: أسماء الحب ومراتبه في روضة المحبين (ص ٢٥ وما بعدها).

رائدك ورسولك، وأنت بعثتني.

وهذا إنما تُبْلَى به القلوب الفارغة من حب الله والإخلاص له؛ فإن القلب لا بد له من التعلق بمحبوب، فمن لم يكن الله وحده محبوبه وإلهه ومعبوده فلا بد أن يتعبد قلبه لغيره، قال تعالى عن يوسف الصديق عليه السلام: ﴿ كَنَالِكَ لِنَصِّرِفَ عَنْهُ ٱلسُّوءَ وَٱلْفَحْشَاءُ إِنَّهُ مِنْ عِبَادِنَا ٱلمُخْلَصِينَ ﴾ [يوسف: ٢٤]، فامرأة العزيز لما كانت مشركة وقعت فيما وقعت فيه مع كونها ذات زوج، ويوسف عليه السلام لما كان مخلصًا لله نجا من ذلك، مع كونه شابًا عَرَبًا غريبًا مملوكًا (١).

الفائدة الثانية: في غض البصر نور القلب وصحة الفراسة.

قال أبو شجاع الكرماني (٢): «من عَمَرَ ظاهره باتباع السنة، وباطنَه بدوام المراقبة، وكفَّ نفسه عن الشهوات، وغضّ بصره عن المحارم، واعتاد أكل الحلال، لم تُخطئ له فراسة».

وقد ذكر سبحانه قصة قوم لوط وما ابتُلوا به، ثم قال بعد ذلك: ﴿إِنَّ فِ 
ذَلِكَ لَآينَتِ لِلمُتَوسِمِينَ ﴾ [الحجر: ٧٥]، وهم المتفرِّسون الذين سلِموا من النظر المحرَّم والفاحشة، وقال تعالى عَقِيبَ أمره للمؤمنين بغض أبصارهم وحفظ

<sup>(</sup>١) الأصل: «في صورة مملوك». والمثبت من النسخ الأخرى.

<sup>(</sup>٢) كذا في النسخ، ووقع اسمه في المطبوع من مجموع الفتاوى (١٥/ ٢٥): شجاع بن شاه. والصواب: شاه بن شجاع. وكلامه هذا رواه أبو نعيم في الحلية (١٠/ ٢٣٧) عن أبي عبد الرحمن السلمي عن جدّه أبي عمرو بن نجيد عن أبي الفوارس شاه بن شجاع الكرماني. وانظر: الرسالة القشيرية (ص٤٢٨)، وصفة الصفوة (٤/ ٦٧)، ومجموع الفتاوى (١٥/ ٣٩٦)، ٢٥٧).

فروجهم: ﴿ أَلِلَّهُ نُورُ ٱلسَّمَاوَتِ وَٱلْأَرْضِ ﴾ [النور: ٣٥].

وسرُّ هذا أن الجزاء من جنس العمل، فمن غضَّ بصره عما حرَّمه الله عليه عوّضه الله من جنسه ما هو خير منه؛ فكما أمسك نور بصره عن المحرمات، أطلق الله نور بصيرته وقلبه، فرأى به ما لم يره من أطلق بصره [10] ولم يَغُضَّه عن محارم الله، وهذا أمر يُحِسُّهُ الإنسان من نفسه؛ فإن القلب كالمرآة، والهوى كالصدأ فيها، فإذا خلصت من الصدأ انطبعت فيها صُور الحقائق كما هي عليه، وإذا صَدِئتُ لم ينطبع فيها صور المعلومات، فيكون علمه وكلامه من باب الخرْص والظنون.

الفائدة الثالثة: قوة القلب وثباته وشجاعته، فيعطيه الله بقوّته سلطان النصرة (١)، كما أعطاه بنوره سلطان الحجة، فيجمع له بين السلطانين، ويهرب الشيطان منه، كما في الأثر: «إن الذي يخالف هواه يَفْرَق الشيطان من ظلّه» (٢)، ولهذا يوجد في المتبع هواه مِنْ ذُلِّ النفس وضعفها ومهانتها ما جعله الله لمن عصاه، فإنه سبحانه جعل العز لمن أطاعه والذل لمن عصاه، قال تعالى: ﴿وَلِلّهِ ٱلْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ ﴾ [المنافقون: ١٦، وقال تعالى: ﴿وَلا تَعَنْوُ أُو أَلْتُمُ ٱلْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ ﴾ [المنافقون: ١٦، وقال تعالى: ﴿ مَن كَانَ يُرِيدُ ٱلْعِزَّةُ فَلِلّهِ ٱلْعِزَّةُ جَمِيعًا ﴾ [فاطر: ١٠]، أي من كان يطلب العزة فليطلبها بطاعة الله: بالكلم الطيب والعمل الصالح.

<sup>(</sup>١) الأصل: «البصيرة».

<sup>(</sup>۲) قال مالك بن دينار: «من غلب شهوة الحياة الدنيا فذلك الذي يفرق الشيطان من ظله» رواه أبو نعيم في الحلية (۲/ ٣٦٥)، وابن الجوزي في ذم الهوى (ص٢٢)، وانظر: مجموع الفتاوى (١٥/ ٣٩٩، ٢٦٦، ٢١/ ٢٥٨).

وقال بعض السلف: «الناس يطلبون العزَّ بأبواب الملوك، ولا يجدونه إلا في طاعة الله»(١).

وقال الحسن: «وإن هَمْلَجتْ بهم البَراذين، وطَقْطقَتْ بهم البغال، إن ذُلَّ المعصية لفي قلوبهم، أبي الله إلا أن يُذِلَ من عصاه»(٢).

وذلك أن من أطاع الله فقد والاه، ولا يَذِلُّ من والاه ربُّه، كما في دعاء القنوت: «إنه لا يَذِلُّ من واليت، ولا يَعِزُّ من عاديت» (٣).

<sup>(</sup>۱) انظر: مجموع الفتاوى (۱۵/۲۱،٤۲٦،۱۵)، قال: كان في كالام الشيوخ... وَذكره.

<sup>(</sup>٢) رواه أبو نعيم في الحلية (٢/ ١٤٩) من طريق حوشب بن مسلم عن الحسن قال: «أما والله، لئن تدقد قت بهم الهماليج، ووطئت الرجال أعقابهم، إنّ ذلّ المعاصي لفي قلوبهم، ولقد أبى الله أن يعصيه عبد إلا أذلّه». وذكره ابن عبد ربه في العقد الفريد (٣/ ٢٠٢) بغير إسناد، ولفظه: «أما إنهم وإن هَمْلَجت بهم البِغال، وأطافت بهم الرّجال، وتعاقبت لهم الأموال، إنّ ذُلّ المعصية في قلوبهم، أبى الله إلا أن يُذِلّ من عصاه».

<sup>(</sup>٣) رواه أحمد (١/ ١٩٩١)، وأبو داود (١٤٢٥)، والترمذي (٢٦٤)، والنسائي (١٧٤٥)، وابن ماجه (١١٧٨)، والطبراني في الكبير (٣/ ٧٧ – ٧٧)، والبيهقي في الكبرى (٢/ ٢٠٩)، وغيرهم عن الحسن بن علي رضي الله عنهما والبيهقي في الكبرى (٢/ ٢٠٩)، وغيرهم عن الحسن بن علي رضي الله عنهما قال: علمني جدي ﷺ كلمات أقولهن في قنوت الوتر... وذكر الدعاء، وحسنه الترمذي، وصححه ابن الجارود (٢٧٢)، والحاكم (٤٨٠٠)، وابن عبد البر في الاستذكار (٢/ ٢٩٦)، والنووي في الأذكار (ص٦٨)، وابن الملقن في البدر المنير (٣/ ٠٣٠)، وابن حجر في موافقة الخبر الخبر (١/ ٣٣٣)، والألباني في الإرواء (٢٧٠)، وروى الدعاء الطيالسي (١٢٧٥)، والبزار (١٣٣٦)، وأبو يعلى (١٩٧٥، ٢٧٥)، وغيرهم، وليس فيه ذكر القنوت ولا الوتر، ورجّحه ابن خزيمة (١٩٠١)، وابن حبان (٢٧٢)، وأنظر: البدر المنير (٣/ ٣٣٤).

والمقصود: أن زكاة القلب موقوفة على طهارته، كما أن زكاة البدن موقوفة على استفراغه من أخلاطه الرديئة الفاسدة، قال تعالى: ﴿يَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا تَنَّبِعُواْ خُطُوَتِ ٱلشَّيْطَانِ وَمَن يَتَّغِ خُطُوَتِ ٱلشَّيْطَانِ فَإِنَّهُ، يَأْمُمُ بِٱلْفَحْشَاءِ وَٱلْمُنكُرُ وَلَوْلَا فَضْلُ ٱللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ. مَا زَكَى مِنكُر مِّنْ أَحَدٍ أَبْدًا وَلَكِنَ ٱللَّهُ يُزَّتِي مَن يَشَآءُ وَٱللَّهُ سَمِيعُ عَلِيعُ ﴾ [النور: ٢١]، وذكر ذلك سبحانه عَقِيبَ تحريم الزنا والقذف ونكاح الزانية، فدل على أن التزكِّي هو باجتناب ذلك، وكذلك قوله تعالى في الاستئذان على أهل البيوت: ﴿ وَإِن قِيلَ لَكُمْ الرَّجِعُوا فَٱرْجِعُوا ۗ هُو أَزْكَىٰ لَكُمْ ﴾ [النور: ٢٨]؛ فإنهم إذا أُمروا بالرجوع لئلًّا يَطَّلعوا على عورة لم يحبُّ صاحب المنزل أن يُطلّع عليها، كان ذلك أزكى لهم، كما أن ردّ البصر وغضّه أزكى لصاحبه. وقال تعالى: ﴿ قَدُّ أَفْلَحَ مَن تَزَّكَى اللَّ وَذَكَّرَ ٱسْمَ رَبِّهِ عَصَلَّى ﴾ [الأعلى: ١٤، ١٥]، وقال تعالى عن موسى في خطابه لفرعون: ﴿ هَلَ لَّكَ إِلَّكَ أَن تَزَّكَّ ﴾ [النازعات: ١٨]، وقال تعالى: ﴿ وَوَيْلُ لِلْمُشْرِكِينَ ۞ ٱلَّذِينَ لَا يُؤْتُونَ ٱلزَّكَوْةَ ﴾ [فصلت: ٦-٧].

قال أكثر المفسرين من السلف ومن بعدهم (١): هي التوحيد، شهادة أن لا إله إلا الله، والإيمان الذي به يزكو القلب؛ فإنه يتضمن نفى إلهية ما سوى الحق من القلب، وذلك طهارة، وإثبات إلهيته سبحانه، وهو أصل كل زكاة ونماء؛ فإن التزكي وإن كان أصله النماء والزيادة والبركة، فإنما يحصل بإزالة الشر؛ فلهذا صار التزكي ينتظم الأمرين جميعًا، فأصل ما تزكو به القلوب والأرواح هو التوحيد.

<sup>(</sup>۱) انظر: تفسير ابن كثير (٧/ ٣٠٩٤).

والتزكية جَعْلُ الشيء زكيًّا: إما في ذاته، وإما في الاعتقاد والخبر عنه، كما يقال عدَّلتُه وفسَّقتُه إذا جعلتَه كذلك في الخارج أو في الاعتقاد والخبر.

وعلى هذا فقوله تعالى: ﴿فَلَا تُزَكُّوا أَنفُسَكُم ﴾ [النجم: ٣٦] هو على غير معنى ﴿قَدْ أَفْلَحَ مَن زَكَّنها ﴾ [الشمس: ٩]؛ أي لا تـخبروا بزكاتها وتقولوا: نحن زاكون صالحون متقون، ولهذا قال عقيب ذلك: ﴿هُوَ أَعَلَمُ بِمَنِ ٱتَّقَىٰ ﴾ [النجم: ٣٢].

وكان اسم زينب بَرّة، فقال: «تُزكِّي نفسها»؛ فسماها رسول الله ﷺ زينب (١)، وقال: «الله أعلم [١٠٠] بأهل البر منكم» (٢).

وكــذلك قولــه: ﴿ أَلَمْ تَرَ إِلَى ٱلَّذِينَ يُزَكُّونَ أَنفُسَهُم ﴾؛ أي يعتقــدون زكاءهـا ويخبرون به، كما يزكِّي المزكِّي الشاهدَ، فيقول عن نفسه ما يقول المزكِّي فيه، ثم قال تعالى: ﴿ بَلِ ٱللَّهُ يُزَكِّي مَن يَشَاءُ ﴾ [النساء: ٤٩]؛ أي هو الذي يجعله زاكيًا ويخبر بزكاته. وهذا بخلاف قوله: ﴿ قَدْ أَفْلَحَ مَن زَكَّنهَا ﴾؛ فإنه من باب قوله: ﴿ قَدْ أَفْلَحَ مَن زَكَّنهَا ﴾؛ فإنه من باب قوله: ﴿ قَدْ أَفْلَحَ مَن زَكَّنهَا ﴾؛ فإنه من زاكيًا، ومثله قوله تعالى: ﴿ قَدْ أَفْلَحَ مَن زَرَكِي ﴾ [النازعات: ١٨]؛ أي تعمل بطاعة الله، فتصير زاكيًا، ومثله قوله تعالى: ﴿ قَدْ أَفْلَحَ مَن نَرَكًى ﴾ [الأعلى: ١٤].

وقد اختُلِف في الضمير المرفوع في قوله: ﴿زَكَنَهَا ﴾ (٣): فقيل: هو لله، أي أفلحت نفسٌ زكَّاها الله، وخابت نفسٌ دسّاها.

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري (٦١٩٢)، ومسلم (٢١٤١) عن أبي هريرة.

<sup>(</sup>٢) أخرجه مسلم (٢١٤٢) عن زينب بنت أبي سلمة.

<sup>(</sup>٣) انظر: تفسير ابن كثير (٨/ ٣٧٨٨) والقرطبي (٢٠/ ٢٦، ٧٧).

وقيل: إن الضمير يعود على فاعل ﴿أَفْلَحَ ﴾، وهو ﴿مَن ﴾ سواءً كانت موصولة أو موصوفة؛ فإن الضمير لو عاد على الله سبحانه لقال: قد أفلح من زكاه، وقد خاب من دسّاه.

والأولون يقولون: ﴿مَن ﴾ وإن كان لفظها مذكرًا، فإذا وقعت على مؤنث جاز إعادة الضمير عليها بلفظ المؤنث مراعاةً للمعنى، وبلفظ المذكر مراعاةً للفظ، وكلاهما من الكلام الفصيح، وقد وقع في القرآن اعتبار لفظها ومعناها، فالأول كقوله: ﴿وَمِنْهُم مَن يَسْتَمِعُ إِلَيْكَ ﴾ [الأنعام: ٢٥]، فأفرد الضمير، والثاني كقوله: ﴿وَمِنْهُم مَن يَسْتَمِعُونَ إِلَيْكَ ﴾ [يونس: ٢٤].

قال المرجِّحون للقول الأول: يدل على صحة قولنا ما رواه أهل «السنن» (١) من حديث ابن أبي مُليْكة عن عائشة رضي الله عنها، قالت: أتيت ليلة، فوجدت رسول الله ﷺ يقول: «ربِّ! أعطِ نفسي تقواها، وزكِّها أنت خير من زكّاها، أنت وليها ومولاها»؛ فهذا الدعاء كالتفسير لهذه الآية، وأن الله هو الذي يزكي النفوس، فتصير زاكية، فالله هو المزكِّي، والعبد هو

<sup>(</sup>۱) هو في مسند أحمد (۲/ ۹۰ ۲) من طريق صالح بن سعيد عن عائشة أنها فقدت النبي عليه و في مسند أحمد (۲۰ ۹ ۲۰) من طريق صالح و هو ساجد و هو يقول... الدعاء. حسنه العراقي في تـخريج الإحياء (۱/ ۳۲۹)، وقال الهيثمي في المجمع (۱/ ٤٤١): «رجاله رجال الصحيح، غير صالح بن سعيد الراوي عن عائشة، و هو ثقة»، وقال ابن حجر في نتائج الأفكار (۲/ ۹۸): «رجاله رجال الصحيح إلا صالح بن سعيد، فلم أجد له ذكرًا إلا في ثقات ابن حبان». وضعفه الألباني في تمام المنة (ص۲۰۸)، وفي الباب عن زيد بن أرقم وابن عباس وأبي هريرة وعبد الرحمن بن أبي عمرة مرسلاً.

المتزكِّي، والفرق بينهما فرقُ ما بين الفاعل والمطاوع.

قالوا: والذي جاء في القرآن من إضافة الزكاة إلى العبد إنما هو بالمعنى الثاني دون الأول؛ كقوله: ﴿ قَلْ أَفْلَحَ مَن تَزَكَّى ﴾ [الأعلى: ١٤]، وقوله: ﴿ هَل لَكَ إِلَىٰ الثاني دُون الأول؛ كقوله: ﴿ هَل لَكَ إِلَىٰ الله لك، فتزكّى .

قالوا: وهذا هو الحق؛ فإنه لا مفلح إلا من زكّاه الله.

قالوا: وهذا اختيار ترجمان القرآن ابن عباس؛ فإنه قال في رواية علي ابن أبى طلحة، وعطاء، والكلبيّ: «قد أفلح من زكى اللهُ نفسَه»(١).

وقال ابن زيد: «قد أفلح من زكى الله نفسه»(٢)، واختاره ابن جرير.

قالوا: ويشهد لهذا القول ـ أيضًا ـ قوله في أول السورة: ﴿ فَأَلْمَهَا فَجُورُهَا وَتَقُونُهَا ﴾ [الشمس: ٨].

قالوا: وأيضًا فإنه سبحانه أخبر أنه خالق النفس وصفاتها؛ وذلك هو معنى التسوية.

قال أصحاب القول الآخر: ظاهر الكلام ونظمه الصحيح يقتضي أن يعود الضمير على ﴿مَن ﴾؛ أي أفلح من زكّى نفسه، هذا هو المفهوم المتبادر إلى الفهم، بل لا يكاد يُفهم غيره، كما إذا قلت: هذه جارية قد ربح من اشتراها،

<sup>(</sup>۱) رواه ابن جرير في تفسيره (٢٤/ ٥٥٦)، واللالكائي في شرح أصول الاعتقاد (٩٥٥)، والبيهقي في القضاء والقدر (٣٥٥) من طريق علي بن أبي طلحة عن ابن عباس. وعزاه في الدر المنثور (٨/ ٥٣١) لابن المنذر وابن أبي حاتم. وروى عبد بن حميد ـ كما في الدر المنثور (٨/ ٥٣٠) ـ عن الكلبي قال: «أفلح من زكاه الله، وخاب من دساه الله».

<sup>(</sup>۲) رواه ابن جرير في تفسيره (۲۶/۲۶).

وصلاة قد سَعِدَ من صلاها، وضالَّة قد خاب من آواها، ونظائر ذلك.

قالوا: والنفس مؤنثة، فلوعاد الضمير على الله سبحانه لكان وجه الكلام: قد أفلحت نفسٌ زكاها، أو<sup>(١)</sup> أفلحت من زكاها، لوقوع ﴿مَن ﴾ على النفس.

قالوا: وإن جاز تفريغ الفعل من التاء (٢) لأجل لفظ ﴿مَن ﴾، كما تقول: قد أفلح من قامت منكن، فذاك حيث لا يقع اشتباه والتباس، فإذا وقع الاشتباه لم يكن بُدُّ من ذكر ما يزيله.

قالوا: و ﴿مَن﴾ موصولة بمعنى (الذي)، ولو قيل: قد أفلح الذي زكاها الله لم يكن جائزًا؛ لعود الضمير المؤنث على الذي، وهو مذكر، قالوا: وهو سبحانه قصد نسبة الفلاح إلى صاحب النفس إذا زكّى نفسَه، ولهذا فرّغ الفعل من التاء (٣)، وأتى بـ ﴿مَن﴾ التي هي بمعنى الذي.

وهذا الذي عليه جمهور المفسرين، حتى أصحاب ابن عباس [١٦].

وقال قتادة: «﴿ قَد أَفْلَحَ مَن زَكَّنَهَا ﴾، مَنْ عمل خيرًا زكاها بطاعة الله »(٤). وقال أيضًا: «قد أفلح من زكَّى نفسه بعمل صالح »(٥).

<sup>(</sup>١) «قد .. أو» ساقطة من الأصل.

<sup>(</sup>٢) م: «الهاء».

<sup>(</sup>٣) م: «الهاء».

<sup>(</sup>٤) رواه ابن جرير في تفسيره (٢٤/ ٥٦)، وعزاه في الدر المنثور (٨/ ٥٢٥ - ٥٣٠) لعبد بن حميد وابن المنذر وابن أبي حاتم.

<sup>(</sup>٥) رواه ابن جرير في تفسيره (٢٤/ ٤٥٦).

وقال الحسن: «قد أفلح من زكى نفسه، فأصلحها وحملها على طاعة الله، وقد خاب من أهلكها وحملها على معصية الله «(١).

قال ابن قتيبة (٢): «يريد: أفلح من زكَّي نفسه، أي أنماها وأعلاها بالطاعة، والبرّ، والصدقة، واصطناع المعروف، ﴿وَقَدْخَابَ مَن دَسَّنَهَا ﴾ [الشمس: ١٠]؛ أي نقصها وأخفاها بترك عمل البر، وركوب المعاصى. والفاجر أبدًا خفيُّ المكان، زَمِرُ المروءة، غامض الشخص، ناكس الرأس، فمرتكب الفواحش قد دَسَّى نفسه وقمعها، ومصطنع المعروف شهَّر نفسَه ورفعها. وكانت أجواد العرب تنزل الرُّبي ويَفَاع الأرض؛ لتُشهِّر أماكنها للمُعْتفين (٣)، وتوقد النيران في الليل للطارقين، وكانت اللئام تنزل الأوْلاج والأطراف والأهضام؛ لتُخفِي أماكنها على الطالبين، فأولئك أعلوا أنفسهم وزكُّوها، وهؤلاء أخفوا أنفسهم ودسَّوها». وأنشد (٤):

وَبَوْ أَتَ بَيْتَكُ فِي مَعْلَمِ رَحيبِ المَباءَةِ وَالمَسْرَح

كَفَيْتَ العُفَاةَ طِلابَ القِرَى وَنَهِ عَ الكِلَابِ لمُهُ سُتَنْبِحَ

فهذان قولان مشهوران في الآية.

<sup>(</sup>١) رواه عبد بن حميد بنحوه كما في الدر المنثور (٨/ ٥٣٠)، وانظر: تفسير البغوي (A/PT3).

<sup>(</sup>٢) انظر: تأويل مشكل القرآن (ص٤٤، ٣٤٥).

<sup>(</sup>٣) الأصل، ظ، ت: «للمعتقبين» تصحيف.

<sup>(</sup>٤) أي ابن قتيبة في المصدر السابق. والبيتان بلا نسبة في الحيوان (١/ ٣٨١، ٣٨٢، ٥/ ١٣٤، ١٣٥)، وتاج العروس (بوأ).

وفيها قول ثالث: إن المعنى خاب من دسَّ نفسه مع الصالحين وليس منهم، حكاه الواحدي (١)، قال: ومعنى هذا أنه أخفى نفسه في الصالحين، يُرِي الناس أنه منهم، وهو منطوٍ على غير ما ينطوي عليه الصالحون.

وهذا وإن كان حقًّا في نفسه؛ لكن في كونه هو المراد بالآية نظرٌ. وإنما يدخل في الآية بطريق العموم؛ فإن الذي يدسُّ نفسه بالفجور إذا خالط أهل الخير دسَّ نفسه فيهم، والله أعلم.



<sup>(</sup>١) في البسيط (٢٤/ ٦٤). وانظر تهذيب اللغة (١٢/ ٢٨١). والقائل هو ابن الأعرابي.

### الباب التاسع في طهارة القلب من أدرانه ونجاساته

هذا الباب وإن كان داخلاً فيما قبله، كما بينًا أن الزكاة لا تحصل إلا بالطهارة، فأفردناه بالذكر لبيان معنى طهارته، وشدة الحاجة إليها، ودلالة القرآن والسنة عليها، قال الله تعالى: ﴿ يَا أَيُّهَا الْمُدَّيِّرُ ﴿ لَ وَرَبَكَ فَكَيْرِ ﴿ وَيُكَا فَيُ إِلَى اللهُ اللهُ اللهُ عالى: ﴿ وَيَأَيُّهَا الْمُدَّيِّرُ ﴿ لَا قَرَ فَالْذِرُ ﴿ وَرَبَكَ فَكَيْرِ ﴿ وَيُكَا لِكُنْ وَيُهَا لِللهُ أَن يُطَهِّرَ فَطَهِرَ ﴾ [المدثر: ١.٤]، وقال تعالى: ﴿ أَوْلَكِيكَ اللَّهِ لَنَه يُودِ اللَّهُ أَن يُطَهِّرَ فَلُهُم فِي الدِّنْ الله عَلَى الله عَلَى الله الله ومن بعدهم على أن المراد بالثياب هاهنا وجمهور المفسرين من السلف ومن بعدهم على أن المراد بالثياب هاهنا القلب، والمراد بالطهارة إصلاح الأخلاق والأعمال.

قال الواحدي<sup>(۱)</sup>: اختلف المفسرون في معناه، فروى عطاء، عن ابن عباس قال: «يعني: من الإثم و مما كانت الجاهلية تجيزه»<sup>(۲)</sup>.

وهذا قول قتادة (٣)، و مجاهد (٤)، قالا: «نَفْسَك فطهِّرْ من الذنب».

<sup>(</sup>۱) من هنا إلى ص ٩٢ كله منقول من «البسيط» (٢٢/ ٣٩٦ ـ ٤٠٤).

<sup>(</sup>٢) رواه أبو داود في الزهد (٣٥٣)، وابن جرير في تفسيره (٢٣/ ١١، ١١)، وابن المنذر في الأوسط (٦٨٥)، وابن عبد البر في التمهيد (٢٢/ ٢٣٥)، وصححه الحاكم (٣٨٦٩) على شرطهما، وعزاه في الدر المنثور (٨/ ٣٢٦) للفريابي وعبد بن حميد وابن أبي حاتم، وليس عند أحد منهم: «ومما كانت الجاهلية تجيزه»، وإنما عند بعضهم: «وهي في كلام العرب: نقيّ الثياب».

<sup>(</sup>٣) قول قتادة رواه عبد الرزاق في تفسيره (٣/ ٣٢٧)، وابن جرير في تفسيره (٣٣/ ١١)، وعزاه في الدر المنثور (٨/ ٣٢٥) لعبد بن حميد وابن المنذر.

<sup>(</sup>٤) قول مجاهد رواه عبد بن حميد كما في الدر المنثور (٨/ ٣٢٧)، وانظر: تفسير البغوي (٨/ ٢٦٤).

ونحوه قال الشعبي (١)، وإبراهيم (٢)، والضحاك (٣)، والزُّهرى (٤). وعلى هذا القول الثياب عبارة عن النفس، والعرب تَكْنِي بالثياب عن النفس، ومنه قول الشمّاخ:

رَمَوْهَا بِأَثْوَابِ خِفَافٍ فَلا تَرَى لَهَا شَبِهًا إلا النَّعَامَ المُنَقَّرَا(٥) رموها \_ يعني الركاب \_ بأبدانهم.

وقال عنترة:

فَـشَكَكُتُ بـالرُّمْحِ الأَصَـمِّ ثِيابَهُ لَيْسَ الْكَرِيمُ عَلَى الْقَنَا بِمُحَرَّمِ (٦) يعني نفسه.

وقال في رواية الكلبي: يعني لا تغدر، فتكون غادرًا دنِسَ الثياب(٧).

<sup>(</sup>١) قول عامر الشعبي رواه ابن جرير في تفسيره (٢٣/ ١١).

<sup>(</sup>٢) قول إبراهيم النخعي رواه ابن جرير في تفسيره (٢٣/ ١١)، وابن عبد البر في التمهيد (٢) ٢٣٦)، وعزاه في الدر المنثور (٨/ ٣٢٥) لسعيد بن منصور وعبد بن حميد وابن المنذر. وانظر: الأوسط (٢/ ١٣٥). وله تفسير آخر كقول مجاهد الآتي: «وعملك فأصلح»، رواه عنه ابن حبان (٧٣١٧).

<sup>(</sup>٣) انظر: تفسير الثعلبي (١٠/ ٦٨)، وتفسير البغوي (٨/ ٢٦٤)، وروى عنه ابن جرير في تفسيره (٢٣/ ١١) قوله: «لا تلبس ثيابك على معصية».

<sup>(</sup>٤) انظر: تفسير الثعلبي (١٠/ ٦٨)، وتفسير البغوي (٨/ ٢٦٤).

<sup>(</sup>٥) البيت لا يوجد في ديوان الشماخ. وهو له في تهذيب اللغة (١٥٤/١٥)، ولليلى الأخيلية في ديوانها (ص٧٠)، وسمط اللآلي (ص٩٢٢)، وأساس البلاغة (ثوب)، والمعاني الكبير (ص٤٨٦)، والصناعتين (ص٣٥٣)، وبلا نسبة في اللسان (ثوب).

<sup>(</sup>٦) البيت من معلقته، وانظر ديوانه (ص ٢١٠).

<sup>(</sup>٧) لم أقف على هذه الرواية.

وقال سعيد بن جُبير: كان الرجل إذا كان غادرًا قيل: دنِسُ الثياب، وخبيث الثياب (١).

وقال عكرمة: لا تلبس ثوبك على معصية، ولا على فَجْرَة (٢). وروي ذلك عن ابن عباس (٣)، واحتج بقول الشاعر:

[١٦] وَإِنِّي بِحَمْدِ اللهِ لا ثَوْبَ غَادِرٍ لَبِسْتُ وَلا مِنْ خِزْيَةٍ أَتَقَنَّعُ (٤) وهذا المعنى أراد من قال في هذه الآية: «وعملك فأصلح»، وهو قول أبى رَزِين (٥)

<sup>(</sup>۱) رواه ابن أبي شيبة وابن المنذر كما في الدر المنثور (۸/ ٣٢٦)، وانظر: الأوسط (۲/ ٣٢٦).

<sup>(</sup>۲) رواه الدينوري في المجالسة (۲۰،۱۰۲۸)، وابن جرير في تفسيره (۱۳/۱۳)، ولفظه عندهما: «لا تلبسها على غَدرة ولا على فجرة»، وابن عبد البر في التمهيد (۲۲/۲۳۲)، ومن طريق الدينوري رواه ابن عساكر في تاريخ دمشق (۱۶/۱۶۸).

<sup>(</sup>٣) رواه ابن جرير في تفسيره (٢٣/ ١٠)، وابن المنذر في الأوسط (٦٨٦)، وابن حجر في الإصابة (٥/ ٣٣٥)، وعزاه في الدر المنشور (٨/ ٣٢٦) لسعيد بن منصور وعبد بن حميد وابن أبي حاتم وابن الأنباري في الوقف والابتداء وابن مردويه.

<sup>(</sup>٤) البيت لغيلان في تهذيب اللغة (٦/ ١٧٢، ١٥/ ١٥٤) واللسان (طهر)، ولابن مطر المازني في معجم الشعراء (ص٤٦٨)، والمرصع (ص٢٧٨)، ولبرذع بن عدي الأوسي في مجالس ثعلب (ص٢١٠)، وبلا نسبة في اللسان (ثوب، قوا)، وأساس البلاغة (قنع، خزى).

<sup>(</sup>٥) قول أبي رزين رواه ابن أبي شيبة في المصنف (٧/ ١٥٤) وزاد: «فكان الرجل إذا كان حسن العمل قيل: فلان طاهر الثياب»، ومن طريق ابن أبي شيبة رواه ابن عبد البر في التمهيد (٢٢/ ٢٣٥). ورواه الدينوري في المجالسة (٢٨٧٢)، وابن جرير في تفسيره (٢٣/ ٢١)، وزادا: «وكان الرجل إذا كان خبيث العمل قالوا: فلان خبيث الثياب، وإذا كان حسن العمل قالوا: فلان طاهر الثياب»، وعزاه في الدر =

ورواية منصور عن مجاهد<sup>(١)</sup> وأبي رَوْق<sup>(٢)</sup>.

وقال السُّدي: «يقال للرجل إذا كان صالحًا: إنه لطاهرُ الثياب، وإذا كان فاجراً: إنه لخبيثُ الثياب» (٣). قال الشاعر:

لَا هُمَ إِنَّ عَمامِرَ بِن جَهْمِ أَوْذَمَ حَجًّا في ثِيابٍ دُسْمِ (٤)

يعني أنه متدنس بالخطايا، وكما وصفوا الغادر الفاجر بدَنَسِ الثوب، وصفوا الصالح بطهارة الثوب، قال امرؤ القيس:

ثِيابُ بَنِي عَوْفٍ طَهَارَى نَقِيَّةٌ (٥)

يريد أنهم لا يغدرون، بل يَفُون.

<sup>=</sup> المنثور (٨/ ٣٢٦) لعبد بن حميد وابن المنذر. وانظر: الأوسط (٢/ ١٣٦).

<sup>(</sup>۱) رواية منصور عن مجاهد أخرجها ابن جرير في تفسيره (٢٣/ ١٢)، والخطابي في غريب الحديث (١/ ٦١٣)، وأبو نعيم في الحلية (٣/ ٢٨١). وعزا الأثر في الدر المنثور (٨/ ٣٢٦) لسعيد بن منصور وعبد بن حميد وابن المنذر. وانظر: الأوسط (١/ ١٣٦).

<sup>(</sup>٢) الذي في تفسير الثعلبي (١٠/ ٦٩) وتفسير البغوي (٨/ ٢٦٤) رواية أبي روق هذا القول عن الضحاك.

<sup>(</sup>٣) انظر: تفسير الثعلبي (١٠/ ٦٩)، وتفسير البغوي (٨/ ٢٦٤)، وتفسير القرطبي (٣) ٢٦٤). (٦٣/١٩).

<sup>(</sup>٤) الرجز بلا نسبة في تهذيب اللغة (١٢/ ٣٧٧، ١٥/ ٢٩)، ومقاييس اللغة (٢/ ٢٧٦)، وأساس البلاغة (دسم)، واللسان (دسم، وذم). وأوذمَ أي أوجب على نفسه.

 <sup>(</sup>٥) عجزه: وأوجههم بيض المسافر غرّانُ.
 انظر: ديوانه (ص٨٣)، ولسان العرب (ثوب، سفر، طهر، غرر).

وقال الحسن: «خُلُقَك فحسِّنْهُ» (١)، وهذا قول القُرَظي.

وعلى هذا: الثياب عبارةٌ عن الخُلُقِ؛ لأن خلق الإنسان يشتمل على أحواله اشتمالَ ثيابه على نفسه.

وروى العَوفي عن ابن عباس في هذه الآية: «لا تكن ثيابُك التي تلبس من مكسب غير طيب» (٢). والمعنى: طهِّرها من أن تكون مغصوبة، أو من وجه لا يحلُّ اتخاذها منه.

وروي عن سعيد بن جبير: «وقلبك ونيَّتك فطهِّر» $(^{\circ})$ .

وقال أبو العباس (٤): الثياب: اللباس. ويقال: القلب، وعلى هذا يُنشَد:

## فَسُلِّي ثِيابِي مِنْ ثِيابِكِ تَنْسُلِ (٥)

وذهب بعضهم في تفسير هذه الآية إلى ظاهرها، وقال: إنه أمر بتطهير ثيابه من النجاسات التي لا تجوز معها الصلاة، وهو قول ابن سيرين(٦)،

<sup>(</sup>۱) رواه ابن المنذر كما في فتح الباري (٨/ ٦٧٩) والدر المنثور (٨/ ٣٢٧). وانظر: الأوسط (٢/ ١٣٦).

<sup>(</sup>۲) م، ظ، ت: «طائل»، ش: «طاهر»، والمثبت من الأصل وح. والأثر رواه ابن جرير في تفسيره (۲۳/ ۱۱)، وعزاه في الدر المنثور (۸/ ٣٢٦) لابن المنذر وابن أبي حاتم وابن مردويه.

<sup>(</sup>٣) انظر: تفسير البغوى (٨/ ٢٦٥)، وزاد المسير (٨/ ٤٠١)، وتفسير القرطبي (١٩/ ٦٣).

<sup>(</sup>٤) هو ثعلب، انظر: تهذيب اللغة (ثوب)، ومنه نقله الواحدي في البسيط.

 <sup>(</sup>٥) صدره: وإن كنتِ قد ساءتكِ مني خليقةٌ
 والبيت لامرئ القيس من معلقته، وانظر ديوانه (ص ١٣).

<sup>(</sup>٦) رواه عنه ابن جرير في تفسيره (٢٣/ ١٢)، ولفظه: «اغسلها بالماء»، وانظر: الأوسط (٢/ ١٣٦).

وابن زید<sup>(۱)</sup>.

وذكر أبو إسحاق<sup>(۲)</sup>: «وثيابك فقصِّر»، قال: لأن تقصير الثوب أبعد من النجاسة، فإنه إذا انجرّ على الأرض لم يُؤمَنْ أن يصيبه ما ينجِّسه. وهذا قول طاوس<sup>(۳)</sup>.

وقال ابن عرفة: «معناه: نساءك طهِّرْهن» (٤)، وقد يُكنى عن النساء بالثياب واللباس، قال تعالى: ﴿أُحِلَّ لَكُمْ لَيَـلَةَ ٱلقِسيَامِ ٱلرَّفَ إِلَى فِسَآيِكُمُ بَالثياب واللباس، قال تعالى: ﴿أُحِلَّ لَكُمْ لَيَـلَةَ ٱلقِسيَامِ ٱلرَّفَ إِلَى فِسَآيِكُمُ مُنَّ لِبَاسٌ لَكُمْ وَأَنتُمْ لِبَاشٌ لَهُنَّ ﴾ [البقرة: ١٨٧]، ويكنى عنهن بالإزار، ومنه قول الشاعر:

أَلا أَبْلِعْ أَبَا حَفْصٍ رَسُولاً فِدًى لَكَ مِنْ أَخِي ثِقَةٍ إِزَارِي (٥) أَلا أَبْلِعْ أَبَا حَفْصٍ رَسُولاً فِدًى لَكَ مِنْ أَخِي ثِقَةٍ إِزَارِي (٥) أي أهلى.

<sup>(</sup>۱) رواه عنه ابن جرير في تفسيره (۲۳/۲۳)، ولفظه: «كان المشركون لا يتطهرون، فأمره أن يتطهر ويطهر ثيابه».

<sup>(</sup>۲) هو الزجاج، انظر كلامه في «معاني القرآن» له (٥/ ٢٤٥).

<sup>(</sup>٣) انظر: تفسير البغوي (٨/ ٢٦٥)، وزاد المسير (٨/ ٤٠١)، وتفسير القرطبي (٣) / ٢٥).

<sup>(</sup>٤) رواه الخطابي في غريب الحديث (٢/ ١٠١) قال: أخبرني بعض أصحابنا عن إبراهيم بن محمد بن عرفة النحوي. وذكره.

<sup>(</sup>٥) البيت لبقيلة الأكبر الأشجعي في اللسان (أزر)، والمؤتلف والمختلف (ص٨٣)، وعجزه في اللسان (أزر) منسوبًا إلى جعدة بن عبد الله السلمي. وبلا نسبة في اللسان (قلص) وشرح اختيارات المفضل (ص٠٥٠)، وشرح شواهد الإيضاح (ص١٦٢).

ومنه قول البراء بن مَعْرورٍ للنبي ﷺ ليلة العَقَبة: «لَنَمْنَعَنَّكَ مِمَّا نَمْنَعُ مِنْهُ أُزُرَنَا»(١)، أي نساءنا.

قلت: الآية تعمُّ هذا كله، وتدل عليه بطريق التنبيه واللزوم، إن لم تتناول ذلك لفظًا؛ فإن المأمور به إن كان طهارة القلب فطهارة الثوب وطيب مكسبه تكميل لذلك، فإن خبث الملبس يُكسِبُ القلب هيئةً خبيثة، كما أن خبث المطعم يُكسِبه ذلك، ولذلك حَرُمَ لبس جلود النمور والسباع بنهي النبي عَلَيْ عن ذلك في عدة أحاديث صحاح لا معارض لها(٢)، لما يكتسب القلب من الهيئة المشابهة لتلك الحيوانات، فإن الملابسة الظاهرة تسري إلى الباطن، ولذلك حَرُم لبس الحرير والذهب على الذكور، لما يُكْسِبُ القلب من الهيئة

<sup>(</sup>۱) رواه أحمد (۳/ ٤٦٠)، والطبري في التاريخ (١/ ٥٦٢)، والطبراني في الكبير (١/ ٥٩١)، من حديث كعب بن مالك رضي الله عنه، وصححه ابن حبان (١١)، وقال الهيثمي في المجمع (٦/ ٥٥): «رواه أحمد والطبراني، ورجال أحمد رجال الصحيح، غير ابن إسحاق وقد صرح بالسماع»، وصححه الألباني في تخريج فقه السيرة (ص ١٤٦).

<sup>(</sup>۲) من ذلك حديث أبي المليح بن أسامة عن أبيه أن رسول الله على عن جلود السباع، رواه ابن أبي شيبة (۷/ ۲۱۵)، وأحمد (٥/ ۷۶، ۷۵)، والدارمي (۱۹۸۳ على السباع، رواه ابن أبي شيبة (۷/ ۲۱۵)، وأحمد (۱۷۷۰)، والنسائي (۲۵۳ ع)، وغيرهم، ۱۹۸۵)، وأبو داود (۱۳۲ ع)، والترمذي (۱۷۷۰)، والنسائي (۲۵۳ ع)، وغيرهم، وصححه ابن الجارود (۵۷۵)، والحاكم (۷۰ ۵، ۸۰۵)، والنبووي في رياض الصالحين (ص۳۳۵)، وهنو في السلسلة الصحيحة (۳/ ۹). ورواه عبد الرزاق (۲۱۵)، وابن أبي شيبة (۷/ ۲۱۵)، والترمذي (۱۷۷۱)، والبزار (۲۳۳۰) عن أبي المليح مرسلاً، قال الترمذي: «هذا أصح». و في الباب عن علي ومعاوية وابن عمر وابن عباس وأبي هريرة وأبي سعيد وسمرة والمقدام وثوبان وأبي ريحانة وجعدة وعائشة وغيرهم رضي الله عنهم.

التي تكون لمن ذلك لُبْسُهُ من النساء، وأهل الفخر والخُيلاء.

والمقصود أن طهارة الثوب وكونه من مكسب طيب هو من تمام طهارة القلب وكمالها؛ فإن كان المأمور به ذلك فهو وسيلة مقصودة لغيرها، فالمقصود لنفسه أولى أن يكون مأمورًا به، وإن كان المأمور به طهارة القلب وتزكية النفس فلا يتم إلا بذلك، فتَبيّنَ (١) دلالة القرآن على هذا وهذا.

وقوله تعالى: ﴿أُوْلَيُهِكَ ٱلَّذِينَ لَمْ يُرِدِ ٱللهُ [۱۱] أَن يُطَهِّرَ قُلُوبَهُمْ وَالمائدة: ١٤]، عقيب قوله: ﴿سَمَعُونَ لِلْحَاذِبِ ﴾ إلى قوله ﴿يُحَرِفُونَ المائدة: ١٤]، مما يدلُّ على أن العبد إذا اعتاد الكَّمَ مِنْ بَعَدِ مَوَاضِعِهِ عِهِ المائدة: ١٤]، مما يدلُّ على أن العبد إذا اعتاد سماع الباطل وقبوله أكسبه ذلك تحريفًا للحق عن مواضعه، فإنه إذا قبل الباطل أحبَّهُ ورضيه، فإذا جاء الحق بخلافه ردّه وكذَّبه إن قدر على ذلك، وإلا حَرِّفه، كما تصنع الجَهْميّة بآيات الصفات وأحاديثها، يردون هذه بالتأويل الذي هو تكذيب لحقائقها، وهذه بكونها أخبار آحاد لا يجوز الاعتماد عليها في باب معرفة الله وأسمائه وصفاته. فهؤلاء وإخوانهم من الذين لم يُرِد الله أن يطهر قلوبهم؛ فإنها لو طهرت لما تعوَّضت بالباطل عن كلام الله تعالى ورسوله. كما أن المنحرفين من أهل الإرادة لمَّا لم تطهر قلوبهم عن السماع القرآني الإيماني.

قال عثمان بن عفان رضي الله عنه: «لو طَهُرت قلوبنا لما شَبِعتْ من كلام الله»(٢).

<sup>(</sup>۱) م، ظ، ت: «فبيّن».

<sup>(</sup>٢) رواه الحسين المروزي في زوائد الزهد (ص٩٩٣)، وعبد الله في زوائد الزهد =

فالقلب الطاهر ـ لكمال حياته ونوره وتخلُّصه من الأدران والخبائث ـ لا يشبع من القرآن، ولا يتغذى إلا بحقائقه، ولا يتداوى إلا بأدويته، بخلاف القلب الذي لم يُطهِّره الله، فإنه يتغذى من الأغذية التي تناسبه، بحسب ما فيه من النجاسة، فإن القلب النجس كالبدن العليل المريض، لا تلائمه الأغذية التي تلائم الصحيح.

ودلت الآية على أن طهارة القلب موقوفة على إرادة الله، وأنه سبحانه لما لم يُرِد أن يُطهِّر قلوب القائلين بالباطل المحرِّفين للحق لم يحصل لها الطهارة.

ولا يصحُّ أن تفسَّر الإرادة هاهنا بالإرادة الدينية، وهي الأمر والمحبة، فإنه سبحانه قد أراد ذلك لهم أمرًا و محبة، ولم يرده منهم كونًا؛ فأراد الطهارة لهم، ولم يُرِدْ وقوعها منهم؛ لما له في ذلك من الحكمة التي فَواتُها أكرهُ إليه من فوات الطهارة منهم.

وقد أشبعنا الكلام في ذلك في كتابنا الكبير في القَدَر(١).

ودلت الآية على أن من لم يُطهِّر الله قلبه فلا بد أن يناله الخِزْيُ في الدنيا والعذاب في الآخرة، بحسب نجاسة قلبه وخبثه، ولهذا حرّم الله سبحانه

<sup>= (</sup>ص١٢٨) عن ابن عيينة عن عثمان، ومن طريق عبد الله رواه أبو نعيم في الحلية (٧/ ١٠٥). ورواه البيهقي في الشعب (٢/ ٤٠٩)، وفي الاعتقاد (ص١٠٥) من طريق ابن عيينة عن إسرائيل بن موسى عن الحسن عن عثمان، ومن طريق البيهقي رواه ابن عساكر في تاريخ دمشق (٣٩/ ٢٣٩).

<sup>(</sup>١) هو «شفاء العليل»، انظر الباب التاسع والعشرين منه في انقسام القضاء والإرادة إلى كونيّ متعلق بخلقه، وإلى ديني متعلق بأمره.

الجنة على من في قلبه نجاسة وخبث، ولا يدخلها إلا بعد طيبه وطهره (١)، فإنها دار الطيبين، ولهذا يقال لهم: ﴿ طِبْتُدُ فَادَّخُلُوهَا خَلِدِينَ ﴾ [الزمر: ٧٧]، أي ادخلوها بسبب طيبكم. والبشارة عند الموت لهؤلاء دون غيرهم، كما قال تعالى: ﴿ الَّذِينَ نَنُوفَا هُمُ الْمَلَيْمِكُةُ طَيِّبِينٌ يَقُولُونَ سَلَامٌ عَلَيْكُمُ ادَّخُلُوا الْجَنَة وَ النحل: عَمَا كُنتُمْ تَعَمَلُونَ ﴾ [النحل: ٣٢]، فالجنة لا يدخلها خبيث، ولا من فيه شيء من الخبث.

فمن تطهر في الدنيا ولقي الله طاهرًا من نجاساته دخلها بغير مُعَوِّق، ومن لم يتطهر في الدنيا؛ فإن كانت نجاسته عينية كالكافر لم يدخلها بحال، وإن كانت نجاسته كسبية عارضة دخلها بعدما يتطهر من تلك النجاسة، ثم يخرج منها، حتى إن أهل الإيمان إذا جازوا الصراط حُبسوا على قنطرة بين الجنة والنار، فيُهَذَّبون ويُنقَّون من بقايا بقيت عليهم، قصَّرت (٢) بهم عن الجنة، ولم توجب لهم دخول النار، حتى إذا هُذَبوا ونُقُّوا أُذِن لهم في دخول الجنة (٣).

والله سبحانه بحكمته جعل الدخول عليه موقوفًا على الطهارة، فلا يدخل المصلي عليه حتى يتطهر، وكذلك جعل الدخول إلى جنته موقوفًا على الطّيب والطهارة، [١٧٧] فلا يدخلها إلا طَيِّبٌ طاهر، فهما طهارتان: طهارة البدن، وطهارة القلب، ولهذا شُرع للمتوضئ أن يقول عقيب وضوئه: «أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، اللهم اجعلني من

<sup>(</sup>۱) في م: «تطهره».

<sup>(</sup>٢) م، ت، ظ: «فصرف».

<sup>(</sup>٣) كما في الحديث الذي أخرجه البخاري (٢٤٤٠) عن أبي سعيد الخدري.

التوّابين، واجعلني من المتطهِّرين»(١)، فطهارة القلب بالتوبة، وطهارة البدن بالماء. فلما اجتمع له طهوران صلح للدخول على الله، والوقوف بين يديه ومناجاته.

وسألت شيخ الإسلام عن معنى دعاء النبي عَلَيْهُ: «اللهم طهّرني من خطاياي بالماء والثلج والبَرَد» (٢)، كيف تُطهّر الخطايا بذلك؟ وما فائدة التخصيص بذلك؟ وقوله في لفظ آخر: «والماء البارد»، والحارُّ أبلغ في الإنقاء؟

فقال: الخطايا تُوجب للقلب حرارة ونجاسة وضعفًا، فترخي القلب، وتُضْرِمُ (٣) فيه نارَ الشهوة، وتنجِّسه، فإن الخطايا والذنوب له بمنزلة الحطب الذي يمدُّ النار ويوقدها، ولهذا كلما كثرت الخطايا اشتدت نار القلب وضعفه، والماء يغسل الخبث ويُطفئ النار، فإن كان باردًا أورث الجسم صلابة وقوة، فإن كان معه ثلج وبردٌ كان أقوى في التبريد وصلابة الجسم وشدَّته، فكان أذهبَ لأثر الخطايا.

<sup>(</sup>۱) جزء من حديث رواه الترمذي (٥٥) عن عمر رضي الله عنه أن النبي على قال: «من توضأ فأحسن الوضوء ثم قال: أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين، فتحت له ثمانية أبواب الجنة يدخل من أيها شاء»، وأعله بالاضطراب، وهو في صحيح مسلم (٢٣٤) بدون قوله: «اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين»، وحسنه ابن القيم في المنار المنيف (ص ١٢١)، وصححه الألباني في الإرواء (٩٦). وفي الباب عن علي وثوبان وأنس والبراء رضي الله عنهم.

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري (٧٤٤)، ومسلم (٥٩٨) عن أبي هريرة.

<sup>(</sup>٣) م: «فيرتخي القلب وتضطرم».

هذا معنى كلامه، وهو محتاجٌ إلى مزيد بيان وشرح، فاعلم أن هاهنا أربعة أمور: أمران حسِّيًان، وأمران معنويًان:

فالنجاسة التي تزول بالماء هي ومُزِيلها حسيًان، وأثر الخطايا التي تزول بالتوبة والاستغفار؛ هي ومزيلها معنويّان، وصلاح القلب وحياته ونعيمه لا يتم إلا بهذا وهذا، فذكر النبي عليه من كل شطر قسمًا، نبّه به على القسم الآخر، فتضمنت كلماته الأقسام الأربعة في غاية الاختصار، وحسن البيان. كما في حديث الدعاء بعد الوضوء: «اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهّرين»؛ فإنه يتضمن ذكر الأقسام الأربعة.

ومن كمال بيانه على المحسوس، وهذا كثير في كلامه، كقوله في المطلوب المعنوي بالأمر المحسوس، وهذا كثير في كلامه، كقوله في حديث على بن أبي طالب رضي الله عنه: «سل الله الهدى والسداد، واذكر بالهدى هدايتك الطريق، وبالسداد سَداد السّهم» (٢)؛ وهذا من أبلغ التعليم والنصح، حيث أمره أن يذكر \_ إذا سأل الله الهدى إلى طريق رضاه وجنته \_ كونَه مسافرًا، وقد ضل عن الطريق، فلا يدري أين يتوجه، فطلع له رجل خبير بالطريق عالم بها، فسأله أن يدلَّه على الطريق، فهكذا شأن طريق الآخرة تمثيلاً لها بالطريق المحسوس للمسافر، وحاجة المسافر \_ إلى الله \_ سبحانه إلى من (٣) يهديه تلك الطريق، أعظم من حاجة المسافر إلى بلد إلى من يدلُّه على الطريق الموصل إليها.

<sup>(</sup>١) الأصل، م، ظ: «يمثل»، ش: «مثل»، والمثبت من ح، ت.

<sup>(</sup>٢) أخرجه مسلم (٢٧٢٥).

<sup>(</sup>٣) م: «أن».

وكذلك السداد، هو إصابة القصد قولاً وعملاً؛ فَمَثَلُهُ مَثَلُ رامي السهم، إذا وقع سهمه في نفس الشيء الذي رماه؛ فقد سدّد سهمه وأصاب، ولم يقع باطلاً، فهكذا المصيب للحق في قوله وعمله بمنزلة المصيب في رميه، وكثيرًا ما يُقْرَنُ في القرآن هذا وهذا.

فمنه قوله تعالى: ﴿وَتَكَزَوَّدُواْ فَإِنَ خَيْرَ ٱلزَّادِ ٱلنَّقْوَىٰ ﴾ [البقرة: ١٩٧]؛ أمر الحاجّ بأن يتزودوا لسفرهم، ولا يسافروا بغير زاد، ثم نبههم على زاد سفر الآخرة، وهو التقوى، فكما أنه لا يصل المسافر إلى مقصده إلا بزاد يُبلِّغه إياه، فكذلك المسافر إلى الله والدار الآخرة لا يصل إلا بزاد من التقوى، [١٨٨] فجمع بين الزادين.

ومنه قوله سبحانه وتعالى: ﴿ يَبَنِي مَادَمَ قَدْ أَنزَلْنَا عَلَيْكُو لِبَاسًا يُورَى سَوْءَ تِكُمّ وَرِيشًا وَلِهَ سبحانه وتعالى: ﴿ يَبَنِي مَادَمَ قَدْ أَنزَلْنَا عَلَيْكُو لِبَاسًا يُورَى سَوْءَ تِكُمّ وَرِيشًا وَلِبَاسُ ٱلنَّقُوى ذَلِكَ خَيْرٌ ﴾ [الأعراف: ٢٦]؛ فجمع بين الزينتين: زينة البدن باللباس، وزينة القلب بالتقوى؛ زينة الظاهر والباطن، و جمال الظاهر والباطن.

ومنه قول تعالى: ﴿ فَمَنِ ٱتَّبَعَ هُدَاىَ فَلَا يَضِ لُّ وَلَا يَشْقَى ﴾ [طه: ١٢٣]؛ فنفى عنه الضلال الذي هو عذاب القلب والروح، والشقاء الذي هو عذاب البدن والروح أيضًا، فهو منعَّم القلب والبدن بالهدى والفلاح.

ومنه قول امرأة العزيز عن يوسف لما أرَثُهُ النسوةَ اللائمات لها في حُبِّه: ﴿ فَذَالِكُنَّ ٱلَّذِى لُمَّتُنَى فِيهِ ﴾ [يوسف: ٣٦]، فأرَتُهُنَّ جماله الظاهر، ثم قالت: ﴿ وَلَقَدُ رَوَدَنَّهُ مَن نَفْسِهِ عَ فَاسَتَعْصَمَ ﴾ ، فأخبرت عن جماله الباطن بعفَّته ، فأخبر تهن بجمال باطنه، وأرتهن جمال ظاهره.

فنبَّه ﷺ بقوله: «اللهم طهِّرْني من خطاياي بالماء والثلج والبرد» على شدة حاجة البدن والقلب إلى ما يُطهّرُ هما ويُبرِّدهما ويقوّيهما، وتضمن دعاؤه سؤالَ هذا وهذا، والله أعلم.

وقريبٌ من هذا أنه ﷺ كان إذا خرج من الخلاء قال: «غفرانك»(١).

وفي هذا من السر \_ والله أعلم \_ أن النّجْوَ يُثقِل البدنَ ويؤذيه باحتباسه، والذنوب تُثقِل القلب وتؤذيه باحتباسها فيه، فهما مُؤذيان مُضِرَّان بالبدن والقلب، فحمد الله عند خروجه على خلاصه منْ هذا المؤذي لبدنه، وخفة البدن وراحته، وسأله أن يُخلِّصه من المؤذي الآخر ويُرِيح قلبه منه ويخففه.

وأسرار كلماته وأدعيته ﷺ فوق ما يخطر بالبال.

#### فصل

وقد وسَم الله سبحانه الشرك والزنى واللواط بالنجاسة والخبث في كتابه دون سائر الذنوب، وإن كانت مشتملة على ذلك، لكن الذي وقع في القرآن قول مع تعالى: ﴿ يَكَأَيُّهَا اللَّهِ اللَّهِ الْمُشْرِكُونَ نَجَسُ ﴾ [التوبة: ٢٨]، وقوله في حق اللوطية: ﴿ وَلُوطًا ءَانَيْنَهُ مُكْمًا وَعِلْمًا وَنَعِلْمًا وَنَعَيْنَهُ مِنَ الْقَرْبَةِ الَّتِي

<sup>(</sup>۱) رواه أحمد (۲/ ۱۰۵)، والبخاري في الأدب المفرد (۱۹۳)، وأبو داود (۳۰)، والترمذي (۷)، وابن ماجه (۳۰۰)، وغيرهم من حديث عائشة رضي الله عنها، وحسنه الترمذي، وصححه ابن الجارود (٤٢)، وابن خزيمة (۹۰)، وابن حبان (٤٤٤)، والحاكم (٥٦٢)، والنووي في المجموع (٢/ ٧٥) وفي غيره، وابن الملقن في البدر المنير (٢/ ٩٠) وفي غيره، وابن حجر في نتائج الأفكار (١/ ٤١٤)، وهو مخرج في الإرواء (٥٢).

كَانَت تَعْمَلُ ٱلْخَبَكِيثُ إِنَّهُمْ كَانُوا قَوْمَ سَوْءِ فَاسِقِينَ ﴾ [الأنبياء: ٧٤]، وقالست اللوطية: ﴿أَخْرِجُوا عَالَ لُوطِ مِن قَرْيَتِكُمُ إِنَّهُمْ أَنَاسٌ يَنَطَهَّرُونَ ﴾ [النمل: ٥٦]، فأقرُّوا مع شركهم وكفرهم أنهم هم الأخابث الأنجاس، وأن لوطًا وآله مطهرون من ذلك باجتنابهم له، وقال تعالى في حق الزُّناة: ﴿ ٱلْخَبِيثَاتُ لِلْحَبِيثِينَ وَالْخَبِيثُونَ ﴾ [النور: ٢٦].

فأما نجاسة الشرك فهي نوعان: نجاسة مغلّظة، ونجاسة مخفَّفة، فالمغلَّظة: الشرك الأكبر الذي لا يغفره الله، فإن الله لا يغفر أن يُشرَك به، والمخفَّفة: الشرك الأصغر؛ كيسير الرياء، والتصنع للمخلوق، والحلف به، وخوفه، ورجائه.

ونجاسة الشرك عينية، ولهذا جعل سبحانه المشرك نَجَسًا بفتح الجيم، ولم يقل: إنما المشركون نجِس بالكسر؛ فإن النجَس عين النجاسة، والنجِس بالكسر هو المتنجس، فالثوب إذا أصابه بول أو خمر نَجِسَ، والبول والخمر نَجَس، فأنجس النجاسة الشرك، كما أنه أظلم الظلم؛ فإن النجَس في اللغة والشرع هو المستقْذَر الذي تُطْلَب مباعدتُه والبعد منه، بحيث لا يُلْمَسُ ولا يُشَمُّ ولا يُرى، فضلاً أن يخالط ويلابس؛ لقذارته ونُفْرة الطباع السليمة منه، وكلما كان الحي أكمل حياةً وأصحَّ حياءً كان إبعاده لذلك [١٨٠] أعظم، ونفرته منه أقوى.

فالأعيان النجسة إما أن تُؤذي البدن، أو القلب، أو تؤذيهما معًا. والنجس قد يؤذي برائحته (١)، وقد يؤذي بملابسته، وإن لم تكن له رائحة كريهة.

<sup>(</sup>١) الأصل: «تؤذي رائحته». والمثبت من بقية النسخ.

والمقصود أن النجاسة تارة تكون محسوسة ظاهرة، وتارة تكون معنوية باطنة، فيغلب على الروح والقلب الخبثُ والنجاسة، حتى إن صاحب القلب الحي ليَشَمُّ من تلك الروح والقلب رائحة خبيثة يتأذى بها، كما يتأذى من يشمَّ رائحة النَّن، ويظهر ذلك كثيرًا في عَرَقِه، حتى يجد لرائحة عَرَقِه نتنًا، فإن نَثن القلب والروح يتصل بباطن البدن أكثر من ظاهره، والعَرق يَفِيض من الباطن، ولهذا كان الرجل الصالح طيبَ العرق، وكان رسول الله عَيْنِيُّ أطيب الناس عرقًا، قالت أم سُلَيم - وقد سألها رسول الله عَيْنِيُّ عنه وهي تلتقطه -: هو من أطيب الطيب الطيب

فالنفس النجسة الخبيثة يقوى خبثُها ونجاستها حتى يبدوَ على الجسد، والنفسُ الطيبة بضدها، فإذا تجردت وخرجت من البدن وُجِدَ لهذه كأطيب نَفْحَة مسكٍ وُجِدتْ على وجه الأرض، ولتلك كأنتن ريح جِيفةٍ وُجدتْ على وجه الأرض.

والمقصود أن الشرك لما كان أظلم الظلم، وأقبح القبائح، وأنكر المنكرات، كان أبغض الأشياء إلى الله وأكرهها له، وأشدها مقتًا لديه، ورتّب عليه من عقوبات الدنيا والآخرة ما لم يرتّبه على ذنب سواه، وأخبر أنه لا يغفره، وأن أهله نَجَس، ومنعَهم من قُرْبان حَرَمِه، وحرّم ذبائحهم ومناكحهم، وقطع الموالاة بينهم وبين المؤمنين، وجعلهم أعداءً له سبحانه ولملائكته ورسله وللمؤمنين، وأباح لأهل التوحيد أموالهم ونساءهم وأبناءهم، وأن يتخذوهم عبيدًا. وهذا لأن الشرك هَضْمٌ لحق الربوبية، وتنقُصٌ لعظمة الإلهية، وسوء ظن برب العالمين، كما قال تعالى: ﴿وَيُعَذِبَ ٱلمُنْفِقِينَ

<sup>(</sup>۱) أخرجه مسلم (۲۳۳۱).

وَٱلْمُنَافِقَاتِ وَٱلْمُشْرِكِينَ وَٱلْمُشْرِكَاتِ ٱلظَّاآنِينَ بِٱللَّهِ ظَنَ ٱلسَّوْءُ عَلَيْهِمْ دَآبِرَةُ ٱلسَّوَةُ وَالْمُشْرِكِينَ وَالْمُشْرِكِينَ وَالْمُشْرِكِينَ وَالْطَاقِينَ الظَّارِينَ وَاللَّهُ عَلَيْهِمْ وَأَعَدَّ لَهُمْ جَهَنَّدُ وَسَاءَتْ مَصِيرًا ﴾ [الفتح: ٦].

فلم يُجمَع على أحد من الوعيد والعقوبة ما جُمِع على أهل الإشراك؛ فإنهم ظنوا به ظنَّ السوء حتى أشركوا به، ولو أحسنوا به الظن لوحدوه حق توحيده، ولهذا أخبر سبحانه عن المشركين أنهم ما قَدَروه حقَّ قدره في ثلاثة (۱) مواضع من كتابه (۲)؛ وكيف يَقدِرُه حقَّ قدره من جعل له عِدْلاً ونِدًّا يحبه، ويخافه، ويرجوه، ويَذِلُّ له، ويخضع له، ويهرب من سخطه، ويُؤثِرُ مَرْضَاتَهُ؟

قسال تعسالى: ﴿ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَنَّخِذُ مِن دُونِ اللَّهِ أَندَادًا يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ النَّاسِ مَن يَنْخِذُ مِن دُونِ اللَّهِ أَندَادًا يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِ النَّهِ ﴾ [البقرة: ١٦٥]، وقال تعالى: ﴿ الْخَمَدُ لِلَّهِ الَّذِي خَلَقَ السَّمَوَتِ وَالْأَرْضَ وَجَعَلَ الظُّمُنَةِ وَالنَّورُ ثُمَّ الَّذِينَ كَفَرُوا بِرَبِهِمْ يَعْدِلُونَ ﴾ [الانعام: ١]؛ أي يجعلون ك عِدْلاً في العبادة والمحبة والتعظيم.

وهذه هي التسوية التي أثبتها المشركون بين الله وبين آلهتهم، وعرفوا في النار أنها كانت ضلالاً وباطلاً، فيقولوا لآلهتهم وهم في النار مَعَهُمْ: ﴿ تَٱللّهِ إِن كُنَّا لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ ﴿ ثَاللّهِ إِن كُنَّا لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ ﴿ ثَاللّهِ اللّهِ اللّهِ الْعَلَمِينَ ﴿ ثَاللّهِ إِن كُنَّا لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ ﴿ ثَاللّهُ اللّهِ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ ال

<sup>(</sup>۱) م، ظ، ت: «ثلاث».

<sup>(</sup>٢) هي في سورة الأنعام/ ٩١، وسورة الحج/ ٧٤، وسورة الزمر/ ٦٧.

<sup>(</sup>٣) الأصل: «ساووهم».

قالوا: إن آلهتهم خلقت السماوات والأرض، وإنها تحيي وتميت، [١٩] وإنما سوَّوها(١) به في محبتهم لها، وتعظيمهم لها، وعبادتهم إياها، كما ترى عليه أهل الإشراك ممن ينتسب(٢) إلى الإسلام.

ومن العجب أنهم يَنْسُبون أهل التوحيد إلى التنقُّص بالمشايخ والأنبياء والصالحين، وما ذنبهم إلا أن قالوا: إنهم عبيد، لا يملكون لأنفسهم ولا لغيرهم ضرَّا ولا نفعًا، ولا موتًا ولا حياة ولا نشورًا، وإنهم لا يشفعون لعابديهم أبدًا، بل قد حرَّم الله شفاعتَهم لهم، ولا يشفعون لأهل التوحيد إلا بعد إذن الله لهم في الشفاعة، فليس لهم من الأمر شيء، بل الأمر كله لله، والشفاعة كلها له سبحانه، والولاية له، فليس لخلقه من دونه ولي ولا شفيع.

فالشرك والتعطيل مبنيًّان على سوء الظن بالله، ولهذا قال إمام الحنفاء عليه السلام لخصمائه من المشركين: ﴿ أَيِفَكًا ءَالِهَةَ دُونَ ٱللهِ تُرِيدُونَ ﴿ أَيفَكُمُ بِرَبِ ٱلْعَالَمِينَ ﴾ [الصافات: ٨٦، ٨٧]، وإن كان المعنى: ما ظنكم به أن يعاملكم و يجازيكم به، وقد عبدتم معه غيره، وجعلتم له نِدًّا؟ فأنت تجد تحت هذا التهديد: ما ظننتم بربكم من السوء حتى عبدتم معه غيره؟

فإن المشرك إما أن يظن أن الله سبحانه يحتاج إلى من يُدبِّر أمرَ العالم معه من وزير أو ظهير أو عون، وهذا أعظم التنقيص لمن هو غني عن كل ما سواه بذاته، وكلُّ ما سواه فقير إليه بذاته، وإما أن يظن أنه سبحانه إنما تتم قدرته بقدرة الشريك، وإما أن يظن بأنه لا يعلم حتى يُعْلِمَهُ الواسطة، أو لا

<sup>(</sup>١) الأصل: «ساووها».

<sup>(</sup>٢) في بعض النسخ: «ينسب».

يرحم حتى تجعله الواسطة يرحم، أو لا يكفي وحدَه، أو لا يفعل ما يريد بالعبد (١) حتى يشفع عنده الواسطة، كما يشفع المخلوق عند المخلوق، فيحتاج أن يقبل شفاعته لحاجته إلى الشافع وانتفاعه به، وتكثُّره به من القِلّة، وتعزُّزه به من الذّلة، أو لا يجيب دعاء عباده، حتى يسألوا الواسطة أن ترفع تلك الحاجات إليه، كما هو حال ملوك الدنيا، وهذا أصل شرك الخلق، أو يظن أنه لا يسمع دعاءهم لبعده عنهم، حتى ترفع الوسائط إليه ذلك، أو يظن أن للمخلوق عليه حقًا؛ فهو يُقْسِم عليه بحق ذلك المخلوق عليه، ويتوسل إليه بذلك المخلوق، كما يتوسل الناس إلى الأكابر والملوك بمن يَعِزُّ عليهم ولا يمكنهم مخالفته.

وكل هذا تنقُّصٌ للربوبية، وهَضْمٌ لحقها، ولو لم يكن فيه إلا نقص محبة الله وخوفِه ورجائه والتوكلِ عليه والإنابةِ إليه من قلب المشرك؛ بسبب قسمة ذلك بينه سبحانه وبين من أشرك به، فينقص ويضعف أو يضمحلُّ ذلك التعظيم والمحبة والخوف والرجاء؛ بسبب صرف أكثره أو بعضه إلى من عَبَده من دونه.

فالشرك ملزومٌ لتنقَّص الرب سبحانه، والتنقص لازم له ضرورةً، شاء المشرك أم أبى، ولهذا اقتضى حمدُه سبحانه وكمالُ ربوبيته ألا يغفره، وأن يُخلِّد صاحبَه في العذاب الأليم، ويجعله أشقى البرية، فلا تجد مشركًا قط إلا وهو متنقص لله سبحانه، وإن زعم أنه يُعظِّمه (٢) بذلك، كما أنك لا تجد مبتدعًا إلا وهو متنقص للرسول، وإن زعم أنه معظِّم له بتلك البدعة؛ فإنه

<sup>(</sup>١) م، ث، ظ: «العبد»، والمثبت من ح.

<sup>(</sup>٢) في م: «معظّم له».

يزعم أنها خير من السنة وأولى بالصواب، ويزعم أنها هي السنة إن كان جاهلاً مقلِّدًا، وإن كان مستبصرًا في بدعته فهو مشاقٌ لله ورسوله.

فالمتنقِّصون المنقوصون عند الله ورسوله وأوليائه: هم أهل الشرك والبدعة، ولا سيما من بَنَى دينه على أن كلام الله ورسوله أدلة لفظية لا تفيد اليقين، ولا تُغني من اليقين والعلم شيئًا. فيا لله [١٩٩] للمسلمين! أيُّ شيء فات هذا من التنقص؟

وكذلك من نفى صفات الكمال عن الرب تعالى، خشية ما يتوهمه من التشبيه والتجسيم لله؛ فقد جاء من التنقص بضدِّ ما وصف اللهُ سبحانه به نفسه من الكمال.

والمقصود أن هاتين الطائفتين هم أهل التنقص في الحقيقة، بل هم أعظم الناس تنقصًا، لبّس عليهم الشيطان، حتى ظنوا أن تنقصهم هو الكمال، ولهذا كانت البدعة قرينة الشرك في كتاب الله تعالى، قال تعالى: ﴿ قُلَ إِنَّمَا حَرَّمَ رَبِّي ٱلْفَوَحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ وَٱلْإِثْمَ وَٱلْبَغْى بِغَيْرِ ٱلْحَقِّ وَأَن تُشْرِكُوا بِاللهِ مَا لَرُ يُعَرِّرُ بِهِ اللهِ مَا لَرُ الْعَلَى اللهِ مَا لَرُ الْعَلَى اللهِ مَا لَا يَعْمَونَ ﴾ [الأعراف: ٣٣].

فالإثم والبغي قرينان، والشرك والبدعة قرينان.

#### فصل

وأما نجاسة الذنوب والمعاصي فإنها بوجه آخر؛ فإنها لا تستلزم تنقيص الربوبية، ولا سوء الظن بالله عز وجل، ولهذا لم يُرتِّب الله سبحانه عليها من العقوبات والأحكام ما رتبه على الشرك، وهكذا(١) استقرّت الشريعة على

<sup>(</sup>۱) م: «ولهذا».

أنه يُعفَى عن النجاسات المخففة \_ كالنجاسة في محل الاستجمار، وأسفل الخُفّ والحذَاء، وبول الصبي الرّضيع وغير ذلك \_ مالا يُعْفَى عن المغلظة، وكذلك يُعفَى عن الصغائر ما لا يُعفَى عن الكبائر، ويُعفَى لأهل التوحيد المحض الذي لم يَشُوبوه بالشرك ما لا يُعفَى لمن ليس كذلك.

فلو لقي الموحِّدُ - الذي لم يشرك بالله شيئًا البتة - ربَّه بقُراب الأرض خطايا أتاه بقُرابها مغفرة، ولا يحصل هذا لمن نقص توحيده وشابَهُ بالشرك؛ فإن التوحيد الخالص الذي لا يشوبه شرك لا يبقى معه ذنب، فإنه يتضمن من محبة الله وإجلاله، وتعظيمه، وخوفه، ورجائه وحده، ما يوجب غَسْلَ الذنوب، ولو كانت قُراب الأرض، فالنجاسة عارضة، والدافع لها قويّ، فلا تثبت معه.

ولكن نجاسة الزنا واللواط أغلظ من غيرهما من النجاسات، من جهة أنها تُفسِد القلب، وتُضعِف توحيده جدًّا، ولهذا أحظى الناس بهذه النجاسة أكثرهم شركًا؛ فكلما كان المشرك في العبد أغلب كانت هذه النجاسة والخبائث فيه أكثر، وكلما كان أعظم إخلاصًا كان منها أبعد، كما قال تعالى عن يوسف الصديق: ﴿كَذَلِكَ لِنَصَرِفَ عَنْهُ ٱلسُّوءَ وَٱلْفَحْشَاءَ إِنَّهُ، مِنْ عِبَادِنَا الْمُخْلَصِينَ ﴾ [يوسف: ٢٤].

فإن عشق الصور المحرّمة نوع تَعَبُّدٍ لها، بل هو من أعلى أنواع التعبد، ولا سيما إذا استولى على القلب و تمكن منه صار تتَيُّمًا، والتتيم: التعبد، فيصير العاشق عابدًا لمعشوقه، وكثيرًا ما يغلب حبُّه وذِكْرُه والشوق إليه، والسعي في مرضاته، وإيشارُ محابّه، على حب الله وذِكْرِه والسعي في مرضاته، بل كثيرًا ما يذهب ذلك من قلب العاشق بالكُلِّية، ويصير متعلقًا

بمعشوقه من الصور كما هو مشاهد، فيصير المعشوق هو إلهه من دون الله، يُقدِّم رضاه وحبَّه على رضا الله وحبه، ويتقرب إليه ما لا يتقرب إلى الله، ويُنفِق في مرضاته ما لا ينفقه في مرضاة الله، ويتجنّب من (١) سَخَطه ما لا يتجنب من سخط الله، فيصير آثر عنده من ربِّه: حُبَّا، وخضوعًا، وذلًا، وسمعًا، وطاعة.

ولهذا كان العشق والشرك متلازمين، وإنما حكى الله سبحانه العشق عن المشركين من قوم لوط، وعن امرأة العزيز، وكانت إذ [٢٠] ذاك مشركة، فكلما قوي شرك العبد بُلي بعشق الصور، وكلما قوي توحيده صُرِف ذلك عنه، والزنى واللواط كمال لذّته إنما يكون مع العشق، ولا يخلو صاحبهما منه، وإنما لتنقُّله من محل إلى محل – لا يبقى عشقه مقصورًا على محل واحد، بل ينقسم على سِهام (٢) كثيرة، لكل محبوبٍ نصيبٌ من تأليُّه وتعبُّدِه.

فليس في الذنوب أفسد للقلب والدين من هاتين الفاحشتين، ولهما خاصية في تبعيد القلب من الله؛ فإنهما من أعظم الخبائث، فإذا انصبغ القلب بهما بعُد ممن هو طيب لا يصعد إليه إلا طيب (٣)، وكلما ازداد خبثًا ازداد من الله بعدًا، ولهذا قال المسيح فيما رواه الإمام أحمد في كتاب «الزهد»(٤): «لا

<sup>(</sup>١) «من» ساقطة من الأصل، م، ت. وفي ظ: «بسخطه».

<sup>(</sup>٢) ش: «جهات».

<sup>(</sup>٣) كما في الحديث الذي أخرجه مسلم (١٠١٥) عن أبي هريرة.

<sup>(3)</sup> لم أقف عليه في المطبوع من الزهد، ولم أقف عليه في غيره من كلام عيسى عليه السلام، ورواه أبو خيثمة في كتاب العلم (١٢٧) وأبو نعيم في الحلية (٤/ ٣٠) من كلام وهب بن منبه رحمه الله، ومن طريق أبي خيثمة رواه ابن عساكر في تاريخ دمشق (٦٣/ ٣٩١).

يكون البطّالون من الحكماء، ولا يِلِجُ الزناة مَلكوتَ السماء».

ولما كانت هذا حال الزنى كان قرينًا للشرك في كتاب الله، قال تعالى: ﴿ ٱلزَّافِ لَا يَنكِحُ لِلَّا زَانِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً وَٱلزَّانِيَةُ لَا يَنكِحُهَاۤ إِلَّا زَانٍ أَوْ مُشْرِكُ ۗ وَحُرِّمَ ذَالِكَ عَلَى ٱلْمُؤْمِنِينَ ﴾ [النور: ٣].

والصواب القول بأن هذه الآية محكمة يُعمل بها، لم ينسخها شيء، وهي مشتملة على خبر وتحريم، ولم يأتِ من ادّعى نسخها بحجة البتة، والذي أشكل منها على كثير من الناس واضح بحمد الله، فإنهم أشكل علهم قوله: ﴿ الزَّانِ لَا يَنكِمُ إِلَّا زَانِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً ﴾؛ هل هو خبر أو نهي أو إباحة؟

فإن كان خبرًا فقد رأينا كثيرًا من الزناة ينكح عفيفة. وإن كان نهيًا فيكون قد نهى الزاني أن يتزوج إلا بزانية أو مشركة، فيكون نهيًا له عن نكاح المؤمنات العفائف، وإباحةً له نكاح المشركات والزواني، والله سبحانه لم يُرِد ذلك قطعًا، فلما أشكل عليهم ذلك طلبوا للآية وجهًا يصح حملها عليه.

فقال بعضهم: المراد من النكاح الوطء والزني، فكأنه قال: الزاني لا يزني إلا بزانية أو مشركة.

وهذا فاسدٌ، فإنه لا فائدة فيه، ويُصان كلام الله عن حمله على مثل ذلك، فإنه من المعلوم أن الزاني لا يزني إلا بزانية، فأي فائدة في الإخبار بذلك؟ ولما رأى الجمهور فساد هذا التأويل أعرضوا عنه.

ثم قالت طائفة: هذا عام اللفظ خاص المعنى، والمراد به رجل واحد وامرأة واحدة، وهي عَناق البَغِيّ وصاحبها؛ فإنه أسلم واستأذن رسول الله عَلَيْهُ في نكاحها، فنزلت هذه الآية (١).

<sup>(</sup>۱) رواه أبو داود (۲۰۵۱)، والترمذي (۳۱۷۷)، والنسائي (۳۲۲۸)، وغيرهم من طريق =

وهذا أيضًا فاسدٌ، فإن هذه الصورة المعيَّنة \_ وإن كانت سبب النزول \_ فالقرآن لا يُقتصر به على محالً أسبابه، ولو كان كذلك لبطل الاستدلال به على غيرها.

وقالت طائفة: بل الآية منسوخة بقوله: ﴿وَأَنكِحُوا ٱلْأَيْمَىٰ مِنكُرُ ﴾ [النور: ٣٦]. وهذا أفسد من الكل، فإنه لا تعارض بين هاتين الآيتين، ولا تُناقِضُ إحداهما الأخرى، بل أمر سبحانه بإنكاح الأيامى، وحرّم نكاح الزانية، كما حرّم نكاح المعتدة والمحرمة وذوات المحارم، فأين الناسخ والمنسوخ في هذا؟

فإن قيل: فما وجه الآية؟

قيل: وجهها \_ والله أعلم \_: أن المتزوج أُمِر أن يتزوج المحصنة العفيفة، وإنما أبيح له نكاح المرأة بهذا الشرط، كما ذكر ذلك سبحانه في سورتي النساء (١) والمائدة (٢)؛ والحكم المعلَّق على الشرط ينتفي عند انتفائه، والإباحة قد عُلقت على شرط الإحصان، فإذا انتفى الإحصان انتفت الإباحة المشروطة به، فالمتزوج إما أن يلتزم حكم الله وشرعه الذي شرعه على لسان رسوله، أو لا يلتزمه، [٢٠٠] فإن لم يلتزم فهو مشرك لا يرضى بنكاحه إلا من هو مشرك مثله، وإن التزمه وخالفه ونكح ما حُرِّم عليه لم يصح النكاح، فيكون زانيًا، فظهر معنى قوله: ﴿لَا يَنكِحُ إِلَّا زَانِيَةً أَوّ مُشْرِكَةً ﴾، وتبيّن غاية البيان وكذلك حكم المرأة.

<sup>=</sup> عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، وحسنه الترمذي، وصححه الحاكم (٢٧٠١)، وابن العربي في عارضة الأحوذي (٦/ ٢٦٠)، وهو مخرج في الإرواء (١٨٨٦).

<sup>(</sup>١) الآية ٢٤.

<sup>(</sup>٢) الآية ٥.

وكما أن هذا الحكم هو موجب القرآن وصريحه، فهو موجب الفطرة ومقتضى العقل، فإن الله سبحانه حرم على عبده أن يكون قَرْنانًا دَيُّوثًا زوجَ بغيّ، فإن الله فطر الناس على استقباح ذلك واستهجانه، ولهذا إذا بالغوا في سب الرجل قالوا: زوج قَحْبَةٍ، فحرّم الله تعالى على المسلم أن يكون كذلك.

فظهرت حكمة التحريم، وبان معنى الآية، والله الموفق.

ومما يوضح التحريم، وأنه هو الذي يليق بهذه الشريعة الكاملة: أن هذه الخيانة من المرأة تعود بفساد فراش الزوج، وفساد النسب الذي جعله الله بين الناس لتمام مصالحهم، وعَدُّوهُ من جملة نعمه عليهم، فالزنى يُفضِي إلى (١) اختلاط المياه واشتباه الأنساب، فمن محاسن الشريعة تحريم نكاح الزانية حتى تتوب وتُستبرأ.

وأيضًا فإن الزانية خبيثة، كما تقدم بيانه، والله سبحانه جعل النكاح سببًا للمودة والرحمة، والمودة: خالص الحب، فكيف تكون الخبيثة مودودة للطيِّب، زوجًا له؟ والنزوج سُمِّيَ زوجًا من الازدواج، وهو الاشتباه؛ فالزوجان: الاثنان المتشابهان (٢)، والمنافرة ثابتة بين الطيب والخبيث شرعًا وقدرًا، فلا يصحُّ معها الازدواج والتراحم والتوادُّ، ولقد أحسن كلَّ الإحسان مَنْ ذهب إلى هذا المذهب، ومنع الرجل أن يكون زوج قحبة.

فأين هذا مِن قول مَن جوَّز أن يتزوجها ويطأها الليلة، وقد وطئها الزاني البارحة؟ وقال: ماء الزاني لا حرمة له. فهب أن الأمر كذلك؛ فماء الزوج له حرمة، فكيف يجوز اجتماعه مع ماء الزاني في رحم واحد؟

<sup>(</sup>١) «إلى» ساقطة من م.

<sup>(</sup>٢) في جميع النسخ: «فالزوجين الاثنين المتشابهين».

والمقصود أن الله سبحانه سمى الزواني والزناة خبيثين وخبيثات، وجنس هذا الفعل قد شُرِعَتْ فيه الطهارة وإن كان حلالاً، وسُمِّيَ فاعله جُنْبًا، لبعده عن قراءة القرآن وعن الصلاة وعن المساجد، فمُنِعَ من ذلك كله حتى يتطهر بالماء، فكذلك إذا كان حرامًا يبعد القلب عن الله وعن الدار الآخرة، بل يحول بينه وبين الإيمان، حتى يحُدِثَ طُهرًا كاملاً بالتوبة، وطُهرًا لبدنه بالماء.

وقــول اللوطيــة: ﴿ أَخْرِجُوهُم مِّن قَرْيَتِكُمُ ۚ إِنَّهُمْ أَنَاسُ يَنَطَهَ رُونَ ﴾ [الأعراف: ٨٦] من جنس قوله سبحانه في أصحاب الأُخدود: ﴿ وَمَا نَقَمُواْ مِنْهُمْ إِلَّا أَن يُؤْمِنُواْ بِاللَّهِ الْعَرْيِزِ الْحَييدِ ﴾ [البروج: ٨]، وقوله تعالى: ﴿ قُلْ يَتَأَهَّلُ الْكِنَابِ هَلْ تَنقِمُونَ مِنَا إِلَّا أَن ءَامَنَا بِاللّهِ وَمَا أُنزِلَ إِلَيْنَا وَمَا أُنزِلَ مِن قَبْلُ ﴾ [المائدة: ٥٩].

وهكذا المشرك، إنما يَنقِم على الموحد تجريدَه للتوحيد، وأنه لا يشوبه بالإشراك.

وهكذا المبتدع، إنما يَنقِم على السُّنِّيِّ تجريدَه متابعةَ الرسول، وأنه لم يَشُبُها بآراء الرجال، ولا بشيء مما خالفها.

فَصَبْرُ الموحد المتبع للرسول على ما ينقمه عليه أهل الشرك والبدعة خير له وأنفع، وأسهل عليه مِنْ صَبْرِه على ما يَنقِمُه الله ورسوله عليه من موافقة أهل الشرك والبدعة.

إِذَا لِمَ يَكُنْ بُدٌّ مِنَ الصَّبْرِ فَاصْطَبِرْ عَلَى الحَقِّ، ذَاكَ الصَّبْرُ تُحْمَدُ عُقْبَاهُ(١)

<sup>(</sup>١) لم أجد البيت في المصادر التي رجعت إليها.

## [٢١] **الباب العاشر** في علامات مرض القلب وصحته

كلُّ عضو من أعضاء البدن خُلق لفعل خاص به، كماله في حصول ذلك الفعل منه، ومرضه أن يتعذر عليه الفعل الذي خُلق له، حتى لا يصدر منه، أو يصدر مع نوع من الاضطراب. فمرض اليد: أن يتعذر عليها البطش، ومرض العين: أن يتعذر عليها النظر والرؤية، ومرض اللسان: أن يتعذر عليه النطق، ومرض البدن: أن يتعذر عليه حركته الطبيعية أو يضعف، ومرض القلب: أن يتعذر عليه ما خُلق له من المعرفة بالله، و محبته، والشوق إلى لقائه، والإنابة إليه، وإيثار ذلك على كل شهوة.

فلو عرف العبد كل شيء ولم يعرف ربه فكأنه لم يعرف شيئًا، ولو نال كلَّ حظ من حظوظ الدنيا ولذّاتها وشهواتها، ولم يظفر بمحبة الله والشوق إليه والأنس به، فكأنه لم يظفر بلذة ولا نعيم ولا قرة عين، بل إذا كان القلب خاليًا من ذلك عادت تلك الحظوظ واللذات عذابًا له ولا بدّ، فيصير مُعذّبًا بنفس ما كان مُنعّمًا به من جهتين: من جهة حسرة فَوْته، وأنه حِيلَ بينه وبينه، مع شدة تعلُّق روحه به، ومن جهة فَوْت ما هو خير له وأنفع وأدوم حيث لم يحصل له، فالمحبوب الحاصل فات، والمحبوب الأعظم لم يظفر به. وكل من عرف الله أحبّه وأخلص العبادة له ولا بدّ، ولم يُؤثِر عليه شيئًا من المحبوبات فمن آثر عليه شيئًا من المحبوبات؛ فقلبه مريض، كما أن المعدة المحبوبات فمن آثر عليه شيئًا من المحبوبات؛ فقلبه مريض، كما أن المعدة وتعوّضت بمحبة غيره.

وقد يمرض القلب ويشتد مرضه، ولا يعرف به (١) صاحبه؛ لاشتغاله وانصرافه عن معرفة صحته وأسبابها، بل قد يموت وصاحبه لا يشعر بموته، وعلامة ذلك أنه لا تُؤلمِه جراحات القبائح، ولا يُوجِعه جهله بالحق وعقائده الباطلة؛ فإن القلب إذا كان فيه حياة يألم بورود القبيح عليه، ويألم بجهله بالحق بحسب حياته، و

# ما لِجُرحٍ بميّتٍ إيلامُ (٢)

وقد يشعر بمرضه (٣)، ولكن يشتد عليه تحمُّلُ مرارة الدواء والصبر عليه ا؛ فيُؤْثِرُ بقاءَ ألمه على مشقة الدواء، فإن دواءه في مخالفة الهوى، وذلك أصعب شيء على النفس، وليس لها أنفع منه.

وتارة يُوطِّن نفسه على الصبر، ثم ينفسخ عزمه، ولا يستمر معه؛ لضعف علمه وبصيرته وصبره، كمن دخل في طريق مَخُوفٍ مُفْضٍ إلى غاية الأمن، وهو يعلم أنه إن صبر عليه انقضى الخوف وأعقبه الأمن، فهو محتاج إلى قوة صبر، وقوة يقين بما يصير إليه، ومتى ضعف صبره ويقينه رجع من الطريق، ولم يتحمل مشقتها، ولا سيما إن عَدِمَ الرفيقَ، واستوحش من الوحدة، وجعل يقول: أين ذهب الناس؟ فلي بهم أسوة.

وهذه حال أكثر الخلق، وهي التي أهلكتهم؛ فالبصير الصادق لا يستوحش

<sup>(</sup>۱) «به» ساقطة من م.

 <sup>(</sup>۲) صدره: من يَهُنْ يسهلِ الهوانُ عليه.
 والبيت للمتنبي في ديوانه (۲۱۷/٤).

<sup>(</sup>٣) م: «بما فيه».

من قلة الرفيق ولا من فقده؛ إذا استشعر قلبه مرافقة الرعيل (١) الأول، ﴿اللَّذِينَ أَنْعُمَ اللَّهُ عَلَيْهِم مِّنَ النَّبِيِّئَ وَالصِّدِيقِينَ وَالشُّهَدَآءِ وَالصَّلِحِينَ وَحَسُنَ أُولَتَهِكَ رَفِيهَا ﴾ [النساء: ٦٩]؛ فتفرُّدُ العبد في طريق طلبه دليل على صدق الطلب.

ولقد سئل إسحاق بن راهَوَيْه عن مسألة فأجاب عنها، فقيل له: إن أخاك أحمد بن حنبل يقول فيها بمثل قولك، فقال: ما ظننتُ أن أحدًا يوافقني عليها، ولم يستوحش بعد ظهور الصواب له من عدم الموافق؛ فإن الحق إذا لاح وتبيَّن لم يحْتَجْ إلى شاهد يشهد به. [٢١ب]

والقلب يُبْصِرُ الحقَّ كما تبصر العينُ الشمسَ؛ فإذا رأى الرائي الشمس لم يحتج ـ في علمه بها واعتقاده أنها طالعة \_ إلى من يشهد بذلك ويوافقه عليه.

وما أحسن ما قال أبو محمد عبد الرحمن بن إسماعيل المعروف بأبي شامة في كتاب «الحوادث والبدع» (٢). «حيث جاء الأمر بلزوم الجماعة: فالمراد به لزوم الحق واتباعه، وإن كان المتمسِّك به قليلًا، والمخالف له كثيرًا؛ لأن الحق هو الذي كانت عليه الجماعة الأولى من عهد النبي عليه وأصحابه، ولا نظر إلى كثرة أهل الباطل بعدهم.

قال عمرو بن ميمون الأودي: صحبتُ معاذًا باليمن، فما فارقته حتى واريته في التراب بالشام، ثم صحبت بعده أفقه الناس عبد الله بن مسعود، فسمعته يقول: عليكم بالجماعة؛ فإن يد الله على الجماعة، ثم سمعته يومًا من الأيام وهو يقول: سيلي عليكم ولاةٌ يؤخّرون الصلاة عن مواقيتها،

<sup>(</sup>١) ش: «الرفقة».

<sup>(</sup>٢) هو «الباعث على إنكار البدع والحوادث» (ص٢٦، ٢٧) ط. بشير عيون.

فصلوا الصلاة لميقاتها، فهي الفريضة، وصلوا معهم فإنها لكم نافلة، قال: قلت: يا أصحاب محمد! ما أدري ما تحدِّثونا؟ قال: وما ذاك؟ قلت: تأمرني بالجماعة وتحضُّني عليها، ثم تقول: صلِّ الصلاة وحدك وهي الفريضة، وصلِّ مع الجماعة وهي نافلة؟ قال: يا عمرو بن ميمون! قد كنت أظنك من أفقه أهل هذه القرية؛ تدري ما الجماعة؟ قلت: لا، قال: إن جمهور الجماعة الذين فارقوا الجماعة، الجماعة ما وافق الحق، وإن كنتَ وحدك (١).

و في طريق أخرى: فضرب على فخذي وقال: ويحك! إن جمهور الناس فارقوا الجماعة، وإن الجماعة ما وافق طاعة الله عز وجل.

قال نُعيم بن حماد: يعني إذا فسدت الجماعة، فعليك بما كانت عليه الجماعة قبل أن تفسد وإن كنت وحدك؛ فإنك أنت الجماعة حينئذٍ. ذكره البيهقي وغيره»(٢).

وقال أبو شامة عن مبارك، عن الحسن البصري، قال: «السنة ـ والذي لا إله إلا هو ـ بين الغالي والجافي، فاصبروا عليها رحمكم الله؛ فإن أهل السنة كانوا أقل الناس فيما مضى، وهم أقل الناس فيما بقي، الذين لم يذهبوا مع أهل الإتراف في إترافهم، ولا مع أهل البدع في بدعهم، وصبروا على سنتهم حتى لقوا ربهم، فكذلك إن شاء الله فكونوا»(٣).

<sup>(</sup>۱) رواه اللالكائي في شرح أصول الاعتقاد (۱٦٠)، ورواه ابن عساكر في تاريخ دمشق (۲) دوه اللالكائي في شرح أصول البيهقي.

<sup>(</sup>٢) رواه ابن عساكر في تاريخ دمشق (٤٦/ ٤٠٩) من طريق البيهقي، وانظر: تهذيب الكمال (٢٦/ ٢٦٤ – ٢٦٥).

<sup>(</sup>٣) رواه الدارمي (٢١٦)، والمروزي في تعظيم قدر الصلاة (٧٤٣). والنصُّ في كتاب أبي شامة (ص١٦).

وكان محمد بن أسلم الطُّوسي - الإمام المتفق على إمامته مع رتبته - أتبع الناس للسنة في زمانه، حتى قال: «ما بلغني سنةٌ عن رسول الله ﷺ إلا عملت بها، ولقد حرصت على أن أطوف بالبيت راكبًا، فما مُكّنت من ذلك»(١).

فسُئل بعض أهل العلم في زمانه عن السّواد الأعظم الذين جاء فيهم الحديث: «إذا اختلف الناس فعليكم بالسواد الأعظم» (٢): مَنِ السواد الأعظم؟ فقال: «محمد بن أسلم الطُّوسي هو السواد الأعظم» (٣).

وصدق والله؛ فإن العصر إذا كان فيه إمامٌ عارف بالسنة داع إليها، فهو الحجة، وهو الإجماع، وهو السوادُ الأعظم، وهو سبيل المؤمنين التي من فارقها واتبع سواها ولاه الله ما تولى، وأصلاه جهنّم، وساءت مصيرًا.

والمقصود أن من علامات أمراض القلوب عُدُولها عن الأغذية النافعة الموافقة لها إلى الأغذية الضارة، وعُدُولها عن دوائها النافع إلى دائها الضار، فهنا أربعة أمور: غذاء نافع، ودواء شاف، وغذاء ضارٌ، وداءٌ (٤) مهلك.

<sup>(</sup>١) لم أقف عليه.

<sup>(</sup>٢) رواه عبد بن حميد (١٢١٨)، وابن ماجه (٣٩٥٠)، وابن أبي عاصم في السنة (٨٤)، وابن عدي في الكامل (٦/ ٣٢٨)، وغيرهم عن أنس رضي الله عنه، وضعفه ابن كثير في تحفة الطالب (٣٧)، والبوصيري في الزوائد، وابن حجر كما في فيض القدير (٢/ ٤٣١)، وعبد الله الغماري في تـخريج أحاديث اللمع (ص٢٤٦)، وهو في السلسلة الضعيفة (٢٨٩٦).

<sup>(</sup>٣) سئل ابن راهويه: من السواد الأعظم؟ فقال: «محمد بن أسلم وأصحابه ومن تبعه». رواه أبو نعيم في الحلية (٩/ ٢٣٨، ٢٣٩)، ومن طريقه الذهبي في السير (١٢/ ١٩٦ - ١٩٦).

<sup>(</sup>٤) ت، ظ، ش: «ودواء».

فالقلب الصحيح: يُؤثِرُ النافعَ الشافي على الضارِّ المؤذي، والقلب المريض بضدِّ ذلك.

وأنفع الأغذية: غذاء الإيمان، وأنفع الأدوية: دواء القرآن، وكلُّ منهما فيه الغذاء والدواء.

ومن علامات صحته أيضًا أن يرتحل عن الدنيا حتى ينزل بالآخرة، ويحل فيها، حتى يبقى كأنه من أهلها وأبنائها، [٢٢أ] جاء إلى هذه الدار غريبًا، يأخذ منها حاجته، ويعود إلى وطنه، كما قال النبي على لعبد الله بن عمر: «كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل، وعُدَّ نفسك من أهل القبور»(١).

فَحَيَّ عَلَى جَنَّاتِ عَدْنٍ فَإِنَّهَا مَنَازِلُكَ الأولَى وَفِيهَا المُخَيَّمُ وَلَكَ الْأُولَى وَفِيهَا المُخَيَّمُ وَلَكِنَّنَا سَبْيُ العَدُوِّ فَهَلْ تُرَى نَعُودُ إلَى أَوْطَانِنَا وَنُسسَلِّمُ (٢)

وقال على بن أبي طالب رضي الله عنه: «إن الدنيا قد ترحّلت مدبرةً، وإن الآخرة قد ترحّلت مقبلةً، ولكلِ منهما بَنُونَ، فكونوا من أبناء الآخرة،

<sup>(</sup>۱) رواه ابن المبارك في الزهد (ص٥)، وابن أبي شيبة (٧/ ٧٥)، وأحمد (٢/ ٢٤، ١٤)، والترمذي (٢٣٣٣)، وابن ماجه (٤١١٤)، وغيرهم من حديث ابن عمر رضي الله عنهما، وقواه الألباني في السلسلة الصحيحة (٣/ ١٤٨). وهو في صحيح البخاري (٢٠٥٣) بدون قوله: «وعد نفسك من أهل القبور».

<sup>(</sup>۲) البيتان من ميمية المؤلف التي نشرت لأول مرة في الهند سنة ١٣١٦ ضمن مجموعة تسمى «أربح بضاعة في معتقد أهل السنة والجماعة» (جمعها علي بن سليمان آل يوسف). وأورد المؤلف منها أبياتًا كثيرة في طريق الهجرتين (ص١٠٨-١١٥)، وحادي الأرواح (ص١٠١). ومطلع القصيدة في الرسالة التبوكية (ص٣).

ولا تكونوا من أبناء الدنيا؛ فإن اليوم عمل ولا حساب، وغدًا حسابٌ ولا عمل»(١).

وكلما صح القلب من مرضه ترحل إلى الآخرة، وقرب منها، حتى يصير من أهلها، وكلما مرض القلب واعتلَّ آثر الدنيا واستوطنها، حتى يصير من أهلها.

ومن علامات صحة القلب: أنه لا يزال يَضرِب على صاحبه، حتى يُنيب إلى الله ويُخْبِت إليه، ويتعلق به تعلُّق المحب المضطر إلى محبوبه، الذي لا حياة له ولا فلاح ولا نعيم ولا سرور إلا برضاه وقربه والأنس به. فبه يطمئن، وإليه يسكن، وإليه يأوي، وبه يفرح، وعليه يتوكل، وبه يثق، وإياه يرجو، وله يخاف. فَذِكْرُه: قُوتُه وغذاؤه، و محبته والشوق إليه: حياته ونعيمه ولذته وسروره، والالتفات إلى غيره والتعلق بسواه: داؤه، والرجوع إليه: دواؤه. فإذا حصل له ربُّه سكن إليه واطمأن به، وزال ذلك الاضطراب والقلق، وانسدَّتْ تلك الفاقة، فإن في القلب فاقة لا يسدُّها شيء سوى الله تعالى أبدًا، وفيه شعثُ (٢) لا يَلُمُّه غير الإقبال عليه، وفيه مرض لا يشفيه غير الإخلاص له وعبادته وحده، فهو دائمًا يضرب على صاحبه حتى يسكن ويطمئن إلى الهه ومعبوده، فحينئذ يباشر روح الحياة، ويذوق طعمها، وتصير له حياة

<sup>(</sup>۱) علقه البخاري في كتاب الرقاق، باب: في الأمل وطوله، عن علي مجزومًا به، وهو موصول عند ابن المبارك في الزهد (ص٨٦)، وابن أبي شيبة في المصنف (٧/ ١٠٠)، وأحمد في الزهد (ص٠١٣)، وهناد في الزهد (١/ ٢٩٠- ٢٩١)، وابن أبي الدنيا في قصر الأمل (٤٩)، وأبي نعيم في الحلية (١/ ٢٧)، وغيرهم.

<sup>(</sup>٢) الأصل: «شعب». والمثبت من بقية النسخ.

أخرى غير حياة الغافلين المعرضين عن هذا الأمر الذي له خُلِقَ الخَلْقُ، ولأجله خُلِقت الجنة والنار، وله أُرْسِلت الرسل وأُنزلت الكتب، ولو لم يكن له جزاءً إلا نفسُ وجوده لكفى به جزاءً، وكفى بفوته حسرةً وعقوبةً، كما قيل:

وَمَن صَدَّ عَنَّا حَظُّهُ (١) البُعْدُ والقِلَى وَمَنْ فاتَنا (٢) يَكْفِيهِ أَنِّي أَفُوتُهُ (٣)

قال بعض العارفين: «مساكين أهل الدنيا، خرجوا من الدنيا وما ذاقوا أطيب ما فيها، قيل: وما أطيب ما فيها؟ قال: محبة الله، والأنس به، والشوق إلى لقائه، والتنعُّم بذكره وطاعته»(٤).

وقال آخر: «إنه ليمر بي أوقات أقول فيها: إن كان أهل الجنة في مثل هذا إنهم لفي عيش طيِّب»(٥).

وقال آخر: «والله ما طابت الدنيا إلا بمحبته وطاعته، ولا الجنة إلا برؤيته ومشاهدته» (٦).

<sup>(</sup>۱) ح، ش: «حسبه».

<sup>(</sup>٢) في النسخ: «فته»، والمثبت من ح.

<sup>(</sup>٣) لم أجد البيت فيما بين يدي من المصادر.

<sup>(</sup>٤) روى أبو نعيم في الحلية (٨/ ١٦٧) بإسناده عن عبد الله بن المبارك قال: «أهل الدنيا خرجوا من الدنيا قبل أن يتطعموا أطيب ما فيها»، قيل له: وما أطيب ما فيها؟ قال: «المعرفة بالله عز وجل».

<sup>(</sup>٥) ذكر ابن كثير في البداية والنهاية (١٠/ ٢٥٧) عن أبي سليمان الداراني أنه قال: "إنه لتمر بالقلب أوقات يرقص فيها طربًا، فأقول: إن كان أهل الجنة في مثل هذا إنهم لفي عيش طيب».

<sup>(</sup>٦) روى أبو نعيم في الحلية (٩/ ٣٧٢) بإسناده عن ذي النون المصري قال: «ما طابت الدنيا إلا بذكره، ولا طابت الآخرة إلا بعفوه، ولا طابت الجنان إلا برؤيته».

وقال أبو الحسين (١) الورّاق: «حياة القلب في ذكر الحي الذي لا يموت، والعيش الهني الحياة مع الله تعالى لا غير»(٢).

ولهذا كان الفَوْتُ عند العارفين بالله أشدَّ عليهم من الموت؛ لأن الفوت انقطاع عن الحق، والموت انقطاع عن الخلق، فكم بين الانقطاعين؟!

وقال آخر: «من قرَّت عينه بالله تعالى قرَّت به كل عين، ومن لم تقرَّ عينه بالله تقطع قلبه على الدنيا حسرات» (٣).

وقال يحيى بن معاذ: «من سُرَّ بخدمة الله سُرَّت الأشياء كلها بخدمته، ومن قرَّت عينه بالله قرَّتْ عيون كل أحد بالنظر إليه» (٤).

ومن علامات صحة القلب: أن لا يفتر عن ذكر ربه، ولا يسأم من خدمته، ولا يأنس بغيره؛ إلا بمن يَدُلُّهُ عليه، ويُذكِّره به، ويذاكره بهذا الأمر.

ومن علامات صحته: أنه إذا فاته وِرْده وجد لفواته ألمًا أعظم من تألمُّ الحريص بفوات ماله [٢٢] وفقده.

ومن علامات صحته: أنه يشتاق إلى الخدمة، كما يشتاق الجائع إلى الطعام والشراب.

<sup>(</sup>١) ح: «الحسن».

<sup>(</sup>٢) رواه أبو عبد الرحمن السلمي في طبقات الصوفية (ص ٢٣٠) عن أبي بكر محمد بن أحمد بن إبراهيم عنه به.

<sup>(</sup>٣) لم أقف عليه.

<sup>(</sup>٤) رواه أبو عبد الرحمن السلمي في طبقات الصوفية (ص٢٠١)، وعنه البيهقي في الزهد الكبير (٧٢٦).

ومن علامات صحته: أنه إذا دخل في الصلاة ذهب عنه همُّه وغمُّه بالدنيا، واشتد عليه خروجه منها، ووجد فيها راحته ونعيمه، وقُرَّةَ عينه وسرورَ قلبه.

ومن علامات صحته: أن يكون همُّه واحدًا، وأن يكون في الله.

ومن علامات صحته: أن يكون أشحَّ بوقته أن يذهب ضائعًا من أشد الناس شُحَّا بماله.

ومنها: أن يكون اهتمامه بتصحيح العمل أعظم منه بالعمل، فيحرص على الإخلاص فيه والنصيحة والمتابعة والإحسان، ويشهد مع ذلك مِنّة الله عليه فيه، وتقصيره في حق الله.

فهذه سته (١) مشاهد، لا يشهدها إلا القلب الحيُّ السليم.

وبالجملة فالقلب الصحيح: هو الذي همُّه كله في الله، وحبُّه كله له، وقصده له، وبدنه له، وأعماله له، ونومه له، ويقظته له، وحديثه والحديث عنه أشهى إليه من كل حديث، وأفكاره تحوم على مراضيه ومحابّه، والخلوة به آثرُ عنده من الخلطة؛ إلا حيث تكون الخلطة (٢) أحبَّ إليه وأرضى له، قُرّة عينه به، وطمأنينته وسكونه إليه، فهو كلما وجد من نفسه التفاتًا إلى غيره تلا عليها: ﴿ يَكَأَيّنُهُ ٱلنَّفْسُ ٱلمُطْمَيِنَةُ ﴿ آلَهِ مِن الضمعة من ربه يوم لقائه؛ فينصبغ القلب بين فهو يُردِّد عليها الخطاب بذلك ليسمعه من ربه يوم لقائه؛ فينصبغ القلب بين

<sup>(</sup>١) في النسخ: «ست».

<sup>(</sup>۲) «الخلطة» ساقطة من م وبعض النسخ.

يدي إلهه ومعبوده الحق بصبغة (١) العبودية، فتصير العبودية صفة (٢) وذوقًا لا تكلفًا، فيأتي بها تودُّدًا و تحببًا و تقربًا، كما يأتي المحب المتيَّم في محبة محبوبه بخدمته وقضاء أشغاله.

فكلما عَرَضَ له أمر من ربه أو نهي أحس من قلبه ناطقًا ينطق لبينك وسَعْديْك، إني سامع مطيع ممتثل، ولك علي المِنة في ذلك، والحمد فيه عائد إليك.

وإذا أصابه قَدَر وجد من قلبه ناطقًا يقول: أنا عبدك ومسكينك وفقيرك، وأنا عبدك الفقير العاجز الضعيف المسكين، وأنت ربي العزيز الرحيم، لا صبر لي إن لم تُصبِّر ني، ولا قوة لي إن لم تحمِلنْي وتُقَوِّني، لا ملجأ لي منك إلا إلك، ولا مستعان لي إلا بك، ولا انصراف لي عن بابك، ولا مذهب لي عنك.

فينطرح بمجموعه بين يديه، ويعتمد بكلِّيَّته عليه، فإن أصابه بما يكره قال: رحمةٌ أُهدِيَتْ إليّ، ودواء نافع من طبيب مشفق، وإن صُرِفَ عنه ما يحب قال: شرَّ صُرف عني:

وَكُمْ رُمْتُ أَمْرًا خِرْتَ لِي فِي انْصِرافِهِ وَمَا زِلْتَ بِي مِنِّي أَبَرَّ وَأَرْحَمَا (٣)

فكل ما مسه به من السراء والضراء اهتدى بها طريقًا إليه، وانفتح له منه باب يدخل منه عليه، كما قيل (٤):

<sup>(</sup>۱) م: «بصفة».

<sup>(</sup>٢) الأصل: «صبغة»، والمثبت من النسخ الأخرى.

<sup>(</sup>٣) البيت ضمن ثلاثة أبيات في ذيل مرآة الزمان (٤/ ١٦٩) لأبي الحسين النوري.

<sup>(</sup>٤) لم أقف على القائل.

ما مَسْنِي قَدَرٌ بِكُرْهِ أَوْ رِضًا إِلَّا اهْتَدَيْتُ بِهِ إليكَ طَرِيقَا أَمْضِ القَضَاءَ على الرِّضَا مِنِّي بِهِ إنيّ وجَدْتُكَ فِي السبَلاءِ رَفِيقَا

فلله هاتيك القلوبُ وما انطوت عليه من الضمائر، وماذا أُودِعَتْهُ من الكنوز والذخائر! ولله طِيبُ أسرارها، والاسيما يوم تُبْلَى السرائر!

سَيَبْدُو لَهَا طِيبٌ وَنُورٌ وَبَهْجَةٌ وَحُسْنُ ثَنَاءٍ يَوْمَ تُبْلَى السَّرَائرُ(١)

تالله لقد رُفع لها عَلَمٌ عظيم فشمَّرتْ إليه، واستبان لها صراط مستقيم فاستقامت عليه، ودعاها ما دون مطلوبها الأعلى؛ فلم تستجب له، واختارته على ما سواه وآثرت ما لديه.



لم أجد البيت.

# [17۳] الباب الحادي عشر في علاج مرض القلب من استيلاء النفس عليه

هذا الباب كالأساس والأصل لما بعده من الأبواب؛ فإن سائر أمراض القلب إنما تنشأ من جانب النفس، فالمواد الفاسدة كلها إليها تنصبُ، ثم تنبعث منها إلى الأعضاء، وأولُ ما تنال القلب، وقد كان رسول الله على يقول في خطبة الحاجة: «الحمد لله، نستعينه ونستهديه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا»(١).

وفي «المسند»، والترمذي من حديث حُصين بن عبيد (٢): أن رسول الله على «المسند»، والترمذي من حديث حُصين بن عبيد اليوم الله عبد الذي أن الذي في وواحدًا في السماء، قال: «فمن الذي تُعِدُّ لرَغْبتك ورهبتك؟»، قال: الذي في السماء، قال: «أسْلِمْ حتى أعلِّمك كلمتين ينفعك الله بهما»، فأسلم، فقال له: «قل: اللهم ألهمني رشدي، وقِني شرّ نفسي «٤).

<sup>(</sup>۱) رواه أحمد (۱/ ۳۹۲)، وأبو داود (۲۱۱۸)، والترمذي (۱۱۰۵)، والنسائي (۱۱۰۵) والنسائي (۲۲۷۷)، وابن ماجه (۱۸۹۲)، وغيرهم من حديث ابن مسعود رضي الله عنه، وحسنه الترمذي، وصححه ابن الجارود (۲۷۹)، وابن العربي في عارضة الأحوذي (۳/ ۲۷)، والنووي في شرح صحيح مسلم (۱/ ۱۲۰) وفي غيره، والذهبي في المهذب (۳/ ۲۷)، وليس في شيء من روايات هذا الحديث ذكر الاستهداء. وانظر: مجموع الفتاوي (۱۸/ ۲۸۲ ـ ۲۹۰) والسلسلة الضعيفة (۲۵۲۵)، وخطبة الحاجة للألباني.

<sup>(</sup>٢) في الأصل وأغلب النسخ: «المنذر».

<sup>(</sup>٣) «اليوم إلها» ساقطة من الأصل.

<sup>(</sup>٤) رواه الترمذي (٣٤٨٣)، والدارمي في النقض على المريسي (١/ ٢٢٧ - ٢٢٨)، وابن =

وقد استعاذ النبي عَلَيْ من شرِّها عمومًا، ومن شر ما يتولد منها من الأعمال، ومن شر ما يترتب على ذلك من المكاره والعقوبات، وجمع بين الاستعاذة من شر النفس وسيئات الأعمال؛ وفيه وجهان:

أحدهما: أنه من باب إضافة النوع إلى جنسه، أي: أعوذ بك من هذا النوع من الأعمال.

والثاني: أن المراد به عقوبات الأعمال التي تسوء صاحبها.

فعلى الأول: يكون قد استعاذ من صفة النفس وعملها.

وعلى الثاني: يكون قد استعاذ من العقوبات وأسبابها.

ويدخل العمل السيئ في شر النفس، فهل المعنى: ما يسوؤني (١) من جزاء عملي، أو من عملي السيئ؟

وقد يترجَّح الأول، فإن الاستعاذة من العمل السيئ بعد وقوعه إنما هي استعاذة من جزائه وموجَبه؛ وإلا فالموجود لا يمكن رفعه بعينه.

وقد اتفق السالكون إلى الله \_ على اختلاف طرقهم وتباين سلوكهم \_

<sup>=</sup> أبي عاصم في الآحاد والمثاني (٢٣٥٥)، والبزار (٣٥٧٩)، والطبراني في الكبير (١٨/ ١٧٤)، و في الأوسط (١٩٨٥)، واللالكائي في شرح أصول الاعتقاد (١٨٤)، وغيرهم من طريق شبيب بن شيبة عن الحسن عن عمران بن حصين رضي الله عنه، و في إسناده ضعف وانقطاع، وأعلّ بالإرسال. قال الترمذي: «غريب»، وقال البزار: «اختلفوا في إسناده»، وقال الذهبي في العلو (ص٢٥): «شبيب ضعيف»، وصححه ابن القيم في الوابل الصيب (ص ١١٤)، وحسنه ابن حجر في التهذيب (٢/ ٣٦٤)، وانظر: العلل الكبير للترمذي (ص٣٦٤).

<sup>(</sup>۱) م: «يسرني»، تصحيف.

على أن النفس قاطعة بين القلب وبين الوصول إلى الرب، وأنه لا يُدخَلُ عليه سبحانه ولا يُوصل إليه إلا بعد تركها، وإماتتها بمخالفتها، والظفر بها.

فإن الناس على قسمين:

قسم ظفرت به نفسه؛ فملكته وأهلكته، وصار طوعًا لها تحت أوامرها. وقسم ظفروا بنفوسهم؛ فقهروها، فصارت طوعًا لهم، مُنقادةً لأوامرهم.

كما قال بعض العارفين: انتهى سفر الطالبين إلى الظفر بأنفسهم، فمن ظفِر بنفسه أفلح وأنجح، ومن ظفرت به نفسه خسر وهلك، قال تعالى: ﴿فَأَمَا مَن طَغَى ﴿ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ فَيَا اللَّهُ فَيَا اللَّهُ فَيَا اللَّهُ فَإِنَّ الْجَحِيمَ هِى الْمَأْوَى ﴿ آَ وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ عَن طَغَى اللَّهُ فَي اللَّهُ وَي الْمَأْوَى ﴿ آَ اللَّهُ فَي الْمَأْوَى اللَّهُ وَي الْمَأْوَى اللَّهُ وَلَى اللَّهُ وَي الْمَأْوَى اللَّهُ وَي اللَّهُ وَي اللَّهُ وَي الْمَأْوَى اللَّهُ وَي اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَي اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَي اللَّهُ وَلَهُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَلَيْ اللَّهُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَّهُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَالَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّالِي اللَّهُ الللّّهُ اللَّهُ اللّهُ اللّ

فالنفس تدعو إلى الطغيان وإيثار الحياة الدنيا، والرب تعالى يدعو العبد إلى خوفه ونهي النفس عن الهوى، والقلب بين الداعيين، يميل إلى هذا الداعي مرة والى هذا مرة، وهذا موضع المحنة و الابتلاء.

وقد وصف سبحانه النفسَ في القرآن بثلاث صفات: المطمئنة، والأمّارة بالسوء، واللوامة.

فاختلف الناس: هل النفس واحدة، وهذه أوصاف لها؟ أم للعبد ثلاثة أنفس: نفس مطمئنة، ونفس لوامة، ونفس أمارة؟

والأول: قول الفقهاء والمتكلمين، وجمهور أهل التفسير، وقول محُقِّقي الصوفية.

والثاني: قول كثير من أهل التصوف.

والتحقيق: أنه لا نزاع بين الفريقين؛ فإنها واحدة باعتبار ذاتها، وثلاثة (١) باعتبار صفاتها، فإذا اعتبرت بنفسها فهي واحدة، وإن [٣٣ب] اعتبرت مع كل صفة دون الأخرى فهي متعددة، وما أظنهم يقولون: إن لكل أحد ثلاث أنفس؛ كل نفس قائمة بذاتها، مساوية للأخرى في الحد والحقيقة، وأنه إذا قبض العبد قبضت له ثلاثة أنفس، كل واحدة مستقلة بنفسها!

وحيث ذكر سبحانه النفس وأضافها إلى صاحبها؛ فإنما ذكرها بلفظ الإفراد، وهكذا في سائر الأحاديث، ولم يجئ في موضع واحد: «نفوسك» و«نفوسه»، ولا «أنفسك» و «أنفسه»؛ وإنما جاءت مجموعة عند إرادة العموم، كقوله تعالى: ﴿وَإِذَا ٱلنَّفُوسُ زُوِّجَتُ ﴾ [التكوير: ٧]، أو عند إضافتها إلى الجمع؛ كقوله ﷺ: «إنما أنفسنا بيد الله» (٢)، ولو كانت في الإنسان ثلاثة أنفس لجاءت مجموعة إذا أضيفت إليه؛ ولو في موضع واحد.

فالنفس إذا سَكَنَتْ إلى الله، واطمأنت بذكره، وأنابت إليه، واشتاقت إلى لقائه، وأنست بقربه، فهي مطمئنة، وهي التي يقال لها عند الموافاة (٣): ﴿ يَكَا يَنُهَا ٱلنَّفْسُ ٱلْمُطْمَيِنَةُ ﴿ آلفجر: ٢٧، ٢٨].

قال ابن عباس: ﴿ يَكَأَيُّنُهَا ٱلنَّفْسُ ٱلْمُظْمَيِنَّهُ ﴾، يقول: المصدِّقة (٤).

<sup>(</sup>١) كذا في النسخ «ثلاثة» في جميع المواضع.

<sup>(</sup>٢) هذا من قول عليّ رضي الله عنه لما أيقظه النبي ﷺ هو وفاطمة لقيام الليل، رواه البخاري (١٠٧٥)، ومسلم (٧٧٥).

<sup>(</sup>٣) ح: «الوفاة».

<sup>(</sup>٤) رواه ابن جرير في تفسيره (٢٤/ ٢٣) من طريق علي بن أبي طلحة عن ابن عباس، وعزاه في الدر المنثور (٨/ ١٤٥) لابن المنذر.

وقال قتادة: «هو المؤمن، اطمأنت نفسه إلى ما وعد الله» (١). وقال الحسن: «المطمئنة بما قال الله، والمصدقة بما قال» (٢).

وقال مجاهد: «هي المُنيبة المُخْبتة التي أيقنت أن الله ربُّها، وضربت جأشًا لأمره وطاعته، وأيقنت بلقائه» (٣).

وحقيقة الطمأنينة: السكون والاستقرار، فهي التي قد سكنت إلى ربها وطاعته وأمره وذِكْره، ولم تسكن إلى سواه، فقد اطمأنت إلى محبته وعبوديته وذِكْره، واطمأنت إلى أمره ونهيه وخبره، واطمأنت إلى لقائه ووعده، واطمأنت إلى التصديق بحقائق أسمائه وصفاته، واطمأنت إلى الرضا به ربًّا، وبالإسلام دينًا، وبمحمد رسولًا، واطمأنت إلى قضائه وقدره، واطمأنت إلى كفايته وحَسْبِه وضمانه، فاطمأنت بأنه وحده ربها، وإلهها، ومعبودها، ومليكها، ومالك أمرها كله، وأن مرجعها إليه، وأنها لا غنى لها عنه طرفة عين.

وإذا كانت بضدِّ ذلك فهي أمَّارة بالسوء، تأمر صاحبها بما تهواه من شهوات الغيّ واتباع الباطل، فهي مأوى كل سوء، إن أطاعها قادته إلى كل قبيح وكل مكروه، وقد أخبر سبحانه أنها أمّارة بالسوء، ولم يقل: آمرة؛ لكثرة

<sup>(</sup>۱) رواه ابن جرير في تفسيره (۲۶/ ۲۲۳)، وعزاه في الدر المنثور (۸/ ٥١٥) لعبد بن حميد وابن أبي حاتم.

<sup>(</sup>٢) رواه عبد الرزاق في تفسيره (٣/ ٣٧٢)، وابن جرير في تفسيره (٢٤/ ٤٢٣) عن معمر عن قتادة والحسن.

<sup>(</sup>٣) رواه ابن جريس في تفسيره (٢٤/ ٤٢٣ - ٤٢٤)، وعنزا بعنضه في الندر المنشور (٣) (٨) لسعيد بن منصور والفريابي وعبد بن حميد وابن المنذر وابن أبي حاتم.

ذلك منها، وأنه عادتها ودأبها إلا إذا رحمها الله، وجعلها زاكيةً تأمر صاحبها بالخير، فذلك من رحمة الله، لا منها، فإنها بذاتها أمارة بالسوء؛ لأنها خلقت في الأصل جاهلة ظالمة إلا من رحمه الله (١)، والعلم والعدل طارئ عليها بإلهام ربعًا وفاطرها لها ذلك، فإذا لم يُلهمها رشدَها بقيت على ظلمها وجهلها، فلم تكن أمَّارة إلا بموجب الجهل والظلم، فلولا فضل الله ورحمته على المؤمنين ما زَكَتْ منهم نفس واحدة.

فإذا أراد سبحانه بها خيرًا جعل فيها ما تزكو به وتصلح من الإرادات والتصورات، وإذا لم يُرِدْ بها ذلك تركها على حالها التي خُلقت عليها من الجهل والظلم.

وسبب الظلم: إما جهل، وإما حاجة، وهي في الأصل جاهلة، والحاجة لازمة لها، فلذلك كان أمرها بالسوء أمرًا لازمًا (٢) لها إن لم تدركها رحمة الله وفضله.

وبهذا يُعلم أن ضرورة العبد إلى ربه فوق كل ضرورة، ولا تُشبِهها ضرورة تُقاس بها؛ فإنه إن أمسك عنه رحمته وتوفيقه وهدايته طرفة عين خير وهلك.

## فصل

وأما اللوّامة فاختُلِف [17] في اشتقاق هذه اللفظة: هل هو من التلوُّم؛ وهو التلوُّن والتردد؟ أو من اللوم؟ وعبارات السلف تدور على هذين المعنيين.

<sup>(</sup>١) «إلا من رحمة الله» زيادة من ح.

<sup>(</sup>۲) م، ظ: «أمر لازم».

قال سعيد بن جبير: قلت لابن عباس: ما اللوامة؟ قال: «هي النفس اللَّووم»(١).

وقال مجاهد: «هي التي تَنْدَم على ما فات، وتلوم عليه» (٢).

وقال قتادة: «هي الفاجرة»<sup>(٣)</sup>.

وقال عكرمة: «تلوم على الخير والشر»(٤).

وقال عطاء عن ابن عباس: «كل نفس تلوم نفسها يوم القيامة: يلوم المحسنُ نفسه أن لا يكون ازداد إحسانًا، ويلوم المسيءُ نفسه أن لا يكون رجع عن إساءته»(٥).

وقال الحسن: «إن المؤمن والله ما تراه إلا يلوم نفسه على كل حالاته، يستقصرها في كل ما يفعل؛ فيندم ويلوم نفسه، وإن الفاجر ليَمضي قُدُمًا، لا يُعاتِب نفسَه»(٦).

<sup>(</sup>١) رواه ابن جرير في تفسيره (٢٤/ ٤٩)، وصححه الحاكم (٣٨٧٧)، وعزاه في الدر المنثور (٨/ ٣٤٢) لابن المنذر.

 <sup>(</sup>۲) رواه ابن جرير في تفسيره (۲٤/ ٥٠)، وابن الجوزي في ذم الهوى (ص٤٣)، وعزاه
 في الدر المنثور (٨/ ٣٤٣) لعبد بن حميد.

<sup>(</sup>٣) رواه ابن جرير في تفسيره (٢٤/ ٥٠)، وعزاه في الدر المنثور (٨/ ٣٤٢) لعبد بن حمد.

<sup>(</sup>٤) رواه ابن جرير في تفسيره (٢٤/ ٤٩).

<sup>(</sup>٥) انظر: البسيط للواحدي (٢٢/ ٤٧٥).

<sup>(</sup>٦) رواه أحمد في الزهد (ص ٢٨١) عن روح، وابن أبي الدنيا في محاسبة النفس (٤) من طريق أبي عامر العقدي، كلاهما عن قرة بن خالد عن الحسن، ولفظه: "إن المؤمن لا تراه إلا يلوم نفسه يقول: ما أردت بكلمتي؟ يقول: ما أردت بأكلتي؟ ما =

فهذه عباراتُ من ذَهب إلى أنها من اللَّوْم.

وأما من جعلها من التلوُّم فلكثرة ترددها وتلوُّمها، وأنها لا تستقر على حال واحدة.

والأول أظهر؛ فإن هذا المعنى لو أُريد لقيل: المتلوِّمة، كما يقال: المتلونة والمترددة، ولكن هو من لوازم القول الأول؛ فإنها لتلُّومِها وعدم ثباتها تفعل الشيء ثم تلوم عليه، فالتلوِّم من لوازم اللوم.

والنفس قد تكون تارة أمّارة، وتارة لوامة، وتارة مطمئنة، بل في اليوم الواحد والساعة الواحدة يحصل فيها (١) هذا وهذا وهذا، والحكم للغالب عليها من أحوالها، فكونها مطمئنة وصف مدح لها، وكونها أمّارة بالسوء وصف ذمّ لها، وكونها لوامة ينقسم إلى المدح والذم، بحسب ما تلوم عليه.

والمقصود ذكر علاج مرض القلب باستيلاء النفس الأمارة عليه، وله علاجان: محاسبتها، ومخالفتها.

<sup>=</sup> أردتُ بحديث نفسي؟ فلا تراه إلا يعاتبها، وإن الفاجر يمضي قدمًا فلا يعاتب نفسه»، وعزاه في الدر المنثور (٨/ ٣٤٣) لعبد بن حميد.

<sup>(</sup>۱) ح: «منها».

 <sup>(</sup>۲) مسند أحمد (٤/ ١٢٤)، ورواه أيضًا ابن المبارك في الزهد (١٧١)، والطيالسي
 (٢) والترمذي (٢٤٥٩)، وابن ماجه (٢٢٦٠)، وابن أبي الدنيا في محاسبة =

وذكر الإمام أحمد عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه، أنه قال: «حاسبوا أنفسكم قبل أن توزنوا؛ فإنه أهون عليكم في الحساب غدًا أن تُحاسِبوا أنفسكم اليوم، وَتَزَيّنوا للعرض الأكبر؛ يومئذٍ تُعرَضون لا تخفى منكم خافية»(١).

وذكر أيضًا عن الحسن، قال: «لا يُلفَى المؤمنُ إلا يُحاسِبُ نفسه: ما أردتُ بكلمتي؟ وماذا أردتُ بأكلتي؟ وماذا أردت بشَرْبتي؟ والفاجر يمضي قُدُمًا، لا يُحاسِب نفسَه »(٢).

وقال قتادة في قوله تعالى: ﴿وَكَانَ أَمْرُهُ, فُرُطًا ﴾ [الكهف: ٢٨]: «أضاع نفسه وغُبِن، مع ذلك تراه حافظًا لمالِه مضيّعًا لدينه»(٣).

وقال الحسن: «إن العبد لا يزال بخير ما كان له واعظٌ من نفسه، وكانت المحاسبة من همَّته» (٤).

النفس (۱)، والبزار (٣٤٨٩)، والطبراني في الكبير (٧/ ٢٨١، ٢٤٨)، وابن عدي في الكامل (٢/ ٣٤٨)، وأبو نعيم في الحلية (١/ ٢٦٧، ٨/ ١٧٤)، وغيرهم، قال الترمذي: «هذا حديث حسن»، وصححه الحاكم (١٩١، ٣٦٩)، وتعقبه الذهبي بقوله: «لا والله، أبو بكر بن أبي مريم واه»، وهو في السلسلة الضعيفة (٥٣١٩).

<sup>(</sup>۱) الزهد لأحمد (ص۱۲۰)، ورواه أيضًا ابن المبارك في الزهد (۳۰٦)، وابن أبي شيبة (۷/ ۹۲)، وابسن أبي الدنيا في محاسبة النفس (۲)، والدينوري في المجالسة (۱/ ۹۲)، وأبو نعيم في الحلية (۱/ ۵۲)، وغيرهم من أوجه عن عمر، وهو في السلسلة الضعفة (۱/ ۱۲۰).

<sup>(</sup>٢) تقدم تخريجه قريبًا. و في ح: «ماذا أردت تعملين... تأكلين... تشربين».

<sup>(</sup>٣) رواه ابن أبي الدنيا في محاسبة النفس (٥) بنحوه.

<sup>(</sup>٤) رواه الحسين المروزي في زوائد الزهد (١١٠٣)، وابن أبي الدنيا في محاسبة النفس =

وقال ميمون بن مِهران: «لا يكون العبد تقيًّا حتى يكون لنفسه أشدً محاسبةً من الشريك لشريكه»(١)، ولهذا قيل: النفس كالشريك الخوّان، إن لم تحاسبه ذهب بمالك.

وقال ميمون بن مهران أيضًا: «إنّ التقي أشدُّ محاسبةً لنفسه من سلطان عَاصِ، ومن شريك شحيح»(٢).

وذكر الإمام أحمد عن وهب قال: «مكتوبٌ في حكمة آل داود: حقٌ على العاقل أن لا يَغفُل عن أربع ساعات: ساعة يناجي فيها ربَّه، وساعة يحُاسب فيها نفسَه، وساعة يخلو فيها مع إخوانه الذين [٢٤] يخبرونه بعيوبه ويَصْدُقونه عن نفسه، وساعة يتخلى فيها بين نفسه وبين لذاتها فيما يحل و يجمل؛ فإن في هذه الساعة عونًا على تلك الساعات، وإجمامًا للقلوب»(٣).

<sup>= (</sup>٦)، والدينوري في المجالسة (٢٦٩٢، ١٩١٧)، وأبو نعيم في الحلية (٢/ ١٤٥- ١٤٥)، وأبو نعيم في الحلية (٢/ ١٤٥-

<sup>(</sup>۱) رواه وكيع في الزهد (۲۳۹)، وابن أبي شيبة (۷/ ۱۹۵، ۲۳۵)، وهناد في الزهد (۱۹۵)، وابن أبي الدنيا في محاسبة النفس (۷) عن جعفر بن برقان عن ميمون، ورواه ابن الجوزي في ذم الهوى (ص٤٣) من طريق وكيع ومن طريق ابن أبي الدنيا.

<sup>(</sup>٢) رواه ابن أبي الدنيا في محاسبة النفس (٩) عن أبي موسى العبدي عن أبي المليح عن ميمون.

<sup>(</sup>٣) رواه ابن البنّاء في الرسالة المغنية (١٩) من طريق أحمد، ولم أقف عليه عنده. ورواه ابن المبارك في الزهد (٣١٣)، وعبد الرزاق (١١/ ٢١ - ٢٢)، وهناد في الزهد (٢١ من المبارك في الزهد (٣١٣)، وعبد الرزاق (١٢)، وفي العقل (٢٩)، والبيهقي في العنب (١٢٢٥)، وابن أبي الدنيا في محاسبة النفس (١٢)، وفي العقل (٢٩)، والبيهقي في السنعب (٤/ ١٦٤ – ١٦٥). ومن طريق عبد الرزاق رواه الخطابي في العزلة (ص٩٩)، ومن طريق ابن المبارك رواه الخطيب في الفقيه والمتفقه (٢/ ٢٢٠).

وقد رُوي هذا مرفوعًا من كلام النبي ﷺ، رواه أبو حاتم ابن حبان وغيره (١).

وكان الأحنف بن قيس يجيء إلى المصباح، فيضع إصبعه فيه، شم يقول: حَسِّ يا حُنيَفُ! ما حملك على ما صنعت يوم كذا؟ ما حملك على ما صنعت يوم كذا؟»(٢).

وكتب عمر بن الخطاب إلى بعض عُمَّاله: «حاسِبْ نفسَك في الرخاء قبل حساب الشدة؛ فإن من حاسب نفسه في الرخاء قبل حساب الشدة عاد أمره إلى الرضا والغبطة، ومن ألهُتْهُ حياتُه وشغلته أهواؤه عاد أمره إلى الندامة والحسرة»(٣).

<sup>(</sup>۱) صحيح ابن حبان (٣٦١) عن أبي ذر رضي الله عنه في حديث طويل فيه جملة من الحِكم والمواعظ، وفيه ذكر عدد الأنبياء وعدد الرسل وعدد الكتب، ورواه أيضًا أبو نعيم في الحلية (١/ ١٨ - ١٩، ١٦٦ - ١٦٨)، وابسن عساكر في تاريخ دمشق (٣٦/ ٢٧٣ ـ ٢٧٩)، وغيرهم، قال ابن كثير في تفسيره (١/ ٧٧٨): «ذكر ابن الجوزي هذا الحديث في كتابه الموضوعات، واتهم به إبراهيم بن هشام، ولا شكَّ أنه قد تكلم فيه غير واحد من أئمة الجرح والتعديل من أجل هذا الحديث»، وهو في ضعيف الترغيب (١٣٥٧)، وانظر: البدر المنير (٤/ ٣٥٣ ـ ٣٥٧)، والسلسلة الضعيفة (١٩١٠)، واركم ١٩١٥).

<sup>(</sup>۲) رواه ابن أبي الدنيا في محاسبة النفس (۱۳)، وعبد الله في زوائد الزهد (ص٢٣٥) عن مولى كان يصحب الأحنف بن قيس، ومن طريق عبد الله رواه الخطيب في تاريخ بغداد (۱۰/ ۳۰)، ورواه ابن عساكر في تاريخ دمشق (۲۱/ ۲۱) من طريق ابن أبي الدنيا ومن طريق الخطيب، ورواه ابن الجوزي في ذم الهوى (ص٤٤) من طريق ابن أبي الدنيا.

<sup>(</sup>٣) رواه ابن أبي الدنيا في محاسبة النفس (١٦)، والبيهقي في الشعب (٧/ ٣٦٦)، وفي =

وقال الحسن: «المؤمن قوّامٌ على نفسه، يحاسِب نفسه لله، وإنما خفّ الحساب يوم القيامة على قوم حاسبوا أنفسهم في الدنيا، وإنما شقّ الحساب يوم القيامة على قوم أخذوا هذا الأمر من غير محاسبة، إن المؤمن يَفْجؤه الشيء ويعجبه، فيقول: والله إني لأشتهيك، وإنك لمن حاجتي، ولكن والله ما من صلة إليك، هيهات! حِيْلَ بيني وبينك. ويَفرُط منه الشيء، فيرجع إلى نفسه، فيقول: ما أردتُ إلى هذا ما لي ولهذا؟ والله لا أعود إلى هذا أبدًا. إن المؤمنين قوم أوقفهم القرآن، وحال بينهم وبين هَلكَتِهم، إن المؤمن أسيرٌ في الدنيا يسعى في فكاك رقبته، لا يأمن شيئًا حتى يَلقى الله، يعلم أنه مأخوذ عليه في سمعه، وفي بصره، وفي لسانه، وفي جوارحه، مأخوذ عليه في ذلك كله»(١).

وقال مالك بن دينار: «رحم الله عبدًا قال لنفسه: ألستِ صاحبةَ كذا؟ ألستِ صاحبةَ كذا؟ ألستِ صاحبةَ كذا؟ ألستِ صاحبةَ كذا؟! ثم زَمَّها، ثم خَطَمَها، ثم ألزمها كتابَ الله عز وجل، فكان لها قائدًا»(٢).

وقد مُثِلَتِ النفسُ مع صاحبها بالشريك في المال، فكما أنه لا يتم مقصود الشركة من الربح إلا بالمشارطة على ما يفعل الشريك أولًا لاشم

الزهد الكبير (٤٦٢) من طريق جعفر بن برقان عن عمر، ومن طريق البيهقي رواه ابن
 عساكر في تاريخ دمشق (٤٤/ ٣٢١، ٣٥٧).

<sup>(</sup>۱) رواه ابن المبارك في الزهد (٣٠٧)، وأبو نعيم في الحلية (٢/ ١٥٧)، ومن طريق ابن المبارك رواه ابن أبي شيبة (٧/ ١٨٨ - ١٨٩)، وابن أبي الدنيا في محاسبة النفس (١٧)، والدينوري في المجالسة (٥٥٦)، وابن الجوزي في ذم الهوى (ص٤١- ٢٤)، والمزي في تهذيب الكمال (٣١/ ٥٣١).

<sup>(</sup>٢) رواه ابس أبي الدنيا في محاسبة النفس (٨)، وابس عساكر في تساريخ دمشق (٢) (٢٠/٥٦).

بمطالعة (١) ما يعمل، والإشراف عليه ومراقبته ثانيًا، ثم بمحاسبته ثالثًا، ثم يمنعه من الخيانة إن اطلع عليه رابعًا، فكذلك النفس؛ يُشارطها (٢) أولًا على حفظ الجوارح السبعة التي حِفْظُها هو رأس المال؛ والربح بعد ذلك، فمن ليس له رأس مال؛ فكيف يطمع في الربح؟

وهذه الجوارح السبعة \_ وهي العين، والأذن، والفم، واللسان، والفرج، واليد، والرِّجل \_ هي مركب العَطَب والنجاة، فمنها عطب مَنْ عطب بإهمالها وعدم حفظها، ونجا من نجا بحفظها ومراعاتها، فحفظها أساس كل خير، وعدم حفظها، ونجا من نجا بحفظها ومراعاتها، فحفظها أساس كل خير، وإهمالها أساس كل شر؛ قال تعالى: ﴿قُل لِلْمُؤْمِنِينَ يَعُضُّواْ مِنْ أَبْصَنوِهِمْ وَيَحْفَظُواْ فُرُوجَهُمْ النور: ٣٠]، وقال: ﴿وَلَا تَمْشِ فِي ٱلْأَرْضِ مَرَحًا إِنّكَ لَن تَغْرِقَ الْأَرْضَ وَلَن تَبْلُغُ الْجِبَالَ طُولًا ﴾ [الإسراء: ٣٧]، وقال: ﴿ وَلَا نَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمُ إِنَّ السَمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُوَادَ كُلُّ أَوْلَتِهِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْعُولًا ﴾ [الإسراء: ٣٦]، وقال عِلْمُ اللهِ اللهِ عَلَى: ﴿ وَقُل لِمِبَادِى يَقُولُواْ اللّهِ هِي اَحْسَنُ ﴾ [الإسراء: ٣٥]، وقال: ﴿ يَتَأَيُّهَا الّذِينَ عَامَنُواْ اللّهَ وَقُولُواْ قَوْلًا سَدِيلًا ﴾ [الأحزاب: ٧٠]، وقال: ﴿ يَتَأَيُّهَا الّذِينَ عَامَنُواْ اللّهَ وَلُولُواْ قَوْلًا سَدِيلًا ﴾ [الأحزاب: ٧٠]، وقال: ﴿ يَتَأَيُّهَا الّذِينَ عَامَنُواْ اللّهَ وَلُولُواْ قَوْلًا سَدِيلًا ﴾ [الأحزاب: ٧٠]، وقال: ﴿ يَتَأَيُّهَا الّذِينَ عَامَنُواْ اللّهَ وَلُولُواْ قَوْلًا سَدِيلًا ﴾ [الأحزاب: ٧٠]، وقال: ﴿ يَتَأَيُّهَا الّذِينَ عَامَنُواْ اللّهَ وَلُولًا قَوْلًا سَدِيلًا ﴾ [الأحزاب: ٧٠]، وقال: ﴿ يَتَأَيُّهَا الّذِينَ عَامَنُواْ اللّهَ وَلْتَنظُر نَقْسٌ مَا قَدَمَتْ لِغَدِ ﴾ [الحشر: ١٨].

فإذا شارطها على حفظ هذه الجوارح انتقل منها إلى مطالعتها والإشراف عليها ومراقبتها، فلا يُهملها، فإنه إن أهملها لحظة وقعت (٣) في الخيانة ولا بدَّ، فإن تمادى على الإهمال تمادت في الخيانة، حتى يذْهَبَ رأس المال

<sup>(</sup>١) م: «يطالعه».

<sup>(</sup>۲) م، ت، ظ: «شارطها».

<sup>(</sup>٣) كذا في الأصل، وفي بعض النسخ: «رتعت».

كلُّه، فمتى أحسّ بالنقصان [70] انتقل إلى المحاسبة؛ فحينت لِي يتبيَّنُ له حقيقة الربح والخسران، فإذا أحس بالخسران وتيقَّنه استدرك منها ما يستدركه الشريك من شريكه، من الرجوع عليه بما مضى، والقيام بالحفظ والمراقبة في المستقبل، ولا مطمع له في فسخ عقد الشركة مع هذا الخائن والاستبدال بغيره؛ فإنه لا بدَّ له منه، فليجتهد في مراقبته و محاسبته، وليحذر من إهماله.

ويُعينه على هذه المراقبة والمحاسبةِ معرفتُه أنه كلما اجتهد فيها اليوم استراح منها غدًا إذا صار الحساب إلى غيره، وكلما أهملها اليوم اشتد عليه الحساب غدًا.

ويعينه عليها أيضًا معرفتُه أن ربح هذه التجارة سُكُنى الفردوس، والنظر إلى وجه الرب سبحانه، وخسارتها دخول النار، والحجاب عن الرب تعالى، فإذا تيقن هذا هان عليه الحساب اليوم.

فحقٌ على الحازم المؤمن بالله واليوم الآخر: أن لا يغفُل عن محاسبة نفسه، والتضييق عليها في حركاتها، وسكناتها، وخطراتها، وخطواتها، وخطواتها، فكل نَفَسٍ من أنفاس العمر جوهرة نفيسة لا خَطَرَ لها، يمكن أن يُشترى به كنز من الكنوز لا يتناهى نعيمه أبدَ الآباد، فإضاعة هذه الأنفاس، أو اشتراء صاحبها بها ما يَجلِب هلاكه: خسران عظيم، لا يَسمح بمثله إلا أجهلُ الناس وأحمقهم وأقلهم عقلًا، وإنما يظهر له حقيقة هذا الخسران يوم التغابن: ﴿ يَوْمَ تَجِدُ كُلُّ نَفْسٍ مَا عَمِلَتْ مِنْ خَيْرٍ مُحْضَرًا وَمَا عَمِلَتْ مِن شَوَعٍ تَوَدُّ لَقَ التخابن: ﴿ يَوْمَ تَجِدُ كُلُّ نَفْسٍ مَا عَمِلَتْ مِنْ خَيْرٍ مُحْضَرًا وَمَا عَمِلَتْ مِن شَوَعٍ تَوَدُّ لَقَ

<sup>(</sup>١) «وخطواتها» ساقطة من الأصل.

#### فصل

و محاسبة النفس نوعان: نوع قبل العمل، ونوع بعده.

فأما النوع الأول: فهو أن يقف عند أول همته وإرادته، ولا يبادر بالعمل حتى يتبين له رجحانه على تركه.

قال الحسن: «رحم الله عبدًا وقف عند همّه، فإن كان لله مضى، وإن كان لله مضى، وإن كان لغيره تأخر»(١).

وشرح هذا بعضهم، فقال: إذا تحركت النفس لعمل من الأعمال وهَمّ به العبدُ (٢) وقف أولًا، ونظر: هل ذلك العمل مقدور له أم غير مقدور ولا مستطاع؟ فإن لم يكن مقدورًا لم يُقْدِم عليه، وإن كان مقدورًا وقف وقفة أخري ونظر: هل فعلُه خير من ترْكه، أو تركه خير من فعله؟ فإن كان الثاني تركه ولم يُقْدِم عليه، وإن كان الأول وقف وقفة ثالثة، ونظر: هل الباعث عليه إرادة وجه الله وثوابه، أم إرادة الجاه والثناء والمال من المخلوق؟ فإن كان الثاني لم يُقدم عليه وإن أفضى به إلى مطلوبه؛ لئلا تعتاد النفس الشرك، ويخفّ عليها العمل لغير الله، فبقدر ما يخفِ عليها ذلك يثقل عليها العمل للله، حتى يصير أثقل شيء عليها، وإن كان الأول وقف وقفة أخرى، ونظر: هل هو مُعانٌ عليه، وله أعوان يساعدونه وينصرونه إذا كان العمل محتاجًا إلى ذلك؛ أم لا؟ فإن لم يكن له أعوان أمسك عنه، كما أمسك النبي على عنه عليه النبي على عنه وأن الم يكن له أعوان أمسك عنه، كما أمسك النبي على عنه عليه البهاد بمكة حتى صار له شوكة وأنصار، وإن وجده مُعانًا عليه فليُقدِم عليه البهاد بمكة حتى صار له شوكة وأنصار، وإن وجده مُعانًا عليه فليُقدِم عليه

<sup>(</sup>١) رواه البيهقي في الشعب (٥/ ٤٥٨).

<sup>(</sup>٢) «العبد» ساقطة من م.

فإنه منصور، ولا يفوت النجاح إلا من فوات خصلةٍ من هذه الخصال، وإلا فمع اجتماعها لا يفوته النجاح.

فهذه أربع مقامات، يحتاج إلى محاسبة نفسه عليها قبل الفعل؛ فلا كلَّ ما يريد العبد فَعله يكون مقدورًا له، ولا كلُّ ما يكون مقدورًا له يكون فعله خيرًا له من تركه، ولا كلُّ ما يكون فعله خيرًا له من تركه [٢٥٠] يفعله لله، ولا كلُّ ما يفعله لله يكون مُعانًا عليه، فإذا حاسب نفسه على ذلك تبين له ما يُعدم عليه، وما يحُجِم عنه.

#### فصل

النوع الثاني: محاسبة النفس بعد العمل، وهو ثلاثة أنواع:

أحدها: محاسبتها على طاعة قصّرت فيها من حق الله؛ فلم تُوقِعها على الوجه الذي ينبغي.

وحق الله في الطاعة بمراعاة ستة أمور قد تقدمت، وهي: الإخلاص في العمل، والنصيحة لله فيه، ومتابعة الرسول فيه، وشهود مشهد الإحسان فيه، وشهود مِنّة الله عليه فيه، وشهود تقصيره فيه بعد ذلك كله. فيحاسب نفسَه: هل وَفّى هذه المقامات حقَّها؟ وهل أتى بها في هذه الطاعة؟

الثاني: أن يحاسب نفسه على عمل كان تركه خيرًا له من فعله.

الثالث: أن يحاسب نفسه على أمر مباح أو معتاد: لِمَ فعله؟ وهل أراد به الله والدار الآخرة؟ فيكون رابحًا فيه، أو أراد به الدنيا وعاجلها؟ فيخسر ذلك الربح ويفوته الظَّفَرُ به.

## فصل

وأضرّ ما عليه: الإهمال، وتركُ المحاسبة، والاسترسال، وتسهيلُ الأمور، وتمشيتُها؛ فإن هذا يؤول به إلى الهلاك، وهذه حال أهل الغرور: يُغمِض عينيه عن العواقب، ويُمشِّي الحال، ويتكل على العفو؛ فيهمل (١) محاسبة نفسه والنظر في العاقبة، وإذا فعل ذلك سهل عليه مواقعة الذنوب، وأنس بها، وعَسُر عليه فطامها، ولو حضره رشده لعلم أن الحِمْية أسهل من الفطام وتركِ المألوف والمعتاد.

قال ابن أبى الدنيا: حدثني رجل من قريش ذكر أنه من ولد طلحة بن عبيد الله، قال: كان توبة بن الصمَّة بالرقة، وكان محاسبًا لنفسه، فحسب يومًا، فإذا هو ابن ستين سنة، فحسب أيامها، فإذا هي أحد وعشرون ألف يوم وخمس مائة يوم، فصرخ، وقال: يا ويلتا! ألقى ربي بأحد وعشرين ألف ذنب؟ كيف و في كل يوم آلاف من الذنوب؟ ثم خرّ مغشيًّا عليه، فإذا هو ميت، فسمعوا قائلًا يقول: "يا لكِ ركضةً إلى الفردوس الأعلى!»(٢).

و جِمَاع ذلك: أن يحاسب نفسه أولًا على الفرائض، فإن تذكّر فيها نقصًا تداركه، إما بقضاء أو إصلاح، ثم يحاسبها على المناهي؛ فإن عرف أنه ارتكب منها شيئًا تداركه بالتوبة والاستغفار والحسنات الماحية، ثم يحاسب نفسه على الغفلة، فإن كان قد غفل عما خُلِق له تداركه بالذّكر والإقبال على الله، ثم يحاسبها بما تكلم به، أو مشت إليه رجلاه، أو بطشته يداه، أو سمعته أذناه: ماذا

<sup>(</sup>۱) م: «فيهمل».

<sup>(</sup>٢) محاسبة النفس لابن أبي الدنيا (٧٦)، ورواه من طريقه البيهقي في الشعب (٢) محاسبة النفس لابن أبي الدنيا (٧٦)،

أردتِ بهذا؟ ولمن فعلتيه (١)؟ وعلى أي وجه فعلتيه؟ ويعلم أنه لابد أن يُنشر لكل حركة وكلمة منه ديوانان: ديوان لمن فعلته؟ وديوان: كيف فعلته؟

فالأول: سؤال عن الإخلاص، والثاني: سؤال عن المتابعة، قال تعالى: ﴿ فَوَرَيْكِ كَنَسَّعَلَنَّ الْمُعْمِينَ ﴿ عَمَّا كَانُواْ يَعْمَلُونَ ﴾ [الحجر: ٩٣،٩٢]، وقال تعالى: ﴿ فَلَنَسْعَلَنَّ اللَّهِ مَ أَرْسِلَ إِلَيْهِمْ وَلَنَسْعَلَنَ الْمُرْسَلِينَ ﴿ فَلَنَسْعَلَنَ اللَّهُ فَلَيْقُصَّنَ عَلَيْهِم بِعِلْمِ وَلَنَسْعَلَنَ المُرْسَلِينَ ﴿ فَلَنَسْعَلَنَ اللَّهُ مَا كُنَا عَالِينَ اللَّهُ فَلَنَقُصَّنَ عَلَيْهِم بِعِلْمِ وَمَا كُنَا عَايِينَ ﴾ [الأعراف: ٢، ٧]، وقال تعالى: ﴿ لِيَسْتُلُ الصَّلِيقِينَ عَن صِدْقِهِمْ ﴾ [الأحزاب: ٨].

فإذا سُئل الصادقون وحوسبوا على صدقهم فما الظن بالكاذبين؟

قال مقاتل (٢): «يقول تعالى: أخذنا ميثاقهم؛ لكي يسأل الله الصادقين \_ يعني به النبيين \_ عن تبليغ الرسالة».

وقال مجاهد: «يسأل المبلِّغين المؤدِّين عن الرسل»(٣)، يعني: هل بلَّغوا عنهم؟ كما يسأل الرسلَ: هل بلَّغوا عن الله؟

والتحقيق: [٢٦] أن الآية تتناول هذا وهذا، فالصادقون هم الرسل والمبلغون عنهم، فيسأل الرسل عن تبليغ رسالاته، ويسأل المبلغين عنهم عن تبليغ ما بلَّغتهم الرسل، ثم يسأل الذين بَلَغتهم الرسالة: ماذا أجابوا المرسلين؟ كما قال تعالى: ﴿ وَيَوْمَ يُنَادِيهِمْ فَيَقُولُ مَاذَا أَجَبَّتُمُ الْمُرْسَلِينَ ﴾ [القصص: ٦٥].

<sup>(</sup>١) كذا في الأصل، وفي بعض النسخ: «فعلته».

<sup>(</sup>۲) تفسیره (۳/ ۳۱).

<sup>(</sup>٣) رواه ابن جرير في تفسيره (٢٠/ ٢١٤) من طرق عن مجاهد، وعزاه في الدر المنثور (٦/ ٨٦ ٥) للفريابي وابن المنذر وابن أبي حاتم.

قال قتادة: كلمتان يُسأل عنهما الأولون والآخرون: ماذا كنتم تعبدون؟ وماذا أجبتم المرسلين؟ فيُسأل عن المعبود وعن العبادة (١).

وقال تعالى: ﴿ ثُمَّ لَتُسْتَكُنَّ يَوْمَبِنْ عَنِ ٱلنَّعِيمِ ﴾ [التكاثر: ٨].

قال محمد بن جرير: «يقول تعالى: ثم ليسألنكم الله عز وجل عن النعيم الذي كنتم فيه في الدنيا: ماذا عملتم فيه؟ ومن أين وصلتم إليه؟ وفيمَ أصبتموه؟ وماذا عملتم به؟»(٢).

وقال قتادة: «إن الله سائل كل عبد عما استودعه من نعمته وحقه»(٣).

والنعيم المسؤول عنه نوعان:

نوع أُخذ من حِلِّه وصُرف في حقه، فيُسأل عن شُكره.

ونوع أُخذ بغير حِلِّه، وصُرف في غير حقه، فيُسأل عن مُسْتخرجه ومصرفه.

فإذا كان العبد مسؤولًا و محاسبًا على كل شيء، حتى على سمعه وبصره وقلبه، كما قال تعالى: ﴿إِنَّ ٱلسَّمْعَ وَٱلْبَصَرَ وَٱلْفُؤَادَ كُلُّ أُولَتِهِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْئُولًا ﴾ [الإسراء: ٣٦]، فهو حقيق أن يحاسب نفسه قبل أن يُناقش الحساب.

<sup>(</sup>۱) ذكره ابن تيمية كما في المجموع (١٥/ ١٠٥)، وابن القيم في طريق الهجرتين (١٠٥/ ١٠٥)، وفي مدارج السالكين (١/ ٣٤١) من كلام أبي العالية، ولم أقف عليه.

<sup>(</sup>۲) انظر تفسيره (۲۶/۸۸).

<sup>(</sup>٣) رواه ابن جرير في تفسيره (٢٤/ ٥٨٦) من طريق سعيد ومعمر ـ فرَّ قهما ـ عن قتادة، وعزاه في الدر المنثور (٨/ ٦١٢) لعبد الرزاق وعبد بن حميد وابن المنذر وابن أبي حاتم.

وقد دلَّ على وجوب محاسبة النفس قوله تعالى: ﴿ يَكَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا النَّهُ وَلَدَ نَظْرُ اللَّهِ وَلَتَ نَظْرُ الْعَدَى اللَّهُ وَلَتَ نَظْرُ اللَّهُ وَلَا تَعَالَى: لينظر أحدكم ما قدم ليوم القيامة من الأعمال: من الصالحات التي تُنجِيه، أم من السيئات التي تُوبِقه؟

قال قتادة: «ما زال ربُّكم يُقرِّب الساعة حتى جعلها كغدٍ»(١).

والمقصود أن صلاح القلب بمحاسبة النفس، وفساده بإهمالها والاسترسال معها.

### فصل

و في محاسبة النفس عدة مصالح:

منها: الاطلاع على عيوبها، ومن لم يطلع على عيب نفسه لم يمكنه إزالته، فإذا اطلع على عيبها مَقَتها في ذات الله.

وقد روى الإمام أحمد عن أبي الدرداء، قال: «لا يفقه الرجل كلَّ الفقه حتى يَمقُت الناسَ في جنب الله، ثم يرجع إلى نفسه؛ فيكون لها أشدَّ مقتًا» (٢).

<sup>(</sup>۱) رواه ابن جرير في تفسيره (٢٣/ ٢٩٩).

<sup>(</sup>۲) الزهد لأحمد (ص۱۳٤)، ورواه أيضًا عبد الرزاق (۱۱/ ۲۵۵)، وابن أبي شيبة (۷/ ۱۱۰)، وأبو داود في الزهد (ص۲۲۸)، وابن أبي الدنيا في محاسبة النفس (۲۳)، وابن جرير في تفسيره (۱/ ۸)، وابن عساكر في تاريخ دمشق (۷۷/ ۱۷۲ – ۱۷۳)، من طرق عن أبوب عن أبي قلابة عنه، ورواه أبو نعيم في الحلية (۱/ ۲۱۱) من طريق أحمد، والبيهقي في الأسماء والصفات (۱۹۳) وابن عبد البر في جامع بيان العلم (۷۹۲) من طريق عبد الرزاق، قال ابن حجر في الفتح (۲۱/ ۳۸۳): «رجاله ثقات إلا إنه منقطع».

وقال مُطرِّف بن عبد الله: «لولا ما أعلم من نفسي لقَليتُ الناس»(١). وقال مُطرِّفٌ في دعائه بعرفة: «اللهم لا تَرُدَّ الناس لأجلي»(٢).

وقال بكرُ بن عبد الله المُزني: «لما نظرت إلى أهل عرفات ظننت أنهم قد غُفِر لهم، لولا أني كنت فيهم»(٣).

وقال أيوب السختياني: «إذا ذُكر الصالحون كنتُ عنهم بمعْزِل»(٤).

ولما احتُضِر سفيان الثوري دخل عليه أبو الأشهب وحماد بن سلمة، فقال له حماد: يا أبا عبد الله! أليس قد أمنت مما<sup>(٥)</sup> كنت تخافه؟ وتقدمُ على مَنْ ترجوه، وهو أرحم الراحمين؟ فقال: يا أبا سلمة! أتطمع لمثلي أن ينجو من النار؟ قال: إي والله، إنى لأرجو ذلك<sup>(٦)</sup>.

<sup>(</sup>۱) رواه ابن سعد في الطبقات (۷/ ۱۶٤)، وأبو نعيم في الحلية (۲/ ۲۱۰) من طريق مهدي بن ميمون عن غيلان، وابن أبي الدنيا في محاسبة النفس (۲۶) من طريق إسماعيل بن علية عن صالح بن رستم، كلاهما عن مطرف، ولفظه من الطريق الأول: «لو حمدتُ نفسي لقليتُ الناس».

<sup>(</sup>٢) رواه ابن أبي الدنيا في محاسبة النفس (٢٥) عن رجل من بني نهشل عن مطرف.

<sup>(</sup>٣) رواه ابن أبي الدنيا في محاسبة النفس (٢٦) من طريق معتمر بن سليمان عن أبيه عن بكر بن عبد الله أو عن رجل، ومن طريق ابن أبي الدنيا رواه البيهقي في الشعب (٦/ ٣٠٢).

<sup>(</sup>٤) رواه ابن أبي الدنيا في محاسبة النفس (٢٨)، وابن عدي في الكامل (١/ ٦٢)، وأبو نعيم في الحلية (٣/ ٥- ٦)، والبيهقي في الشعب (٦/ ٣٠٢)، كلهم من طريق وهيب ابن خالد عن أيوب.

<sup>(</sup>٥) في الأصل: «آمنت بمن».

<sup>(</sup>٦) رواه ابن أبي الدنيا في محاسبة النفس (٣٠) عن عبد الله بن داود قال: لما حضرت =

وذكر ابن زيد، أن أباه أخبره، قال: خرجنا في غزوة إلى كابُل، و في الجيش جعفر بن زيد، أن أباه أخبره، قال: خرجنا في غزوة إلى كابُل، و في الجيش صلة بن أشيم، فنزل الناس عند العتمة، فصلّوا ثم اضطجع، فقلت: لأرمُقَن عمله، فالتمس غفلة الناس، حتى إذا قلت: هدأت العيون، وثب فدخل غيضة قريبًا منا، فدخلت على إثره، فتوضأ، ثم قام يصلي، وجاء أسدٌ حتى دنا منه، فصعدت في شجرة، فتراه التفت أو عدّه جروًا! فلما سجد قلت: الآن يفترسه، فجلس ثم سلم، ثم قال: أيها السبع! اطلب الرزق من مكان آخر، فولي وإن له لزئيرًا، أقول: تصدّع الجبال منه، قال: فما زال كذلك يصلي؛ حتى [٢٦ب] كان عند الصبح جلس، فحمد الله بمحامد لم أسمع بمثلها، ثم قال: اللهم إني أسألك أن تجُيرني من النار، ومثلي يجترئ أن يسألك الجنة، قال: ثم رجع وأصبح كأنه بات على الحشايا، وأصبحتُ وبي من الفترة (٢).

وقال يونس بن عبيد: «إني لأجد مئة خصلة من خصال الخير؛ ما أعلم أن في نفسي منها واحدةً (٤).

<sup>=</sup> سفيان الثوري الوفاة قال لرجل: أدخل عليّ رجلين.. وذكره ابن الجوزي في صفة الصفوة (٣/ ١٥١) عن ابن أبجر قال: لما حضرت سفيان الوفاة قال: يا ابن أبجر، قد نزل بي ما ترى فانظر من يحضرني... وذكر القصة.

<sup>(</sup>۱) «ابن زید» ساقطة من م.

<sup>(</sup>٢) ش: الفزع.

 <sup>(</sup>٣) رواه ابن المبارك في الزهد (٨٦٣)، ومن طريقه ابن أبي الدنيا في محاسبة النفس
 (٣٣) والمروزي في تعظيم قدر الصلاة (٨٣٦) وأبو نعيم في الحلية (٢/ ٢٤٠).

<sup>(</sup>٤) رواه ابن أبي الدنيا في محاسبة النفس (٣٤) عن محمد بن عمر المقدمي، وأبو نعيم =

وقال محمد بن واسع: «لو كان للذنوب ريح ما قَدَرَ أحد أن يجلس إلي»(١).

وذكر ابن أبى الدنيا عن الجَلْدِ بن أيوب، قال: «كان راهب في بني إسرائيل في صومعة منذ ستين سنة، فأتي في منامه، فقيل له: إن فلانًا الإسكاف خير منك ليلة بعد ليلة فأتى الإسكاف، فسأله عن عمله، فقال: إني رجل لا يكاد يمر بي أحد إلا ظننته أنه في الجنة وأنا في النار، ففُضِّل على الراهب بإزرائه على نفسه»(٢).

وذُكر داود الطائي عند بعض الأمراء، فأثنوا عليه، فقال: «لو يعلم الناس بعض ما نحن عليه ما ذلّ لنا لسانٌ بذكر خير أبدًا» (٣).

وقال أبو حفص: من لم يَتَّهِمْ نفسه على دوام الأوقات، ولم يخالفها في

<sup>=</sup> في الحلية (٣/ ١٨) من طريق أحمد بن إبراهيم الدورقي، كلاهما عن سعيد بن عامر قال: بلغني عن يونس بن عبيد... ورواه المزي في تهذيب الكمال (٣٢/ ٥٢٤) من طريق أبي نعيم. وذكره ابن الجوزي في صفة الصفوة (٣/ ٣٠٧) عن بشر بن الحارث عن يونس بن عبيد.

<sup>(</sup>۱) ذكره أحمد في الورع (ص۱٥٢)، ورواه ابن أبي الدنيا في محاسبة النفس (٣٧) عن إسماعيل بن علية قال: بلغني عن محمد بن واسع، ورواه أبو نعيم في الحلية (٢/ ٣٤) عن ابن علية عن يونس عن محمد بن واسع، ورواه الدينوري في المجالسة (١٥٧) من طريق عمارة بن زاذان، وابن عساكر في تاريخ دمشق (١٥٨) من طريق سفيان، كلاهما عن محمد بن واسع.

<sup>(</sup>٢) محاسبة النفس (٤١)، وقد اختصر المؤلف سياقه.

<sup>(</sup>٣) رواه ابن أبي الدنيا في محاسبة النفس (٤٢)، ومن طريقه أبو نعيم في الحلية (٧/ ٣٥٩).

جميع الأحوال، ولم يجرَّها إلى مكروهها في سائر أوقاته، كان مغرورًا، ومن نظر إليها باستحسان شيء منها فقد أهلكها»(١).

فالنفس داعية إلى المهالك، مُعينةٌ للأعداء، طامحة إلى كل قبيح، متَّبعة لكل سوء؛ فهي تجري بطبعها في ميدان المخالفة.

فالنعمة التي لا خَطَر لها: الخروج منها، والتخلصُ من رِقِها، فإنها أعظم حجاب بين العبد وبين الله، وأعرفُ الناس بها أشدُّهم إزراءً عليها، ومقتًا لها.

قال ابن أبى حاتم في «تفسيره» (٢): حدثنا علي بن الحسن (٣)، حدثنا المُقَدَّمي، حدثنا عامر بن صالح عن أبيه، عن ابن عمر أن عمر بن الخطاب قال: اللهم اغفر لي ظلمي وكفري، فقال قائل: يا أمير المؤمنين! هذا الظلم، فما بال الكفر؟ قال: ﴿إِنَ ٱلْإِنْكُنَ لَظَ لُومٌ كَفَارٌ ﴾.

قال: وحدثنا يونس بن حبيب، حدثنا أبو داود، عن الصلت بن دينار، حدثنا بقية بن صُهبان (٤) الهُنائي، قال: سألت عائشة عن قول الله عز وجل: ﴿ ثُمَّ أَوْرَثْنَا ٱلْكِئنَبَ ٱلَّذِينَ ٱصْطَفَيْنَا مِنْ عِبَادِنَا فَمِنْهُمْ ظَالِرٌ لِنَفْسِهِ ﴾ الآيـــة [فاطر: ٣٢] فقالت: يا بني! هؤلاء في الجنة، أما السابق بالخيرات فمن مضى

<sup>(</sup>۱) انظر: الرسالة القشيرية (ص١٨٩). وأبو حفص هذا هو عمرو وقيل: عمر بن سلمة النيسابوري، له ترجمة في طبقات الصوفية (ص١٠٣- ١٠٩)، وحلية الأولياء (١/٩- ٢٢٩).

<sup>(</sup>٢) عزاه إليه في الدر المنثور (٥/٥٤).

<sup>(</sup>٣) ح: «الحسين».

<sup>(</sup>٤) ح: «نبهاني».

على عهد رسول الله على شهد له رسول الله على المعنة والرزق، وأما المقتصد فمن تبع أثره من أصحابه حتى لحق به، وأما الظالم لنفسه فمثلي ومثلكم»؛ فجعلت نفسها معنا(١).

وقال الإمام أحمد: حدثنا حجاج، حدثنا شَرِيكٌ، عن عاصم، عن أبى وائل عن مسروق، قال: دخل عبد الرحمن على أم سلمة، فقالت: سمعت النبي عَلَيْ يقول: «إِنَّ مِنْ أَصْحَابِي لَمَنْ لا يَرَانِي بَعْدَ أَنْ أَمُوتَ أَبَدًا»، فخرج عبد الرّحمن من عندها مذعورًا، حتى دخل على عمر، فقال له: اسمع ما تقول أمّك! فقام عمر حتى أتاها؛ فدخل عليها فسألها، ثمّ قال: أنشدك بالله، أمنهم أنا؟ قالت: لا، ولن أبرّئ بعدك أحدًا (٢).

<sup>(</sup>۱) هـو في مـسند أبي داود الطيالـسي (۱ ۱ ۱ ۹۸)، ورواه أيـضًا الطبراني في الأوسط (۱۰۹ هـو في مـسند أبي داود الطيالـسي (۱۰۹۸) من طريق الصلت، وعزاه في الدر المنثور (۲ ۹ ۲) لعبد بن حميد وابن مردويه، وصححه الحاكم (۳۵ ۹۳)، وتعقبه الذهبي بقوله: «الصلت قال النسائي: ليس بثقة، وقال أحمد: ليس بالقوي»، وقال الهيثمي في المجمع (۷/ ۲۱۲): «فيه الصلت بن دينار وهو متروك»، وضعفه البوصيري في إتحاف الخيرة (۲ / ۲۵۸)، وهو في السلسلة الضعيفة (۳۲۳۵).

<sup>(</sup>۲) مسند أحمد (٦/ ٣١٧)، ورواه أحمد أيضًا (٦/ ٢٩٨) عن أسود بن عامر، والطبراني في الكبير (٣١٧/٢٣) من طريق أبي نعيم، كلاهما عن شريك به. ورواه الطبراني (٣١٨/٢٣) من طريق عمرو بن أبي قيس وإسرائيل ـ فرَّقهما ـ عن عاصم به. ورواه ابن راهويه في مسنده (١٩١٣)، وأحمد (٦/ ٢٩٠، ٢٩٠، ٣١٧)، والبرقي في مسند السرحمن بسن عوف (٤٦)، وأبو يعلى (٣٠٠٧)، والطبراني في الكبير (٣١٧/ ٣١٩) من طرق عن الأعمش عن أبي وائل عن أم سلمة، قال الهيثمي في المجمع (٩/ ٢٢): «رواه البزار ورجاله رجال الصحيح»، وهو في السلسلة الصحيحة (٢٩٨٢).

فسمعت شيخنا يقول: إنما أرادت أني لا أفتح عليَّ هذا الباب، ولم تُرِدْ أنك وحدك البرىء من ذلك دون سائر الصحابة.

ومَقْتُ النفس في ذات الله من صفات الصدِّيقين، ويدنو العبد به من الله سبحانه في لحظة واحدة أضعاف أضعافِ ما يدنو بالعمل.

ذكر ابن أبي الدنيا عن مالك بن دينار، قال: «إن قومًا من بني إسرائيل كانوا في مسجد لهم في يوم عيد، فجاء شاب حتى قام على باب المسجد، فقال: ليس مثلي يدخل معكم، أنا صاحب كذا، أنا صاحب كذا؛ يزري على نفسه، فأوحى الله إلى نبيهم أنّ فلانًا صدِّيق»(١).

وقال الإمام أحمد: حدثنا محمد بن الحسن بن أتش، حدثنا منذر، عن وهب: «أن رجلًا سائحًا عبد الله عز وجل سبعين سنة، ثم خرج يومًا، فقلّل عمله، وشكا إلى الله منه، واعترف بذنبه، فأتاه آتٍ من الله فقال: إن مجلسك هذا أحب إليّ من عملك فيما مضى من عمرك» (٢).

<sup>(</sup>۱) هو في محاسبة النفس (۳۱) عن إسماعيل بن إبراهيم عن عامر بن يساف عن مالك ابن دينار، ورواه من طريقه ابن الجوزي في ذم الهوى (ص٤٤)، ورواه أحمد في الزهد (ص٠٠١) عن غسان بن الربيع عن عامر به نحوه. وورد من كلام كعب الأحبار، فرواه ابن المبارك في الزهد (٢٧٨)، وأبو داود في الزهد (١٠) عن عبد العزيز بن عبد الصمد، وأبو نعيم في الحلية (٥/ ٣٧٨)، والبيهقي في الشعب (٥/ ٤٣١) من طريق جعفر بن سليمان، كلاهما عن مالك بن دينار عن معبد الجهني عن أبي العوام عن كعب الأحبار قولَه.

<sup>(</sup>٢) الزهد لأحمد (ص٥٣)، ورواه أبو داود في الزهد (١٥) عن محمد بن رافع النيسابوري عن محمد بن الحسن به.

قال أحمد: وحدثنا عبد الصمد، حدثنا أبو هلال، حدثنا قتادة، قال: قال عيسى ابن مريم: «سلوني، فإني ليِّن القلب، صغير عند نفسي»(١).

وذكر أحمد أيضًا عن عبد الله بن رباح الأنصاري، قال: «كان داود ينظر أغمص حلقةٍ في بني إسرائيل، فيجلس بين ظهرانيهم، ثم يقول: يا ربِّ! مسكين بين ظهراني مساكين »(٢).

وذُكر عن عمران بن مُسْلِم القصير، قال: قال موسى: «يا رب! أين أبغيك؟ قال: ابْغِني عند المنكسرة قلوبهم؛ فإني أدنو منهم كل يوم باعًا، ولولا ذلك انهدموا»(٣).

وفى كتاب «الزهد» للإمام أحمد: «أن رجلًا من بني إسرائيل تعبَّد ستين سنة في طلب حاجة، فلم يظفر بها، فقال في نفسه: والله لو كان فيك خير لظفرت بحاجتك، فأتي في منامه، فقيل له: أرأيت إزراءك على نفسِك تلك الساعة؟ فإنه خير من عبادتك تلك السنين»(٤).

<sup>(</sup>۱) الزهد لأحمد (ص۹۰)، ورواه أيضًا (ص۸۰) عن الحسن بن موسى عن أبي هلال به، ورواه ابن جرير في تفسيره (۱۸/ ۱۹۲) عن بشر عن يزيد، والثعلبي في الكشف والبيان (٦/ ٢١٥) من طريق روح بن عبادة، كلاهما عن سعيد عن قتادة به.

<sup>(</sup>٢) لم أقف عليه من هذه الطريق، والذي في الزهد لأحمد (ص٧٣) عن يزيد بن هارون عن الجريري عن أبي السليل قال: كان داود النبي عليه السلام... وكذا ذكر إسناده ابن القيم في عدة الصابرين (ص٧٤).

<sup>(</sup>٣) رواه عبد الله في زوائد الزهد (ص٧٥)، وأبو نعيم في الحلية (٦/ ١٧٧) عن سيار عن جعفر عن عمران القصير به.

<sup>(</sup>٤) الزهد لأحمد (ص٩٧، ٣٧٤- ٣٧٥)، ورواه أيضًا ابن أبي الدنيا في محاسبة النفس (٦٠)، والخرائطي في اعتلال القلوب (٣٨)، كلّهم من طريق عبد الحميد صاحب

ومن فوائد محاسبة النفس: أنه يعرف بذلك حق الله عليه. ومن لم يعرف حق الله عليه فإن عبادته لا تكاد تُجدي عليه، وهي قليلة المنفعة جدًّا.

وقد قال الإمام أحمد: حدثنا حجاج، حدثنا جرير بن حازم، عن وهب، قال: «بلغني أن نبي الله موسى على مرَّ برجل يدعو ويتضرع، فقال: يا رب! ارحمه فإني قد رحمته، فأوحى الله إليه: لو دعاني حتى ينقطع قواه ما استجبتُ له حتى ينظر في حقًى عليه»(١).

فمِن أنفع ما للقلب: النظر في حق الله على العبد؛ فإن ذلك يُورِثه مقت نفسِه، والإزراء عليها، ويخُلِّصه من العُجب ورؤية العمل، ويفتح له باب الخضوع والذل والانكسار بين يدي ربه، واليأس<sup>(٢)</sup> من نفسه، وأن النجاة لا تحصل له إلا بعفو الله ومغفرته ورحمته؛ فإن من حقه أن يُطاع ولا يُعصى، وأن يُذكر فلا يُنسى، وأن يُشكر فلا يُكفر.

فمَن نظر في هذا الحق الذي لربه عليه عَلِم عِلْمَ اليقين أنه غير مؤدِّله كما ينبغي، وأنه لا يسعه إلا العفو والمغفرة، وأنه إن أُحيل على عمله هلك.

فهذا محل نظر أهل المعرفة بالله وبنفوسهم، وهذا الذي أيأسَهم من أنفسهم، وعلَّق رجاءهم كله بعفو الله ورحمته.

وإذا تأمَّلت حال أكثر الناس وجدتهم بضد ذلك، ينظرون في حقهم

الزيادي عن وهب بن منبه نحوه، ومن طريق ابن أبي الدنيا رواه ابن الجوزي في ذم
 الهوى (ص٤٦)، ورواه البيهقي في الشعب (٥/ ٤٣٣) من طريق عبد الحميد
 صاحب الزيادي عن ابن أخت وهب بن منبه عن وهب.

<sup>(</sup>١) الزهد لأحمد (ص٨٨).

<sup>(</sup>۲) م: «التأسي» تحريف.

على الله، ولا ينظرون في حق الله عليهم، ومن هاهنا انقطعوا عن الله، وحُجبت قلوبهم عن معرفته و محبته، والشوق إلى لقائه، والتنعم بذكره، وهذا غاية جهل الإنسان بربه وبنفسه.

فمحاسبة النفس هو نظر العبد في حق الله عليه أولًا، ثم نظره هل قام به كما ينبغي ثانيًا؟ وأفضل الفكر الفكرُ في ذلك؛ فإنه يسيِّر القلب إلى الله، ويطرحه بين يديه ذليلًا خاضعًا، منكسرًا كَسْرًا فيه جَبْرُهُ، ومفتقرًا فقرًا فيه غناه، وذليلًا ذلًا فيه عِزُّه، ولو عمل من الأعمال ما عساه أن يعمل، فإذا فاته هذا فالذي فاته من البر أفضل من الذي أتى به.

وقال الإمام أحمد: حدثنا ابن القاسم: حدثنا صالح المُرِّيُّ، عن أبي عمران (١) الجَوْني، عن أبي الجَلد: أن الله تعالى أوحى إلى موسى: «إذا ذكرتني فاذكرني وأنت تنتفض أعضاؤك، وكن عند ذكري خاشعًا مطمئنًا، وإذا ذكرتني فاجعل لسانك من وراء قلبك، وإذا قمت بين يديّ فقم مقام العبد الحقير الذليل، وذُمَّ [٧٧ب] نفسك فهي أولى بالذم، وناجِني حين تناجيني بقلب وَجِلِ ولسان صادق»(٢).

<sup>(</sup>۱) ح: «ابن أبي عمران».

<sup>(</sup>۲) الزهد لأحمد (ص ۲۷)، ومن طريقه ابن عساكر في تاريخ دمشق ( ۱۲/ ۱۶۸)، ورواه أحمد أيضًا (ص ۸٦ – ۸۷) عن يزيد بن هارون عن صالح به، ورواه أبو نعيم في الحلية (٦/ ٥٥) من طريق أحمد عن يزيد وهاشم بن القاسم عن صالح به. ورواه الدينوري في المجالسة (۲۲۲٤) عن إبراهيم بن حبيب عن داود بن رشيد قال: بلغني عن أبي عمران الجوني أنه قال: أوحى الله تبارك وتعالى إلى موسى... وذكره بنحوه، ومن طريق الدينوري رواه ابن عساكر في تاريخ دمشق ( ۱۲/ ۱٤۷).

ومن فوائد نظر العبد في حق الله عليه: أنه لا يتركه ذلك يُدِلُّ بعمل أصلاً، كائنًا ما كان، ومَنْ أدلّ بعمله لم يصعد إلى الله، كما ذكر الإمام أحمد عن بعض أهل العلم بالله، أنه قال له رجل: إني لأقوم في صلاتي؛ فأبكي حتى يكاد ينبت البَقْل من دموعي، فقال له: إنك إن تضحك وأنت تعترف لله بخطيئتك، خيرٌ من أن تبكي وأنت تُدِلُّ بعملك؛ فإن صلاة المُدلِّ لا تصعد فوقه، فقال له: أوصني، قال: عليك بالزهد في الدنيا، وأن لا تنازعها أهلَها، وأن تكون كالنّحلة، إن أكلت أكلت طيبًا، وإن وضعت وضعت طيبًا، وإن وقعت على عود لم تضرّه ولم تكسره، وأوصيك بالنصح لله عز وجل نُصْح وقعت على عود لم تضرّه ولم تكسره، وأوصيك بالنصح لله عز وجل نُصْح الكلب لأهله؛ فإنهم يجُيعونه ويطردونه؛ ويسأبي إلا أن يحوطَهم وينصحهم»(۱).

ومن هاهنا أخذ الشاطبي قوله:

وَقَدْ قِيلَ كُنْ كَالْكَلْبِ يُقْصِيهِ أَهْلُهُ وَلا يَأْتلِي في نُصْحِهِمْ مُتَبَدِّلاً (٢)

وقال الإمام أحمد: حدثنا سيّار، حدثنا جعفر، حدثنا الجريرى، قال: «بلغني أن رجلًا من بني إسرائيل كانت له إلى الله تعالى حاجة، فتعبد

<sup>(</sup>۱) الزهد لأحمد (ص۹۷) من طريق سفيان عن رجل من أهل صنعاء عن وهب بن منبه، ورواه أيضًا ابن أبي شيبة في المصنف (٧/ ١٨٣)، وهناد في الزهد (٩٥٤)، والدينوري في المجالسة (٢٠١٢) من نفس الطريق. ورواه أبو نعيم في الحلية (٤/ ٢٠) من طريق جعفر بن سليمان عن عمر بن عبد الرحمن الصنعاني عن وهب، ومن طريق أشرس عن أبي عبد الرحمن عن وهب، ورواه في موضع ثالث (٧/ ٥٥) من طريق يحيى عن الفريابي عن سفيان قوله.

<sup>(</sup>٢) انظر: حرز الأماني المعروف بالشاطبية (ص١٥) ط. دار الكتاب النفيس.

واجتهد، ثم طلب إلى الله حاجته، فلم ير نجاحًا، فبات ليلةً مُزريًا على نفسه، وقال: يا نفس! مالك لا تُقضَى حاجتك؟ فبات محزونًا قد أزرى على نفسه، وألزم الملامة نفسه، فقال: أما والله ما من قِبَل ربي أُتِيتُ، ولكن من قِبَل نفسي أُتيتُ، فبات ليلةً مزريًا على نفسها، وألزم الملامة نفسه، فقُضِيت حاجته»(١).



(١) لم أقف عليه.

# الباب الثاني عشر في علاج مرض القلب بالشيطان

هذا الباب من أهم أبواب الكتاب وأعظمها نفعًا، والمتأخرون من أرباب السلوك لم يعتنوا به اعتناءهم بذكر النفس وعيوبها وآفاتها؛ فإنهم توسعوا في ذلك، وقصروا في هذا الباب.

ومن تأمل القرآن والسنة وجد اعتناء هما بذكر الشيطان وكيده و محاربته أكثر من ذكر النفس؛ فإن النفس المذمومة ذُكرت في قوله: ﴿ إِنَّ النَّفْسِ اللَّوَامَةِ ﴾ لَأَمَّارَةً مُ إِللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّوَامِة في قوله: ﴿ وَلَا أَقْيِمُ بِالنَّفْسِ اللَّوَامَةِ ﴾ [يوسف: ٥٦]، واللوامة في قوله: ﴿ وَلَهَى النَّفْسَ عَنِ الْمُوكَ ﴾ [القيامة: ٢]، وذُكرت النفس المذمومة في قوله: ﴿ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْمُوكَ ﴾ [النازعات: ٤٠]، وأما الشيطان فذُكر في عدة مواضع، وأُفردت له سورة تامة (١)، فتحذير الرب تعالى لعباده منه جاء أكثر من تحذيره من النفس، وهذا هو الذي لا ينبغي غيره؛ فإن شر النفس وفسادها ينشأ من وسوسته، فهي مركبه، وموضع سِرّه، و محل طاعته، وقد أمر الله سبحانه بالاستعاذة منه عند قراءة القرآن وغير ذلك، وهذا لشدة الحاجة إلى التعوذ منه، ولم يأمر بالاستعاذة من النفس في موضع واحد، وإنما جاءت الاستعاذة من شرها في خطبة الحاجة في قوله: «ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات خطبة الحاجة في قوله: «ونعوذ بالله عن شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا» (٢)، كما تقدم ذلك في الباب الذي قبله.

<sup>(</sup>١) هي سورة الناس.

<sup>(</sup>٢) تقدم تخريجه.

وقد جمع النبي عَلَيْ بين الاستعاذة من الأمرين؛ في الحديث الذي رواه الترمذي وصححه، عن أبي هريرة: أن أبا بكر الصديق رضي الله عنه قال: يا رسول الله! علمني شيئًا أقوله إذا أصبحت وإذا أمسيتُ؟ قال: «قل: اللهم عالم الغيب والشهادة! فاطر السماوات والأرض! ربَّ كل شيء ومليكه! أشهد أن لا إله إلا أنت؛ أعوذ بك من شر نفسي، ومن شر الشيطان وشِرْكه، وأن أقترف على نفسي سوءًا، أو أجُرّه إلى مسلم. قله إذا أصبحت، وإذا أمسيت، وإذا أخذت مضجعك»(١).

فقد تضمن هذا الحديث الشريف الاستعاذة من الشر وأسبابه وغايته: فإن الشر كله إما أن يصدر من النفس أو من الشيطان، وغايته: إما أن تعود على العامل، أو على أخيه المسلم، فتضمن الحديث مصدري الشر اللذين يصدر عنهما، وغايتيه اللتين يصل إليهما.

#### فصل

قال تعالى: ﴿ فَإِذَا قَرَأْتَ ٱلْقُرْءَانَ فَاسْتَعِذْ بِٱللَّهِ مِنَ ٱلشَّيْطُنِ ٱلرَّحِيمِ ۞ إِنَّهُ، لَيْسَ لَهُ، سُلْطَنَ عَلَى ٱلَذِينَ ءَامَنُواْ وَعَلَى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ ۞ إِنَّمَا سُلْطَنَهُ،

<sup>(</sup>۱) سنن الترمذي (۳۳۹۲)، وليس فيه قوله: «وأن أقترف على نفسي سوءًا أو أجره إلى مسلم»، ورواه أيضًا الطيالسي (۹، ۲۰۸۲)، وابن أبي شيبة (٥/ ٣٢٢، ٣/ ٣٤)، وأحمد (١/ ٩، ١٠، ٢/ ٢٩٧)، والدارمي (٢٦٨٩)، والبخاري في الأدب المفرد (١٠٠١، ٣٠٢)، وأبو داود (٢٠٠٥)، والنسائي في الكبرى (١٢٠٣، ١٢٠٧، و٩٨٣٩، ١٢٠٢) وأبو يعملى (٧٧)، وغيرهم، وصححه ابن حبان (٩٦٢)، والحاكم (١٨٩٢)، والنووي في الأذكار (٢١٢، ٢٧٤)، وابن دقيق العيمد في الاقتراح (١٨٩٢)، وابن القيم في الراد (٢/ ٣٣٢)، وابن حجر في نتائج الأفكار (٢١٣)، وهو في السلسلة الصحيحة (٢٧٥٣).

عَلَى ٱلَّذِينَ يَتَوَلَّوْنَهُ وَٱلَّذِينَ هُم بِهِ مُشْرِكُونَ ﴾ [النحل: ٩٨ ـ ١٠٠].

ومعنى اسْتَعِذْ بِالله: امتنع به، واعتصم به، والجأ إليه، ومصدره: العَوْذ، والْعِيَاذ، والمَعَاذ؛ وغالِب استعماله في المستعاذ به، ومنه قول النبي ﷺ: «لقد عذتِ بمَعاذ»(١).

وأصل اللفظة من اللَّجأ إلى الشيء والاقتراب منه، ومن كلام العرب: «أطيبُ اللحم عُوَّذُه»؛ أي الذي قد عاذ بالعظم واتصل به، و «ناقة عائذ»: يعوذ بها ولدها، و جمعها عُوذ كحُمْر.

ومنه في حديث الحُديبية: «معهم العُوذ المطافيل» (٢)؛ والمطافيل: جمع مُطْفِل، وهي الناقة التي معها فصيلها.

قالت طائفةٌ \_ منهم صاحب «جامع الأصول» (٣)\_: استعار ذلك للناس؛ أي معهم النساء وأطفالهن.

ولا حاجة إلى ذلك، بل اللفظ على حقيقته، أي قد خرجوا إليك بدوابهم ومراكبهم، حتى أخرجوا معهم النوق التي معها أولادها.

فأمر سبحانه بالاستعادة به من الشيطان عند قراءة القرآن. وفي ذلك وجوه:

منها: أن القرآن شفاء لما في الصدور، مُذهِبٌ لما يلقيه الشيطان فيها من الوساوس والشهوات والإرادات الفاسدة، فهو دواء لما أَثَّره فيها الشيطان،

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري (٥٢٥٤) من حديث عائشة.

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري (٢٧٣١، ٢٧٣٢) من حديث المسور بن مخرمة ومروان.

<sup>(</sup>٣) انظر (٨/ ٣٠٣) منه.

فأمر أن يطرُدَ مادة الداء، ويُخلِي منه القلب، ليصادف الدواء محلَّا خاليًا، فيتمكّن منه، ويؤثِّر فيه، كما قيل:

أَتَانِي هَوَاهَا قَبْلَ أَنْ أَعْرِفَ الهَوَى فَصَادَفَ قَلْبًا خَالِيًا فَتَمَكَّنَا(١)

فيجيء هذا الدواء الشافي إلى القلب قد خلا من مزاحمٍ ومُضادِّ له، فينجع فيه.

ومنها: أن القرآن مادة الهدى والعلم والخير في القلب، كما أن الماء مادة النبات، والشيطان نارٌ يحرق النبات أولًا فأولًا، فكلما أحسَّ بنبات الخير في القلب سعى في إفساده وإحراقه، فأُمر أن يستعيذ بالله منه؛ لئلا يُفسِد عليه ما يحصل له بالقرآن.

والفرق بين هذا الوجه والوجه الذي قبله: أن الاستعادة في الوجه الأول لأجل حصول فائدة القرآن، وفي الوجه الثاني لأجل بقائها وحفظها وثباتها.

وكأنَّ من قال: إن الاستعاذة بعد القراءة؛ لحَظَ هذا المعنى، وهو لعَمْر الله (٢) مَلْحَظ جيد؛ إلا أن السنة وآثار الصحابة إنما جاءت بالاستعاذة قبل الشروع في القراءة، وهو قول جمهور الأمة من السلف والخلف، وهي محصّلة للأمرين.

ومنها: أن الملائكة تدنو من قارئ القرآن، وتستمع لقراءته، كما في حديث أُسيد بن حُضَير لما كان يقرأ، ورأى مثلَ الظُّلة فيها مثل المصابيح،

<sup>(</sup>۱) البيت للمجنون في ديوانه (ص٢١٩)، وينسب لغيره. انظر: روضة المحبين (ص٢١٤)، (ص٢١٢).

<sup>(</sup>٢) م: «نعم والله».

فقال عليه النبي ﷺ: «تلك الملائكة» (١) والشيطان ضد الملك وعدوه، فأمر القارئ أن يطلب من الله مباعدة عدوه عنه حتى تحضره خاصتُه وملائكته، فهذه وليمة لا تجتمع فيها الملائكة والشياطين.

ومنها: أن الشيطان يُجلِب على القارئ بخيله ورَجله، حتى يَشْغَله عن المقصود بالقرآن، وهو تدبره وتفهمه ومعرفة ما أراد به المتكلم به سبحانه، فيحرص بجهده على أن يحول بين قلبه وبين مقصود القرآن؛ فلا يكمل انتفاع القارئ به، فأمر عند الشروع أن يستعيذ [٢٨ب] بالله منه.

ومنها: أن القارئ مناج لله بكلامه، والله تعالى أشد أذنًا للقارئ الحسن الصوت بالقرآن من صاحب القينة إلى قينته (٢)، والشيطان إنما قراءته الشعر والغناء، فأمر القارئ أن يطرده بالاستعاذة عند مناجاته لله، واستماع الربِّ قراءتَهُ.

ومنها: أن الله سبحانه أخبر أنه ما أرسل من رسول ولا نبي إلا إذا تمنى ألقى الشيطان في أمنيته (٣)، والسلف كلهم على أن المعنى: إذا تلا ألقى الشيطان في تلاوته، كما قال الشاعر في عثمان:

تَـمنَّى كِتَابَ اللَّهِ أَوَّلَ لَيْلِهِ وَآخِرَهُ لاقَى حِمَامَ المَقَادِرِ(٤)

<sup>(</sup>١) أخرجه مسلم (٧٩٦) عن أبي سعيد، وذكره البخاري (٥٠١٨) تعليقًا.

<sup>(</sup>٢) كما في الحديث الذي أخرجه أحمد (٦/ ١٩، ٢٠)، وابن ماجه (١٣٤٠)، والحاكم في المستدرك (١/ ٥٧١) وصححه، وردَّه الـذهبي وقال: بـل هـو منقطع. انظر: السلسلة الضعيفة (٢٩٥١).

<sup>(</sup>٣) كما في سورة الحج: ٥٢. ٥٤.

<sup>(</sup>٤) ينسب البيت لحسان بن ثابت في البحر المحيط (٦/ ٣٨٢)، وليس في ديوانه. وهو بلا =

فإذا كان هذا فعله مع الرسل، فكيف بغيرهم؟

ولهذا يُغلِّط القارئ تارة، ويخبط عليه القراءة، ويشوِّشها عليه، فيخبط عليه لسانه، أو يُشوِّش عليه فهمه وقلبه، فإذا حضر عند القراءة لم يَعدمْ منه القارئ هذا أو هذا، وربما جمعهما له، فكان من أهم الأمور: استعاذة بالله منه عند القراءة.

ومنها: أن الشيطان أحرصُ ما يكون على الإنسان عندما يهُمُّ بالخير، أو يدخل فيه، فهو يشتد عليه حينئذٍ ليقطعه عنه، وفي «الصحيح» عنه ﷺ: «إن شيطانًا تَفلَّتَ عليّ البارحة، فأراد أن يقطع عليّ صلاتي» الحديث (١). وكلما كان الفعل أنفع للعبد وأحب إلى الله، كان اعتراض الشيطان له أكثر.

وفى «مسند الإمام أحمد» من حديث سَبْرة بن أبى الفاكه، أنه سمع النبي عَلَيْ يقول: «إن الشيطان قعد لابن آدم بأطرُقِه، فقعد له بطريق الإسلام، فقال: أتُسلِم وتَذَرُ دينَك ودينَ آبائك؟ فعصاه فأسلم، ثم قعد له بطريق الهجرة، فقال: أتهاجر وتذر أرضك وسماءك؟ وإنما مثل المهاجر كالفرس في الطوّل، فعصاه وهاجر، ثم قعد له بطريق الجهاد وهو جهاد النفس والمال -؛ فقال: تقاتِل فتُقتل، فتُنكَحُ المرأة ويُقسم (٢) المال!» (٣).

<sup>=</sup> نسبة في كتاب العين (٨/ ٣٩٠)، ومقاييس اللغة (٥/ ٢٧٧)، ولسان العرب (مني).

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري (١٢١٠،٤٦١) ومواضع أخرى)، ومسلم (٥٤١) عن أبي هريرة.

<sup>(</sup>٢) الأصل: «ويغنم».

<sup>(</sup>٣) مسند أحمد (٣/ ٤٨٣)، ورواه أيضًا النسائي (٣١٣٤)، والطبراني في الكبير (٧/ ١٧)، والبيهقي في الشعب (٤/ ٢١)، وصححه ابن حبان (٩٩٥)، والعراقي في تخريج الإحياء (٢/ ٧١)، وحسنه ابن حجر في الإصابة (٣/ ٣١) وقال: «إلا أن في إسناده اختلافًا»، وهو في السلسلة الصحيحة (٢٩٧٩).

فالشيطان بالرَّصدِ للإنسان على طريق كل خير.

وقال منصور عن مجاهد: «ما من رفقة تخرج إلى مكة إلا جهّز معهم إبليس مثل عدتهم». رواه ابن أبي حاتم في «تفسيره»(١).

فهو بالرَّصد، ولاسيما عند قراءة القرآن، فأمر سبحانه العبد أن يحارب عدُوَّه الذي يقطع عليه الطريق، ويستعيذ بالله منه أولًا، ثم يأخذ في السير، كما أن المسافر إذا عرض له قاطع طريق اشتغل بدفعه، ثم اندفع في سيره.

ومنها: أن الاستعاذة قبل القراءة عنوان وإعلام بأن المأتي به بعدها القرآن، ولهذا لم تُشرَع الاستعاذة بين يدي كلام غيره، بل الاستعاذة مقدمة وتنبيه للسامع أن الذي يأتي بعدها هو التلاوة، فإذا سمع السامع الاستعاذة استعد لاستماع كلام الله، ثم شُرع ذلك للقارئ وإن كان وحده (٢)؛ لما ذكرنا من الحكم وغيرها.

فهذه بعض فوائد الاستعاذة.

وقد قال أحمد في رواية حنبل: «لا يقرأ في صلاة ولا غير صلاة إلا استعاذ؛ لقوله عز وجل: ﴿ فَإِذَا قَرَأْتَ ٱلْقُرُّءَانَ فَٱسْتَعِذَ بِٱللَّهِ مِنَ ٱلشَّيَطُانِ ٱلرَّحِيمِ ﴾ [النحل: ٩٨]».

وقال في رواية ابن مُشَيْشٍ: «كلما قرأ يستعيذ».

وقال عبد الله بن أحمد: سمعت أبي إذا قرأ استعاذ، يقول: «أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، إن الله هو السميع العليم».

<sup>(</sup>١) لم يعزه في الدر المنثور (٣/ ٤٢٦) إلا لابن المنذر.

<sup>(</sup>Y) م: «بعده».

وفى «المسند» والترمذي من حديث أبي سعيد الخدري، قال: كان النبي ﷺ إذا قام إلى الصلاة استفتح، ثم يقول: «أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همّزه ونَفْخِهِ ونَفْثِهِ» (١).

وقال ابن المنذر: جاء عن النبي ﷺ أنه كان يقول قبل القراءة: [٢٩] «أعوذ بالله من الشيطان الرجيم».

واختار الشافعي، وأبو حنيفة، والقاضي في «الجامع» أنه يقول: «أعوذ بالله من الشيطان الرجيم».

وهو روايةٌ عن أحمد؛ لظاهر الآية، وحديث ابن المنذر.

وعن أحمد من رواية عبد الله: «أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم»؛ لحديث أبي سعيد. وهو مذهب الحسن، وابن سيرين.

<sup>(</sup>۱) مسند أحمد (۳/ ۰۰)، سنن الترمذي (۲٤٢)، ورواه أيضًا الدارمي (۱۲۳۹)، وأبو داود (۷۷۰)، والنسائي (۹۰، ۰۹)، وابن ماجه (٤٠٨)، وليس عندهما ذكر الاستعاذة، وأبو يعلى (۱۱۰۸)، وابن خزيمة (۲۷٪)، والطحاوي في شرح معاني الآثار (۲۰۷۱، ۷۰۶)، والدارقطني (۱/ ۲۹٪)، والبيهقي في الكبرى (۲/ ۳۶٪) الآثار (۳۰)، كلهم من طريق جعفر بن سليمان عن علي بن علي الرفاعي عن أبي المتوكل الناجي عن أبي سعيد رضي الله عنه، وأعلّ بالإرسال فقال أبو داود: «وهذا الحديث يقولون: هو عن علي بن علي عن الحسن مرسلًا، الوهم من جعفر»، وقال الترمذي: «تُكلّم في إسناده، كان يحيى بن سعيد يتكلم في علي بن عليّ الرفاعي، وقال أحمد: لا يصح هذا الحديث»، وذكره ابن الجوزي في علله (۱/ ۲۷٪)، وضعفه النووي في المجموع (۳/ ۲۰۳)، وحسنه ابن حجر في نتائج الأفكار (۱/ ۲۷٪)، والألباني في الإرواء (۲/ ۲۰)، وفي الباب عن عمر وجبير بن مطعم وابن مسعود وأبي أمامة وعن أبي سلمة مرسلًا.

ويدلُّ عليه ما رواه أبو داود في قصة الإفك: أن النبي ﷺ جلس، وكشف عن وجهه وقال: «أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم»(١).

وعن أحمد رواية أخرى أنه يقول: «أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، إن الله هو السميع العليم»، وبه قال سفيان الثوري، ومسلم بن يَسار، واختاره القاضي في «المجرَّد»، وابن عقيل؛ لأن قوله: ﴿فَاسَتَعِذْ بِاللهِ مِنَ الشَّيَطُنِ التَّرِحِيمِ ﴾ [النحل: ٩٨]، ظاهره أنه يعقب قوله: «أعوذ بالله» بقوله: «من الشَّيطان الرجيم»، وقوله في الآية الأخرى: ﴿فَاسَتَعِذْ بِاللهِ إِنَّهُ، هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ ﴾ [فصلت: ٣٦] يقتضي أن يلحق بالاستعاذة وصفه بأنه هو السميع العليم في جملة مستقلة بنفسها؛ مؤكدة بحرف «إنَّ»؛ لأنه سبحانه هكذا ذكره.

وقال إسحاق: الذي أختاره ما ذُكر عن النبي ﷺ: «اللهم إني أعوذ بك من الشيطان الرجيم من همَّزه ونفخه ونَفْثِه».

وقد جاء في الحديث تفسير ذلك، قال: «وهمزه: المُوتَة، ونفخه: الكِبْر، ونفثه: الشعر»(٢).

<sup>(</sup>۱) سنن أبي داود (۷۸۵) عن حميد عن الزهري عن عروة عن عائشة، ورواه البيهقي في الكبرى (۲/ ٤٣) من طريق أبي داود، قال أبو داود: «هذا حديث منكر، قد روى هذا الحديث جماعة عن الزهري لم يذكروا هذا الكلام على هذا الشرح، وأخاف أن يكون أمر الاستعاذة من كلام حميد»، وهو في ضعيف السنن (١٦٧).

 <sup>(</sup>۲) ورد هذا التفسير مرفوعًا من حديث جبير بن مطعم رضي الله عنه عند أحمد (٤/ ٨٠)
 والطبراني في مسند الشاميين (١٣٤٣)، وعن رجل من جهينة عند ابن منده كما في
 أسد الغابة (٦/ ١٤٤)، وعن أبي سلمة مرسلًا عند أحمد (٦/ ١٥٦)، وعن الحسن =

وقال تعالى: ﴿ وَقُل رَّبِّ أَعُودُ بِكَ مِنْ هَمَزَتِ ٱلشَّيَطِينِ ﴿ ثَا وَأَعُودُ بِكَ رَبِّ أَعُودُ بِكَ رَبِ أَن يَحْضُرُونِ ﴾ [المؤمنون: ٩٧ ـ ٩٨]، والهَمَزات: جمع همْزة كتَمَرات و تمْرة، وأصل الهمز: الدفع.

قال أبو عبيد (١) عن الكسائي: هَمَزتُه، ولمَزْتُه، ولهَزتُه، ونهَزتُه: إذا دفعته.

والتحقيق: أنه دفعٌ بنَخْز، وغَمْزٌ يشبه الطعن، فهو دفع خاص، فهمزات الشياطين: دفعهم الوساوس والإغواء إلى القلب.

قال ابن عباس والحسن: ﴿ هَمَزَاتِ ٱلشَّينطِينِ ﴾: نزغاتهم ووساوسهم (٢). وفُسِّرت همزاتهم بنفخهم ونفثهم، هذا قول مجاهد (٣). وفُسِّرت بخنقهم؛ وهو الموتة التي تشبه الجنون (٤).

<sup>=</sup> مرسلًا عند عبد الرزاق (٢/ ٨٢). وجاء من كلام ابن مسعود عند عبد الرزاق (٢/ ٨٤) والطبراني في الكبير (٩/ ٢٦٢)، ومن كلام عمرو بن مرّة عند أحمد (٤/ ٨٥)، وابن ماجه (٧٠٨)، وأبي يعلى (٣٩ ٨٧)، وابن الجارود (١٨٠)، وابن حبان (١٨٠١، ١٧٨٠، ٢٠١١)، والطبراني في الكبير (٢/ ١٣٤)، والبيهقي في الكبرى (٢/ ٣٥)، ومن كلام جعفر بن سليمان عند البيهقي في الكبرى (٢/ ٣٤)، ومن كلام عطاء بن السائب عند البيهقي أيضًا (٢/ ٣٦)، ومن كلام حصين بن عبد الرحمن عند أحمد (٤/ ٨٨)، ومن كلام مطر عند الدارمي (١٢٣٩).

 <sup>(</sup>١) في غريب الحديث (٣/ ٧٧، ٧٨). ونقله الواحدي في البسيط (١٦/ ٥٥).

<sup>(</sup>٢) قال ابن عباس: «نزغاتهم»، وقال الحسن: «وساوسهم». انظر: تفسير الثعلبي (٧/ ٥٥)، وتفسير البغوى (٥/ ٤٢٨).

<sup>(</sup>٣) انظر: تفسير الثعلبي (٧/ ٥٥)، وتفسير البغوي (٥/ ٢٨).

<sup>(</sup>٤) وهو قول ابن زيد، رواه عنه ابن جرير في تفسيره (١٩/ ٦٨).

وظاهر الحديث: أن الهمز نوع غير النفخ والنفث.

وقد يقال \_ وهو الأظهر \_: إن همزات الشياطين إذا أُفردت دخل فيها جميع إصاباتهم لابن آدم، وإذا قُرنت بالنفخ والنفث كانت نوعًا خاصًا، كنظائر ذلك.

ثم قال: ﴿ وَأَعُودُ بِكَ رَبِّ أَن يَعْضُرُونِ ﴾.

قال ابن زيد: في أموري<sup>(١)</sup>.

وقال الكلبي: عند تلاوة القرآن<sup>(٢)</sup>.

وقال عكرمة: عند النزع والسِّياق<sup>(٣)</sup>.

فأمَره أن يستعيذ من نَوْعَيْ شرِّهم: إصابتهم له بالهمز، وقربهم ودنوهم منه. فتضمنت الاستعاذة أن لا يمسوه ولا يقربوه، وذكر ذلك سبحانه عقيب قوله: ﴿ الدَّفَعُ بِاللَّيِ هِي اَحْسَنُ السَّيِّئَةُ خَنُ أَعْلَمُ بِمَا يَصِفُونَ ﴾ [المؤمنون: ٩٦]، فأمره أن يحترز من شر شياطين الإنس بدفع إساءتهم إليه بالتي هي أحسن، وأن يدفع شر شياطين الجن بالاستعاذة منهم.

ونظير هذا قولُه في الأعراف: ﴿ خُذِ ٱلْعَفُو وَأَمُرُ بِٱلْعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ الْعُهِدِينَ ﴾ [الأعراف: ١٩٩]، فأمره بدفع شر الجاهلين بالإعراض عنهم، ثم أمره بدفع شر الباعدان ﴿ وَإِمَّا يَنزَغَنَّكَ مِنَ أَمَدِه بدفع شر الشيطان (٤) بالاستعاذة منه؛ فقال: ﴿ وَإِمَّا يَنزَغَنَّكَ مِنَ

<sup>(</sup>١) رواه ابن جرير في تفسيره (١٩/ ٦٩)، وعزاه في الدر المنثور (٦/ ١١٤) لابن أبي حاتم.

<sup>(</sup>٢) انظر: النكت والعيون للماوردي (٤/ ٦٦).

<sup>(</sup>٣) انظر: الكشاف للزمخشري (٣/ ٢٠٤). والأقوال الثلاثة في البسيط (١٦/ ٥٨).

<sup>(</sup>٤) الأصل: «الشياطين». والمثبت من بقية النسخ.

ٱلشَّيْطُنِ نَنْغُ فَأَسْتَعِذْ بِٱللَّهِ إِنَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴾ [الأعراف: ٢٠٠].

ونظير ذلك قولُه في سورة فُصِّلت: ﴿ وَلَا تَسْتَوِى ٱلْحَسَنَةُ وَلَا ٱلسَّيِعَةُ ٱدْفَعَ بِاللَّتِي هِى ٱحْسَنُ فَإِذَا ٱلَّذِى بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَوَّةٌ كَأَنَّهُ, وَلِيُّ حَمِيمٌ ﴾ [فصلت: ٣٤]، فهذا لدفع شر شيطان الإنس، ثم قال: ﴿ وَإِمَّا يَنزَغَنَكَ [٢٩ب]مِنَ ٱلشَّيْطَانِ نَزْعُ فَهَذَا لدفع شر شيطان الإنس، ثم قال: ﴿ وَإِمَّا يَنزَغَنَكَ [٢٩ب]مِنَ ٱلشَّيْطَانِ نَزْعُ فَالسَّيْعِ أَلْعَلِيمُ ﴾ [فصلت: ٣٦]، وقال هاهنا: ﴿ إِنَّ وبضمير الفصل، وأتى باللام في ﴿ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ ﴾ وقال في الأعراف: ﴿ إِنَّهُ سَمِيعُ عَلِيمٌ ﴾ .

وسرُّ ذلك \_ والله أعلم \_: أنه حيث اقتصر على مجرد الاسم ولم يؤكده؛ أريد إثبات مجرد الوصف الكافي في الاستعاذة، والإخبار أنه سبحانه يسمع ويعلم، فيسمع استعاذتك فيجيبك، ويعلم ما تستعيذ منه فيدفعه عنك، فالسمع لكلام المستعيذ، والعلم لفعل المستعاذ منه، وبذلك يحصل مقصود الاستعاذة، وهذا المعنى شامل للموضعين.

وامتاز المذكور في «فصلت» بمزيد التأكيد والتعريف والتخصيص؛ لأن سياق ذلك بعد إنكاره سبحانه على الذين شكُّوا في سمعه لقولهم، وعلمه بهم (١)، كما ثبت في «الصحيحين» (٢) من حديث ابن مسعود، قال: اجتمع عند البيت ثلاثة نفر: قرشيان وثقفي أو ثقفيان وقرشي، كثيرٌ شحمُ بطونهم، قليلٌ فقه قلوبهم، فقالوا: أترون الله يسمع ما نقول؟ فقال أحدهم:

<sup>(</sup>١) في أكثر النسخ: «وعلمهم به».

<sup>(</sup>٢) البخاري (٤٨١٧)، ومسلم (٢٧٧٥).

يسمع إن جهرنا، ولا يسمع إن أخفينا، فقال الآخر: إنْ سَمِعَ بعضَهُ سمعه كُلَّه، فأنزل الله عز وجل: ﴿ وَمَا كُنتُم تَسَتَتِرُونَ أَن يَشْهَدَ عَلَيْكُمْ سَمْعُكُمْ وَلاَ أَنْصَارُكُمْ وَلاَ جُلُودُكُمْ وَلَكِن ظَنَنتُمْ أَنَّ اللّهَ لا يَعْلَمُ كَثِيرًا مِمَّا تَعْمَلُونَ ﴾ إلى قوله: ﴿ مِنَ ٱلْخَسِرِينَ ﴾ [فصلت: ٢٢، ٢٢].

فجاء التأكيد في قوله: ﴿إِنَّهُ, هُو السَّمِيعُ الْعَلِيمُ ﴾ في سياق هذا الإنكار، أي هو وحده الذي له كمال قوة السمع وإحاطة العلم، لا كما يظن به أعداؤه الجاهلون: أنه لا يسمع إن أخفوا، وأنه لا يعلم كثيرًا مما يعملون.

وحسن ذلك أيضًا: أن المأمور به في سورة فصلت دفع إساءتهم إليه بإحسانه إليهم، وذلك أشق على النفوس من مجرد الإعراض عنهم؛ ولهذا عقبه بقوله: ﴿ وَمَا يُلَقَّ لَهَا إِلَّا اللَّذِينَ صَبَرُواْ وَمَا يُلَقَّلَهَا إِلَّا ذُو حَظٍّ عَظِيمٍ ﴾ [فصلت: ٣٥]، فحسن التأكيد لحاجة المستعيذ.

وأيضًا فإن السياق هاهنا لإثبات صفات كماله، وأدلة ثبوتها، وآيات ربوبيته، وشواهد توحيده؛ ولهذا عقّب ذلك بقوله: ﴿ وَمِنْ ءَايَنتِهِ ٱلَّيْلُ وَاللّهَ اللّه الله وَمِنْ ءَايَنيْهِ اللّه اللّه اللّه وقول الله على أن من أسمائه السّميع العَلِيم، والمسلت: ٣٩]، فأتى بأداة التعريف الدالة على أن من أسمائه السّميع العَلِيم، كما جاءت الأسماء الحسنى كلها معرّفةً.

والذي في الأعراف في سياق وعيد المشركين وإخوانهم من الشياطين، ووعد المستعيذ بأن له ربًّا يسمع ويعلم، وآلهة المشركين التي (١) عبدوها من

<sup>(</sup>١) الأصل: «الذين». والمثبت من بقية النسخ.

دونه؛ ليس لهم أعين يبصرون بها، ولا آذان يسمعون بها، فالله سميع عليم، وآلهتهم لا تسمع ولا تبصر ولا تعلم، فكيف يُسَوُّونها به في العبادة. فعلمت أنه لا يليق بهذا السياق غير التنكير، كما لا يليق بذلك غير التعريف. والله أعلم بأسرار كلامه.

ولمّا كان المستعاذ منه في سورة ﴿حَمّ ﴾ المؤمن هو شرّ (١) مجادلة الكفار في آياته، وما ترتّب عليها من أفعالهم المرئية بالبصر، قال: ﴿إِنَّ اللَّذِينَ يُجُكِدِلُونَ فِي عَالِيبَ اللّهِ بِغَيْرِ سُلُطَنٍ أَتَنَهُمٌ إِن فِي صُدُورِهِمُ إِلّا كَالَيْنِ يُجُكِدِلُونَ فِي عَالِيبَ اللّهِ بِغَيْرِ سُلُطَنٍ أَتَنَهُمٌ إِن فِي صُدُورِهِمُ إِلّا كَالَيْنِ يَعْمَ اللّهُ عِنْ اللّهُ وَالسَّمِيعُ الْبَصِيرُ ﴾ [غافر: حيان قال: ٥]؛ فإنه لما كان المستعاذ منه كلامهم وأفعالهم المشاهدة عيانا قال: ﴿إِنّ لُهُ هُو السَّمِيعُ الْبَصِيعُ الْبُعُونُ الْبَصِيعُ الْبُعُمُ الْبُعِيمُ الْبُعُونُ الْبَصِيعُ الْبُعُونُ الْبَصِيعُ الْبُعُونُ الْبُعُونُ الْبُعُمُ الْمُعُمُ الْمُعُمُ الْبُعُمُ الْبُعُ الْبُعُمُ الْبُعُ الْبُعُمُ الْبُعُمُ الْبُعُمُ الْبُعُمُ الْبُعُمُ الْبُعُمُ الْب

#### فصل

فالقرآن أرشد إلى دفع [٣٠] هذين العدوّين بأسهل الطرق: بالاستعاذة، والإعراض عن الجاهلين، ودفع إساءتهم بالإحسان، وأخبر عن عِظم حظّ من لقّاه ذلك؛ فإنه ينال بذلك كفّ شر عدوه وانقلابه صديقًا، و محبة الناس له، وثناءهم عليه، وقهر هواه، وسلامة قلبه من الغِلّ والحقد، وطمأنينة الناس حتى عدوه إليه، هذا غير ما يناله من كرامة الله، وحسن ثوابه ورضاه عنه، وهذا غاية الحظ عاجلًا وآجلًا. ولما كان ذلك لا يُنال إلا بالصبر قال: ﴿ وَمَا يُلَقَّ هَا إِلّا الحَفْرَ وَالمَا كَانَ ذلك لا يُنال إلا بالصبر عن المقابلة.

<sup>(</sup>۱) ت، ظ: «سر». م: «سوء».

ولما كان الغضب مَرْكَبَ الشيطان \_ فتتعاون النفس الغضبية والشيطان على النفس المطمئنة التي تأمر بدفع الإساءة بالإحسان \_: أُمر أن يعاونها بالاستعاذة منه، فتَمُدُّ الاستعاذة للنفس المطمئنة، فتقوى على مقاومة جيش النفس الغضبية، ويأتي مدد الصبر الذي يكون النصر معه، وجاء مدد الإيمان والتوكل، فأبطل سلطان الشيطان، ف ﴿ إِنَّهُ لَيْسَ لَهُ سُلُطُنُ عَلَى ٱلّذِينَ عَامَنُوا وَعَلَى رَبِّهِمْ يَتَوَكَلُ مَا النحل: ٩٩].

قال مجاهد(١)، وعكرمة(٢)، والمفسرون: ليس له حجة.

والصواب أن يقال: ليس له طريق يتسلط به عليهم لا من جهة الحجة، ولا من جهة القدرة، فالقدرة داخلة في مُسمّى السلطان، وإنما سُمِّيت الحجة سلطانًا؛ لأن صاحبها يتسلط بها تسلُّط صاحب القدرة بيده، وقد أخبر سبحانه أنه لا سلطان لعدوه على عباده المخلصين المتوكلين، فقال في سورة الحجر: ﴿ قَالَ رَبِّ مِا أَغُويْنَنِي لَأُزَيِّنَنَ لَهُم فِي ٱلأَرْضِ وَلَأُغُويَنَهُم أَجْمَعِينَ سورة الحجر: ﴿ قَالَ رَبِّ مِا أَغُويْنِينَ لَهُم فِي ٱلأَرْضِ وَلَأُغُويَنَهُم أَجْمَعِينَ عِبَادِي لَيْسَ لَكَ عَلَيْهِم شُلُطَنَ إِلَّا مَنِ أَتَبَعَكَ مِنَ ٱلْفَاوِينَ ﴾ [الحجر: ٣٩- ٤٢].

وقال في سورة النحل: ﴿ إِنَّهُۥ لَيْسَ لَهُۥ سُلْطَنُّ عَلَى ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَلَىٰ

<sup>(</sup>۱) روى ابن جرير في تفسيره (۱۷/ ۲۹٤) من طريق ابن أبي نجيح عن مجاهد قال: «حجته على الذين يتولّونه»، وعزاه في الدر المنثور (٥/ ١٦٦) لابن أبي شيبة وابن المنذر وابن أبي حاتم.

<sup>(</sup>۲) روى ابن جرير في تفسيره (۸/ ۳۰، ۹/ ۳۳۷، ۱۹/ ٤٤٤، ۲۳ / ٤٤) من طريق سفيان عن رجل عن عكرمة قال: «كل شيء في القرآن سلطان فهو حجة».

رَبِّهِ مِ يَتُوَكَّلُونَ ﴿ إِنَّمَا سُلَطَنْنُهُۥ عَلَى ٱلَّذِينَ يَتُوَلَّوْنَهُۥ وَٱلَّذِينَ هُم بِهِ عِلَى مُشْرِكُونَ ﴾ [النحل: ١٠٠،٩٩].

فتضمن ذلك أمرين:

أحدهما: نفي سلطانه وإبطاله على أهل التوحيد والإخلاص.

والثاني: إثبات سلطانه على أهل الشرك وعلى من تولُّاه.

ولما علم عدوُّ الله أن الله لا يُسلّطه على أهل التوحيد والإخلاص قال: ﴿ فَبِعِزَ نِكَ لَأُغُوبِنَهُمُ أَجْمَعِينَ ﴿ إِلَّا عِبَادَكَ مِنْهُمُ ٱلْمُخْلَصِينَ ﴾ [ص: ٨٣،٨٢].

فعلم عدو الله أن من اعتصم بالله، وأخلص له، وتوكل عليه لا يقدر على إغوائه وإضلاله، وإنما يكون له السلطان على من تولاه وأشرك مع الله، فهؤلاء رعيته، وهو وليُّهم وسلطانهم ومتبوعهم.

فإن قيل: فقد أثبت له السلطان على أوليائه في هذا الموضع، فكيف ينفيه في قوله: ﴿ وَلَقَدْ صَدَّقَ عَلَيْهِمْ إِنْلِيسُ ظَنَّهُ فَأَتَّبَعُوهُ إِلَّا فَرِيقًا مِّنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ اللهُ وَمَا كَانَ لَهُ مَلَيْهِم مِّن سُلطَنْ إِلَّا لِنَعْلَمَ مَن يُؤْمِنُ بِٱلْآخِرَةِ مِمَّنَ هُوَمِنْهَا فِي شَكِّ ﴾ [سبأ: ٢١،٢٠].

قيل: إن كان الضمير في قوله: ﴿ وَمَا كَانَ لَهُ, عَلَيْهِم مِن سُلْطَنِ ﴾ عائدًا على المؤمنين فالسؤال ساقط، ويكون الاستثناء منقطعًا؛ أي لكن امتحنّاهم بإبليس، لنعلم من يؤمن بالآخرة ممن هو منها في شك.

وإن كان عائدًا على ما عاد عليه في قوله: ﴿ وَلَقَدْ صَدَّقَ عَلَيْهِمْ إِبْلِيسُ فَلَيْهُمْ إِبْلِيسُ فَلَتُهُمْ أَنْكُمُ فَأَتَّابَعُوهُ ﴾، وهو الظاهر؛ ليصحّ الاستثناء المنقطع بوقوعه بعد النفي،

ويكون المعنى: وما سلّطناه عليهم إلا لنعلم من يؤمن بالآخرة (١).

قال ابن قُتيبة (٢): «إن إبليس لما سأل الله النظرة: فأنظره، قال: لأُغوِينَهم ولأُضِلَّنهم ولآمرنَهم بكذا، ولأتخذن من عبادك نصيبًا مفروضًا، وليس هو في وقت هذه المقالة مستيقنًا أن ما قدّره فيهم يتمّ، وإنما قاله ظانًا، فلما اتّبعوه وأطاعوه صدَّق عليهم ما ظنَّه فيهم، فقال تعالى: وما كان تسليطنا إياه إلا لنعلم المؤمنين من الشاكِين، يعني: نعلمهم موجودين ظاهرين، فيحق القول ويقع الجزاء».

وعلى هذا فيكون السلطان هاهنا على من لم يؤمن بالآخرة وشكّ فيها، وهم الذين تولَّوه وأشركوا به؛ فيكون السلطان ثابتًا لا منفيًّا، فتتفق هذه الآية مع سائر الآيات.

فإن قيل: فما تصنع بالتي في سورة إبراهيم؟ حيث يقول لأهل النار: ﴿ وَمَا كَانَ لِيَ عَلَيْكُمْ مِن سُلْطَكِنٍ إِلَّا أَن دَعَوْتُكُمْ فَٱسْتَجَبَّتُمْ لِي ﴾ [إبراهيم: ٢٢]، وهذا وإن كان قوله فالله سبحانه أخبر به عنه مُقررًا له لا منكرًا، فدل على أنه كذلك.

قيل: هذا سؤال جيد، وجوابه: أن السلطان المنفي في هذا الموضع هو الحجة والبرهان؛ أي ما كان لي عليكم من حجة وبرهان أحتج به عليكم، كما قال ابن عباس: «ما كان لي من حجة أحتج بها عليكم»(٣)؛ أي ما

<sup>(</sup>١) م: «بالله».

<sup>(</sup>۲) في «تأويل مشكل القرآن» (ص٣١١).

<sup>(</sup>٣) علَّق البخاري في كتاب التفسير، باب: سورة بني إسرائيل، بصيغة الجزم عن ابن =

أظهرتُ لكم حجةً إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي، وصدقتم مقالتي، واتبعتموني بلا برهان ولا حجة.

وأما السلطان الذي أثبته في قوله: ﴿ إِنَّمَا سُلَطُنُهُ عَلَى ٱلَّذِينَ يَتَوَلَّوْنَهُ ﴾ [النحل: ١٠٠]، فهو تسلُّطُه (١) عليهم بالإغواء والإضلال، و تمكُّنه منهم، بحيث يؤزُّهم إلى الكفر والشرك ويُزعِجهم إليه، ولا يدعهم يتركونه، كما قال تعالى: ﴿ أَلَمْ تَرَ أَنَّا أَرْسَلْنَا ٱلشَّيَطِينَ عَلَى ٱلْكَفِرِينَ تَوُزُهُمْ أَزًا ﴾ [مريم: ٨٣]، قال ابن عباس: «تُغريهم إغراءً» (٢)، وفي لفظ: «تُحرّضهم شُليهم إشلاءً» (٣)، وفي لفظ: «تُحرّضهم تحريضًا» (٤)، وفي آخر: «تُزعِجهم إلى المعاصى إزعاجًا» (٥)، وفي آخر: تحريضًا تحريضًا وفي آخر: «تُنعِجهم إلى المعاصى إزعاجًا» (٥)، وفي آخر:

<sup>=</sup> عباس قال: «كل سلطان في القرآن فهو حجة»، وهو موصول عند عبد الرزاق في تفسيره (٢/ ٣٩٩)، وابن جرير في تفسيره (١٩/ ٤٤٤)، وابن أبي حاتم في تفسيره (١٦ ٢٣٢)، وابن (١٦٢٣٢)، وغيرهم، وصحّح إسناده ابن كثير في تفسيره (١٦ ٢٣٢)، وابن حجر في الفتح (٨/ ٣٩١).

<sup>(</sup>۱) م: «تسليطه».

<sup>(</sup>٢) رواه ابن جرير في تفسيره (١٨/ ٢٥١)، وابن أبي حاتم ـ كما في فتح الباري (٨/ ٢٥١). من طريق علي بن أبي طلحة عن ابن عباس، وانظر: معاني القرآن للنحاس (٤/ ٣٦٠).

<sup>(</sup>٣) لم أقف عليه من كلام ابن عباس، وورد من تفسير مجاهد، رواه عنه ابن أبي حاتم كما في الدر المنثور (٥/ ٥٣٨)، ومن تفسير ابن زيد، رواه عنه ابن جرير في تفسيره (١٨/ ٢٥٢).

<sup>(</sup>٤) روى ابن أبي حاتم ـ كما في الدر المنثور (٥/ ٥٣٨) ـ عن ابن عباس في قوله تعالى: ﴿ تؤزهم ﴾ قال: «تحرّض المشركين على محمد وأصحابه». وانظر: تفسير ابن كثير (٥/ ٢٦٢).

<sup>(</sup>٥) انظر: تفسير الثعلبي (٦/ ٢٢٩)، وتفسير الرازي (٢١/ ٢١٥)، وتفسير القرطبي =

«تُوقِدهم»(١)؛ أي: تحرِّكهم كما يحرَّك الماء بالإيقاد تحته.

وقال الأخفش: «تُوهِّجهم»(٢).

وحقيقة ذلك: أن الأزّ هو التحريك والتهييج، ومنه يقال لغليان القدر: الأزيز؛ لأن الماء يتحرك عند الغليان، ومنه الحديث: «لِجَوفه أزيزٌ كأزيزِ المِرْجَل من البكاء»(٣).

قال أبو عبيدة (٤): الأزيز: الالتهاب والحركة، كالتهاب النار في الحطب، يقال: أزَّ قِدْرَك أي: ألهب تحتها بالنار؛ وائتزَّت القِدْرُ: إذا اشتد غليانها.

فقد حصل للأزّ معنيان، أحدهما: التحريك، والثاني: الإيقاد والإلهاب، وهما متقاربان، فإنه تحريك خاص بإزعاج وإلهاب.

 $<sup>= (11/ \</sup>forall \forall 1).$ 

<sup>(</sup>١) رواه عنه ابن الأنباري في «إيضاح الوقف والابتداء». انظر: الدر المنثور (٥/ ٥٣٨).

<sup>(</sup>٢) انظر: تفسير الثعلبي (٦/ ٢٣٠).

<sup>(</sup>٣) رواه ابن المبارك في الزهد (١٠٩)، وأحمد (٤/ ٢٥، ٢٦)، وعبد بن حميد (١٥٥)، وأبو يعلى وأبو داود (٤٠٩)، والترمذي في الشمائل (٣٢٣)، والنسائي (١٢١٤)، وأبو يعلى (٩٩٥)، وغيرهم عن عبد الله بن الشخير رضي الله عنه، وصححه ابن خزيمة (٩٠٩)، وابن حبان (٩٠٠)، والحاكم (٩٧١)، والنووي في رياض الصالحين (٥٤٠) و في غيره، وابن دقيق العيد في الاقتراح (ص٩٦)، وابن رجب في فتح الباري (٤/ ٢٥)، وقال ابن حجر في الفتح (٢/ ٢٠٢): "إسناده قوي"، وهو في صحيح الترغيب (٤٤٥، ٣٣٢٩).

<sup>(</sup>٤) انظر: تهذيب اللغة (١٣/ ٢٨١). واختصر المؤلف أقوال العلماء في تفسير «الأزّ» من البسيط للواحدي (١٤/ ٣٢٥، ٣٢٥).

فهذا من السلطان الذي له على أوليائه وأهل الشرك، ولكن ليس له على ذلك سلطان حجة وبرهان، وإنما استجابوا له بمجرَّد دعوته إياهم، لمَّا وافقت أهواءهم وأغراضهم، فهم الذين أعانوا على أنفسهم، ومكّنوا عدوَّهم من سلطانه عليهم بموافقته ومتابعته، فلما أعطوا بأيديهم واستأسروا له سُلط عليهم عقوبةً لهم!

وبهذا يظهر معنى قوله سبحانه: ﴿ وَلَن يَجْعَلَ اللّهُ لِلْكَنفِرِينَ عَلَى اللّهُ وَمِنينَ سَبِيلًا ﴾ [النساء: ١٤١]، فالآية على عمومها وظاهرها، وإنما المؤمنون يصدر منهم من المعصية والمخالفة التي تضادُّ الإيمان ما يصير به للكافرين عليهم سبيلٌ، بحسب تلك المخالفة، فهم الذين تسبَّبُوا إلى جعل السبيل عليهم، كما تسببوا إليه يوم أُحد بمعصية الرسول ومخالفته.

والله سبحانه لم يجعل للشيطان على العبد سلطانًا حتى جعل له العبد سبيلًا إليه؛ بطاعته والشرك به، فجعل الله حينئذٍ له عليه تسلطًا وقهرًا، فمن وجد خيرًا فليحمد الله، ومن وجد غير ذلك فلا يلومن [٣١] إلا نفسه (١).

فالتوحيد والتوكل والإخلاص يمنع سلطانه، والشرك وفروعه يوجب سلطانه، والجميع بقضاء مَنْ أَزِمَّة الأمور بيديه، ومَردُّها إليه، وله الحجة البالغة، ولو شاء لجعل الناس أمة واحدة، لكن أبتْ حكمته وحمده وملكه إلا ذلك: ﴿ فَلِلّهِ الْمُمَنّدُ رَبِّ السَّمَوَتِ وَرَبِّ الْأَرْضِ رَبِّ الْعَلَمِينَ ﴿ وَلَهُ الْكِبْرِيَاءُ فِي السَّمَوَتِ وَالْمَانِينَ الْمُلْكِينَ ﴿ وَلَهُ الْكِبْرِيَاءُ فِي السَّمَوَتِ وَالْمَانِينَ اللّهِ الْمُمَنّينَ وَلَهُ الْمُكْرِينَا وَلَهُ الْمُكْرِينَا وَلَهُ الْمُكْرِينَا وَلَهُ السَّمَوَتِ وَالْمَانِينَ اللّهُ الْمُكْرِينَا وَلَهُ الْمُكْرِينَا وَلَهُ الْمُكْرِينَا وَلَهُ الْمُكْرِينَا وَلَهُ الْمُكْرِينَا وَلَا لَهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ ا



<sup>(</sup>١) كما في الحديث القدسي المشهور الذي أخرجه مسلم (٢٥٧٧) عن أبي ذر.

#### الباب الثالث عشر

## في مكايد الشيطان التي يكيد بها ابن آدم

قال تعالى إخبارًا عن عدوِّه إبليس، لمّا سأله عن امتناعه عن السجود لآدم، واحتجاجه بأنه خيرٌ منه، وإخراجه من الجنة، أنه سأله أن يُنظِره، فأنظره، ثم قال عدو الله: ﴿فَيْمَا أَغُويْتَنِي لَأَقْعُدُنَا لَمُمْ صِرَطَكَ ٱلْمُسْتَقِيمَ اللهُ لَهُ الْعَلَيْمَ وَعَن شَمَا إِلِهِمْ وَلَا يَجِدُ أَكْثَرَهُمْ شَكِرِينَ ﴾ لَاَتِينَهُم مِنْ بَيْنِ أَيْدِيهِمْ وَمِنْ خَلْفِهِمْ وَعَنْ أَيْمَنِهِمْ وَعَن شَمَا إِلِهِمْ وَلَا يَجِدُ أَكْثَرَهُمُ شَكِرِينَ ﴾ [الأعراف: ١٧،١٦].

قال جمهور المفسّرين والنحاة: حذف «على» فانتصب الفعل؛ والتقدير: لأقعدن لهم على صراطك.

والظاهر: أن الفعل مضمر؛ فإن القاعد على الشيء ملازم له، فكأنه قال: لألزمنه، ولأرصُدنه، ولأحوجنّه، ونحو ذلك.

قال ابن عباس: «دينك الواضح»(١).

وقال ابن مسعود: «هو كتاب الله»<sup>(۲)</sup>.

<sup>(</sup>۱) انظر: البسيط (۹/ ٥١)، وروى ابن أبي حاتم في تفسيره (۱/ ٣٠) من طريق بشر بن عمارة عن أبي روق عن الضحاك عن ابن عباس في قوله: «الصّراط المستقيم» قال: «دينك الحق».

<sup>(</sup>٢) رواه ابن جرير في تفسيره (١/ ١٧٣)، والطبراني في الكبير (٩/ ٢١٢)، والبيهقي في الشعب (٢/ ٣١٦) من طريق الثوري عن منصور عن أبي واثل عنه، وعزاه في الدر المنثور (١/ ٣٩) لوكيع وعبد بن حميد وابن المنذر وأبي بكر بن الأنباري في كتاب المصاحف، وصححه الحاكم (٣٠٢٣) على شرطهما.

وقال جابر: «هو الإسلام»(١). وقال مجاهد: «هو الحق»(٢).

والجميع عبارات عن معنى واحد، وهو الطريق الموصل إلى الله. وقد تقدم حديث سَبْرة بن أبي الفاكه (٣): «إن الشيطان قعد لابن آدم بأطرُقِه كلها» الحديث (٤)؛ فما من طريق خير إلا والشيطان قاعد عليه، يقطعه على السالك.

وقوله: ﴿ ثُمَّ لَآتِينَتُهُم مِّنُ بَيْنِ أَيْدِيهِمْ ﴾ [الأعراف: ١٧].

قال ابن عباس في رواية عطية عنه: «مِنْ قِبَلِ الدنيا»(٥).

و في رواية على عنه: «أُشكَّكهم في آخرتهم»(٦).

<sup>(</sup>۱) رواه ابن جرير في تفسيره (۱/ ۱۷۳) من طريق عبد الله بن محمد بن عقبل عنه، وعزاه في الدر المنثور (۱/ ۳۸) لوكيع وعبد بن حميد وابن المنذر والمحاملي في أماليه، وصححه الحاكم (٣٠٢٤).

<sup>(</sup>۲) رواه ابن جرير في تفسيره (۱۲/ ٣٣٦) من طريق ابن أبي نجيح وأبي سعد المدني - فرَّقهما -، وابن أبي حاتم في تفسيره (۱/ ٣٠) من طريق خالد بن عبد الرحمن المخزومي عن عمر بن ذر، كلهم عن مجاهد. وعزاه في الدر المنثور (٣/ ٤٢٦) لابن أبي شيبة وعبد بن حميد وابن المنذر وأبي الشيخ.

<sup>(</sup>٣) كذا في الأصل، وفي بعض النسخ: «بن الفاكه». وهو بالوجهين في التقريب وغيره.

<sup>(</sup>٤) تقدم تخريجه.

<sup>(</sup>٥) رواه ابن جرير في تفسيره (١٢/ ٣٣٩)، وابن أبي حاتم في تفسيره (٨٢٤٤)، ورواه ابن جرير أيضًا (٣٣٨/١٢) من طريق على بن أبي طلحة عنه.

 <sup>(</sup>٦) رواه ابن جرير في تفسيره (١٢/ ٣٣٨)، وابن أبي حاتم في تفسيره (٨٢٤٥)، وعزاه
 في الدر المنثور (٣/ ٤٢٦) لابن المنذر وأبي الشيخ.

وكذلك قال الحسن: «من قِبَلِ الآخرة؛ تكذيبًا بالبعث والجنة والنار»(١).

وقال مجاهد: «من بين أيديهم: من حيث يبصرون» (٢).

## ﴿ وَمِنْ خَلَّفِهِمْ ﴾:

قال ابن عباس: «أرغِّبهم في دنياهم»(٣).

وقال الحسن: «مِن قِبَل دنياهم، أزيّنها لهم وأُشهّيها إليهم»(٤).

وعن ابن عباس رواية أخرى: «من قِبَل الآخرة»(٥).

وقال أبو صالح: «أُشككهم في الآخرة، وأباعدها عليهم»(٦).

وقال مجاهد أيضًا: «من حيث لا يبصرون»(٧).

<sup>(</sup>١) رواه ابن أبي حاتم في تفسيره (٨٢٤٦) من طريق سعيد عن قتادة عنه.

<sup>(</sup>٢) رواه ابن جرير في تفسيره (١٢/ ٣٤٠- ٣٤١)، وابن أبي حاتم في تفسيره (٨٢٤٧) من طريق ابن أبي نجيح عنه.

<sup>(</sup>٣) رواه ابن جرير في تفسيره (٢١/ ٣٣٨)، وابن أبي حاتم في تفسيره (٨٢٤٨) من طريق علي بن أبي طلحة عنه، ولفظ ابن أبي حاتم: «أرغبهم عن دينهم»، وعزاه في الدر المنثور (٣/ ٢٦٦، ٤٢٧) لابن المنذر وأبي الشيخ.

<sup>(</sup>٤) رواه ابن أبي حاتم في تفسيره (٨٢٤٩) من طريق سعيد عن قتادة عنه بنحوه.

<sup>(</sup>٥) رواه ابن جرير في تفسيره (١٢/ ٣٣٩ - ٣٣٩)، وابن أبي حاتم في تفسيره (٨٢٥٠) من طريق عطية العوفي عنه، ورواه ابن جرير في تفسيره (١٢/ ٣٣٨ - ٣٣٩) من طريق على بن أبي طلحة عنه.

<sup>(</sup>٦) رواه ابن أبي حاتم في تفسيره (٨٢٥١) من طريق شعبة عن إسماعيل عنه.

<sup>(</sup>٧) رواه ابن جرير في تفسيره (١٢/ ٣٤٠)، وابن أبي حاتم في تفسيره (٨٢٥٢) من طريق ابن أبي نجيح عنه.

### ﴿ وَعَنْ أَيْمَانِهِمْ ﴾:

قال ابن عباس: «أُشَبّه عليهم أمر دينهم»(١).

وقال أبو صالح: «الحقّ أُشكِّكهم فيه»(٢).

وعن ابن عباس أيضًا: «من قِبَل حسناتهم»(٣).

وقال الحسن: «من قِبَل الحسنات أَثبِّطهم عنها»(٤).

وقال أبو صالح أيضًا: «من بين أيديهم، ومن خلفهم، وعن أيمانهم، وعن شمائلهم: الباطل أُنفِّقه عليهم وأُرغّبهم فيه»(٥).

وقال الحسن: ﴿وَعَن شَمَآبِلِهِم ﴾: السيئات يأمرهم بها، ويحثهم عليها، ويُزيِّنها في أعينهم (٦).

وصح عن ابن عباس أنه قال: «ولم يقل: من فوقهم؛ لأنه عَلِم أن الله من

<sup>(</sup>۱) رواه ابن جرير في تفسيره (۱۲/ ٣٣٨)، وابن أبي حاتم في تفسيره (٨٢٥٣) من طريق علي بن أبي طلحة عنه، وعزاه في الدر المنثور (٣/ ٤٢٦ - ٤٢٧) لابن المنذر وأبى الشيخ.

<sup>(</sup>٢) رواه ابن أبي حاتم في تفسيره (٨٢٥٤) من طريق شعبة عن إسماعيل عنه، ووقع عنده: «الوحى أشككهم فيه».

<sup>(</sup>٣) رواه ابن جرير في تفسيره (١٢/ ٣٣٨ - ٣٣٩)، وابن أبي حاتم في تفسيره (٨٢٥٥) من طريق عطية عنه، ورواه ابن جرير أيضًا (١٢/ ٣٣٨ - ٣٣٩) من طريق علي بن أبي طلحة عنه.

<sup>(</sup>٤) رواه ابن أبي حاتم في تفسيره (٨٢٥٦) من طريق سعيد عن قتادة عنه.

<sup>(</sup>٥) رواه ابن أبي حاتم في تفسيره (٨٢٥٩) من طريق شعبة عن إسماعيل عنه.

<sup>(</sup>٦) رواه ابن أبي حاتم في تفسيره (٨٣٦٠) من طريق سعيد عن قتادة عنه.

فوقهم»(۱).

وقال الشعبي: «الله عز وجل أنزل الرحمة عليهم من فوقهم» (٢).

وقال قتادة: «أتاك الشيطان يا ابن آدم من كل وجه، غير أنه لم يأتك من فوقك؛ لم يستطع أن يحول بينك وبين رحمة الله»(٣).

قال الواحدي<sup>(٤)</sup>: وقول من قال: الأيمان كناية عن الحسنات، والشمائل كناية عن السيئات، حسنٌ؛ لأن العرب تقول: اجعلني في يمينك، ولا تجعلني في شمالك، تريد: اجعلني من المقدَّمين عندك، ولا تجعلني من المؤخَّرين، وأنشد لابن الدُّميْنة:

أبيني أفِي يُمْنى يَديْكِ جَعَلْتِنِي فَأَفْرَحَ أَمْ صَيَّرْتِنِي في شِمَالِكِ؟(٥)

[٣١١] وروى أبو عبيد عن الأصمعي: هو عندنا باليمين، أي: بمنزلة حسنة، وبضد ذلك: هو عندنا بالشمال، وأنشد:

<sup>(</sup>۱) رواه ابن راهویه \_ كما في المطالب العالیة (۲۰۱۱) \_ وابن جریر في تفسیره (۲۰۱۱) \_ وابن جریر في تفسیره (۲۱/ ۳٤۱ – ۳٤۲) من طریقین عن الحكم بن أبان عن عكرمة عنه، ولفظ الطبري: «ولم یقل: من فوقهم لأن الرحمة تنزل من فوقهم»، ومن طریق ابن راهویه رواه اللالكائي في شرح أصول الاعتقاد (۲۲۱)، وعزاه في الدر المنثور (۳/ ۲۷۷) لعبد ابن حمید.

<sup>(</sup>٢) رواه ابن أبي حاتم في تفسيره (٨٢٦٢) من طريق مجاهد عنه.

<sup>(</sup>٣) رواه ابن جرير في تفسيره (١٢/ ٣٣٩) من طريق سعيد بن أبي عروبة عنه.

<sup>(</sup>٤) في البسيط (٩/ ٥٤ \_ ٥٦). وهو قول ابن الأنباري نقله الواحدي، ونقله الرازي أيضًا عن ابن الأنباري.

<sup>(</sup>٥) انظر: ديوانه (ص١٣\_١٧)، وأمالي الزجاجي (ص١٦٨).

رَأَيتُ بَنِي العَلَّاتِ لمَّا تَظَافَروا يَحُوزُونَ سَهْمي عِنْدَهُمْ فِي الشَّمائِلِ(١) أي: يُنزِلونني بالمنزلة السيئة.

وحكى الأزهري (٢) عن بعضهم في هذه الآية: «لأغوينهم حتى يكذّبوا بما تقدم من أمور الأمم السالفة، ومن خلفهم بأمر البعث، وعن أيمانهم وعن شمائلهم؛ أي: لأضلّنهم فيما يعملون؛ لأن الكسب يقال فيه: ذلك بما كسبت يداك، وإن كانت اليدان لم تَجنِيا (٣) شيئًا؛ لأنهما الأصل في التصرف، فجُعلتا مثلاً لجميع ما يُعمل بغير هما».

وقال آخرون منهم أبو إسحاق، والزمخشري، واللفظ لأبى إسحاق (٤) ...: «ذكر هذه الوجوه للمبالغة في التوكيد؛ أي: لآتينهم من جميع الجهات، والحقيقة \_ والله أعلم \_: أتصرف لهم في الإضلال من جميع جهاتهم».

وقال الزمخشري (٥): «ثم لآتينهم من الجهات الأربع التي يأتي منها العدو في الغالب، وهذا مَثلٌ لوسوسته إليهم، وتسويله ما أمكنه وقدر عليه، كقوله: ﴿ وَٱسْتَفْزِزْ مَنِ ٱسْتَطَعْتَ مِنْهُم بِصَوْتِكَ وَأَجْلِبْ عَلَيْهِم بِخَيْلِكَ وَرَجِلِكَ ﴾ [الإسراء: ٦٤]».

<sup>(</sup>۱) البيت لأبي خراش الهذلي في شرح أشعار الهذليين (۳/ ۱۱۹۷)، ولأبي جندب الهذلي فيه (۱/ ٣٤٨)، وهو لأبي خراش في المعاني الكبير (ص ٨٤٩، ١١٢٥)، والأغاني (٢١/ ٢٢٠).

<sup>(</sup>٢) انظر: تهذيب اللغة (١٥/ ٢٣٥). ونقله المؤلف من البسيط (٩/ ٥٦).

<sup>(</sup>٣) م: «يجتنبا» تحريف.

<sup>(</sup>٤) انظر: معاني القرآن لأبي إسحاق الزجاج (٢/ ٣٢٤)، والوسيط للواحدي (٢/ ٣٣٥).

<sup>(</sup>٥) الكشاف (٢/٥٦).

وهذا يوافق ما حكيناه عن قتادة: «أتاك من كل وجه، غير أنه لم يأتك من فوقك».

وهذا القول أعمُّ فائدةً، ولا يناقض ما قاله السلف؛ فإن ذلك على جهة التمثيل لا التعيين.

قال شقيق (١): «ما من صباح إلا قعد لي الشيطان على أربعة مراصد: من بين يديّ، ومن خلفي، وعن يميني، وعن شمالي، فيقول: لا تحف فإن الله غفور رحيم، فأقرأ: ﴿ وَإِنِي لَغَفّارٌ لِمَن تَابَ وَءَامَنَ وَعَمِلَ صَلِحًا ثُمّ اَهْتَدَىٰ ﴾ [طه: ٨٦]، وأما من خلفي فيُخوِّ فني الضيْعة على من أُخلفه، فأقرأ: ﴿ وَمَا مِن دَابَتَهِ فِي الْأَرْضِ إِلّا عَلَى اللهِ رِزْقُها ﴾ [هود: ٦]، ومن قبل يميني، يأتيني من قبل الثّناء، فأقرأ: ﴿ وَإِلْمَا مِن فَاقرأ: ﴿ وَحِيلَ بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ مَا يَشْتَهُونَ ﴾ [سأ: ١٥٤]».

قلت: السُّبُل التي يسلكها الإنسان أربعة لا غير: فإنه تارة يأخذ على جهة يمينه، وتارة على شماله، وتارة أمامه، وتارة يرجع خلفه، فأيَّ سبيل سلكها من هذه وجد الشيطان عليها رصدًا له، فإن سلكها في طاعة وجده عليها يُثبّطه عنها ويقطعه، أو يُعوِّقه ويُبطّئه، وإن سلكها لمعصية وجده عليها حاملاً له، وحاديًا، ومعينًا، وممنيًا، ولو اتفق له الهبوط إلى أسفل لأتاه من هناك.

<sup>(</sup>۱) انظر: تفسير الثعلبي (٤/ ٢٢٢)، والكشاف (٢/ ٨٩ – ٩٠)، وشرح نهج البلاغة (٢/ ١٩٨)، وتفسير النسفي (٢/ ٦). وشقيق هذا هو شقيق بن إبراهيم البلخي الزاهد، توفي سنة ١٩٤هه، له ترجمة في حلية الأولياء (٨/ ٥٨ – ٧٧)، وتاريخ دمشق (٣/ ١٣١ – ١٤٥)، وسير أعلام النبلاء (٩/ ٣١٣ – ٣١٦)، ولسان الميزان (٣/ ١٥١).

ومما يشهد لصحة أقوال السلف قوله تعالى: ﴿ ﴿ وَقَيَّضَـنَا لَهُمْ قُرْنَآهَ وَمَا خُلُفُهُمْ ﴾ [فصلت: ٢٥].

قال الكلبي: «ألزمناهم قرناء من الشياطين»(١).

وقال مقاتل: «هيأنا لهم قرناء من الشياطين» (٢).

وقال ابن عباس: «ما بين أيديهم: من أمر الدنيا، وما خلفهم: من أمر الآخرة» (٣).

والمعنى: زيَّنوا لهم الدنيا حتى آثروها، ودعوْهم إلى التكذيب بالآخرة والإعراض عنها.

وقال الكلبي: «زيَّنوا لهم ما بين أيديهم من أمر الآخرة: أنه لا جنة، ولا نار، ولا بعث؛ وما خلفهم من أمر الدنيا: ما هم عليه من الضلالة»(٤).

وهذا اختيار الفرَّاء<sup>(٥)</sup>.

وقال ابن زید: «زینوا لهم ما مضی من خبیث أعمالهم، وما یستقبلون منها»(٦).

<sup>(</sup>١) انظر: البسيط للواحدي (١٩/ ٥٠٠)، وفيه بقية الأقوال المذكورة هنا.

<sup>(</sup>٢) انظر: تفسير مقاتل (٣/ ٧٤١)، وفيه: «من الدنيا» بدل «من الشياطين».

 <sup>(</sup>٣) لم أقف عليه من تفسير ابن عباس، ورواه ابن جرير في تفسيره (٢١/ ٩٥٩) من قول
 السدى.

<sup>(</sup>٤) انظر: تفسير الماوردي (٥/ ١٧٨). و «قال الكلبي... الضلالة» ساقطة من الأصل.

<sup>(</sup>٥) انظر: معانى القرآن له (٣/ ١٧).

<sup>(</sup>٦) انظر: تفسير الرازي (٢٧/ ١٠٣).

والمعنى على هذا: زيَّنوا لهم ما عملوه، فلم يتوبوا منه، وما يعزمون عليه، فلا ينوون تركه.

فقول عدو الله: ﴿ مُمَّ لَانِينَهُم مِنْ بَيْنِ أَيْدِيهِمْ وَمِنْ خَلِفِهِمْ ﴾ يتناول الدنيا والآخرة، وقول عنه فوعَن أَيْمَنِهِمْ وَعَن شَمَا بِلِهِمْ ﴾ [الأعراف: ١٧]، فإن كاتب الحسنات عن اليمين يَستجِثُ صاحبه على فعل الخير، فيأتيه الشيطان من هذه الجهة يُثبّطه عنه، وكاتب السيئات عن الشمال ينهاه عنها، فيأتيه [٣٢] الشيطان من تلك الجهة يُحرّضه عليها؛ وهذا تفصيل ما أجمله في قوله: ﴿ فَبِعِزَنِكَ لَأُغُوبِنَهُمُ أَجْمَعِينَ ﴾ [ص: ٨٢].

وقال تعالى: ﴿ إِن يَدْعُونَ مِن دُونِهِ ۚ إِلَّا إِنْكَا وَإِن يَدْعُونَ إِلَّا مِنْ عِبَادِكَ نَصِيبًا مَقْرُوضًا ﴿ اللَّهُ وَقَالَ لَأَنْجُذَنَّ مِنْ عِبَادِكَ نَصِيبًا مَقْرُوضًا ﴿ اللَّهُ مَا لَكُ مُونَا لَهُ مَا لَكُ مُرَنَّهُمْ فَلَيُبَتِّكُنَّ ءَاذَاكَ الْأَنْعَلِمِ وَلَا مُرَنَّهُمْ فَلَيُبَتِّكُنَّ ءَاذَاكَ الْأَنْعَلِمِ وَلَا مُرَنَّهُمْ فَلَيُبَتِّكُنَّ ءَاذَاكَ الْأَنْعَلِمِ وَلَا مُرَنَّهُمْ فَلَيْبَتِكُنَّ ءَاذَاكَ الْأَنْعَلِمِ وَلَا مُرَنَّهُمْ فَلَيْبَتِكُنَّ ءَاذَاكَ الْأَنْعَلِمِ وَلَا مُرْبَعِمُ وَلَا مُرْبَعِهُمْ وَيُمَنِيهِمْ وَمُا يَعِدُهُمُ الشَّيْطِكُ لِلَّا عَلِيلًا عَلَيْهِمْ وَمُا يَعِدُهُمُ وَيُمَنِّيهِمْ وَمَا يَعِدُهُمُ الشَّيْطِكُ إِلَّا عَلَيْهِمْ وَمُا يَعِدُهُمُ الشَّيْطِكُ لِلَّا اللَّهُ عَلَيْهِمْ وَيُمَنِّيهِمْ وَمَا يَعِدُهُمُ الشَّيْطِكُ لِلَّا اللَّهُ فَلَا اللَّهُ عَلَيْهُمْ وَيُمَنِّيهِمْ وَمَا يَعِدُهُمُ الشَّيْطِكُ لِلَّا اللَّهُ فَلَالَهُ عَلَيْهُمْ وَيُمَنِّيهِمْ وَمَا يَعِدُهُمُ الشَّيْطِكُ لَا اللَّهُ فَلَا اللَّهُ فَاللَّهُمُ وَلَا يَعْفُونَ اللَّهُ فَا اللَّهُ اللَّهُ فَلَا اللَّهُ فَلَا اللَّهُ فَا لَلْكُولُولُكُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُمْ وَيُمَنِّيهِمْ وَمَا يَعِدُهُمُ الشَّيْطِكُ لَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ فَلَا اللَّهُ عَلَيْكُونُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ فَلَا اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللللّهُ اللهُ اللّهُ الللللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ ا

قال الضحاك: «مفروضًا أي: معلومًا»(١).

وقال الزجاج: «أي: نصيبًا أفترِضُه على نفسي» (٢).

قال الفراء: «يعني ما جُعل له عليه السبيلُ من الناس فهو كالمفروض»(٣).

<sup>(</sup>۱) رواه ابن جریر فی تفسیره (۹/ ۲۱۲) من طریق جویبر عنه.

<sup>(</sup>٢) معاني القرآن له (٢/ ١٠٩)، وزاد المسير (٢/ ٢٠٥).

<sup>(</sup>٣) انظر: معاني القرآن له (١/ ٢٨٩)، وتفسير الخازن (١/ ٩٩٥).

قلت: حقيقة الفَرْض هو التقدير، والمعنى: أن من اتبع الشيطان وأطاعه فهو من نصيبه المفروض، وحظه المقسوم، فكل من أطاع عدو الله فهو من مفروضه، فالناس قسمان: نصيب الشيطان ومفروضه، وأولياء الله وحزبه وخاصته.

وقوله: ﴿ وَلَأَضِلَّنَّهُم ﴾، يعني: عن الحق، ﴿ وَلَأَمِنِيَّنَّهُم ﴾، قال ابن عباس: «يريد: تسويف التوبة وتأخيرها»(١).

وقال الكلبي: «أُمنيّهم أنه لا جنة، ولا نار، ولا بعث»(٢).

وقال الزجاج: «أجمع لهم مع الإضلال أن أُوهِمَهم أنهم ينالون مع ذلك حظهم من الآخرة»(٣).

وقيل: لأمنينهم ركوب الأهواء الداعية إلى العصيان والبدع.

وقيل: أمنّيهم طولَ البقاء في نعيم الدنيا، فأُطِيل لهم الأمل فيها؛ ليُؤْثِرُوها على الآخرة.

وقوله: ﴿ وَلَا مُرَنَّهُم فَلَيُبَتِّكُنَّ ءَاذَاكَ ٱلْأَنْعَلِم ﴾، البَتْك: القطع؛ وهو في هذا الموضع: قطع آذان البَحِيرة؛ عند جميع المفسرين (٤).

ومن هاهنا كره جمهور أهل العلم تثقيب أذني الطفل للحَلَقِ، ورخَّـص

<sup>(</sup>١) انظر: زاد المسير (٢/ ٢٠٥) وتفسير الخازن (١/ ٩٩٥).

<sup>(</sup>٢) انظر: تفسير الخازن (١/ ٩٩٥).

<sup>(</sup>٣) معاني القرآن (٢/ ١٠٩).

<sup>(</sup>٤) انظر: البسيط للواحدي (٧/ ١٠٢). وفيه أغلب الأقوال المذكورة هنا في تفسير الآية.

بعضهم في ذلك للأنثى دون الذكر؛ لحاجتها إلى الحلية، واحتجوا بحديث أمّ زَرْعٍ، وفيه: «أَنَاسَ مِنْ حُلِيٍّ أُذُنيَّ»، وقال النبى ﷺ: «كنتُ لك كأبي زَرْعٍ لأمّ زَرْعٍ»(١).

ونصَّ أحمد على جواز ذلك في حق البنت؛ وكراهته في حق الصبي.

وقوله: ﴿ وَلَا مُنَّ أَهُمْ فَلَيْعَ يِرُّنَّ خَلْقَ ٱللَّهِ ﴾:

قال ابن عباس: «يريد: دين الله» (٢).

وهو قول إبراهيم (٣)، ومجاهد (٤)، والحسن (٥)، والضحاك (٢)،

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري (١٨٩٥)، ومسلم (٢٤٤٨) عن عائشة.

<sup>(</sup>٢) رواه ابن جرير في تفسيره (٩/ ٢١٨) من طريق علي بن أبي طلحة عنه، ورواه ابن أبي حاتم في تفسيره (٥٩٨٥) من طريق مطرف عن رجل عنه، وعزاه في الدر المنثور (٢/ ٢٩٠) لابن المنذر.

<sup>(</sup>٣) رواه عبد الرزاق في تفسيره (١/ ١٧٣)، وعلي بن الجعد في مسنده (٢٥٠٥)، وابن جرير في تفسيره (٩/ ٢١، ٢١٠)، والبيهقي في الكبرى (١٠/ ٢٥) من طريقين عنه، ومن طريق ابن الجعد رواه الهروي في ذم الكلام (٨٢٣)، وعزاه في الدر المنثور (٢/ ٢٩٠) لسعيد بن منصور وعبد بن حميد وابن المنذر.

<sup>(</sup>٤) رواه عبد الرزاق في تفسيره (١/ ١٧٣)، وفي المصنف (٤/ ٢٥٧)، وابن جرير في تفسيره (٩/ ٢١٨)، والبيهقي في الكبرى (١٠/ ٢٥) من طرق عن مجاهد، وعزاه في الدر المنثور (٢/ ٢٩٠) لآدم وعبد بن حميد وابن المنذر.

<sup>(</sup>٥) انظر: تفسير ابن أبي حاتم (٤/ ١٠٦٩)، وتفسير الثعلبي (٣/ ٣٨٨)، والسنن الكبرى للبيهقى (١١/ ٢٥)، وتفسير البغوي (٢/ ٢٨٩)، وتفسير الرازي (١١/ ٣٩).

<sup>(</sup>٦) رواه ابن جرير في تفسيره (٩/ ٢٢٠) من طريق عبيد بن سليمان وعيسى بن هلال ـ فرقهما ـ عن الضحاك.

وقتادة (١)، والسدّي (٢)، وسعيد بن المسيّب (٣)، وسعيد بن جُبير (٤).

ولهذا قال عَلَيْ الله الله الله الله الله الله الفطرة، فأبواه يهودانه، ويُمجّسانه، كما تُنْتَجُ البهيمةُ بهيمةً جَمْعَاءَ، هل تُجسُّون فيها من جَدْعاء؟! حتى تكونوا أنتم تجدعونها»، ثم قرأ أبو هريرة: ﴿فِطْرَتَ اللهِ الَّتِي فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْماً ﴾ الآية [الروم: ٣٠]، متفق عليه (٥).

فجمع النبى ﷺ بين الأمرين: تغيير الفطرة بالتهويد والتنصير، وتغيير الخِلقة بالجدع، وهما الأمران اللذان أخبر إبليس أنه لا بد أن يُغيّر هما؛ فغيّر فطرة الله بالكفر، وهو تغيير الخلقة التي خُلِقُوا عليها، وغير الصورة بالجَدع والبَتْك، فغير الفطرة إلى الشرك، والخِلقة إلى البتك والقطع، فهذا تغيير خلقة الروح، وهذا تغيير خلقة الصورة.

<sup>(</sup>۱) رواه عبـــد الــرزاق في تفــسيره (۱/۱۷۳) ـــ ومــن طريقــه ابــن جريــر في تفــسيره . (۹/ ۲۱۹) ــ عن معمر عن قتادة، ورواه ابن جرير أيضًا من طريق سعيد عن قتادة.

<sup>(</sup>٢) رواه ابن جرير في تفسيره (٩/ ٢٢٠) من طريق أحمد بن مفضل عن أسباط عنه.

<sup>(</sup>٣) انظر: تفسير البغوي (٢/ ٢٨٩)، وتفسير الرازي (١١/ ٣٩).

<sup>(</sup>٤) رواه سعيد بن منصور في سننه (٦٩١) عن سفيان عن حميد الأعرج عنه، وعزاه في الدر المنثور (٢/ ٦٩٠) لابن المنذر.

<sup>(</sup>٥) البخاري (١٣٥٨)، ومسلم (٢٦٥٨).

ثم قال: ﴿يَعِدُهُمْ وَيُمَنِيمِمْ ﴾، فوَعْدُه ما يصل إلى قلب الإنسان، نحو: سيطول عمرُك، وتنال من الدنيا لذّتك، وستعلو على أقرانك، وتظفر بأعدائك، والدنيا دُوَلٌ، ستكون لك كما كانت لغيرك، ويُطوِّل أملَه، ويَعِدُه بالحُسْنى على شِركه ومعاصيه، ويُمنيه الأمانيَّ الكاذبة على اختلاف وجوهها.

والفرق بين وعده و تمنيته (١): أن الوعد في الخبر، والتمنية في الطلب والإرادة؛ فيعده الباطل الذي لا حقيقة له وهو الغرور ويُمنيّه المحال الذي لا حاصل له.

ومن تأمَّل أحوال أكثر الناس وجدهم متعلّقين بوعده و تمنيته وهم لا يشعرون؛ يَعِدُ الباطل، ويمنِّي المحال، والنفس المهينة التي لا قَدْر لها تغتذى بوعده و تمنيته، كما قال القائل:

مُنَّى إِنْ تَكُنْ حَقًّا تَكُنْ أَحْسَنَ المُنكى وَإِلَّا فَقَدْ عِشْنَا بِهَا زَمَنًا رَغْدَا (٢)

فالنفس المبطلة الخسيسة تلتذ بالأمانيّ الباطلة والوعود الكاذبة، وتفرح بها كما يفرح بها النساء والصبيان ويتحركون لها، فالأقوال الباطلة مصدرها وعد الشيطان وتمنيته؛ فإنه يُمنيّ (٣) أصحابها الظَّفر بالحق

<sup>(</sup>١) في أغلب النسخ: «تمنيه».

<sup>(</sup>٢) البيت لرجل من بني الحارث في حماسة أبي تمام (٢/ ١٤٤)، وذيل أمالي القالي (٣) البيت لرجل من بني الحارث في حماسة أبي تمام (١٠٢٥)، ومجموعة المعاني (ص ١٤١)، ولبعض الأعراب في عيون الأخبار (١/ ٢٦١)، وبلا نسبة في الصناعتين (ص ٧٧)، وزهر الآداب (١/ ٣٥٢).

<sup>(</sup>٣) م: «فإنها تمنى».

وإدراكه، ويَعدُهم الوصول إليه من غير طريقه، فكل مُبطِلٍ فله نصيبٌ من قوله: ﴿يَعِدُهُمْ وَيُمَنِّيهِمُ وَمَا يَعِدُهُمُ ٱلشَّيَطَانُ إِلَّا غُرُورًا ﴾ [النساء: ١٢٠].

ومن ذلك قوله تعالى: ﴿ ٱلشَّيْطَانُ يَعِدُكُمُ ٱلْفَقْرَ وَيَأْمُرُكُمُ بِٱلْفَحْسَآءُ ۗ وَٱللَّهُ يَعِدُكُم مَّغْفِرَةً مِّنْهُ وَفَضَّلًا ﴾ [البقرة: ٢٦٨].

قيل: ﴿ يَعِدُكُمُ ٱلْفَقْرَ ﴾، يخوّفكم به، يقول: إن أنفقتم أموالكم افتقرتم.

﴿ وَيَأْمُرُكُم بِالْفَحْسَ آءً ﴾، قالوا: هي البخل في هذا الموضع خاصة.

ويُذكر عن مقاتل (١) والكلبي (٢): «كل فحشاء في القرآن فهي الزنى إلا في هذا الموضع؛ فإنها البخل».

والصواب أن الفحشاء على بابها، وهي كل فاحشة، فهي صفة لموصوف محذوف، فحذف موصوفها إرادةً للعموم؛ أي بالفَعْلة الفحشاء، والخُلّة الفحشاء، ومن جملتها البخل.

فذكر سبحانه وعد الشيطان وأمره، يأمر بالشر، ويُخوِّف من فعل الخير، وهذان الأمران هما جماع ما يطلبه الشيطان من الإنسان؛ فإنه إذا خوّفه من فعل الخير تركه، وإذا أمره بالفحشاء وزيّنها له ارتكبها.

وسمَّى سبحانه تـخويفه وَعْدًا؛ لانتظار الـذي خوَّفه إياه كـما ينتظر الموعود ما وُعد به.

ثم ذكر سبحانه وعده على طاعته، وامتثال أوامره واجتناب نواهيه، وهي المغفرة والفضل، فالمغفرة: وقاية الشر، والفضل: إعطاء الخير.

<sup>(</sup>١) انظر: تفسير الثعلبي (٢/ ٣٩، ٢٧٠)، وتفسير القرطبي (٢/ ٢١٠).

<sup>(</sup>٢) انظر: تفسير البغوي (١/ ٣٣٣). والبسيط للواحدي (٤/ ٢٩).

وفى الحديث المشهور: «إن للملك بقلب ابن آدم لمّة، وللشيطان لمّة، فلمّة الملك: إيعاد بالخير، وتصديق بالوعد، ولمّة الشيطان: إيعاد بالشر، وتكذيبٌ بالوعد»، ثم قرأ: ﴿ ٱلشَّيْطَانُ يَعِدُكُمُ ٱلْفَقْرَ ﴾ الآية (١).

<sup>(</sup>١) رواه الترمذي (٢٩٨٨)، والنسائي في الكبرى (١١٠٥١)، وأبو يعلى (٢٩٩٩)، وغيرهم من طريق هناد، والبزار (٢٠٢٧)، والبيهقي في الشعب (٤/ ١٢٠) من طريق الحسن بن الربيع، كلاهما عن أبي الأحوص عن عطاء بن السائب عن مرة عن ابن مسعود مرفوعًا، قال الترمذي: «هذا حديث حسن غريب، وهو حديث أبي الأحوص، لا نعلمه مرفوعًا إلا من حديث أبي الأحوص»، وصححه ابن حبان (٩٩٧)، وأحمد شاكر في تحقيقه لتفسير الطبري (٥/ ٧٧٢). قال البزار: «رواه غير أبي الأحوص موقوفًا"، فرواه عمرو وجرير وحماد بن سلمة عند ابن جرير (٥/ ٥٧٢. ٥٧٥)، وحماد بن زيد عند الطبراني في الكبير (٩/ ١٠١)، أربعتهم عن عطاء به موقوفًا، قال أبو حاتم كما في العلل (٢/ ٢٤٤): «هذا من عطاء بن السائب، كان ير فع الحديث مرة ويوقفه أخرى»، ورجح أبو زرعة وقفه، وقال ابن تيمية كما في المجموع (٤/ ٣١. ٣٢): «هو محفوظ عن ابن مسعود، وربما رفعه بعضهم إلى النبي عَلَيْهُ. وورد من وجه آخر عن عطاء موقوفًا، فرواه مسعر ـ كما في تفسير ابن كثير (١/ ٧٠٠) ـ عن عطاء عن عوف بن مالك عن ابن مسعود، ورواه ابن علية ـ عند ابن جرير (٥/ ٧٧٢) ـ عن عطاء عن مرة أو عوف عن ابن مسعود. وقد توبع عطاء على الرفع وعلى الوقف، فرواه ابن مردويه . كما في تفسير ابن كثير (١/ ٠٠٠). من طريق أبى ضمرة عن الزهري، والبيهقي في الشعب (٤/ ١٢٠) من طريق إبراهيم بن سعد عن صالح بن كيسان، كلإهما عن عبيد الله بن عبد الله عن ابن مسعود مرفوعًا، ورواه ابن المبارك في الزهد (١٤٣٥)، وأحمد في الزهد (ص١٥٧) من طريق المسيب بن رافع عن عامر بن عبدة عن ابن مسعود موقوفًا، ورواه عبد الرزاق في التفسير (١/ ١٠٩)، وأبو داود في الزهد (١٧٤) عن معمر عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله عن ابن مسعود موقوفًا.

فالملك والشيطان يتعاقبان على القلب تعاقب الليل والنهار، فمن الناس من يكون ليله أطول من نهاره، وآخر بضده، ومنهم من يكون زمنه نهاراً كله، وآخر بضده.

#### فصل

ومن كيده للإنسان: أنه يُورِده المواردَ التي يُخيَّل إليه أن فيها منفعته، ثم يُصْدِرُهُ المصادر التي فيها عطبه، ويتخلّى عنه ويُسلِمه ويقف يشمتُ به، ويضحك منه، فيأمره بالسرقة والزنى والقتل، ويدل عليه ويفضحه، قال تعالى: ﴿ وَإِذْ زَيْنَ لَهُمُ ٱلشَّيْطَانُ أَعْمَلَهُمْ وَقَالَ لَا غَالِبَ لَكُمُ ٱلْيُومَ مِن النَّاسِ وَإِنِّ جَارٌ لَكُمُ قَلْمًا تَرَآءَتِ ٱلْفِئْتَانِ نَكَصَ عَلَى عَقِبَيْهِ وَقَالَ إِنِي بَرِيَّ مُ النَّاسِ وَإِنِّ جَارٌ لَكُمُ قَلْمًا تَرَآءَتِ ٱلْفِئْتَانِ نَكَصَ عَلَى عَقِبَيْهِ وَقَالَ إِنِي بَرِيَّ مُ النَّاسِ وَإِنِّ جَارٌ لَكُمُ قَلْمًا تَرَوُنَ إِنِي أَخَافُ اللَّهُ وَاللَّهُ شَدِيدُ ٱلْعِقَابِ ﴾ [الأنفال: من المشركين عند خروجهم إلى بدرٍ في صورة سُراقة بن مالك، وقال: إني جارٌ لكم من بني كِنانة أن يقصدوا أهلكم وذراريكم بسوء، فلما رأى عدوُ الله جنودَ الله من الملائكة نزلت لنصر رسوله فرَّ عنهم وأسلمهم، كما قال حسان:

دَلَّاهُ مُ بِغُرُورٍ ثُمَّ أَسْلَمَهُمْ إِنَّ الخبِيثَ لمنْ وَالاهُ غَرَّارُ(١)

وكذلك فعل بالراهب الذي قتل المرأة وولدها، أمره بالزنى بها ثم بقتلها، ثم دلّ أهلها عليه، وكشف [٣٣] أمره لهم، ثم أمره بالسجود له، فلما فعل فرعنه وتركه، وفيه أنزل الله سبحانه: ﴿ كُمْثُلِ ٱلشّيَطَنِ إِذْقَالَ لِلْإِنسَنِ ٱصَّفَرُ فَلَمَّاكَفَرَ

<sup>(</sup>١) البيت في ديوانه (ص٧٦)، وسيرة ابن هشام (١/ ٦٦٤).

قَالَ إِنِّ بَرِى مُ مُنكَ إِنِّ أَخَافُ الله رَبُ الْعَالَمِينَ ﴾ [الحشر: ١٦]، وهذا السياق لا يختص بالذي ذُكرت عنه هذه القصة (١)، بل هو عام في كل من أطاع الشيطان في أمره له بالكفر، لينصره ويقضي حاجته؛ فإنه يتبرأ منه ويُسْلمه كما يتبرأ من أوليائه جملةً في النار، ويقول لهم: ﴿إِنِي كَفَرْتُ بِمَا آشَرَكَ تُمُونِ مِن قَبَلُ ﴾ [ابراهيم: ٢٢]، فأوردهم شرَّ الموارد، وتبرأ منهم كلَّ البراءة.

وتكلُّم الناس في قول عدو الله: ﴿ إِنِّ أَخَافُ ٱللَّهَ ﴾ (٢):

فقال قتادة (٣)، وابن إسحاق (٤): «صدق عدو الله في قوله: ﴿إِنِّي آرَىٰ مَا

<sup>(</sup>۱) هذه القصة وردت في حديث مرفوع رواه ابن أبي الدنيا في مكايد الشيطان (۲۱)، والبيهقي في الشعب (٤/ ٣٧٢) عن عبيد بن رفاعة يبلغ به النبي على وعبيد ولِد على عهد النبي على ولا يصحّ سماعه، ولذا حكم العراقي في تخريج الإحياء (٢/ ٩١٧) على الحديث بالإرسال. ووردت عن عدد من الصحابة: فرواها عبد الرزاق في تفسيره (٣/ ٢٨٥)، وابن جرير في تفسيره (٣٣/ ٤٢٤ - ٢٩٥) وغيرهم عن علي رضي الله عنه، وعن عبد الرزاق رواه ابن راهويه ـ كما في إتحاف الخيرة (٥٨٥٧) والبيهقي في الشعب (٤/ ٣٧٣)، وصححه الحاكم (١ ٠٨٨)، ورواها ابن جرير أيضًا والبيهقي في الشعب (٤/ ٣٧٣)، وصححه الحاكم (١ ٠٨٩)، ورواها ابن جرير أيضًا والثعلبي في تفسيره (٩/ ٢٨٤)، من طرق عن ابن عباس رضي الله عنهما. ووردت أيضًا عن بعض التابعين.

<sup>(</sup>٢) أكثر الأقوال المذكورة هنا في البسيط للواحدي (١٩١/١٩١ ـ ١٩٢).

 <sup>(</sup>٣) رواه ابن جرير في تفسيره (١٣/ ٩)، وابن أبي حاتم في تفسيره (٩١٦٤) من طريق
 يزيد بن زريع عن سعيد عنه، وعزاه في الدر المنثور (٤/ ٧٩) لأبي الشيخ.

<sup>(</sup>٤) سيرة ابن هشام (٣/ ٢٨٥)، ورواه ابن جرير في تفسيره (١٣/ ٨) عن ابن حميد عن سلمة عنه.

لَاتَرَوْنَ ﴾، وكذب في قوله: ﴿إِنِّ أَخَافُ الله ﴾، والله ما به مخافة الله، ولكن علم أنه لا قوة له ولا مَنَعَة، فأوردهم وأسلمهم، وكذلك عادة عدو الله بمن أطاعه».

وقالت طائفة: «إنما خاف بَطْشة الله به في الدنيا، كما يخاف الكافر والفاجر أن يُقتل أو يُؤخذ بجرمه، لا أنه خاف عقابه في الآخرة».

وهذا أصحُّ، وهذا الخوف لا يستلزم إيمانًا ولا نجاةً.

قال الكلبي (١): «خاف أن يأخذه جبريل، فيُعرِّفهم حاله، فلا يطيعونه».

وهذا فاسد؛ فإنه إنما قال لهم ذلك بعد أن فرّ ونكصَ على عقبيه؛ إلا أن يريد أنه إذا عرف المشركون (٢) أن الذي أجارهم وأوردهم إبليس لم يطيعوه فيما بعد ذلك، وقد أبعد النُّجْعَة إن أراد ذلك، وتكلّف غير المراد.

وقال عطاء<sup>(٣)</sup>: «إني أخاف الله أن يُهلكني فيمن يُهلك».

وهذا خوف هلاك الدنيا، فلا ينفعه.

وقال الزجَّاج (٤)، وابن الأنباري: «ظن أن الوقت الذي أُنظر إليه قد حضر. زاد ابن الأنباري، قال: أخاف أن يكون الوقت المعلوم الذي يزول معه إنظاري قد حضر؛ فيقع بي العذاب، فإنه لما عاين الملائكة خاف أن يكون وقت الإنظار قد انقضى، فقال ما قال إشفاقًا على نفسه».

<sup>(</sup>١) انظر: تفسير الثعلبي (٤/ ٣٦٦)، وتفسير البغوي (٣/ ٣٦٧).

<sup>(</sup>٢) في الأصل وأكثر النسخ: «المشركين». والمثبت من ح.

<sup>(</sup>٣) انظر: تفسير الثعلبي (٤/ ٣٦٦)، وتفسير البغوي (٣/ ٣٦٦)، وزاد المسير (٣/ ٣٦٧).

<sup>(</sup>٤) معاني القرآن (٢/ ٤٢١).

## فصل

ومن كيد عدو الله: أنه يخوِّف المؤمنين من جنده وأوليائه، فلا يجاهدونهم، ولا يأمرونهم بالمعروف، ولا ينهونهم عن المنكر؛ وهذا من أعظم كيده بأهل الإيمان، وقد أخبرنا الله سبحانه عنه بهذا؛ فقال: ﴿ إِنَّمَا ذَلِكُمُ الشَّيْطَانُ يُحَوِّفُ أَوْلِيا آءَهُ وَلَا تَخَافُوهُمْ وَخَافُونِ إِن كُنهُم مُّؤْمِنِينَ ﴾ [آل عمران: ١٧٥].

المعنى عند جميع المفسرين: يُخوِّفكم بأوليائه.

قال قتادة: «يُعظِمهم في صدوركم»(١).

ولهذا قال: ﴿فَلَا تَخَافُوهُم وَخَافُونِ إِن كُنهُم مُوْمِنِينَ ﴾، فكلما قوي إيمان العبد زال من قلبه خوف أولياء الشيطان، وكلما ضعف إيمان قوي خوفه منهم.

ومن مكايده: أنه يسحر العقل دائمًا حتى يكيده، ولا يَسْلَم من سحره إلا من شاء الله، فيزيّن له الفعل الذي يضره، حتى يخيَّل إليه أنه من أنفع الأشياء له، ويُنفّره من الفعل الذي هو أنفع الأشياء له، حتى يخيَّل له أنه يضره.

فلا إله إلا الله! كم فُتن بهذا السحر من إنسان! وكم حال به بين القلب وبين الإسلام والإيمان والإحسان! وكم جمَّل (٢) الباطل وأبرزه في صورة

<sup>(</sup>۱) لم أقف عليه من تفسير قتادة، وورد نحوه عن السدي عند ابن جرير في تفسيره (۷/۷) ، وابن أبي حاتم في تفسيره (٤٥٣٥) من طريق أحمد بن مفضّل عن أسباط عنه، وعن أبي مالك عند ابن أبي حاتم (٤٥٣٤) من طريق سليمان بن كثير عن حصين عنه قال: «يعظِّم أولياءَه في أعينكم».

<sup>(</sup>٢) ح: «حلا». م: «جلا».

مستحسنة، وبشّع الحق وأخرجه في صورة مستهجنة! وكم بَهْرَج من الزُّيوف على الناقدين، وكم روّج من الزَّغل على العارفين! فهو الذي سحر العقول حتى ألقى أربابها في الأهواء المختلفة والآراء المتشعّبة؛ وسلك بهم من سبل الضلال كل مسلك، وألقاهم من المهالك في مهلك بعد مهلك، وزيَّن لهم من عبادة الأصنام، وقطيعة الأرحام، ووأد البنات، ونكاح الأمهات، ووعدهم الفوز بالجِنَان مع الكفر والفسوق والعصيان، وأبرز لهم الشرك في صورة التعظيم، والكفر بصفات الرب تعالى وعلوّه على عرشه وتكلمه بكتبه في قالب التنزيه، [٣٣ب] وترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في قالب التودّد إلى الناس، وحسن الخلق معهم، والعمل بقوله: ﴿عَلَيْكُمُ أَنفُسَكُم ﴾ [المائدة: ١٠٥]، والإعراض عما جاء به الرسول ﷺ في قالب التقليد، والاكتفاء بقول من هو أعلم منهم، والنفاق والإدهان في دين الله في قالب العقل المعيشيّ الذي يندرج به العبد بين الناس.

فهو صاحب الأبوين حين (١) أخرجهما من الجنة، وصاحب قابيل حين قتل أخاه، وصاحب قوم نوح حين أُغرِقوا، وقوم عاد حين أُهلِكوا بالريح العقيم، وصاحب قوم صالح حين أُهلكوا بالصيحة، وصاحب الأُمّة اللوطية حين خُسِفَ بهم وأُتبعوا بالرجم بالحجارة، وصاحب فرعون وقومه حين أُخذوا الأخذة الرّابية، وصاحب عُبّاد العجل حين جرى عليهم ما جرى، وصاحب قريش حين دعوا يوم بدر، وصاحب كل هالك ومفتون.

<sup>(</sup>١) م: «حتى».

## فصل

وأول كيده ومكره: أنه كاد الأبوين بالأيمان الكاذبة أنه ناصح لهما، وأنه إنما يريد خلودهما في الجنة، قال تعالى: ﴿ فَوَسُّوسَ لَهُمَا ٱلشَّيَطُنُ لِيُبَدِى لَهُمَا مَا وُرِى عَنْهُمَا مِن سَوْءَ تِهِمَا وَقَالَ مَا نَهَنكُمَا رَبُّكُما عَنْ هَنذِهِ ٱلشَّجَرَةِ إِلَّا أَن تَكُونَا مَلكَيْنِ أَوْ تَكُونَا مِن سَوْءَ تِهِمَا وَقَالَ مَا نَهَنكُما رَبُّكُما عَنْ هَنذِهِ ٱلشَّجَرَةِ إِلَّا أَن تَكُونا مَلكَيْنِ أَوْ تَكُونا مِن سَوْءَ تِهِمَا وَقَالَ مَا نَهَنكُما رَبُّكُما عَنْ هَنذِهِ ٱلشَّجَرَةِ إِلَّا أَن تَكُونا مَلكَيْنِ أَوْ تَكُما لَمِنَ ٱلنَّصِحِينَ اللهُ فَدَلَنهُمَا بِغُرُورً ﴾ تكُونا مِن الله فَدَل لَهُمَا بِغُرُورً ﴾ [الأعراف: ٢٠- ٢٢].

فالوسوسة: حديث النّفس والصوت الخفي، وبه سُمِّي صوت الحُليِّ وسواسًا، ورجل موسوس بكسر الواو، ولا يفتح فإنه لحن، وإنما قيل له: مُوسوسٌ؛ لأن نفسه تُوسوس إليه، قال تعالى: ﴿وَنَعْلَمُ مَا تُوسُوسُ بِهِ مَفْسُهُ ، ﴾ [ق: ١٦].

وعلم عدوُّ الله أنهما إذا أكلا من الشجرة بدت لهما عوراتهما؛ فإنها معصية، والمعصية تَهتِكُ ستر ما بين الله وبين العبد، فلما عصيا انهتك ذلك الستر، فبدت لهما سوآتهما (١)، فالمعصية تُبدي السوأة الباطنة والظاهرة، ولهذا رأى النبي عَلَيْ في رؤياه الزناة والزواني عراةً باديةً سوآتُهم (٢). وهكذا إذا رُئيَ الرجل أو المرأة في منامه مكشوف السوأة، فإنه يدل على فساد دينه، قال الشاعر:

إِنِّي كَأَنِّي أَرَى مَنْ لا حَيَاءَ لَهُ وَلا أَمَانَةَ وَسُطَ النَّاسِ عُرْيَانا (٣)

<sup>(</sup>١) في غير الأصل وح: «عوراتهما».

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري (١٣٨٦، ٧٠٤٧) عن سمرة بن جندب ضمن حديث طويل.

<sup>(</sup>٣) البيت ضمن مقطوعة لسوار بن المضرب في حماسة أبي تمام بشرح المرزوقي =

فإن الله سبحانه أنزل لباسين: لباسًا ظاهرًا يواري العورة ويسترها، ولباسًا باطنًا من التقوى، يُحَمِّلُ العبد ويستره، فإذا زال عنه هذا اللباس انكشفت عورته الباطنة، كما تنكشف عورته الظاهرة بنزع ما يسترها.

ثــم قــال: ﴿مَا نَهَنكُمَا رَبُّكُمَا عَنْ هَنذِهِ ٱلشَّجَرَةِ إِلَّا أَن تَكُونَا مَلكَيْنِ ﴾؛ أي: إلا كراهة أن تكونا ملكين، وكراهة أن تـخلدا في الجنة، ومن هاهنا دخل عليهما؛ لما عرف أنهما يريدان الخلود فيها. وهذا بـاب كيدِه الأعظم الذي يدخل منه على ابن آدم؛ فإنه يجري منه مجرى الدم (١١)، حتى يصادق نفسه ويخالطها، ويسألها عما تحبه وتُؤثِرُه، فإذا عرفه استعان بها على العبد، ودخل عليه من هذا الباب.

وكذلك علَّم إخوانه وأولياءه من الإنس إذا أرادوا أغراضهم الفاسدة من بعضهم بعضًا؛ أن يدخلوا عليهم من الباب الذي يحبونه ويهو ونه، فإنه باب لا يُخْذَلُ عن حاجته من دخل منه، ومن رام الدخول من غيره فالباب عليه مسدودٌ، وهو عن طريق مقصده مصدود.

فشام عدوُّ الله الأبوين، فأحس منهما إيناسًا وركونًا إلى الخلد في تلك الدار في النعيم المقيم، فعلم أنه لا يدخل عليهما من غير هذا الباب، فقاسمهما بالله إنه لهما لمن الناصحين، وقال: ﴿مَا نَهَنَكُمَا رَبُّكُما عَنْ هَلِهِ الشَّجَرَةِ إِلَّا أَن تَكُونا مَلكَيْنِ أَوْ تَكُونا مِن الْخَلِدِينَ ﴾.

<sup>= (</sup>٣/ ١٣٦١)، والزهرة (١/ ١٢)، وهو له في لسان العرب (وسط) والنوادر لأبي زيد (ص ٥٤).

<sup>(</sup>١) كما في الحديث الذي أخرجه البخاري (٢٠٣٨)، ومسلم (٢١٧٥) عن صفية.

وكان [176] عبد الله بن عباس يقرؤها «مَلِكَيْنِ» بكسر اللام (١)، ويقول: «لم يطمعا أن يكونا من الملائكة، ولكن استشرفا أن يكونا ملِكين، فأتاهما من جهة المُلْك» (٢).

ويدل على هذه القراءة قوله في الآية الأُخرى: ﴿قَالَ يَتَادَمُ هَلَ أَدُلُكَ عَلَى شَجَرَةِ ٱلْخُلْدِ وَمُلْكِ لَا يَبَلَىٰ ﴾.

وأما على القراءة المشهورة فيقال: كيف أطمع عدوُّ الله آدم أن يكون بأكله من الشجرة من الملائكة، وهو يرى الملائكة لا تأكل ولا تشرب، وكان آدم أعلم بالله وبنفسه وبالملائكة من أن يطمع أن يكون منهم بأكله، ولاسيما مما نهاه الله عنه؟

فالجواب: أن آدم وحواء لم يطمعا في ذلك أصلاً، وإنما كذبهما عدو الله، وغرّهما، وخدعهما؛ بأن سمّى تلك الشجرة شجرة الخلد، فهذا أول المكر والكيد، ومنه وَرِثَ أتباعه تسمية الأمور المحرمة بالأسماء التي تحبُّ النفوسُ مسمّياتها، فسمّوا الخمر أمّ الأفراح، وسمّوا أخاها بلُقَيْمة الراحة، وسمّوا الربا بالمعاملة، وسمّوا المُكُوسَ بالحقوق السلطانية، وسمّوا أقبح الظلم وأفحشه شرع الديوان، وسمّوا أبلغ الكفر - وهو جحد صفات الرب - تنزيها، وسمّوا مجالس الفسوق مجالس الطّيبة! فلما سمّاها شجرة الخلد قال: ما نهاكما ربكما عن هذه الشجرة إلا كراهة أن تأكلا منها فتخلدا في

<sup>(</sup>١) رواه ابن جرير في تفسيره (٣٤٨/١٢) من طريق عيسى الأعمى عن السدّي عنه.

<sup>(</sup>٢) نقله الواحدي عن ابن عباس، انظر: تفسير الرازي (١٤/ ٤٠)، وتفسير القرطبي (٢/ ٧٤).

الجنة ولا تموتا؛ فتكونان مثل الملائكة الذين لا يموتون. ولم يكن آدم قد علم أنه يموت بعد، واشتهى الخلود في الجنة، وحصلت الشُّبهة من قول العدو وإقسامه بالله جهد أيمانه أنه ناصح لهما، فاجتمعت الشبهة والشهوة، وساعد القدر لما قد فرغ الله سبحانه مِن تقديره، فأخذتهما سِنةُ الغَفْلة، واستيقظ لهما العدو، كما قيل:

وَاسْتَيْقَظُوا وَأَرَادَ اللهُ غَفْلَتَهُمْ لِيَنْفُذَ القَدَرُ المَحْتُومُ فِي الأزَلِ(١)

إلا أن هذا الجواب يَعترض عليه قولُهُ: ﴿ أَوْ تَكُونَا مِنَ ٱلْخَيْلِدِينَ ﴾.

فيقال: الماكر المخادع لابد أن يكون فيما يمكر به ويكيد من التناقض والباطل ما يدل على مكره وكيده، ولا حاجة بنا إلى تصحيح كلام عدوِّ الله، والاعتذار عنه، وإنما نعتذر عن الأب في كون ذلك رَاجَ عليه وولج سمعه، فهو لم يجزم لهما بأنهما إن أكلا منها صارا مَلكين، وإنما ردّد الأمر بين أمرين: أحدهما ممتنع، والآخر ممكن، وهذا من أبلغ أنواع الكيد والمكر، ولهذا لما أطمعه في الأمر الممكن جزم له به ولم يُردِّده، فقال: ﴿ يَتَعَادَمُ هَلَ أَدُلُكَ عَلَى شَجَرَوَ ٱلْخُلُدِ وَمُلْكِ لَا يَبْلَىٰ ﴾، فلم يُدْخِل أداة الشك هاهنا كما أدخلها في قوله: ﴿ إِلّا أَن تَكُونَا مَن الْمَكْينِ أَوْ تَكُونَا مِن الْمُكَيْنِ أَوْ تَكُونَا مِن الْمُكِينِ ﴾، فلم يُدْخِل أداة الشك هاهنا كما أدخلها في قوله:

ثم قال تعالى: ﴿ وَقَاسَمَهُمَا إِنِّي لَكُمَّا لَمِنَ ٱلنَّصِحِينَ ﴾، فتضمن هذا الخبر أنواعًا من التأكيد:

أحدهما: تأكيده بالقسم.

<sup>(</sup>١) البيت ضمن قصيدة لعبيد الله بن أسعد الموصلي في الروضتين (١:١/ ٣٢٠).

الثانى: تأكيده بـ(إنّ).

الثالث: تقديم المعمول على العامل إيذانًا بالاختصاص، أي: نصيحتي مختصة بكما، وفائدتها إليكما لا إلى.

الرابع: إتيانه (١) باسم الفاعل الدّال على الثبوت واللزوم، دون الفعل الدال على التجدد، أي: النصح صفتي وسجيّتي، ليس أمرًا عارضًا لي.

الخامس: إتيانه (٢) بلام التأكيد في جواب القسم.

السادس: أنه صوّر نفسه لهما ناصحًا من جملة الناصحين، وكأنّه قال لهما: الناصحون لكما في ذلك كثير، وأنا واحد منهم، كما تقول لمن تأمره بشيء: كلُّ أحد معي على هذا، وأنا من جملة من يشير عليك به.

سَعَى نَحْوَها حَتَّى تَجَاوَزَ حَدَّهُ وَكَثَّرَ فَارْتَابَتْ وَلَوْ شَاءَ قَلَّ لَا (٣)

وورّث عدوُّ الله هذا المكرَ لأوليائه وحزبه عند خداعهم للمؤمنين، كما كان المنافقون [٣٤ب] يقولون لرسول الله ﷺ إذا جاءوه: ﴿ نَشَهُدُ إِنَّكَ لَرَسُولُ الله ﷺ [المنافقون: ١]، فأكدوا خبرهم بالشهادة وبـ (إنَّ) وبلام التأكيد، وكذلك قوله سبحانه: ﴿ وَيَعَلِفُونَ بِأَللَهِ إِنَّهُمْ لَمِنكُمْ وَمَا هُم مِنكُرُ ﴾ [النوبة: ٥٦].

ثم قال تعالى: ﴿فَدَلَّكُهُمَا بِغُرُورٍ ﴾ [الأعراف: ٢٢].

<sup>(</sup>١) م، ش: «إثباته».

<sup>(</sup>٢) م، ش: «إثباته» مثل السابق.

<sup>(</sup>٣) البيت لمهيار الديلمي في ديوانه (٣/ ١٩٤)، والمثل السائر (٣/ ١٣٠). والشطر الأول ساقط من بعض النسخ. وفي الأصل: «لكن تجاوز حدّها».

قال أبو عبيدة (١): خذلهما وخلّاهما، من تَدْلِيةِ الدلو، وهو إرسالها في البئر.

وذكر الأزهري<sup>(۲)</sup> لهذه اللفظة أصلين: أحدهما؛ قال: أصله الرجل العطشان يتدلى في البئر ليروَى من الماء، فلا يجد فيها ماءً، فيكون قد تدلى فيها بالغرور، فوُضِعَت التدلية موضع الإطماع فيما لا يجدي نفعًا، فيقال: دَلّاه، إذا أطمعه، ومنه قول أبى جندب الهذلى:

أَحُصُّ فَلَا أُجِيرُ وَمَنْ أُجِرْهُ فَلَيْسَ كَمَنْ تَدَلَّى بِالْغُرُورِ (٣) أَحُصُّ أَي: أقطع.

الثاني: فدلًا هما بغرور؛ أي: جرّ أهما على أكل الشجرة، وأصله: دلَّلهما من الدلال والدالَّة، وهي الجراءة.

قال شَمرٌ: يقال: ما دلَّك عليّ، أي: ما جرّ أك علي، وأنشد لقيس بن زهير: أَظُنُ الحِلْمَ دَلَّ عَلَى عَلَى قَلْ يُسْتَجْهَلُ الرَّ جُلُ الحَلِيمُ (٤)

<sup>(</sup>١) لم أجد قوله في مجاز القرآن. والمؤلف نقله من البسيط للواحدي (٩/ ٦٦) كما نقل منه الأقوال الأخرى.

<sup>(</sup>٢) تهذيب اللغة (١٧٢/١٤).

<sup>(</sup>٣) البيت له في شرح أشعار الهذليين (١/ ٣٥٥)، و مجمل اللغة (٢/ ١٤)، ولسان العرب (دلا). وفيها: «يُدلي».

<sup>(</sup>٤) البيت لقيس في الحماسة (١/ ٢٤٠)، والنقائض (١/ ٩٧)، والفاخر (ص٢٢٧)، والبعقد الفريد (٥/ ١٥٧)، والأغاني (٢/ ٢٠٦)، والموفقيات (ص١٩٨)، وأمالي القالي (١/ ٢٦١)، وشرح المفضليات (ص٤٩٦)، واللسان (دلل)، وهو للربيع بن زياد في خزانة الأدب (٣/ ٥٣٨).

قلت: أصل التدلية في اللغة: الإرسال والتعليق، يقال: دلى الشيء في مهواة؛ إذا أرسله بتعليق، وتدلى الشيء بنفسه، ومنه قوله تعالى: ﴿فَأَرْسَلُوا وَارِدَهُمْ فَأَذَكَى دَلْوَهُ ﴾ [يوسف: ١٩].

قال عامة أهل اللغة: يقال: أدلى دلوه؛ إذا أرسلها في البئر، ودَلَاها بالتخفيف: إذا نزعها من البئر، فأدلى دلوه يُدلِيه إدلاءً: إذا أرسلها، ودَلَاها يَدُلوها دلوًا: إذا نزعها وأخرجها، ومنه الإدلاء، وهو التوصل إلى الرجل برحم منه.

ويشاركه في الاشتقاق الأكبر: الدلالة، وهي التوصل إلى الشيء بإبانته وكشفه، ومنه الدَّلُ، وهو ما يدل على العبد من أفعاله، وكان عبد الله بن مسعود يُشبَّه بالنبي ﷺ في هَديه ودلِّه وسمْتِه (١)، فالهدي: الطريقة التي عليها العبد من أخلاقه وأقواله وأعماله، والدلّ: ما يدل من ظاهره على باطنه، والسّمت: هيأته ووقاره ورزانته.

والمقصود ذكر كيد عدوّ الله ومكره بالأبوين.

قال مُطرِّف بن عبد الله (٢): قال لهما: إني خُلِقتُ قبلكما، وأنا أعلم منكما، فاتَّبعاني أُرشدكما، وحلف لهما، وإنما يُخدَع المؤمن بالله.

قال قتادة (٣): «وكان بعض أهل العلم يقول: من خادَعَنا بالله خُدِعْنا»،

<sup>(</sup>١) أخرجه الحاكم في المستدرك (٣/ ٣٢٠) عن علقمة.

<sup>(</sup>٢) رواه ابن أبي حاتم في تفسيره (٨٢٩٦) من طريق سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عنه.

<sup>(</sup>٣) رواه ابن جرير في تفسيره (١٢/ ٣٥١)، وابن أبي حاتم في تفسيره (٨٢٩٦) من طريقين عن سعيد عنه، وعزاه في الدر المنثور (٣/ ٤٣١) لعبد بن حميد وابن المنذر وأبى الشيخ.

فالمؤمن غِرٌّ كريم، والفاجر خِبٌّ لئيم.

وفى «الصحيح»(١): «أن عيسى ابن مريم رأى رجلاً يسرق، فقال: سرقت؟ فقال: لا والله الذي لا إله إلا هو! فقال المسيح: آمنتُ بالله وكذّبتُ بصري».

وقد تأوَّله بعضهم على أنه لما حلف له جَوِّز أن يكون قد أخذ ماله، فظنه المسيح سرقه.

وهذا تكلُّف، وإنما كان الله سبحانه في قلب المسيح أجلّ وأعظم من أن يحلف به أحد كاذبًا، فلما حلف له السارق دار الأمر بين تهمته وتهمة بصره، فردّ التهمة إلى بصره لمّا اجتهد له في اليمين بالله، كما ظنَّ آدم صدقَ إبليس لما حلف له بالله، وقال: ما ظننت أحدًا يحلف بالله كاذبًا.

## فصل

ومن كيده العجيب: أنه يُشامُّ النفس، حتى يعلم أي القوتين تغلب عليها: قوة الإقدام والشجاعة، أم قوة الانكفاف والإحجام والمهانة؟

فإنْ رأى الغالب على النفس المهانة والإحجام؛ أخذ في تثبيطه وإضعاف همته وإرادته عن المأمور به، وثقّله عليه، وهوّن عليه تركه، حتى يتركه جملة، أو يُقصِّر فيه ويتهاون يه.

وإن رأى الغالبَ عليه قوةَ الإقدام وعلوّ الهمة؛ أخذ يُقلّل [١٣٥] عنده المأمور به، ويُوهِمه أنه لا يكفيه، وأنه يحتاج معه إلى مبالغة وزيادة.

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري (٣٤٤٤)، ومسلم (٢٣٦٨) من حديث أبي هريرة.

فيقصِّر بالأول ويتجاوز بالثاني، كما قال بعض السلف: «ما أمر الله سبحانه بأمر إلا وللشّيطان فيه نزعتان: إما إلى تفريط وتقصير، وإما إلى مجاوزة وغلو، ولا يبالي بأيهما ظفر»(١).

وقد اقتطع أكثرُ الناس إلا أقلَّ القليل في هذين الواديين: وادي التقصير، ووادي المجاوزة والتعدي، والقليل منهم جدًّا الثابتُ على الصراط الذي كان عليه رسول الله ﷺ وأصحابه.

فقوم قصر بهم عن الإتيان بواجبات الطهارة، وقوم تجاوز بهم إلى مجاوزة الحدّ بالوسواس.

وقوم قصّر بهم عن إخراج الواجب من المال، وقوم تجاوز بهم حتى أخرجوا جميع ما في أيديهم، وقعدوا كَلَّا على الناس، مستشرفين إلى ما بأيديهم.

وقوم قصر بهم عن تناول ما يحتاجون إليه من الطعام والشراب واللباس، حتى أضرُّوا بأبدانهم وقلوبهم، وقوم تجاوز بهم حتى أخذوا فوق الحاجة، فأضروا بقلوبهم وأبدانهم.

وكذلك قصر بقوم في حق الأنبياء وورثتهم حتى قتلوهم، وتجاوز بآخرين حتى عبدوهم.

وقصّر بقوم في خُلطة الناس حتى اعتزلوهم في الطاعات، كالجمعة والجماعات والجهاد وتعلُّم العلم، وتجاوز بقوم حتى خالطوهم في الظلم والمعاصى والآثام.

<sup>(</sup>١) رواه الخطابي في العزلة (ص٩٧) عن إبراهيم بن عبد الرحمن العنبري عن ابن أبي قماش عن ابن عائشة قوله.

وقصر بقوم حتى امتنعوا من ذبح عصفورٍ أو شاةٍ ليأكله، وتجاوز بآخرين حتى جرّاهم على الدماء المعصومة.

وكذلك قصر بقوم حتى منعهم من الاشتغال بالعلم الذي ينفعهم، و تجاوز بآخرين حتى جعلوا العلم وحده هو غايتهم، دون العمل به.

وقصر بقوم حتى أطعمهم من العشب ونبات البرية دون غذاء بني آدم، و تجاوز بآخرين حتى أطعمهم الحرام الخالص.

وقصر بقوم حتى زين لهم ترك سنة رسول الله ﷺ من النكاح، فرغبوا عنه بالكُلِّية، وتجاوز بآخرين حتى ارتكبوا ما وصلوا إليه من الحرام.

وقصر بقوم حتى جَفَوا الشيوخَ من أهل الدين والصلاح، وأعرضوا عنهم، ولم يقوموا بحقهم، وتجاوز بآخرين حتى عبدوهم مع الله.

وقصر بقوم حتى قالوا: إن الله سبحانه لا يقدر على أفعال عباده ولا شاءها منهم، ولكنهم يعملونها بدون مشيئته وقدرته، وتجاوز بآخرين حتى قالوا: إنهم لا يفعلون شيئًا البتة، وإنما الله سبحانه هو فاعل تلك الأفعال حقيقة، فهي نفس فعله لا أفعالهم، والعبيد ليس لهم قدرة ولا فعلٌ البتة.

وقصر بقوم حتى قالوا: إن رب العالمين ليس داخلاً في خلقه ولا بائنًا عنهم، ولا هو فوقهم ولا تحتهم، ولا خلفهم ولا أمامهم، ولا عن أيمانهم ولا عن شمائلهم، وتجاوز بآخرين حتى قالوا: هو في كل مكان بذاته، كالهواء الذي هو داخل في كل مكان.

وقصر بقوم حتى قالوا: لم يتكلم الرب سبحانه بكلمة واحدة البتة، وتجاوز بآخرين حتى قالوا: لم يزل أزلاً وأبدًا يقول: ﴿ يَا إِلْلِسُ مَا مَنَعَكَ أَن تَسَجُدَ لِمَا خَلَقْتُ بِيَدَى ﴾ [ص: ٧٥]، ويقول لموسى: ﴿ أَذْهَبَ إِلَى فِرْجُونَ ﴾ [النازعات: ١٧]؛ فلا يزال هذا الخطاب قائمًا به ومسموعًا منه، كقيام صفة الحياة به.

وقصّر بقوم حتى قالوا: إن الله سبحانه لا يُشَفِّع أحدًا في أحد البتة، ولا يرحم أحدًا بشفاعة أحدٍ، و تجاوز بآخرين حتى زعموا أن المخلوق يشفع عنده [٣٥٠] بغير إذنه، كما يشفع ذو الجاه عند الملوك ونحوهم.

وقصّر بقوم حتى قالوا: إيمان أفسق الناس وأظلمهم كإيمان جبريل وميكائيل، فضلاً عن أبى بكر وعمر، وتجاوز بآخرين حتى أخرجوا من الإسلام بالكبيرة الواحدة.

وقصّر بقوم حتى نَفَوا حقائق أسماء الرب تعالى وصفاته وعطّلوه منها، و تجاوز بآخرين حتى شبّهوه بخلقه ومَثّلوه بهم.

وقصّر بقوم حتى عادَوا أهل بيت رسول الله ﷺ، وقاتلوهم، واستحلَّوا من حرمتهم، وتجاوز بقوم حتى ادَّعَوا فيهم خصائص النبوة من العصمة وغيرها، وربما ادعوا فيهم الإلهية.

كذا قصّر باليهود في المسيح حتى كذَّبوه، ورمَوه وأمَّه بما برأهما الله منه، و تجاوز بالنصارى حتى جعلوه ابن الله، وجعلوه إلهًا يُعبَد مع الله.

وقصّر بقوم حتى نَفَوا الأسباب والقُوى والطبائع والغرائز، وتجاوز بآخرين حتى جعلوها أمرًا لازمًا لا يمكن تغييره ولا تبديله، وربما جعلها بعضهم مستقلة بالتأثير.

وقصّر بقوم حتى تعبَّدوا بالنجاسات، وهم النصارى وأشباهُهم، وتجاوز بقوم حتى أفضى بهم الوسواس إلى الآصار والأغلال، وهم أشباه اليهود.

وقصّر بقوم حتى تزيّنوا للناس وأظهروا لهم من الأعمال والعبادات ما يحمدونهم عليه، و تجاوز بقوم حتى أظهروا لهم من القبائح ومن الأعمال السيئة ما يُسقطون به جاهَهم عندهم، وسَمَّوْا أنفسهم الملامتية.

وقصّر بقوم حتى أهملوا أعمال القلوب ولم يلتفتوا إليها، وعدُّوها فضلاً أو فضولاً، وتجاوز بآخرين حتى قَصَرُوا نظرهم وعملهم (١) عليها، ولم يلتفتوا إلى كثير من أعمال الجوارح، وقالوا: العارف لا يُسْقِطُ وَارِدَهُ لوِرْدِهِ.

وهذا بابٌ واسعٌ جدًّا، لو تتبعناه لبلغ مبلغًا كثيرًا، وإنما أشرنا إليه أدنى إشارة.

### فصل

ومن جملة مكايده: الكلام الباطل، والآراء المتهافتة، والخيالات المتناقضة، التي هي زبالة الأذهان، ونُحاتة الأفكار، والزَّبَدُ الذي تقذف به القلوب المظلمة المتحيرة، التي تَعدِل الحق بالباطل، والخطأ بالصواب، قد تقاذفت بها أمواج الشبهات، ورانَتْ عليها غيومُ الخيالات، فمركبها القِيل والقال، والشك والتشكيك وكثرة الجدال، ليس لها حاصل من اليقين يُعوَّل عليه، ولا معتقد مطابق للحق يُرجع إليه؛ ﴿ يُوحِي بَعَضُهُمْ إِلَى بَعْضِ زُخُرُفَ عليه القول فَهُ وَالله القرآن مهجورًا، وقالوا من عند أنفسهم فقالوا مُنكرًا من القول وزورًا.

<sup>(</sup>۱) م: «علمهم».

فهم في شكّهِم يَعْمَهُون، وفي حَيْرتهِم يتردَّدون، نبذوا كتاب الله وراء ظهورهم كأنهم لا يعلمون، واتبعوا ما تَلَتْه (١) الشياطين على ألسنة أسلافهم من أهل الضلال، فهم إليه يتحاكمون، وبه يتخاصمون، فارقوا الدليل، واتبعوا ﴿أَهْوَاءَ قَوْمِ قَدْ ضَكُواْ مِن قَبْلُ وَأَضَكُواْ كَثِيرًا وَضَكُواْ عَن سَوَاء السّبِيلِ ﴾ [المائدة: ٧٧].

## فصل

ومن كيده بهم وتحيّله على إخراجهم من العلم والدين: أن ألقى على ألسنتهم أن كلام الله ورسوله ظواهر لفظية لا تفيد اليقين، وأوحى إليهم أن القواطع العقلية والبراهين اليقينية في المناهج الفلسفية والطرق الكلامية، فحال بينهم وبين اقتباس الهدى واليقين من مِشْكاة القرآن، وأحالهم على منطق اليونان، وعلى ما عندهم من الدعاوى الكاذبة العَرِيَّة عن البرهان، وقال لهم: تلك علوم قديمة صَقَلتها العقول والأذهان، ومَرِّتْ عليها القرون والأزمان. فانظر كيف تلطَّف بكيده ومكره حتى أخرجهم من الإيمان والدين، كإخراج الشعرة من العجين!

# [٣٦] فصل

ومن كيده: ما ألقاه إلى جُهّال المتصوفة من الشَّطح والطامَّات، وأبرزه لهم في قالب الكشف من الخيالات، فأوقعهم في أنواع الأباطيل والتُّرَّهات، وفتح لهم أبواب الدعاوى الهائلات، وأوحى إليهم أن وراء العلم طريقًا إن سلكوه أفضى بهم إلى كشف العِيان، وأغناهم عن التقيُّد بالسنة والقرآن.

<sup>(</sup>١) ح، ش: «تتلو»، م: «تمليه».

فحسّن لهم رياضة النفوس وتهذيبها، وتصفية الأخلاق، والتجافي عما عليه أهل الدنيا، وأهل الرياسة والفقهاء، وأرباب العلوم، والعمل على تفريغ القلب وخُلُوِّه من كل شيء، حتى ينتقش فيه الحق بلا واسطة تعلم. فلما خلا من صورة العلم الذي جاء به الرسول نَقَش فيه الشيطان بحسب ما هو مستعدُّ له من أنواع الباطل، وخَيله للنفس حتى جعله كالمشاهد كشفًا وعيانًا، فإذا أنكره عليهم ورثة الرسل قالوا: لكم العلم الظاهر ولنا الكشف الباطن، ولكم ظاهر الشريعة وعندنا باطن الحقيقة، ولكم القشور ولنا اللباب.

فلما تمكن هذا من قلوبهم سلَخَها من الكتاب والسنة والآثار، كما يُسلَخ الليل من النهار، ثم أحالهم في سلوكهم على تلك الخيالات، وأوهمهم أنها من الآيات البينات، وأنها من قِبَل الله سبحانه إلهامات وتعريفات، فلا تُعْرَضُ على السنة والقرآن، ولا تُعامَل إلا بالقبول والإذعان. فلغير الله \_ لا له \_ سبحانه ما يفتحه عليهم الشيطان: من الخيالات والشطحات وأنواع الهذيان!

وكلما ازدادوا بُعْدًا وإعراضًا عن القرآن وما جاء به الرسول كان هذا الفتح على قلوبهم أعظم.

### فصل

ومن أنواع مكايده ومكره: أنه يدعو العبد ـ بحسن خلقه وطلاقته وبِشْره ـ إلى أنواع من الآثام والفجور، فيلقاه مَنْ لا يخُلِّصُه من شره إلا تجهُّمُه والتعبيس في وجهه والإعراض عنه، فيحسِّن له العدوُّ أن يلقاه ببِشْره، وطلاقة وجهه، وحسن كلامه، فيتعلق به، فيروم التخلص منه فيعجِز، فلا يزال العدو يسعى بينهما حتى يصيب حاجته، فيدخل على العبد بكيده من

باب حسن الخلق وطلاقة الوجه.

ومن هاهنا وصى أطباء القلوب بالإعراض عن أهل البدع، وأن لا يسلّم عليهم، ولا يُرِيهَم طلاقة وجهه، ولا يلقاهم إلا بالعبوس والإعراض.

وكذلك أوصَوْا عند لقاء من يخاف الفتنة بلقائه من النساء والمردان، وقالوا: متى كَشفتَ للمرأة أو الصبي بياض أسنانك كشفا لك عما هنالك، ومتى لقيتهما بوجه عابسٍ وُقِيتَ شرَّهما.

ومن مكايده: أنه يأمرك أن تلقى المساكين وذوي الحاجات بوجه عبوس، ولا تُرِيهم بشرًا ولا طلاقة، فيطمعوا فيك، ويتجرأوا عليك، وتسقط هيبتك من قلوبهم، فيحرمك صالح أدعيتهم، وميل قلوبهم إليك، ومحبتهم لك؛ فيأمرك بسوء الخلق، ومنع البِشر والطلاقة مع هؤلاء، وبحسن الخلق والبشر مع أولئك، ليفتح لك باب الشر، ويغلق عنك باب الخير.

## فصل

ومن مكايده: أنه يأمرك بإعزاز نفسك وصَوْنها حيث يكون رضا الرب تعالى في إذلالها وابتذالها، كجهاد الكفار والمنافقين، وأمر الفجار والظلمة بالمعروف ونهيهم عن المنكر، فيخيِّل إليك أن ذلك تعريض لنفسك إلى مواطن الذل، وتسليط الأعداء، وطعنهم فيك، فيزول جاهك؛ فلا يُقبل منك بعد ذلك ولا يُسمَع منك.

ويأمرك بإذلالها وامتهانها حيث يكون الخير في إعزازها وصيانتها، كما يأمرك بالتبذل لذوي [٣٦٠] الرياسات، وإهانة نفسك لهم، ويخيِّل إليك أنك تُعِزُّها بهم، وترفع قدرها بالذل لهم، ويُذكِّرك قولَ الشاعر:

أُهِ مِن لَهُ مْ نَفْ سِي لأَرْفَعِهَا بِهِ مْ وَلَنْ تُكْرَمَ النَّفْسُ الَّتِي لا تُهِينُهَا (١)

وغَلِط هذا القائل؛ فإن ذلك لا يصلح إلا لله وحده؛ فإنه كلما أهان العبد نفسه له أكرمه وأعزَّه، بخلاف المخلوق، فإنك كلما أهنت نفسك له ذَلَلْتَ عند الله وعند أوليائه، وهُنْتَ عليه.

# فصل

ومن كيده وخداعه: أنه يأمر الرجل بانقطاعه في مسجد، أو رباط، أو زاوية، أو تربة، ويحبسه هناك، وينهاه عن الخروج، ويقول له: متى خرجتَ تبذّلت للناس، وسقطت من أعينهم، وذهبتْ هيبتُك من قلوبهم، وربما ترى في طريقك منكرًا.

وللعدو في ذلك مقاصد خفية يريدها منه، منها: الكبر، واحتقار الناس، وحفظ الناموس، وقيام الرياسة. ومخالطة الناس تُذهِب ذلك، وهو يريد أن يُزار ولا يزور، ويقصده الناس ولا يقصدهم، ويفرح بمجيء الأمراء إليه، واجتماع الناس عنده، وتقبيل يده، فيترك من الواجبات والمستحبات والقرُبات ما يُقرِّبه إلى الله، ويتعوِّض عنه بما يُقرِّب الناسَ إليه.

وقد كان رسول الله ﷺ يخرج إلى السوق (٢).

<sup>(</sup>۱) البيت بلا نسبة في البيان والتبيين (۲/ ۱۸۹)، وعيون الأخبار (۱/ ۹۱)، والعقد الفريد (۱/ ۷۰)، وبهجة المجالس (۱/ ۲٦٥)، وقد تمثل به الشافعي كما في آداب الشافعي لابن أبي حاتم (ص۱۲۷)، وحلية الأولياء (۹/ ۱٤۸)، وجامع بيان العلم (۱/ ۱۱۷)، والانتقاء (ص ۹۱)، ووفيات الأعيان (۷/ ۲۶)، وطبقات الشافعية للسبكي (۲/ ۱۲۵).

<sup>(</sup>٢) ورد ذلك في أحاديث كثيرة.

قال بعض الحفّاظ: «وكان يشتري حاجته ويحملها بنفسه»، ذكره أبو الفرج ابن الجوزي وغيره.

وكان أبو بكر يخرج إلى السوق يحمل الثياب، فيبيع ويشتري(١).

ومرَّ عبد الله بن سلام وعلى رأسه حُزْمة حطب، فقيل له: ما يحملك على هذا وقد أغناك الله؟ فقال: أردت أن أدفع به الكِبْرَ، فإني سمعت رسول الله ﷺ يقول: «لا يدخل الجنة عبد في قلبه مثقال ذرة من كِبرٍ »(٢).

وكان أبو هريرة يحمل الحطب وغيره من حوائجه بنفسه وهو أمير على المدينة، ويقول: «افسحوا لأميركم، افسحوا لأميركم».

وخرج عمر بن الخطاب يومًا وهو خليفة في حاجة له ماشيًا، فأعيا، فرأى غلامًا على حمار له، فقال: يا غلام! احملني فقد أعييتُ، فنزل الغلام عن الدابة، وقال: اركب يا أمير المؤمنين! فقال: لا، اركب أنت وأنا خلفك،

<sup>(</sup>۱) لم أقف عليه بهذا اللفظ، وروى البيهقي في الكبرى (٦/ ٣٥٣) عن الحسن أن أبا بكر الصديق رضي الله عنه غدا إلى السوق، فقال له عمر رضي الله عنه: أين تريد؟ قال: السوق، قال: قد جاءك ما يشغلك عن السوق، قال: سبحان الله! يشغلني عن عيالى؟! وهذا إسناد منقطع.

<sup>(</sup>۲) رواه عبد الله بن أحمد في زوائد الزهد (ص۱۸۲)، وأبو يعلى كما في المطالب العالية (۳۲۲٦)، والطبراني في الكبير (۱۲۷/۱۳)، والبيهةي في السعب (۲/ ۲۹۱)، وابن عساكر في تاريخ دمشق (۲۹/ ۱۳۲، ۱۳۳)، والضياء في المختارة (۹/ ۲۹۱)، وابن عساكر في تاريخ دمشق (۷۹۷)، والبوصيري في إتحاف الخيرة (۹/ ۲۵۲)، وصححه الحاكم (۷۷۷۷)، والبوصيري في إتحاف الخيرة (۳۹۳)، وحسنه المنذري في الترغيب (۳/ ۳۵۵)، والهيثمي في المجمع (۲۸ ۲۸۱)، والألباني في صحيح الترغيب (۲۹۱).

<sup>(</sup>٣) انظر: إحياء علوم الدين (٢/ ٢٤١).

فركب خلف الغلام، حتى دخل المدينة والناس يرونه(١).

#### فصل

ومن كيده: أنه يُغرِي الناس بتقبيل يده، والتمسَّح به، والثناء عليه، وسؤاله الدعاء، ونحو ذلك، حتى يرى نفسه، ويعجبه شأنها، فلو قيل له: إنك من أوتاد الأرض، وبك يُدفَع البلاءُ عن (٢) الخلق ظن ذلك حقَّا، وربما قيل له: إنه يُتوَسَّل به إلى الله، ويُسأل الله به وبحرمته، فيقضي حاجتهم، فيقع ذلك في قلبه، ويفرح به، ويظنه حقَّا.

وذلك كلُّ الهلاك، فإذا رأى من أحد من الناس تجافيًا عنه، أو قلة خضوع له، تذمّر لذلك ووجد في باطنه، وهذا شرُّ من أرباب الكبائر المصرِّين عليها، وهم أقرب إلى السلامة منه.

# فصل

ومن كيده: أنه يُحسِّن إلى أرباب التخليّ والزهد والرياضة العملَ بهاجِسهم وواقعهم، دون تحكيم أمر الشارع، ويقولون: القلب إذا كان محفوظًا مع الله كانت هواجسه وخواطره معصومة من الخطأ!

وهذا من أبلغ كيد العدو فيهم، فإن الخواطر والهواجس ثلاثة أنواع: رحمانية، وشيطانية، ونفسانية، كالرؤيا، فلو بلغ العبد من الزهد والعبادة ما

<sup>(</sup>۱) رواه ابن أبي الدنيا في ذم الدنيا (۲۸۸)، والدينوري في المجالسة (۱٤٠١) من طريق الحسن عن عمر، وهذا إسناد منقطع، ومن طريق الدينوري رواه ابن عساكر في تاريخ دمشق (٤٤/ ٣١٨ – ٣١٩).

<sup>(</sup>٢) من هنا إلى قوله: «لا يقتدى به» (ص٢٣٨) ساقطة من م.

بلغ فمعه شيطانه ونفسه، لا يفارقانه إلى الموت، والشيطان يجري منه مجرى الدم، والعصمة [٣٧] إنما هي للرسل صلوات الله وسلامه عليهم، الذين هم وسائط بين الله وبين خلقه في تبليغ أمره ونهيه ووعده ووعيده، ومن عداهم يصيب ويخطئ، وليس بحجة على الخلق.

وقد كان سيِّد المحدَّثين المُلهَمِين عمر بن الخطاب، يقول الشيء، فيردُّه عليه من هو دونه، فيتبين له الخطأ، فيرجع إليه. وكان يَعرِض هواجسَه وخواطره على الكتاب والسنة، ولا يلتفت إليها، ولا يحكم بها، ولا يعمل بها.

وهؤلاء الجُهًال يرى أحدهم أدنى شيء، فيُحكّم هواجسه وخواطره على الكتاب والسنة، ولا يلتفت إليهما، ويقول: حدَّثني قلبي عن ربي، ونحن أخذنا عن الحي الذي لا يموت، وأنتم أخذتم عن الوسائط، ونحن أخذنا بالحقائق، وأنتم أخذتم الرسوم، وأمثال ذلك من الكلام الذي هو كفر وإلحاد، وغاية صاحبه أن يكون جاهلًا يُعذَر بجهله، حتى قيل لبعض هؤلاء: ألا تذهب فتسمع الحديث من عبد الرزاق؟ فقال: ما يَصْنَع بالسماع من عبد الرزاق مَنْ يسمع من الملك الخلّق؟!

وهذا غاية الجهل؛ فإن الذي سمع من الملك الخلاق موسى بن عمران كليم الرحمن، وأما هذا وأمثاله فلم يحصل لهم السماع من بعض ورثة الرسول، وهو يدعي أنه يسمع الخطاب من مُرْسله، فيستغني به عن ظاهر العلم، ولعل الذي يخاطبه هو الشيطان، أو نفسه الجاهلة، أو هما مجتمعين ومنفردين.

<sup>(</sup>١) في بعض النسخ: «اتبعتم».

ومن ظن أنه يستغنى عما جاء به الرسول، بما يُلْقَى في قلبه من الخواطر والهواجس؛ فهو من أعظم الناس كفرًا، وكذلك إن ظن أنه يكتفي بهذا تارة وبهذا تارة.

فما يُلقى في القلوب لا عبرة به ولا التفات إليه؛ إن لم يُعرض على ما جاء به الرسول ويشهد له بالموافقة؛ وإلا فهو من إلقاء النفس والشيطان.

وقد سُئل عبد الله بن مسعود عن مسألة المُفَوّضة شهرًا، فقال بعد الشهر: «أقول فيها برأيي؛ فإن يكن صوابًا فمن الله، وإن يكن خطًا فمني ومن الشيطان، والله بريء منه ورسوله»(١).

وكتب كاتب لعمر بين يديه: «هذا ما أرى اللهُ عمرَ»، فقال: «لا، امْحُه واكتب: هذا ما رأى عمر »(٢).

وقال عمر أيضًا: «أيها الناس! اتهموا الرأي على الدّين؛ فلقد رأيتُني يوم

<sup>(</sup>۱) رواه عبد الرزاق (٦/ ٢٩٤، ٢٧٩)، وابن أبي شيبة (٣/ ٥٥٦، ٦/ ١٠)، وأحمد (١/ ٧٤٤، ٤/ ٢٧٩)، وأبو داود (٢١١٨)، والنسائي (٤ ٣٣٥، ٣٣٥٨)، والطبراني في الكبير (٢/ ٢٣١، ٢٣٢)، وغيرهم بأسانيد اختُلف فيها، وصححه ابن الجارود (٧١٨)، والطحاوي في شرح المشكل (٩/ ٢١٥، ١٣/ ٤٤٣)، وابن حبان (٤١٠٠، ١٠١)، والحاكم (٢٧٣٧)، وابن حرم كما في التلخيص الحبير (٣/ ٤٠٥)، وابن في الكبرى (٧/ ٢٤٢)، وابن القيم في إعلام الموقعين (١/ ٥٠)، وابن الملقن في البدر المنير (٧/ ٢٤٢)، وهو مخرج في الإرواء (١٩٣٩).

<sup>(</sup>٢) رواه الطحاوي في شرح المشكل (٩/ ٢١٥، ٢١٥) وصححه، والبيهقي في الكبرى (٢) (٢١٥)، وابن حزم في الإحكام (٢/ ٢٠٥). قال ابن القيم في إعلام الموقعين (١/ ٥٥): "إسناده في غاية الصحة"، وقال ابن حجر في التلخيص الحبير (٤/ ٤٧٤): "إسناده صحيح".

أبي جَنْدَل؛ ولو أستطيع أن أردّ أمر رسول الله ﷺ لرددته (١).

واتهام الصحابة لآرائهم كثير مشهور، وهم أبَرّ الأمة قلوبًا، وأعمقها علمًا، وأبعدها من الشيطان، فكانوا أتبع الأمة للسنة، وأشدهم اتهامًا لآرائهم، وهؤلاء ضد ذلك.

وأهل الاستقامة منهم سلكوا على الجادة، ولم يلتفتوا إلى شيء من الخواطر والهواجس والإلهامات، حتى يقوم عليها شاهدان.

قال الجُنيد بن محمد: قال أبو سليمان الدَّارانيُّ: «ربما يقع في قلبي النُكتة من نكت القوم أيامًا؛ فلا أقبلها إلا بشاهدين عدلين من الكتاب والسنة»(٢).

وقال أبو يزيد: «لو نظرتم إلى رجل أُعِطي من الكرامات حتى يترفّع في الهواء فلا تغتروا به حتى تنظروا كيف تجدونه عند الأمر والنهي وحفظ الحدود؟»(٣).

<sup>(</sup>۱) رواه البزار (۱۶۸)، والدولابي في الكنى (۱۰۵)، وابن المنذر في الأوسط (۳۳۲۳)، والطحاوي في شرح المشكل (۱۳/۳۷)، والطبراني في الكبير (۱/۲۷)، والطبراني في الكبير (۱/۲۷)، واللالكائي في اعتقاد أهل السنة (۲۰۸)، والضياء في المختارة (۲۱۹)، وغيرهم من طريق مبارك بن فضالة عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر عن عمر، وحسنه ابن كثير في مسند الفاروق (۲/۲۹)، وقال الهيثمي في المجمع (۱/۲۳۱): «رواه أبو يعلى، ورجاله موثقون وإن كان فيهم مبارك بن فضالة»، وقال في موضع آخر (۲/۲۱): «رواه البزار، ورجاله رجال الصحيح».

<sup>(</sup>٢) رواه السلمي في طبقات الصوفية (ص٧٧)، وعنه القشيري في الرسالة القشيرية (ص٤١)، ومن طريق القشيري رواه ابن عساكر في تاريخ دمشق (٣٤/ ١٢٧).

<sup>(</sup>٣) رواه أبو نعيم في الحلية (١٠/ ٤٠)، والبيهقي في الشعب (٢/ ٣٠٠)، والقشيري في الرسالة القشيرية (ص٣٨- ٣٩).

وقال أيضًا: «من ترك قراءة القرآن، ولزوم الجماعات، وحضور الجنائز، وعيادة المرضى، وادّعى بهذا الشأن؛ فهو مُدّع»(١).

وقال سَرِيٌّ السَّقطيُّ: «من ادعى باطن علمٍ ينقضه ظاهرُ حكمٍ فهو غالط»(٢).

وقال الجنيد: «مذهبنا هذا مقيَّد بالأصول بالكتاب والسنة، فمن لم يحفظ الكتاب ويكتب الحديث ويتفقه لا يُقتدى به»(٣).

وقال أبو بكر الدّقاق: «من ضيّع حدود الأمر والنهي في الظاهر حُرِم مشاهدةَ القلب في الباطن».

وقال أبو الحسين [٧٣ب] النوري: «من رأيتَهُ يدّعي مع الله حالةً تخرجه عن حد العلم الشرعي فلا تَقْرَبْه، ومن رأيته يَدّعي حالة لا يشهد لها حفظُ ظاهر فاتهمْه على دينه»(٤).

وقال أبو سعيد الخراز: «كل باطن يخالفه ظاهر فهو باطل»(٥).

<sup>(</sup>١) رواه البيهقي في الشعب (٢/ ٣٠١).

<sup>(</sup>٢) رواه أبو نعيم في الحلية (١٠/ ١٢١).

<sup>(</sup>٣) رواه أبو نعيم في الحلية (١٠/ ٢٥٥)، والقشيري في الرسالة القشيرية (ص٥١)، والخطيب في تاريخ بغداد (٧/ ٢٤٣، ١٤/ ٤٠١)، ومن طريق أبي نعيم رواه السبكي في طبقات الشافعية (٢/ ٢٧٣).

<sup>(</sup>٤) رواه أبو نعيم في الحلية (١٠/ ٢٥٢)، والقشيري في الرسالة القشيرية (ص٥٣) بنحوه.

<sup>(</sup>٥) رواه السلمي في طبقات الصوفية (ص١٨٥)، وأبو نعيم في الحلية (١٠/٢٤٧)، وانظر: الرسالة القشيرية (ص٦١)، وهذا السطر ساقط من م، ش.

وقال الجريري: «أمرنا هذا كله مجموع على فَصْل واحد: أن تُلزم قلبك المراقبة، ويكون العلم على ظاهرك قائمًا»(١).

وقال أبو حفص الكبير الشأن: «من لم يَزِنْ أفعاله وأحواله بالكتاب والسنة، ولم يَتّهم خواطره؛ فلا تَعُدّوه في ديوان الرجال»(٢).

وما أحسنَ ما قال أبو أحمد الشيرازي: «كان الصوفية يَسْخُرون من الشيطان، والآن الشيطان يسخر منهم» (٣).

ونظير هذا ما قاله بعض أهل العلم: «كان الشيطان فيما مضى ينهب من الناس، واليوم الرجل الذي ينهب من الشيطان».

### فصل

ومن كيده: أمرُهم بلزوم زيِّ واحد، ولِبْسَة واحدة، وهيئة ومِشْية معيّنة، وشيخ معين، وطريقة مخترعة، ويفرض عليهم لزوم ذلك؛ بحيث يلزمونه كلزوم الفرائض، فلا يخرجون عنه، ويقدحون فيمن خرج عنه ويذمُّونه، وربما يلزم أحدهم موضعًا مُعَيَّنًا للصلاة لا يصلي إلا فيه، وقد نهى رسول الله عَيَّنَا للصلاة كما يوطّن البعير (٤).

<sup>(</sup>١) رواه القشيري في الرسالة القشيرية (ص٢٢٦).

<sup>(</sup>٢) رواه أبو نعيم في الحلية (١٠/ ٢٣٠)، والقشيري في الرسالة القشيرية (ص٤٥).

<sup>(</sup>٣) رواه القشيري في الرسالة القشيرية (ص٨٢)، ومن طريقه ابن عساكر في تاريخ دمشق (٨٢/ ٤٠٩)، وكنيته عندهما أبو عبد الله، وهو محمد بن خفيف الشيرازي. وفي م: «أحمد الشيرازي».

<sup>(</sup>٤) رواه ابن أبي شيبة (١/ ٤٣٢)، وأحمد (٣/ ٢٨، ٤٤٤)، والدارمي (١٣٢٣)، وأبو داود (٨٦٢)، والنسائي (١١١٢)، وابن ماجه (١٤٢٩)، وغيرهم من طريق تميم بن محمود عن عبد الرحمن بن شبل رضي الله عنه، وصححه ابن خزيمة (٦٦٢، =

وكذلك ترى أحدَهم لا يصلي إلا على سجادة، ولم يُصلّ رسول الله ﷺ على سجادة قط، ولا كانت السجادة تُفرش بين يديه، بل كان يصلي على الأرض، وربما سجد في الطين، وكان يصلي على الحصير، فيصلي على ما اتفق بَسْطُهُ، فإن لم يكن ثمة شيء صلى على الأرض.

وهؤلاء اشتغلوا بحفظ الرسوم عن الشريعة والحقيقة، فصاروا واقفين مع الرسوم المبتدعة، ليسوا مع أهل الفقه، ولا مع أهل الحقائق، فصاحب الحقيقة أشد شيء عليه التقيُّدُ بالرسوم الوضعية، وهي من أعظم الحُجُب بين قلبه وبين الله، فمتى تقيَّد بها حبس بها قلبه عن سيره، وكان أحسن أحواله الوقوف معها، ولا وقوف في السير، بل إما تقدُّمٌ وإما تأخُّر، كما قال تعالى: ﴿لِمَن شَاءَ مِنكُرُ أَن يَنْقَدَّم أَو يَنَاخَرَ الله المدثر: ٣٧]، فلا وقوف في الطريق؛ إنما هو ذهاب وتقدم، أو رجوع وتأخر.

ومن تأمّل هدي رسول الله ﷺ وسيرته وجده مناقضًا لهدي هؤلاء؛ فإنه كان يلبس القميص تارة، والقباء تارة، والجُبَّة تارة، والإزار والرداء تارة، ويركب البعير وحده، ومُرْدفًا لغيره، ويركب الفرس مُسْرَجًا وعُرْيانًا، ويركب الحمار، ويأكل ما حضر، ويجلس على الأرض تارة، وعلى الحصير تارة، وعلى البساط تارة، ويمشي وحده تارة، ومع أصحابه تارة. وهَدْيه عدمُ التكلّفِ وعدمُ التقيد بغير ما أمره به ربه، فبين هديه وهدي هؤلاء بَوْن بعيد.

<sup>= (1819)،</sup> وابن حبان (٢٢٧٧)، والحاكم (٨٣٣)، قال ابن رجب في الفتح (٢/٧٢): «في إسناده اختلاف كثير، تميم بن محمود قال البخاري: في حديثه نظر»، وله شاهد من حديث عبد الحميد بن سلمة عن أبيه، به حسّنه الألباني في السلسلة الصحيحة (١٦٦٨).

### فصل

ومن كيده الذي بلغ به من الجهّال ما بلغ: الوسواس الذي كادهم به في أمر الطهارة والصلاة عند عقد النية، حتى ألقاهم في الآصار والأغلال، وأخرجهم عن اتباع سنة رسول الله عليه، وخيّل إلى أحدهم أن ما جاءت به السنة لا يكفي، حتى يضم إليه غيره، فجمع لهم بين هذا الظن الفاسد، والتعب الحاضر، وبطلان الأجر أو تنقيصه.

ولا ريب أن الشيطان هو الداعي إلى الوسواس، فأهله قد أطاعوا الشيطان، ولبّوا دعوته، واتبعوا أمره، ورغبوا عن اتباع سنة رسول الله عليه وطريقته، حتى إن أحدهم ليرى أنه إذا توضأ وضوء رسول الله عليه، أو اغتسل كاغتساله؛ لم يطهر ولم يرتفع حَدَثه.

ولولا العذر بالجهل لكان هذا مشاقّة للرسول؛ فقد كان رسول الله ﷺ [٢٨] يتوضأ بالمُدّ، وهو قريب من تُلثِ رطل بالدّمَشْقي، ويغتسل بالصّاع (١) وهو نحو رطل وثلث.

والموسوس يرى أن ذلك القدر لا يكفيه لغسل يديه.

وصحَ عنه أنه توضأ مرة مرة  $(\Upsilon)$ ، ولم يزد على ثلاث، بل أخبر أن «من زاد عليها فقد أساء وتعدى وظلم» $(\Upsilon)$ .

<sup>(</sup>۱) أخرجه البخاري (۲۰۱)، ومسلم (۳۲۵) عن أنس.

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري (١٥٧) من حديث ابن عباس.

 <sup>(</sup>۳) رواه أبو عبيد في الطهور (۸۱)، وابن أبي شيبة (۱/ ۱۱)، وأحمد (۲/ ۱۸۰)، وأبو
 داود (۱۳۵)، والنسائي (۱٤٠)، وابن ماجه (٤٢٢)، وغيرهم من طريق عمرو بن =

فالموسوس مسيء مُتَعدِّ ظالم بشهادة رسول الله ﷺ، فكيف يتقرب إلى الله بما هو مسيء به، متعدِّ فيه لحدوده؟

وصح عنه أنه كان يغتسل هو وعائشة من قصعة بينهما، فيها أثر العجين (١).

ولو رأى الموسوس من يفعل هذا لأنكر عليه غاية الإنكار، وقال: ما يكفي هذا القدر لغسل اثنين، كيف والعجين يحلِّلُه الماء فيغيره؟ هذا والرشاش ينزل في الماء فينجسه عند بعضهم، ويفسده عند آخرين، فلا تصح به الطهارة.

<sup>=</sup> شعيب عن أبيه عن جده قال: جاء أعرابي إلى النبي على يسأله عن الوضوء، فأراه الوضوء ثلاثًا ثلاثًا، ثم قال: «هكذا الوضوء، فمن زاد على هذا فقد أساء وتعدّى وظلم»، وصححه ابن الجارود (٧٥)، وابن خزيمة (١٧٤)، والنووي في المجموع (١/ ١٤) و في غيره، وابن الملقن في البدر المنير (٢/ ١٤٣)، وقال ابن دقيق العيد في الإلمام (١/ ٦٦- ٢٧): «إسناده صحيح إلى عمرو، فمن يحتج بنسخة عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده فهو عنده صحيح»، وكذا قال ابن عبد الهادي في المحرر (١/ ١٠١)، وقال ابن حجر في الفتح (١/ ٢٣٣): «إسناده جيد»، وهو في السلسلة الصحيحة (٢٩٨٠). وفي الباب عن ابن عباس وعائشة رضي الله عنهما.

<sup>(</sup>۱) التي نُقِل اغتسالها مع النبي ﷺ من إناء واحد فيه أثر العجين هي ميمونة رضي الله عنها، روى ذلك أحمد (٦/ ٣٤٢)، والنسائي (٢٤٠)، وابن ماجه (٣٧٨)، والطبراني في الكبير (٢٤٠/ ٣٤٠)، وغيرهم من طرق عن إبراهيم بن نافع عن ابن أبي نجيح عن مجاهد عن أم هانئ رضي الله عنها، وصححه ابن خزيمة (٢٤٠)، وابن حبان (٢٤٥)، والنووي في الخلاصة (١/ ٢٧)، وأشار البيهقي في الكبرى (١/ ٨) إلى انقطاعه بين مجاهد وأم هانئ وقال: «وهذا مع إرساله أصح».

وكان ﷺ يفعل ذلك مع غير عائشة، مثل ميمونة وأم سلمة. وهذا كله في «الصحيح»(١).

وثبت أيضًا في «الصحيح» (٢) عن ابن عمر، أنه قال: «كان الرجال والنساء على عهد رسول الله ﷺ يتوضًاون من إناء واحد».

والآنية التي كان رسول الله على وأزواجه وأصحابه ونساؤهم يغتسلون منها لم تكن من كبار الآنية، ولا كانت لها مادة تمدُّها، كأنبوب الحمام ونحوه، ولم يكونوا يراعون فيضانها حتى يجري الماء من حافاتها، كما يراعيه جهال الناس ممن بُلي بالوسواس في جُرْن الحمام.

فهدي رسول الله على الذي من رغب عنه فقد رغب عن سنته: جواز الاغتسال من الحياض والآنية، وإن كانت ناقصة غير فائضة. ومن انتظر الحوض حتى يفيض ثم استعمله وحده، ولم يُمكِّن أحدًا أن يشاركه في استعماله، فهو مبتدع مخالف للشريعة.

قال شيخُنا: ويستحق التعزير البليغ، الذي يزجره وأمثالَه عن أن يشرعوا في الدين ما لم يأذن به الله، ويعبدوا الله بالبدع لا بالاتباع.

ودلَّت هذه السنن الصحيحة على أن النبي ﷺ وأصحابه لم يكونوا يُكثِرون صبّ الماء، ومضى على هذا التابعون لهم بإحسان.

قال سعيد بن المسيّب: «إني لأستنجي من كوز الحُبِّ، وأتوضاً، وأُفْضِلُ منه لأهلى»(٣).

<sup>(</sup>١) البخاري (٢٥٠، ٢٥٣)، ومسلم (٣٢١، ٣٢٢، ٣٢٤).

<sup>(</sup>۲) البخاري (۱۹۳).

<sup>(</sup>٣) لم أقف عليه بهذا اللفظ، وسيأتي بمعناه فيما رواه الأثرم عن عبد الرحمن بن عطاء =

وقال الإمام أحمد: «مِنْ فقهِ الرجل قِلَّة وَلُوعِهِ بالماء».

وقال المرُّوذي: «وضَّأْتُ أبا عبد الله بالعسكر، فسترته من الناس، لئلا يقولوا: إنه لا يحسن الوضوء؛ لقلة صَبّه الماء».

وكان أحمد يتوضأ فلا يكاد يَبُلّ الثَّري.

وثبت عنه ﷺ في «الصحيح»(١): أنه توضأ من إناء، فأدخل يده فيه، ثم تمضمض واستنشق.

وكذلك كان في غُسْلِه يُدْخِلُ يده في الإناء، ويتناول الماء منه.

والموسوس لا يُحوِّز ذلك، ولعله أن يحكم بنجاسة الماء، أو يَسْلُبَهُ طَهوريَّته بذلك.

وبالجملة فلا تطاوعه نفسه لاتباع رسول الله ﷺ، وأن يأتي بمثل (٢) ما أتى به أبدًا، وكيف يطاوع الموسوس نفسه أن يغتسل هو وامرأته من إناء واحد قدر الفَرَق، قريبًا من خمسة أرطال بالدمشقي، يَغمِسان أيديهما فيه، ويُفْرغان عليهما؟

فالمُوَسْوِسُ يشمئزٌ من ذلك كما يشمئز المشرك إذا ذُكِر الله وحده.

<sup>=</sup> أنه سمع سعيد بن المسيب ورجلًا من أهل العراق يسأله عما يكفي الإنسان في غسل الجنابة، فقال سعيد: "إنّ لي تورًا يسع مدَّين من ماء أو نحو هما، فأغتسل به ويكفيني ويفضل منه فضلٌ»... قال: وقال سعيد: "إن لي ركوة أو قدحًا ما يسع إلا نصف المد أو نحوه، ثم أبول ثم أتوضأ وأفضل منه فضلًا».

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري (١٤٠) عن ابن عباس.

<sup>(</sup>٢) الأصل: «على».

قال أصحاب الوسواس: إنما حملنا على ذلك الاحتياط لديننا، والعمل بقوله ﷺ: «دع ما يَرِيْبك إلى ما لا يَرِيْبك» (١)، وقوله: «من اتقى الشبهات استبرأ لدينه وعِرضه» (٢)، وقوله: «الإثم ما حاك في الصدر» (٣).

[٣٨] وقال بعض السلف: الإثم حَوَازٌ القلوب(٤).

- (٢) أخرجه البخاري (٥٢)، ومسلم (١٥٩٩) عن النعمان بن بشير.
  - (٣) أخرجه مسلم (٢٥٥٣) عن النواس بن سمعان.
- (٤) ت: «جوار». ش: «حزاز». ح: «حوك». وكله تحريف. وهو من قول عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، رواه هناد في الزهد (٩٣٤)، وأبو داود في الزهد (١٢٥)، والطبراني في الكبير (٩/ ١٤٩) من طريق الأعمش عن محمد بن عبد الرحمن بن يزيد عن أبي الأحوص عنه، ورواه العدني كما في المطالب العالية (١٥٩٠) والطبراني في الكبير (٩/ ١٤٩) من طريق منصور عن محمد بن عبد الرحمن بن يزيد عن أبيه عنه، ورواه الطبراني أيضًا (٩/ ١٥٠) من طريق منصور عن إبراهيم عنه بلفظ: «إياكم وأحواز الصدور»، ورواه البيهقي في الشعب (٥/ ٤٥٨) من طريق حبيب بن سنان الأسدي عن أبي وائل عنه، وصححه ابن رجب في جامع العلوم والحكم (ص٢٥١)، وقال: «احتج به الإمام أحمد»، وقال الهيثمي في المجمع =

<sup>(</sup>۱) رواه الطيالسي (۱۱۷۸)، وعبد الرزاق (۳/۱۱)، وأحمد (۱/۰۰)، والدرامي (۲۰۳۲)، والترمذي (۲۰۱۸)، والنسائي (۲۰۱۱)، وأبو يعلى (۲۰۳۲) وغيرهم من حديث الحسن بن علي رضي الله عنهما، قال الترمذي: «حديث حسن صحيح»، وصححه ابن خزيمة (۲۳٤۸)، وابن حبان (۲۲۲)، والحاكم (۲۱۲، ۲۱۷، ۲۱۷، ۲۱۷، وابن حجر في تغليق التعليق (۳/۲۱۲)، والعجلوني في كشف الخفاء (۱/۲۷)، وابن حجر في تغليق التعليق (۳/۲۱۱)، والعجلوني في كشف الخفاء (۱/۲۷)، وحسنه ابن الجوزي في العلل المتناهية (۱۳۲۸)، والنووي في المجموع (۱/۲۸۲)، وقال الذهبي: «سنده قوي»، وهو مخرج في الإرواء (۲۱، ۲۰۷٤). وفي الباب عن عمر وابن عمر وأبي هريرة وواثلة وأنس ووابصة بن معبد وعن عطاء الخراساني مرسلًا.

وقد وَجدَ النبي ﷺ تمرةً، فقال: «لولا أني أخشى أن تكون من الصدقة الأكلتها»(١)، أفلا تَرى أنه ترك أكلها احتياطًا؟

قد أفتى مالك من طلق امرأته وشَكّ هل هي واحدة أم ثلاث: بأنها ثلاث؛ احتياطًا للفروج.

وأفتى من حلف بالطلاق أن في هذه اللوزة حبَّتين، وهو لا يعلم ذلك، فبان الأمر كما حلف عليه: أنه حانث؛ لأنه حلف على ما لا يعلم.

وقال فيمن طلَّق واحدة من نسائه ثم أُنسيَها: تُطلَّق عليه جميع نسائه احتياطًا، وقطعًا للشك.

وقال أصحاب مالك فيمن حلف بيمين ثم نسيها: إنه يلزمه جميع ما يُحلَف به عادة، فيلزمه الطلاق، والعتاق، والصدقة بثلث المال، وكفارة الظهار، وكفارة اليمين بالله، والحج ماشيًا، ويقع الطلاق في جميع نسائه، ويعتق عليه جميع عبيده وإمائه، وهذا أحد القولين عندهم.

ومذهب مالك أيضًا: أنه إذا حلف ليفعلن كذا، أنه على حنث حتى يفعله، فيحال بينه وبين امرأته إذا كان حالفًا بالطلاق حتى يفعل، فإذا فعل خُلِي بينه وبين امرأته.

<sup>= (1/</sup>٤٢٤): «رواه الطبراني كله بأسانيد رجالها ثقات»، وهو في السلسلة الصحيحة (٢٦١٣). وجاء عن ابن مسعود مرفوعًا عند البيهقي في الشعب (٤/ ٣٦٧)، قال المنذري في الترغيب (٣/ ٢٥): «رواته لا أعلم فيهم مجروحًا، لكن قيل: صوابه الوقف».

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري (٢٠٥٥)، ومسلم (١٠٧١) عن أنس بن مالك.

ومذهبه أيضًا: إذا قال: إذا جاء رأس الحَوْل فأنت طالق ثلاثًا: أنها تُطلَّق في الحال.

وهذا كله احتياط.

وقال الفقهاء: من خفي عليه موضع النجاسة من الثوب وجب عليه غسله كله.

وقالوا: إذا كان معه ثياب طاهرة وتنجّس منها ثياب، وشكَّ فيها، صلى في ثوب بعد ثوب بعدد النجس، وزاد صلاة ليتيقَّن براءة ذمته.

وقالوا: إذا اشتبهت الأواني الطاهرة بالنجسة أراق الجميع وتيمم.

وكذلك إذا اشتبهت عليه القبلة، فلا يدري في أي جهة، فإنه يصلي أربع صلوات عند بعض الأئمة؛ لتبرأ ذمته بيقين.

وقالوا: من ترك صلاة من يوم ثم نسيها وجب عليه أن يصلي خمس صلوات.

وقد أمر النبي ﷺ من شك في صلاته أن يبني على اليقين (١).

وحرَّم أكل الصيد إذا شك صاحبه: هل مات بسهمه أو بغيره (٢)، كما إذا وقع في الماء.

وحرَّم أكله إذا خالط كلبه كلبًا آخر؛ للشك في تسمية صاحبه عليه.

وهذا باب يطول تتبُّعه. فالاحتياط والأخذ باليقين غير مُستنكر في الشرع، وإن سمَّيتموه وسواسًا.

<sup>(</sup>١) أخرجه مسلم (٥٧١) عن أبي سعيد الخدري.

<sup>(</sup>٢) كما في حديث عدي بن حاتم الذي أخرجه البخاري (١٧٥)، ومسلم (١٩٢٩).

وقد كان عبد الله بن عمر يغسل داخل عينيه في الطهارة حتى عمي (١). وكان أبو هريرة إذا توضأ أشرع في العَضُد، وإذا غسل رجليه أشرع في الساقين (٢).

فنحن إذا احتطنا لأنفسنا وأخذنا باليقين، وتركنا ما يَريب إلى ما لا يريب، وتركنا المشكوك (٣) فيه للمتيقّن المعلوم، و تجنبنا محلّ الاشتباه، لم نكن بذلك عن الشريعة خارجين، ولا في البدعة والجِينَ، وهل هذا إلا خير من التسهيل والاسترسال؟ حتى لا يبالي العبد بدينه، ولا يحتاط له، بل يُسهّل الأشياء ويُمَشّي حالها، ولا يبالي كيف توضأ؟ ولا بأيّ ماء توضأ؟ ولا بأيّ مكان صلى؟ ولا يبالي ما أصاب ذيله وثوبه، ولا يسأل عما عهد، بل يتغافل، ويحسّن ظنه، فهو مهمل لدينه لا يبالي ما شك فيه؛ ويحمل الأمور على الطهارة، وربما كانت أفحش النجاسة، ويدخل بالشك ويخرج بالشك، فأين هذا ممن استقصى في فعل ما أمر به، واجتهد فيه، حتى لا يُنخِل بشيء منه، وإن زاد على المأمور فإنما قصده بالزيادة تكميل المأمور، وأن لا ينقص منه، وإن زاد على المأمور فإنما قصده بالزيادة تكميل المأمور، وأن لا ينقص منه شئا!

<sup>(</sup>۱) روى مالك (۱۰۰) عن نافع أن ابن عمر كان إذا اغتسل من الجنابة بدأ فأفرغ على يده اليمنى فغسلها، ثم غسل فرجه، ثم مضمض واستنثر، ثم غسل وجهه ونضَح في عينيه... ورواه عبد الرزاق (۱/ ۲۰۹) ومسدد ـ كما في المطالب العالية (۱۲۱) \_ والبيهقي في الكبرى (۱/ ۱۷۷)، ۲۰۱) من طرق عن نافع عن ابن عمر قال: كان إذا اغتسل من الجنابة نضَح الماء في عينيه، وصححه ابن حجر، وليس عند أحد منهم أنه عمي بسبب ذلك.

<sup>(</sup>٢) أخرجه مسلم (٢٤٦) عنه.

<sup>(</sup>٣) م: «السلوك» تحريف.

قالوا: وجماعُ ما ينكرونه علينا: احتياط [٣٩] في فعل مأمور، أو احتياط في تجنب محظور، وذلك خير وأحسن عاقبةً من التهاون بهذين؛ فإنه يُفضِي غالبًا إلى النقص من الواجب، والدخول في المحرَّم، وإذا وازنّا بين هذه المفسدة ومفسدة الوسواس كانت مفسدة الوسواس أخفّ، هذا إن ساعدناكم على تسميته وسواسًا، وإنما نسميه احتياطًا واستظهارًا، فلستم بأسعد منا بالسنة، ونحن حَولها نُدَنْدِن، وتكميلها نريد.

قال أهلُ الاقتصاد والاتباع: قال الله سبحانه: ﴿ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللهِ أَسْوَةً حَسَنَةٌ لِمَن كَانَ يَرْجُوا الله وَ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللهِ الاحزاب: ٢١]، وقال تعالى: ﴿ قُلْ إِن كُنتُمْ تُجُونُ اللّهَ فَاتَبِعُونِي يُحْبِبَكُمُ اللّهُ ﴾ [آل عمران: ٣١]، وقال تعالى: ﴿ وَاللَّهِ عُوهُ لَعَلَكُمْ تَخْدُونَ ﴾ [الأعراف: ١٥٨]، وقال تعالى: ﴿ وَأَنَّ بِعُوهُ لَعَلَكُمْ مَسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ وَلَا تَنْبِعُوا السُّبُلُ فَنَفَرَقَ بِكُمْ عَن سَبِيلِهِ اللهُ وَصَابَكُم بِهِ الْعَلَكُمْ تَنْقُونَ ﴾ [الأنعام: ١٥٣].

وهذا الصراط المستقيم الذي وصّانا باتباعه: هو الصراط الذي كان عليه رسول الله ﷺ وأصحابه، وهو قصد السبيل، وما خرج عنه فهو من السُّبُل الجائرة، قاله من قاله.

لكن الجَوْر قد يكون جَوْرًا عظيمًا عن الصراط، وقد يكون يسيرًا، وبين ذلك مراتب لا يحصيها إلا الله، وهذا كالطريق الحسيّ (١)، فإن السالك قد يعدل عنه و يجور جورًا فاحشًا، وقد يجور دون ذلك، فالميزان الذي يُعرف به الاستقامة على الطريق والجور عنه: هو ما كان رسول الله ﷺ وأصحابه

<sup>(</sup>١) م، ظ: «الحسن».

عليه، والجائر عنهُ إما مُفرِّط ظالم، أو مجتهد متأوِّل، أو مقلد جاهل، فمنهم المستحق للعقوبة (١)، ومنهم المغفور له، ومنهم المأجور أجرًا واحدًا، بحسب نيَّاتهم ومقاصدهم، واجتهادهم في طاعة الله ورسوله، أو تفريطهم.

ونحن نسوق من هَـدْي رسول الله ﷺ وهـدي أصـحابه ما يبين أيّ الفريقين أولى باتباعه، ثم نجيب عما احتجوا به، بعون الله وتوفيقه.

ونقدِّم قبل ذلك ذكر النهى عن الغلوِّ، وتعدِّي الحدود، والإسراف، وأن الاقتصاد والاعتصام بالسنة عليهما مدار الدين.

قال تعالى: ﴿ وَلَا تُسَرِفُوا أَ إِنْكُهُ لَا يُحِبُ الْمُسْرِفِينَ ﴾ [النساء: ١٧١]، وقال وقال تعالى: ﴿ وَلَا تُسَرِفُوا أَ إِنْكُهُ لَا يُحِبُ الْمُسْرِفِينَ ﴾ [الأنعام: ١٤١]، وقال تعالى: ﴿ وَلَا تُسَرّفُوا وَ اللّهِ وَاللّهِ وَلَا تَعَالَى: ﴿ أَدْعُوا رَبّكُمْ تَعَالَى: ﴿ وَقَالَ تعالَى: ﴿ وَقَالَ تعالَى: ﴿ وَلَا تَعَالَى: ﴿ وَلَا لَهُ مَا لَهُ مُعْتَدِينَ ﴾ [المقرة: ١٩٠].

وقال ابن عباس: قال رسول الله ﷺ غَدَاة العَقَبَة وهو على ناقته: «الْقُطْ لِي حَصِّى»، فلقطتُ له سبع حصياتٍ من حصى الخَذْف، فجعل ينفُضُهُنّ في كَفّه ويقول: «أمثال هؤلاء فارْموا»، ثم قال: «أيها الناس! إياكم والغلوَّ في الدين؛ فإنما أهلك الذين من قبلكم الغلوُّ في الدين»، رواه الإمام أحمد، والنسائي (٢).

<sup>(</sup>١) في الأصل: «للمغفرة». والمثبت من النسخ الأخرى.

<sup>(</sup>۲) مسند أحمد (۱/ ۲۱۵، ۳٤۷)، سنن النسائي (۳۰۵، ۳۰۵۹)، ورواه أيضًا ابن سعد في الطبقات (۲/ ۱۸۰ – ۱۸۱)، وابن أبي شيبة (۳/ ۲۰۳، ۲۶۸)، وابن ماجمه =

وقال أنس: قال رسول الله ﷺ: «لا تُشدّدوا على أنفسكم فيشدّد الله عليكم؛ فإن قومًا شددوا على أنفسهم؛ فشدد الله عليهم، فتلك بقاياهم في الصوامع والديار، ﴿رَهْبَانِيَّةٌ ٱبْتَدَعُوهَا مَا كَنَبْنَهَا عَلَيْهِمْ ﴾ (١).

فنهى ﷺ عن التشدُّد في الدين، وذلك بالزيادة على المشروع، وأخبر أن تشديد العبد على نفسه هو السبب لتشديد الله عليه؛ إما بالقَدَر، وإما بالشرع.

فالتشديد بالشرع: كما يشدد على نفسه بالنذر الثقيل، فيلزمه الوفاء به.

<sup>= (</sup>٣٠٢٩)، وأبو يعلى (٢٤٧٢، ٢٤٧٧)، والطبراني في الكبير (٢١/ ١٥٦)، وغيرهم، وصححه ابن الجارود (٤٧٣)، وابن خزيمة (٢٨٦٧)، وابن حبان (٣٨٧١)، والحاكم (١٧١١)، والنووي في المجموع (٨/ ١٧١)، وابن تيمية في الاقتضاء (ص٦٠١)، وابن القيم في إعلام الموقعين (٤/ ٤٠٧)، وهو في السلسلة الصحيحة (١٢٨٣).

<sup>(</sup>۱) رواه أبو داود (۲۹۰۱)، وأبو يعلى (٣٦٩٤) عن سعيد بن عبد الرحمن عن سهل بن أبي أمامة عن أنس، ومن طريق أبي يعلى رواه الضياء في المختارة (٦/ ١٧٣- ١٧٤)، وحسنه هو وابن مفلح في الآداب الشرعية (٢/ ١٧٥)، وقال الهيثمي في المجمع (٦/ ٣٩٠): «رجاله رجال الصحيح غير سعيد بن عبد الرحمن بن أبي العمياء وهو ثقة»، وصحح إسناده البوصيري في الإتحاف (٣٥٢٠)، قال ابن القيم في كتاب الصلاة (ص٢٢٢): «تفرد به ابن أبي العمياء، وهو شبه المجهول»، وقال ابن حجر: «مقبول»؛ ولذا أورد الألباني حديثه هذا في السلسلة الضعيفة (٢٦٤٣). وورد من وجه آخر عن سهل بن أبي أمامة بن سهل بن حنيف عن أبيه عن جده بنحوه ليس فيه ذكر الآية، رواه البخاري في التاريخ الكبير (٤/ ٩٧)، والطبراني في الكبير (٦/ ٣٧)، والأوسط (٨٧٠٣)، والبيهقي في الشعب (٣/ ١٠٤)، قال الهيثمي في المجمع (١/ ٣٢٠): «فيه عبد الله بن صالح كاتب الليث، وثقه جماعة وضعفه آخرون»، وأورده الألباني في السلسلة الصحيحة (١/ ٣١٢). وفي الباب عن أبي هريرة وعن أبي قلابة مرسلا.

وبالقَدر: كفعل أهل الوسواس، فإنهم شددوا على أنفسهم؛ فشدد عليهم القَدر، حتى استحكم ذلك، وصار صفة لازمة لهم.

قال البخاري<sup>(١)</sup>: «وكره أهل العلم الإسراف فيه، يعني الوضوء [٣٩ب]، وأن يجاوزوا فعل النبي ﷺ».

وقال ابن عمر: «إسباغ الوضوء: الإنقاء»(٢).

فالفقه كلُّ الفقه: الاقتصاد في الدين، والاعتصام بالسّنة.

قال أُبِيّ بن كَعْب: «عليكم بالسبيل والسنة؛ فإنه ما من عبد على السبيل والسنة، ذكر الله فاقشعرَّ جلدُه من خشية الله؛ إلا تحاتَّتْ عنه خطاياه كما يتحاتُّ عن الشجرة اليابسة وَرَقُها، وإنَّ اقتصادًا في سبيلٍ وسنة خيرٌ من اجتهادٍ في خلاف سبيل وسنة، فاحرصوا إذا كانت أعمالكم اقتصادًا أن تكون على منهاج الأنبياء وسنتهم»(٣).

<sup>(</sup>١) صحيحه مع الفتح (١/ ٢٣٢).

<sup>(</sup>٢) علقه البخاري عنه بصيغة الجزم في كتاب الوضوء، باب: إسباغ الوضوء، قال ابن حجر في الفتح (١/ ٢٤٠) والعيني في العمدة (٢/ ٢٥٨): «وصله عبد الرزاق في مصنفه بإسناد صحيح».

<sup>(</sup>٣) رواه ابن المبارك في الزهد (٨٧) عن الربيع بن أنس عن أبي داود عن أبيّ، وعن ابن المبارك رواه كلّ من ابن أبي شيبة (٧/ ٢٢٤)، وأبي داود في الزهد (١٨٩)، وعبد الله ابن أحمد في زوائد الزهد (ص١٩٦–١٩٧)، وابن بطة في الإبانة (١/ ٢٥٩)، واللالكائي في أصول الاعتقاد (١٠)، وأبي نعيم في الحلية (١/ ٢٥٢–٢٥٣)، ووقع عند عبد الله: عن أبي قتادة عن أبيّ، وعند أبي نعيم: عن أبي العالية عن أبيّ، وهو كذلك عند ابن الجوزي في تلبيس إبليس (ص١٠) حيث رواه من طريق أبي نعيم.

قال الشيخ أبو محمد المقدسي في كتابه «ذم الوسواس» (1):

الحمد لله الذي هدانا بنعمته، وشرَّ فنا بمحمد رَا وبرسالته، ووقَّ فنا للاقتداء به والتمسك بسنّته، ومَن علينا باتِّباعه الذي جعله عَلَمًا على محبته ومغفرته، وسببًا لكتابة رحمته وحصول هدايته، فقال سبحانه: ﴿ قُلُ إِن كُنتُم تُحِبُونَ اللّهَ فَاتَيْعُونِي يُحْبِبُكُمُ اللّهُ وَيَعْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمُ ﴾ [آل عمران: ٣١]، وقال تعالى: ﴿ وَرَحْمَتِي وَسِعَتَ كُلَّ شَيْءٌ فَسَأَحَتُ بُهَا لِلّذِينَ يَنَقُونَ ﴾ إلى قول قال يَعالى: ﴿ وَرَحْمَتِي وَسِعَتَ كُلَّ شَيْءٌ فَسَأَحَتُ بُهَا لِلّذِينَ يَنَقُونَ ﴾ إلى قول ه: ﴿ النّبِي اللّهُ مِن اللّهِ وَرَسُولِهِ النّبِي اللّهُ مِن اللّهِ عَوْمِتُ بِاللّهِ وَرَسُولِهِ النّبِي الْأَمِي اللّهِ عَوْمِتُ بِاللّهِ وَرَسُولِهِ النّبِي الْأَمِي اللّهِ عَوْمِتُ بِاللّهِ وَرَسُولِهِ النّبِي اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهِ وَرَسُولِهِ النّبِي اللّهِ اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهِ وَرَسُولِهِ النّبِي اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلْمَا اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَا اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّه

أما بعد، فإن الله سبحانه جعل الشيطان عدوًّا للإنسان، يقعد له الصراط المستقيم، ويأتيه من كل جهة وسبيل، كما أخبر الله تعالى عنه أنه قال: ﴿ لَأَفَعُدُنَّ لَهُمْ صِرَطَكَ المُسْتَقِيمَ ﴿ اللهُ مَعْ لَاَتِينَهُمْ مِنْ بَيْنِ أَيْدِيهِمْ وَمِنْ خَلِفِهِمْ وَعَنْ أَيْمَنِهِمْ وَعَنْ أَيْمَنِهُمْ مَنْكِرِيكَ ﴾ [الأعراف: ١٦، ١٧]، وحذّرنا الله تعالى من متابعته، وأمرنا بمعاداته ومخالفته، فقال سبحانه: ﴿ إِنَّ ٱلشَّيْطَنُ كُمُّ آخُرُهُ عَدُوًّ فَأَغَذُوهُ عَدُوًّا ﴾ [فاطر: ٦]، وقال: ﴿ يَنَبِي عَادَمَ لَا يَقْنِنَكُمُ ٱلشَّيْطَنُ كُمَّ آخُرَجُ الْعَنْ فَعْ السَّيْطِنُ كُمَّ آخُرَجُ اللهُ باتباع صراطه المستقيم، ونهانا طاعته، وقطعًا للعذر في متابعته، وأمرنا الله باتباع صراطه المستقيم، ونهانا عن اتباع السَّبل، فقال سبحانه: ﴿ وَأَنَّ هَلْذَا صِرَطِي مُسْتَقِيمًا فَٱتَبِعُوهُ وَلَا

<sup>(</sup>۱) طبع بمصر سنة ۱۳٤٣، ثم نشره عبد الله الطريقي سنة ۱٤۱۱، ولم يعرف أن ابن القيم نقل هنا معظمه مع التعليق عليه وزيادات كثيرة، إلى صفحة ٢٩٩.

تَنَّبِعُواْ ٱلسُّبُلَ فَنَفَرَّقَ بِكُمْ عَن سَبِيلِهِ ﴾ [الأنعام: ١٥٣].

وسبيل الله وصراطه المستقيم: هو الذي كان عليه رسول الله عليه وصحابته، بدليل قوله عز وجل: ﴿ يَسَ ﴿ وَالْقُرْءَانِ ٱلْحَكِيمِ ﴿ إِنَّكَ لَمِنَ ٱلْمُرْسَلِينَ وَصحابته، بدليل قوله عز وجل: ﴿ يَسَ اللهُ وَالْقُرْءَانِ ٱلْحَكِيمِ ﴿ إِنَّكَ لَعَلَىٰ هُدُى ثُمّتَقِيمٍ ﴾ [الحج: ﴿ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَا الللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَا الللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ

فمن اتَّبع رسول الله ﷺ في قوله وفعله فهو على صراط الله المستقيم، وهو ممن يحبه الله ويغفر له ذنوبه، ومن خالفه في قوله أو فعله فهو مبتدع، متبع لسبيل الشيطان، غير داخل فيمن وعد الله بالمحبة والمغفرة والإحسان.

#### فصل

ثم إن طائفة الموسوسين قد تحقق منهم طاعة الشيطان، حتى اتصفوا بوسوسته، وقبِلوا قوله وأطاعوه، ورغبوا عن اتباع رسول الله على وصحابته، حتى إن أحدهم ليرى أنه إذا توضأ وضوء رسول الله على أو صلى كصلاته، فوضوؤه باطل، وصلاته غير صحيحة، ويرى أنه إذا فعل مثل فعل رسول الله على مؤاكلة الصبيان، وأكل طعام عامة المسلمين: أنه قد صار نجسًا، يجب عليه تسبيع يده وفيه، كما لو ولَغ فيهما كلب، أو بال عليهما هِرّ.

ثم إنه بلغ من استيلاء إبليس عليهم أنهم أجابوه إلى ما يشبه الجنون، ويقارب مذهب السوفسطائية [١٤٠] الذين ينكرون حقائق الموجودات، والأمور المحسوسات، وعلم الإنسان بحال نفسه من الأمور الضروريات اليقينيات، وهؤلاء يغسل أحدهم عضوه غَسْلًا يشاهده ببصره، ويكبرً (١)

<sup>(</sup>١) الأصل: «ويكثره». والمثبت من كتاب ابن قدامة.

ويقرأ بلسانه، بحيث تسمعه أذناه ويعلمه بقلبه، بل يعلمه غيره منه ويتيقنه، ثم يشك هل فعل ذلك أم لا؟ وكذلك يشككه الشيطان في نيته وقصده التي يعلمها من نفسه يقينًا، بل يعلمها غيره منه بقرائن أحواله، ومع هذا يقبل قول إبليس في أنه ما نوى الصلاة ولا أرادها؛ مكابرةً منه لعيانه، وجحدًا ليقين نفسه، حتى تراه متلدِّدًا متحيرًا؛ كأنه يعالج شيئًا يجتذبه، أو يجد شيئًا في باطنه يستخرجه؛ كل ذلك مبالغة في طاعة إبليس، وقبول من وسوسته، ومن انتهت طاعته لإبليس إلى هذا الحد فقد بلغ النهاية في طاعته.

ثم إنه يقبل قوله في تعذيب نفسه، ويطيعه في الإضرار بجسده، تارة بالغوص في الماء البارد، وتارة بكثرة استعماله وإطالة العَرْك، وربما فتح عينيه في الماء البارد، وغسل داخلهما حتى يضر ببصره، وربما أفضى إلى كشف عورته للناس، وربما صار إلى حال يسخر منه الصبيان، ويستهزئ به من يراه.

قلت: ذكر أبو الفرج ابن الجوزي<sup>(۱)</sup> عن أبى الوفاء ابن عقيل أن رجلًا قال له: أَنغَمِسُ في الماء مرارًا كثيرة، وأشكّ هل صح الغسل أم لا؟ فما ترى في ذلك؟ فقال له الشيخ: اذهب؛ فقد سقطت عنك الصلاة، قال: وكيف؟ قال: لأن النبي ﷺ قال: "رُفع القلم عن ثلاثة: المجنون حتى يُفِيق، والنائم حتى يستيقظ، والصبيّ حتى يبلغ»<sup>(۱)</sup>، ومن ينغمس في الماء مرارًا ويشك

<sup>(</sup>۱) في «تلبيس إبليس» (ص ١٣٨).

<sup>(</sup>۲) رواه ابن أبي شيبة (٤/ ١٩٤)، وابن راهويه (١٧١٣)، وأحمد (٦/ ١٠١،١٠، الله على (١٠١،١٠٠)، وأبو داود (٤٤٠٠)، والنسائي (٣٤٣٢)، وابن ماجه (٢٠٤١)، وأبو يعلى (٤٤٠٠)، وغيرهم عن عائشة رضي الله عنها، وصححه ابن =

هل أصابه الماء أم لا؟ فهو مجنون.

قال (١): وربما شغله بوسواسه حتى تفوته الجماعة، وربما فاته الوقت، ويشغله بوسوسته في النية حتى تفوته التكبيرة الأولى، وربما فَوّت عليه رَكعة أو أكثر، ومنهم من يحلف أنه لا يزيد على هذا، ويكذب.

قلت: وحكى لي من أثق به عن موسوس عظيم: رأيته أنا يكرر عقد النية مرارًا عديدة، فيشق على المأمومين مشقة كبيرة، فعرض له أن حلف بالطلاق أنه لا يزيد على تلك المرة، فلم يدعه إبليس حتى زاد، ففرق بينه وبين امرأته، فأصابه لذلك غمّ شديد، وأقاما متفرقين دهرًا طويلًا، حتى تزوجت تلك المرأة برجل آخر، وجاءه منها ولد، ثم إنه حنث في يمين حلفها، ففرق بينهما، ورُدَّتْ إلى الأول بعد أن كاد يَتْلَف لمفارقتها.

وبلغني عن آخر: أنَّه كان شديد التنطع في التلفظ بالنية، والتقعُّر في ذلك، فاشتد به التنطع والتقعر يومًا إلى أن قال: أصلي، أصلي ـ مرارًا ـ صلاة كذا وكذا، وأراد أن يقول: أداء، فأعجم الدال، وقال: أذاءً لله، فقطع الصلاة

الجارود (١٤٨، ١٠٨)، وابن حبان (١٤٢)، والحاكم (٢٣٥٠)، وابن العربي في العارضة (٣/ ٣٩٢)، وابن دقيق العيد في الإلمام (١٣٢٤)، وابن كثير في إرشاد الفقيه (١/ ٨٩)، وحسنه النووي في المجموع (٦/ ٣٥٣)، وابن تيمية في شرح العمدة (٢/ ١٩٨)، وابن القيم في أحكام أهل الذمة (٢/ ٢٠٣)، وقال السبكي في إبراز الحِكم (ص٣): «حديث متصل حسن ورجاله كلّهم علماء»، وكذا قال ابن الملقن في البدر المنير (٣/ ٢٢٦)، وهو مخرج في الإرواء (٢٩٧). وفي الباب عن عمر وعلي وابن عباس وأبي قتادة وشداد بن أوس وثوبان وأبي هريرة وعن الحسن مرسلًا.

<sup>(</sup>١) أي ابن قدامة في الكتاب المذكور (ص٠٥).

رجل إلى جانبه، فقال: ولرسوله وملائكته و جماعة المصلين.

قال(١): ومنهم من يتوسوس في إخراج الحرف، حتى يكرره مرارًا. قال: فرأيت منهم من يقول: الله أكككبر.

قال: وقال لي إنسان منهم: قد عجزتُ عن قول: «السلام عليكم»، فقلت له: قل مثل ما قد قلت الآن، وقد استرحتَ.

وقد بلغ الشيطان منهم أنْ عَذَّبهم في الدنيا والآخرة، وأخرجهم عن اتباع الرسول، وأدخلهم في جملة أهل التنطع والغلو، وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعًا.

فمن أراد التخلص من هذه البلية فليستشعر أن الحق في اتباع رسول الله على في قوله وفعله، وليعزِمْ على سلوك طريقته عزيمة من لا يشك أنه على الصراط المستقيم، وأن ما خالفه من تسويل إبليس ووسوسته، ويوقن أنه عدو له لا يدعوه إلى خير: ﴿إِنَّمَا يَدْعُواْ حِزْبَهُ, لِيكُونُواْ مِنْ أَصْحَبِ السّعِيرِ ﴾ أنه عدو له لا يدعوه إلى خير: ﴿إِنَّمَا يَدْعُواْ حِزْبَهُ, لِيكُونُواْ مِنْ أَصْحَبِ السّعِيرِ ﴾ [فاطر: ٦]، وليترك [٤٠٠] التعريج على كل ما خالف طريقة رسول الله على كائنًا ما كان؛ فإنه لا يُشَكّ أن رسول الله على كان على الصراط المستقيم، ومن شك في هذا فليس بمسلم.

ومَنْ عَلِمَهُ قال: فإلى أين العدول عن سنته؟ وأيّ شيء ينبغي للعبد غير طريقته (٢)؟ ويقول لنفسه: ألستِ تعلمين أن طريقة رسول الله ﷺ هي الصراط المستقيم؟ فإذا قالت: بلى؛ قال لها: فهل كان يفعل هذا؟ فستقول:

<sup>(</sup>١) أي ابن قدامة. و جميع هذه النصوص من كتابه المذكور.

<sup>(</sup>٢) في بعض النسخ: «يبتغي العبد غير طريقته».

لا، فقل لها: فماذا بعد الحق إلا الضلال؟ وهل بعد طريق الجنة إلا طريق النار؟ وهل بعد سبيل الله وسبيل رسوله إلا سبيل الشيطان؟ فإن اتبعت سبيله كنت قرينه، وستقولين: ﴿ يَلَيْتَ بَيّنِي وَبَيْنَكَ بُعُدَ ٱلْمَشْرِقَيْنِ فَيِتْسَ ٱلْقَرِينُ ﴾ [الزخرف: ٣٨]، ولينظر أحوال السلف في متابعتهم لرسول الله ﷺ، فليقْتَدِ بهم، وليحتذِ (١) طريقتهم؛ فقد رُوِّينا عن بعضهم أنه قال: «لقد تقدمني قوم؛ لو لم يتجاوزوا بالوضوء الظفر ما تجاوزته».

قلت: هو إبراهيم النَّخَعيُّ (٢).

وقال زين العابدين يومًا لابنه: «يا بني! اتخذ لي ثوبًا ألبسه عند قضاء الحاجة؛ فإني رأيت الذباب يسقط على الشيء، ثم يقع على الثوب». ثم انتبه (٣) فقال: «ما كان للنبي ﷺ وأصحابه إلا ثوب واحد». فتركه (٤).

وكان عمر رضي الله تعالى عنه يهُمّ بالأمر ويَعزِم عليه، فإذا قيل له: لم يفعله رسول الله عليه انتهى، حتى إنه قال: «لقد هممتُ أن أنهى عن لبس هذه الثياب؛ فإنه بلغني أنها تُصبَغ ببول العجائز»، فقال له أُبيُّ: «ما لك أن تنهى؛ فإن رسول الله عليه قد لبسها، ولُبِستْ في زمانه، ولو علم الله أن لبسها حرام لبينه لرسوله». فقال عمر: «صدقت»(٥).

<sup>(</sup>١) م: «وليتخذ».

<sup>(</sup>٢) رواه الدارمي (٢١٨) من طريق شريك عن أبي حمزة عن إبراهيم النخعي بمعناه.

<sup>(</sup>٣) م: «ثم أتيته فقلت».

<sup>(</sup>٤) رواه ابن سعد في الطبقات (٥/ ٢١٨ - ٢١٩)، وأبو نعيم في الحلية (٣/ ١٣٣).

<sup>(</sup>٥) رواه عبد الرزاق (١/ ٣٨٣)، وأحمد (٥/ ١٤٢)، وابن حزم في حجة الوداع (٣٩٧) من طريق الحسن البصري عن عمر، قال الهيثمي في المجمع (١/ ٦٣٣، ٥/ ٢٢٥): =

ثم ليُعْلَم أن الصحابة ما كان فيهم موسوس، ولو كانت الوسوسة فضيلة لما ادّخرها الله عن رسوله وصحابته، وهم خير الخلق وأفضلهم، ولو أدرك رسول الله على الموسوسين لمقتهم، ولو أدركهم عمر لضربهم وأدبهم، ولو أدركهم أدركهم.

وها أنا أذكرُ ما جاء في خلافِ مذهبهم؛ على ما يسَّره الله تعالى مُفصَّلًا(٢):

<sup>&</sup>quot; (رجاله رجال الصحيح، إلا أن الحسن لم يسمع من عمر ولا من أبيّ». ورواه ابن أبي عاصم في كتاب اللباس ـ كما في فتح الباري لابن رجب (٢/ ١٦١) ـ من طريق قبيصة بن جابر عن عمر، وفيه أن الرجل المعترض هو عبد الرحمن بن عوف. ورواه عبد الرزاق (١/ ٣٨٢) عن معمر عن قتادة عن عمر، ولم يسمّ الرجل المعترض. ورواه عبد الرزاق أيضًا (١/ ٣٨٣)، وأبو بكر الخلال ـ كما في فتح الباري لابن رجب (٢/ ١٦١) ـ من طريق ابن سيرين قال: همّ عمر أن ينهى عن ثياب حبرة لصبغ البول ثم قال: «كان نهينا عن التعمّق».

<sup>(</sup>١) «ولو أدركهم ... مفصلا» ساقطة من م.

<sup>(</sup>٢) هذا كله كلام ابن قدامة في كتابه، وكذا ما سيأتي من فصول.

# الفصل الأول في النية في الطهارة والصلاة

النية: هي القصد والعزم على فعل الشيء، و محلُّها القلب، لا تعلُّق لها باللسان أصلًا، ولذلك لم ينقل عن النبي عَلَيْ ولا عن أصحابه في النية لفظ بحال، ولا سمعنا عنهم ذكر ذلك.

وهذه العبارات التي أُحدِثتْ عند افتتاح الطهارة والصلاة قد جعلها الشيطان معتركًا لأهل الوسواس، يحبسهم عندها، ويعذّبهم فيها، ويوقعهم في طلب تصحيحها؛ فترى أحدهم يكررها ويجهد نفسه في التلفظ بها، وليست من الصلاة في شيء، وإنما النية قصد فعل الشيء، فكل عازم على فعل فهو ناويه، لا يُتصور انفكاك ذلك عن النية؛ فإنه حقيقتها، فلا يمكن عدمها في حال وجودها، ومن قعد ليتوضأ فقد نوى الوضوء، ومن قام ليصلي فقد نوى الصلاة، ولا يكاد العاقل يفعل شيئًا من العبادات ولا غيرها بغير نية؛ فالنية أمر لازم لأفعال الإنسان المقصودة، لا يحتاج إلى تعب ولا تحصيل، ولو أراد إخلاء أفعاله الاختيارية عن نيته لعجز عن ذلك، ولو كلّفه الله تعالى الصلاة والوضوء بغير نية لكلّفه ما لا يطيق، ولا يدخل تحت وسعه، وما كان هكذا فما وجه التعب في تحصيله؟

وإن شك في حصول نيّته فهو نوع جنون، فإن عِلْمَ الإنسان بحال نفسه أمر يقيني، فكيف يشك فيه عاقل من نفسه؟ ومن قام ليصلي صلاة الظهر خلف الإمام فكيف يشك في ذلك؟ ولو دعاه داع إلى شغل في تلك الحال لقال: إني [١٤] مشتغل أريد صلاة الظهر، ولو قال له قائل في وقت خروجه

إلى الصلاة: أين تمضي؟ لقال: أريد أصلي صلاة الظهر مع الإمام، فكيف يشك عاقل في هذا من نفسه وهو يعلمه يقينًا؟

بل أعجب من هذا كله: أن غيرَه يعلم بنيته بقرائن الأحوال؛ فإنه إذا رأى إنسانًا جالسًا في الصف في وقت الصلاة عند اجتماع الناس علم أنه ينتظر الصلاة، وإذا رآه قد قام عند إقامتها ونهوض الناس إليها علم أنه إنما قام ليصلي، فإن تقدم بين يدي المأمومين علم أنه يريد إمامتهم، فإن رآه في الصف علم أنه يريد الائتمام.

قال<sup>(۱)</sup>: فإذا كان غيره يعلم نيته الباطنة بما ظهر من قرائن الأحوال، فكيف يجهلها من نفسه مع اطّلاعه هو على باطنه؟ فقَبوله من الشيطان أنه ما نوى: تصديقٌ له في جحد العِيان، وإنكار الحقائق المعلومة يقينًا، ومخالفة للشرع، ورغبة عن السنة وعن طريق الصحابة.

ثم إن النية الحاصلة لا يمكن تحصيلها، والموجودة لا يمكن إيجادها؛ لأن من شرط إيجاد الشيء كونه معدومًا، فإن إيجاد الموجود محال، وإذا كان كذلك فما يحصل له بوقوفه شيءٌ، ولو وقف ألف عام.

قال<sup>(۲)</sup>: ومن العجب أنه يتوسوس حالَ قيامه حتى يركع الإمام، فإذا خشي فوات الركوع كبر سريعًا وأدركه، فمن لم يُحصِّل النيةَ في الوقوف الطويل حال فراغ باله كيف يُحصِّلها في الوقت الضيق مع شغل باله بفوات الركعة؟

<sup>(</sup>١) أي ابن قدامة (ص٥٨).

<sup>(</sup>۲) ابن قدامة (ص۹٥).

ثم ما يطلبه: إما أن يكون سهلًا أو عسيرًا، فإن كان سهلًا فكيف يُعسِّره؟ وإن كان عسيرًا فكيف تيسر عند ركوع الإمام سواءً؟

وكيف خفي ذلك على النبي على النبي وصحابته من أولهم إلى آخرهم، والتابعين ومن بعدهم؟ وكيف لم ينتبه له سوى من استحوذ عليه الشيطان؟ أفيظن بجهله أن الشيطان ناصح له؟ أما علم أنه لا يدعو إلى هدى، ولا يهدي إلى خير؟ وكيف يقول في صلاة رسول الله على وسائر المسلمين الذين لم يفعلوا فعل هذا الموسوس؟ أهي ناقصة عنده مفضولة، أم هي التامة الفاضلة؟ فما دعاه إلى مخالفتهم والرغبة عن طريقهم؟

فإن قال: هذا مرض بُلِيتُ به، قلنا: نعم؛ سببه قبولك من الشيطان، ولم يَعْذِر اللهُ أحدًا بذلك.

ألا ترى أن آدم وحواء لما وسوس لهما الشيطان فقبلا منه أُخرجا من الجنة، ونودي عليهما بما سمعت؟ وهما أقرب إلى العذر؛ لأنهما لم يتقدم قبلهما من يَعتبرانِ به، وأنت فقد سمعت، وحذَّرك الله من فتنته، وبيَّن لك عداوته، وأوضح لك الطريق، فمالك عذر ولا حجة في ترك السنة، والقبول من الشيطان.

قلت: قال شيخنا: ومن هؤلاء من يأتي بِعَشْر بدع لم يفعل رسول الله على ولا أحد من أصحابه واحدةً منها، فيقول: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، نويت أصلي صلاة الظهر فريضة الوقت، أداءً لله تعالى، إمامًا أو مأمومًا، أربع ركعات، مستقبل القبلة، ثم يُزعج أعضاءه، ويحني جبهته، ويقيم عروق عنقه (١)،

<sup>(</sup>۱) ت، ظ، ح: «عینیه».

ويصرخ بالتكبير كأنه يكبِّر على العدو.

ولو مكث أحدهم عُمُرَ نوح يُفتِّش: هل فعل رسول الله ﷺ أو أحدٌ من أصحابه شيئًا من ذلك لما ظفر به؛ إلا أن يجاهر بالكذب البحت! فلو كان في هذا خير لسبقونا إليه، ولدلُّونا عليه فإن كان هذا هُدًى فقد ضلوا عنه، وإن كان الذي كانوا عليه هو الهدى والحق فماذا بعد الحق إلا الضلال؟

قال<sup>(۱)</sup>: ومن أصناف الوسواس ما يفسد الصلاة، مثل تكرير بعض الكلمة، كقوله في التحيات: أت أت، التحيّ التحيّ، وفي السلام: أسْ أسْ، [۱٤ب] وقوله في التكبير: أكككبر... ونحو ذلك، فهذا؛ الظاهر بطلان الصلاة به، وربما كان إمامًا فأفسد صلاة المأمومين، وصارت الصلاة التي هي من أكبر الطاعات أعظمَ إبعادًا له عن الله من الكبائر، وما لم يُبطل الصلاة من ذلك فمكروه وعدول عن السنة، ورغبة عن طريقة رسول الله عليه أصحابه.

وربما رفع صوته بذلك؛ فآذى سامعيه، وأغرى الناسَ بذمّه والوقيعة فيه، فجمع على نفسه طاعة إبليس، ومخالفة السنة، وارتكاب شر الأمور ومحدثاتها، وتعذيب نفسه (٢)، وإضاعة الوقت، والاشتغال بما ينقص أجره، وفوات ما هو أنفع له، وتعريض نفسه لطعن الناس فيه، وتغرير الجاهل بالاقتداء به؛ فإنه يقول: لولا أن ذلك أفضل لما اختاره لنفسه، وأساء الظن بما جاءت به السنة، وأنه لا يكفي وحده، وانفعال النفس وضعفها للشيطان حتى يشتدَّ طمعُه فيه، وتعريضُه نفسه للتشديد عليه بالقَدَر عقوبةً له، وإقامته

<sup>(</sup>۱) ابن قدامة في كتابه (ص٦٣).

<sup>(</sup>٢) بعدها إلى بداية الفصل الآتي زيادة من المؤلف على كلام ابن قدامة.

على الجهل، ورضاه بالخبَل في العقل، كما قال أبو حامد الغزالي وغيره: الوسوسة سببها إما جهل بالشرع، وإما خَبَلٌ في العقل، وكلاهما من أعظم النقائص والعيوب.

فهذه نحو خمس (١) عشرة مفسدة في الوسواس، ومفاسده أضعاف ذلك بكثير.

وقد روى مسلم في «صحيحه» (٢) من حديث عثمان بن أبى العاص، قال: قلت: يا رسول الله! إن الشيطان قد حال بيني وبين صلاتي، يَلْبِسُهَا عليّ، فقال رسول الله ﷺ: «ذاك شيطان يقال له خِنْزَب، فإذا أحسسته فتعوّذ بالله منه، واتفُل عن يسارك ثلاثًا»، ففعلتُ ذلك، فأذهبه الله عنى.

فأهل الوسواس قُرَّةُ عين خِنزب وأصحابه، نعوذ بالله منه.

### فصل

ومن ذلك: الإسراف في ماء الوضوء والغُسل.

وقد روى أحمد في «مسنده» (٣) من حديث عبد الله بن عمرو: أن

<sup>(</sup>١) في أكثر النسخ: «خمسة».

<sup>(</sup>۲) رقم (۲۲۰۳).

<sup>(</sup>٣) مسند أحمد (٢/ ٢٢١) من طريق عبد الله بن لهيعة عن حيي بن عبد الله عن أبي عبد الرحمن الحبلى عن عبد الله بن عمرو، وبهذا الإسناد رواه ابن ماجه (٤٢٥)، والبيهقي في الشعب (٣/ ٣٠)، وليس عند أحد منهم لفظة: «لا تسرف»، وإنما قال: «ما هذا السرف يا سعد؟»، وضعفه النووي في الخلاصة (٢١٢)، ومغلطاي في الإعلام (١/ ٤٠٣)، والبوصيري في المصباح (١/ ٢٢)، وابن حجر في التلخيص الحبير (١/ ٤٠٣)، وقال في الفتح (١/ ٢٣٤): «إسناده لين»، وكذا قال العيني في العمدة =

رسول الله ﷺ مرَّ بسعدٍ وهو يتوضأ، فقال: «لا تُسرِفْ»، فقال: يا رسول الله! أفي الماء إسراف؟ قال: «نعم؛ وإن كنت على نهر جارٍ».

وفي «جامع الترمذي»(١) من حديث أبيّ بن كعب، أن النبي عَلَيْ قال:

<sup>= (</sup>٢/ ٣٤٣)، وحسن إسناده علي القاري في المرقاة (٢/ ١٢٢)، والألباني في السلسلة الصحيحة (٣٢ ٩٢). وفي الباب عن ابن عمر وأبي سلام وعن الزهري مرسلًا.

<sup>(</sup>١) سنن الترمذي (٥٧) عن خارجة بن مصعب عن يونس بن عبيد عن الحسن عن عتيّ السعدي عن أبيّ، ورواه أيضا الطيالسي (٥٤٧)، وابن ماجه (٢١١)، وعبد الله في زوائد المسند (٥/ ١٣٦)، وابن عدي في الكامل (٣/ ٥٤)، والحاكم (٥٧٨)، وغيرهم، قال أبو زرعة كما في علل ابن أبي حاتم (١/ ٥٣، ٥٠): "رفعُه إلى النبي عَيْدٌ منكر»، وقال أبو حاتم: «كذا رواه خارجة وأخطأ فيه»، وقال الترمذي: «حديث غريب، وليس إسناده بالقوى عند أهل الحديث؛ لأنا لا نعلم أحدًا أسنده غير خارجة، وقد روى هذا الحديث من غير وجه عن الحسن قولَه، ولا يصحّ في هذا الباب عن النبيِّ عَيِيا شيء، وخارجة ليس بالقوي عند أصحابنا، وضعفه ابن المبارك»، وقال الحاكم: «ينفرد به خارجة، وأنا أذكره محتسبًا؛ لما أشاهده من كثرة وسواس الناس في صبّ الماء»، أما ابن خزيمة فصحّحه (١٢٢)، قال ابن الملقن في البدر المنير (٢/ ٠٠٠): «هو عجيبٌ منه، فكلّهم ضعّف خارجة»، وضعّف الحديثَ البيهقي في الكبرى (١/ ١٩٧)، والبغوي في شرح السنة (٢/ ٥٣)، وابن الجوزي في العلل المتناهية (٥٦٧، ٥٧٢)، والنووي في الخلاصة (٢١١)، وابن حجر في التلخيص الحبير (١/ ٣٨٧)، وابن عراق في تنزيه الشريعة (٢/ ٧٢). لكن رواه غير خارجة مسندًا، فرواه الخطيب في الموضح (٢/ ٤٢٦) من طريق داود بن إبراهيم عن عباد ابن العوام عن سفيان بن حسين، والهيثم بن كليب في مسنده ـ كما في الإعلام لمغلطاي (١/ ٢٩٧) ـ عن ابن أبي خيثمة عن موسى بن إسماعيل عن محمد بن دينار، كلاهما عن يونس بن عبيد به مرفوعًا، وصحح مغلطاي إسناده. و في الباب عن عمران بن حصين وابن عباس رضي الله عنهما.

«للوضوء شيطانٌ يقال له الوَلهَان؛ فاتقوا وسواس الماء».

وفى «المسند» و «السنن» (۱) من حديث عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، قال: جاء أعرابي إلى رسول الله ﷺ يسأله عن الوضوء؟ فأراه ثلاثًا ثلاثًا، وقال: «هذا الوضوء، فمن زاد على هذا فقد أساء وتعدّى وظلم».

وفى كتاب «الشافي» لأبى بكر عبد العزيز، من حديث أم سعد، قالت: قال رسول الله على الله على الوضوء مُدّ، والغسل صاع، وسيأتي قوم يستقلُّون ذلك، فأولئك خلاف أهل سنتي، والآخذ بسنتي في حظيرة القُدُس مُتنزَّه أهل الجنة»(٢).

<sup>(</sup>١) تقدم تخريجه.

<sup>(</sup>۲) هو في مسند الفردوس (۷۲۳۰)، ورواه ابن منده ـ كما في الإصابة (۸/ ۲۱٦) والسمعاني في أثناء الجزء الثاني من كتابه الانتصار لأصحاب الحديث ـ كما في البدر المنير (۲/ ۹۸) ـ من طريق عنبسة بن عبد الرحمن عن محمد بن زاذان عن أم سعد، قال ابن الملقن: «هذا الحديث غريب، لا أعلم من خرّجه من أصحاب الكتب المعتمدة ولا غيرها، وعنبسة هذا متَّهم متروك، ومحمد قال البخاري: لا يكتب حديثه»، وقال العراقي في طرح التثريب (۲/ ۸۵): «لا أصل له»، وقال ابن حجر في التلخيص الحبير (۱/ ۲۸۳): «فيه عنبسة وهو متروك»، وذكره السيوطي في الزيادات على الموضوعات، والفتني في تذكرة الموضوعات (ص٣٦)، قال ابن عراق في تنزيه الشريعة (۲/ ۲۷): «في إدخال هذا في الموضوعات نظر؛ وعنبسة على ضعفه واتهامه روى له الترمذي وابن ماجه، ورأيت البيهقي وغيره من الحفاظ يقتصرون على وصف حديثه بالضعف»، وقال الشوكاني في الفوائد المجموعة يخالف الكلام النبوي عند من له ممارسة».

وفي «سنن الأثرم» من حديث سالم بن أبي الجَعْد، عن جابر بن عبد الله قال: «يُحزِئ من الوضوء المُدُّ، ومن الغسل من الجنابة الصاغ، فقال رجل: ما يكفيني! فغضب جابر حتى تربد وجهه، ثم قال: قد كفى من هو خير منك وأكثر شعرًا»(١).

وقد رواه الإمام أحمد في «مسنده» (٢) مرفوعًا، ولفظه: عن جابر قال: قال رسول الله ﷺ: «يُجزِئ من الغسل الصاغ، ومن الوضوء المدُّ».

<sup>(</sup>۱) أشار ابن رجب في الفتح (۱/ ۲۰۱) إلى هذه الرواية فقال: «رُوي أوّله موقوفًا من حديث سالم بن أبي الجعد عن جابر»، ولم أقف عليها، وعزاه المجد في المنتقى (۱/ ٣١٦ ـ نيل الأوطار ـ) وابن تيمية في شرح العمدة (۱/ ٣٩٨) وغير هما للأثرم مرفوعًا، وورد أوّله موقوفًا أيضًا عند البخاري (٢٤٩) من طريق أبي جعفر محمد بن علي أنه كان عند جابر بن عبد الله هو وأبوه وعنده قوم، فسألوه عن الغسل، فقال: يكفيك صاع، فقال رجلٌ: ما يكفيني، فقال جابر: كان يكفي من هو أو في منك شعرًا وخيرٌ منك.

<sup>(</sup>۲) مسند أحمد (۳/ ۳۷) من طريق سالم بن أبي الجعد عن جابر، ورواه أيضًا أبو عبيد في الطهور (١٠٤)، وابن أبي شيبة (١/ ٦٦)، وعبد بن حميد (١١١٤)، وأبو داود (٩٣)، وابن السكن كما في بيان الوهم والإيهام (٥/ ٢٧٠)، والبيهقي في الكبرى (١١٥)، ولفظ أبي داود: «كان رسول الله ﷺ يغتسل بالصاع ويتوضًا بالمد»، وصححه ابن خزيمة (١١٥)، والحاكم (٥٧٥) وقال: «لم يخرجاه بهذا اللفظ»، وحسنه ابن القطان وقال: «هذا إسناد صحيح على مذهب أبي محمد»، وقال ابن رجب في فتح الباري (١/ ٢٥١): «ففي رواية سالم رفع أوّلِ الحديث، مع أنّه روي أوله موقوفًا أيضًا من حديثه، كما في رواية أبي جعفر، ولعلّ وقف أوّلِه أشبه، وأمّا آخره فمرفوع»، وصححه الألباني في السلسلة الصحيحة (٤/ ٤٤٤، ٥/ ٥٧٥). وفي الباب عن أنس بن مالك وابن عمر وابن عباس وعقيل بن أبي طالب وعائشة وأم سعد رضي الله عنهم.

و في «صحيح مسلم» (١) عن عائشة: «أنها كانت تغتسل هي والنبي ﷺ من إناء واحد؛ يسع ثلاثة أمداد، أو قريبًا من ذلك».

وفي «سنن النسائي» (٢) [٢٤] عن عُبيد بن عُمير: أن عائشة قالت: لقد رأيتُني أغتسل أنا ورسول الله ﷺ من هذا، فإذا تَوْرٌ موضوع مثل الصاع أو دونه؛ نَشرع فيه جميعًا، فأفيض بيدي على رأسي ثلاث مرات، وما أنقض لي شعرًا.

وفي «سنن أبي داود» و «النسائي» (٣) عن عَبّاد بن تميم، عن أم عُمارة

<sup>(</sup>۱) برقم (۳۲۱).

<sup>(</sup>۲) سنن النسائي (۲۱3) من طريق إبراهيم بن طهمان عن أبي الزبير عن عبيد بن عمير به، وهو عند مسلم (۳۳۱) من طريق أبوب عن أبي الزبير عن عبيد بن عمير قال: بلغ عائشة أن عبد الله بن عمرو يأمر النساء إذا اغتسلن أن ينقضن رؤوسهن، فقالت: «يا عجبا لابن عمرو هذا! يأمر النساء إذا اغتسلن أن ينقضن رؤوسهن! أفلا يأمرهن أن يحلقن رؤوسهن؟! لقد كنتُ أغتسل أنا ورسول الله على من إناء واحد، ولا أزيد على أن أفرغ على رأسي ثلاث إفراغات».

<sup>(</sup>٣) سنن أبي داود (٩٤)، وسنن النسائي (٧٤) من طريق غندر عن شعبة عن حبيب بن زيد عن عبّاد به، ورواه البيهقي (١/ ١٩٦) من طريق أبي داود، وحسن إسناده النووي في المجموع (٢/ ١٩٠) وفي غيره، وابن الملقن في البدر المنير (٢/ ٢٠٢)، والعراقي في طرح التثريب (٢/ ٨٤)، والصنعاني في سبل السلام (١/ ٤٩)، وصححه مغلطاي في الإعلام (١/ ٢٥)، والألباني في الإرواء (١٤٢). وخولف غندر في إسناده، فرواه يحيى بن سعيد ومعاذ بن معاذ ويحيى بن أبي زائدة وأبو خالد الأحمر وأبو داود الطيالسي عن شعبة عن حبيب عن عباد عن عبد الله بن زيد رضي الله عنه، قال أبو زرعة كما في علل ابن أبي حاتم (١/ ٢٥): «الصحيح عندي حديث غندر».

بنت كعب أن النبي ﷺ توضأ، فأتي بماء في إناء قَدْرَ ثُلُثي المد.

وقال عبد الرحمن بن عطاء: سمعت سعيد بن المسيب يقول: إن لي ركوة أو قدحًا ما يسع إلا نصف المد أو نحوه، أبول ثم أتوضأ منه، وأُفْضِل منه فضلًا»، قال عبد الرحمن: فذكرت ذلك لسليمان بن يَسار فقال: «وأنا يكفيني مثل ذلك»، قال عبد الرحمن: فذكرت ذلك لأبى عبيدة بن محمد ابن عمّار بن ياسر، فقال: وهكذا سمعنا من أصحاب رسول الله علي الأثرم في «سننه»(١).

وقال إبراهيم النخعي: «كانوا أشدَّ استيفاءً للماءِ منكم، وكانوا يرون أن ربع المد يجزئ من الوضوء» (٢).

وهذا مبالغة عظيمة (٣)؛ فإن ربع المد لا يبلغ أوقية ونصفًا بالدمشقي.

وفى «الصحيحين» (٤) عن أنس: «كان رسول الله ﷺ يتوضأ بالمد، ويغتسل بالصاع إلى خمسة أمداد».

و في «صحيح مسلم»(٥) عن سَفِينة، قال: «كان رسول الله ﷺ يُغسِّله

<sup>(</sup>۱) رواه أبو بكر الأثرم. كما في المغني (١/ ٢٥٤). عن القعنبي عن سليمان بن بلال عن عبد الرحمن بن عطاء، ومن طريق الأثرم رواه ابن عبد البر في التمهيد (٨/ ٢٠٦)، ورواه أبو عبيد في الطهور (١٠٦) عن ابن أبي مريم عن سليمان بن بلال به.

<sup>(</sup>٢) عـزاه ابـن تيميـة في شرح العمـدة (١/ ٣٩٩) والمتقـي الهنـدي في كنـز العـمال (٢) عـزاه ابـن تيميـ بن منصور، ووقع عندهما: «كانوا أشدَّ استبقاءً للماء».

<sup>(</sup>٣) «عظيمة» ساقطة من م.

<sup>(</sup>٤) البخاري (٢٠١)، ومسلم (٣٢٥).

<sup>(</sup>٥) برقم (٣٢٦٥).

الصاعُ من الجنابة، ويُوضِّئه المد».

وقال إبراهيم النخعي: «إني لأتوضأ من كوز الحُبّ مرتين»(١).

وتوضأ القاسم بن محمد بن أبي بكر الصديق بقدر نصف المد، أو أزيد بقليل (٢).

وقال محمد بن عجلان: «الفقه في دين الله: إسباغ الوضوء، وقلة إهراق الماء»(٣).

وقال الإمام أحمد: «كان يقال: من قلة فقه الرجل وَلَعُهُ بالماء».

وقال الميموني: «كنت أتوضأ بماء كثير، فقال لي أحمد: يا أبا الحسن، أترضى أن تكون كذا؟ فتركته».

وقال عبد الله بن أحمد: «قلت لأبي: إني لأُكثر الوضوء، فنهاني عن ذلك، وقال: يا بُني، يقال: إن للوضوء شيطانًا يقال له الولهَان، قال لي ذلك في غير مرةٍ، ينهاني عن كثرة صبّ الماء، وقال لي: أقْلِلْ من هذا الماء يا بني!».

<sup>(</sup>۱) رواه أبو عبيد في الطهور (١٠٩) وابن أبي شيبة (١/ ٦٧) من طريق الأعمش، والعقيلي في الضعفاء (١/ ٢٣١) من طريق المغيرة، كلاهما عن إبراهيم النخعي به.

<sup>(</sup>۲) رواه ابن عبد البر في التمهيد (٨/ ١٠٧) من طريق الأثرم عن أبي حذيفة عن عكرمة ابن عمار قال: كنت مع القاسم بن محمد، فدعا بوضوء، فأتي بقدر نصف مدّ وزيادة قليل، فتوضأ به. وانظر: شرح صحيح البخاري لابن بطال (١/ ٣٠٣).

<sup>(</sup>٣) رواه ابن منده في مسند إبراهيم بن أدهم (٣٨) من طريق بقية عن إبراهيم بن أدهم عن ابن عجلان.

وقال إسحاق بن منصور: «قلت لأحمد: نزيد على ثلاث في الوضوء؟ فقال: لا والله، إلا رجلًا مُبْتَلِي».

وقال أسود بن سالم \_ الرجلُ الصالح شيخ الإمام أحمد \_: «كنت مبتلى بالوضوء، فنزلتُ دِجْلَة أتوضاً، فسمعت هاتفًا يقول: يا أسود! يحيى، عن سعيد: «الوضوء ثلاث، ما كان أكثر لم يُرْفَع»، فالتفتُّ فلم أر أحدًا»(١).

وقد روى أبو داود في «سننه» (٢) من حديث عبد الله بن المُغَفَّل، قال:

<sup>(</sup>۱) رواه الخطيب في تاريخ بغداد (۷ / ٣٦) ومن طريقه ابن الجوزي في المنتظم (۱) ( / ٢٥٢ - ٢٥٢) عن أبي يوسف القاضي قال: كنّا عند أسود بن سالم، وقد كان يستعمل من الماء شيئًا كثيرا، ثم ترك ذاك، فجاء رجل فسأله عن ذلك، فقال: هيهات، ذهب ذاك، كنت ليلةً باردة قد قمتُ في السحر، فأنا أستعمل ما كنت أستعمله، فإذا هاتف هتف بي فقال: يا أسود، ما هذا؟! يحيى بن سعيد الأنصاري حدثنا عن سعيد ابن المسيب: "إذا جاوز الوضوء ثلاثًا لم يرتفع إلى السماء"، قال: قلت: أجنّي ؟ ويحك، مَن تكون؟ قال: ما هو إلا ما تسمَع، فقلت: مَن أنتَ عافاك الله؟ قال: يحيى ابن سعيد الأنصاري قال: حدثنا عن سعيد بن المسيب: "إذا جاوز الوضوء ثلاثًا لم يرتفع إلى السماء"، قال: قلت: لا أعود، لا أعود، فأنا اليوم يكفيني كفٌ من ماء. وانظر: الوافي بالوفيات للصفدي (٩ / ١٤٩).

<sup>(</sup>۲) سنن أبي داود (۹٦)، ورواه أيضًا ابن أبي شيبة (٦/ ٥٣) ـ وعنه ابن ماجه (٣٨٦٤) ـ، وأحمد (٤/ ٨٨، ٥/ ٥٥)، والبيهقي في الكبرى (١٩٦/١)، وغيرهم من طرق عن حماد بن سلمة عن الجريري عن أبي نعامة عن عبد الله بن مغفل رضي الله عنه به، وليس في رواية ابن أبي شيبة ذكر الطهور، وفي إسناده اختلاف كثير، وصححه ابن حبان (٣٨٦٤)، والحاكم (٩٧٥، ٩٧٩)، والنووي في المجموع (٢/ ١٩٠)، وبن ومغلطاي في الإعلام (ص٥٠٥)، وابن الملقن في البدر المنير (٢/ ٩٩٥)، وابن حجر في التاخيص الحبير (١/ ٣٨٧)، والهيتمي في الفتاوي الفقهية (١/ ١٧٧)،

سمعت رسول الله ﷺ يقول: «سيكون في هذه الأمة قوم يعتدون في الطُّهور والدعاء».

فإذا قرنت هذا الحديث بقول تعالى: ﴿إِنَّ اللهُ لاَ يُحِبُ اللهُ عَلَى اللهُ لَا يُحِبُ اللهُ اللهُ عَلَا اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَا اللهُ عَلَا اللهُ عَلَا اللهُ عَلَا اللهُ الل

ومن مفاسد الوسواس: أنه يَشغلُ ذمته بالزائد على حاجته، إذا كان الماء مملوكًا لغيره كماء الحمَّام، فيخرج منه وهو مرتهن الذمة بما زاد على حاجته، ويتطاول عليه الدَّين، حتى يرتهن من ذلك بشيء كثير جدًا، يتضرّر به في البرزخ ويوم القيامة.

#### فصل

ومن ذلك: الوسواس في انتقاض الطهارة؛ لا يُلتفتُ إليه.

و في «صحيح مسلم» (١) عن أبي هريرة، قال: قال رسول الله ﷺ: «إذا وجد أحدكم في بطنه شيئًا، فأشكل عليه: أخرج منه شيء أم لا؟ فلا يخرج من المسجد؛ حتى يسمع صوتًا أو يجد ريحًا».

[٤٢] وفي «الصحيحين»(٢) عن عبد الله بن زيد، قال: شُكي إلى

وحسنه ابن كثير في تفسيره (٣/ ٤٢٩)، وابن حجر في الأمالي المطلقة (ص١٧)،
 وهو في صحيح سنن أبي داود (٨٦).

<sup>(</sup>۱) برقم (۳٦۲).

<sup>(</sup>۲) البخاري (۱۳۷)، ومسلم (۳۲۱).

رسول الله ﷺ: الرجلُ يُختَّلُ إليه أنه يجد الشيء في الصلاة؟ قال: «لا ينصرف حتى يسمع صوتًا أو يجدَ ريحًا».

و في «المسند»، و «سنن أبي داود» (١) عن أبي سعيد الخدري، أن رسول الله ﷺ قال: «إن الشيطان يأتي أحدَكم وهو في الصلاة، فيأخذ شعرة من دُبره، فيَمُدُّها، فيرى أنه قد أحدث، فلا ينصرِفْ حتى يسمع صوتًا أو يجدريحًا».

ولفظ أبي داود (٢): «إذا أتى الشيطان أحدكم فقال له: إنك قد أحدثت؛ فليقل له: كذبت؛ إلا ما وجد ريحًا بأنفه، أو سمع صوتًا بأذنه».

فأمر النبي عَلَيْة بتكذيب الشيطان فيما يحتمل صدقه فيه، فكيف إذا كان كذبه معلومًا متيقنًا، كقوله للموسوس: لم تفعل كذا، وقد فعله!

قال الشيخ أبو محمد (٣): ويستحب للإنسان أن ينضح فرجه وسراويله بالماء إذا بال؛ ليدفع عن نفسه الوسوسة، فمتى وجد بللًا قال: هذا من الماء

<sup>(</sup>۱) مسند أحمد (۳/ ۹۲)، ورواه أيضا ابن أبي أسامة (۸۶ ـ بغية الباحث ـ)، وأبو يعلى (۱/ ۹۲)، وابن عدي في الكامل (٥/ ۹۹)، قال الهيثمي في المجمع (۱/ ٥٥): «فيه علي بن زيد، واختلف في الاحتجاج به»، وحسن إسناده المناوي في التيسير (۱/ ۲۸۹)، وانظر: السلسلة الصحيحة (۲۲ ۳). وفي الباب عن ابن عباس وأبي هريرة وعبد الله بن زيد وأنس والسائب بن خباب، وعن ابن مسعود موقوفًا.

<sup>(</sup>۲) سنن أبي داود (۱۰۲۹)، ورواه أيضًا عبد الرزاق (۱/ ۲،۱۲/ ۳۰۶)، وأحمد (۳/ ۲،۱۲ ) سنن أبي داود (۱۰۲۹)، وأبو يعلى (۱۱٤۱)، وصححه ابن خزيمة (۲۹)، وابن حبان (۲۲۲۲)، والحاكم (۲۲۶ ـ ۲۷ ٤)، ۱۲۱۰)، وهو في ضعيف سنن أبي داود (۱۸۸).

<sup>(</sup>٣) ابن قدامة في الكتاب المذكور (ص٨٠).

الذي نضحته؛ لما روى أبو داود (١) بإسناده عن سفيان بن الحكم الثقفي \_ أو الحكم بن سفيان \_ قال: «كان النبي ﷺ إذا بال توضأ وينتضح».

وفي رواية (٢): «رأيت رسول الله ﷺ بال، ثم نضح فرجه»، وكان ابن عمر ينضح فرجه؛ حتى يَبُلَّ سراويله (٣).

<sup>(</sup>۱) سنن أبي داود (۱۲۱)، ورواه أيضا عبد السرزاق (۱/ ۱۵۲)، وأحمد (۳/ ۲۱۲ في الأوسط (۱۵۰)، والطبراني في المبير (۳/ ۲۱۲ ،۱۷۹)، والبيهقي في الكبير (۱/ ۱۲۱)، وغيرهم عن سفيان الثوري الكبير (۳/ ۲۱۲ ،۷/ ۲۷)، والبيهقي في الكبير (۱/ ۱۲۱)، وغيرهم عن سفيان الثوري عن منصور عن مجاهد عن سفيان بن الحكم الثقفي أو الحكم بن سفيان، وصححه الحاكم (۱۰۹ ، لكن راويه مختلفٌ في صحبته، وأُعلّ إسناده بالاضطراب الشديد، ومتنه بتهافت لفظه، بيّن ذلك كلّه ابن القطان في بيان الوهم والإيهام (٥/ ۱۲۹ ـ ۱۳۷۱)، وأوصل المزي في تهذيب الكمال (۷/ ۹۵ ـ ۹۶) أوجه الاختلاف فيه إلى عشرة أقوال، قال الألباني في صحيح سنن أبي داود (۱/ ۲۹۱): «اضطرابه شديد محيرً، لا يمكن ترجيح وجه منها على آخر»، وقال ابن عبد الهادي في تعليقه على العلل (ص ۳۱): «هذا الحديث وإن كثر اضطرابه فله أصل في الجملة»، فله ما يشهد له من حديث زيد بن حارثة وابن عباس رضي الله عنهما، وبهما صحّحه الألباني في صحيح سنن أبي داود. وفي الباب عن أبي هريرة وجابر وأنس رضي الله عنهم.

<sup>(</sup>۲) سنن أبي داود (۱۲۷)، ورواه أيضا أحمد (٤/ ٦٩، ٥/ ٣٨٠)، والحاكم (٢٠٩)، والبيهقي في الكبرى (١/ ١٦١)، وغيرهم عن سفيان عن ابن أبي نجيح عن مجاهد عن رجل من ثقيف عن أبيه، وهو حديث مضطرب، تقدّم بيان ذلك في تخريج اللفظ الذي قبله.

<sup>(</sup>٣) رواه عبد الرزاق (١/ ١٥٣) عن الثوري وابن عيينة ـ فرَّقهما ـ عن الحسن بن عبيد الله عن أبي الضحى قال: «رأيت ابن عمر توضّأ ثم نضح حتى رأيتُ البلل من خلف في ثيابه» لفظ الثّوري. ورواه ابن أبي شيبة (١/ ١٦٧) عن علي بن مسهر عن عبيد الله بن عمر عن نافع قال: «كان ابن عمر إذا توضّأ نضح فر جَه».

وشكا إلى الإمام أحمد بعضُ أصحابه أنه يجد البلل بعد الوضوء، فأمره أن ينضح فرجه إذا بال، قال: ولا تجعل ذلك من هِمَّتك، والهُ عنه.

وسئل الحسن أو غيره عن مثل هذا، فقال: «الله عنه»؛ فأعاد عليه المسألة، فقال: «أتَسْتَدرُه لا أبا لك؟! الله عنه»(١).

#### فصل

ومن هذا: ما يفعله كثير من الموسوسين بعد البول؛ وهو عشرة أشياء: السَّلْت، والنَّتْر، والنحْنَحَة، والمشي، والقفز، والحَبْل، والتفقد، والوجور، والحشو، والعصابة، والدَّرَجة.

أما السلت فيسلُته من أصله إلي رأسه، على أنه قد روي في ذلك حديث غريب لا يثبت، ففي «المسند» و «سنن ابن ماجه» (٢) عن عيسي بن يَزْداد،

<sup>(</sup>۱) رواه أبو عبيد في غريب الحديث (٤/ ٣٠٣ - ٣٠٤) عن هشيم عن حميد الطويل عن الحسن. ونحوه عن غيره في مصنف ابن أبي شيبة (١/ ١٦٧) والسنن الكبرى (١/ ١٦٢).

<sup>(</sup>۲) مسند أحمد (٤/ ٣٤٧)، سنن ابن ماجه (٣٢٦)، ورواه أينضا ابن أبي شيبة (١/ ١٤٩)، وأبو داود في المراسيل (٤)، والعقيلي في الضعفاء (٣/ ٣٨١)، وابن عدي في الكامل (٥/ ٢٥٤)، ومن طريقه البيهقي في الكبرى (١/ ٣٨١)، وغيرهم، ولفظه عندهم: «فلينتر ذكره»، وهو عند بعضهم حكايةٌ لفعل النبيّ على قال البخاري في التاريخ الكبير (٦/ ٣٩٢): «عيسى بن يزداد عن أبيه: مرسل، روى عنه زمعة، لا يصحّ»، وقال أبو حاتم كما في علل ابنه (١/ ٤٢): «عيسى بن يزداد ليس لأبيه صحبة، ومن الناس من يدخله في المسند على المجاز، وهو وأبوه مجهولان»، ثم تتابع العلماء على تضعيف هذا الحديث وإعلاله بالإرسال، حتى قال النووي في المجموع (٢/ ٩١): «اتفقوا على أنه ضعيف، وقال الأكثرون: هو مرسل، ولا صحبة ليزداذ». وانظر: البدر المنير (٢/ ٤٤٢)» والسلسلة الضعيفة (١٦٢١).

عن أبيه، قال: قال رسول الله ﷺ: «إذا بال أحدكم فليمسح ذكره ثلاث مرات».

وقال جابر بن زيد: «إذا بُلْتَ فامسح أسفل ذكرك؛ فإنه ينقطع» رواه سعيد عنه (١).

قالوا: ولأنه بالسلت والنتر يُستخرج ما يُخشى عَوْدُه بعد الاستنجاء.

قالوا: وإن احتاج إلى مشي خطوات لذلك ففعل فقد أحسن. والنحنحة ليستخرج الفضلة، وكذلك القفز؛ يرتفع عن الأرض شيئًا، ثم يجلس بسرعة. والحبل يتخذ بعضهم حبلًا يتعلق به، حتى يكاد يرتفع، ثم ينخرط فيه حتى يقعد. والتفقد: يمسك الذكر ثم ينظر في المخرج: هل بقي فيه شيء أم لا؟ والوجور: يمسكه ثم يفتح الثقب، ويصب فيه الماء. والحشو يكون معه ميل وقطن يحشوه به؛ كما يحشو الدُّمَّل بعد فتحها. والعصابة: يعصبه بخرقة. والدَّرَجةُ: يصعد في سُلَّم قليلًا، ثم ينزل بسرعة. والمشيُ: يمشي خطوات، ثم يعيد الاستجمار.

قال شيخنا: وذلك كله وسواس وبدعة. فراجعته في السلت والنتر؛ فلم يره، وقال: لم يصحَّ الحديث، قال: والبول كاللبن في الضَّرع، إن تركته قَرّ، وإن حلبته دَرّ.

قال: ومن اعتاد ذلك ابتُلي به (٢) بما عو في منه مَن لها عنه.

<sup>(</sup>١) رواه ابن أبي شيبة (١/ ١٤٩) عن ابن عيينة عن عمرو عنه، وذكره ابن المنذر في الأوسط (١/ ٣٤٣- ٣٤٤)، وجعل قوله: «فإنه ينقطع عنك» من كلام ابن عيينة.

<sup>(</sup>٢) في بعض النسخ: «منه».

قال: ولو كان هذا سنة؛ لكان أولى الناس به رسول الله ﷺ وأصحابه؛ وقد قال اليهودي لسلمان: «لقد علَّمكم نبيُّكم كل شيء حتى الخِرَاءة، فقال: أجل»(١).

فأين علَّمنا نبيُّنا ﷺ ذلك أو شيئًا منه؟

بلى؛ علم المستحاضة أن تتلجّم (٢)، وعلى قياسها من به سَلَس [٤٣] البول؛ أن يتحفّظ، ويشدَّ عليه خِرقة.

## فصل(٣)

ومن ذلك: أشياء سهَّل فيها المبعوثُ بالحنيفية السمحة؛ فشدّد فيها هؤلاء.

فمن ذلك: المشي حافيًا في الطرقات، ثم يصلي ولا يغسل رجليه، فقد روى أبو داود في «سننه»(٤): عن امرأة من بني عبد الأشهل، قالت: قلت: يا

<sup>(</sup>١) أخرجه مسلم (٢٦٢).

<sup>(</sup>۲) كما في حديث حمنة بنت جحش الذي أخرجه أبو داود (۲۸۷)، والترمذي (۱۲۸)، وابن ماجه (۲۲۷)، وأحمد (٦/ ٤٣٩).

<sup>(</sup>٣) من كتاب ابن قدامة (ص٨٣ وما بعدها).

<sup>(3)</sup> سنن أبي داود (٣٨٤)، ورواه أيضا عبد الرزاق (١/٣٣)، وابن أبي شيبة (١/٥٥)، وأحمد (٦/ ٤٣٥)، وابن ماجه (٥٣٣)، والطبراني في الكبير (٢٥/ ١٨٤)، والبيهقي في الكبرى (٢/ ٤٣٤)، وغيرهم، قال الخطابي في معالم السنن: «في إسناده مقال؛ لأنه عن امرأة من بني عبد الأشهل، والمجهول لا تقوم به الحجة في الحديث»، وتعقبه المنذري في مختصر السنن (١/ ٢٢٧) بقوله: «جهالة اسم الصحابي غير مؤثرة في صحة الحديث»، وصححه ابن الجارود (١٤٣)، ومغلطاي في الإعلام (٢/ ٧٧٧)، وهو في صحيح سنن أبي داود (٤١٠). و في الباب عن أم سلمة وأبي هريرة رضي الله عنهما.

رسول الله! إن لنا طريقًا إلى المسجد مُنْتِنَة، فكيف نفعل إذا تطهَّرنا؟ قال: «أليس بعدها طريق أطيب منها؟»، قالت: قلت: بلى، قال: «فهذه بهذه».

وقال عبد الله بن مسعود: «كنا لا نتوضأ من مَوْطئ»(١).

وعن علي رضي الله عنه: أنه خاض في طين المطر، ثم دخل المسجد فصلى، ولم يغسل رجليه (٢).

وسئل ابن عباس عن الرجل يطأ العَذِرةَ، قال: «إن كانت يابسة فليس بشيء، وإن كانت رطبة غسل ما أصابه»(٣).

<sup>(</sup>۱) رواه عبد الرزاق (۱/ ۳۲)، وابن أبي شيبة (۱/ ٥٩، ٢/ ١٩٥)، وأبو داود (٢٠٤)، وابن ماجه (١٠٤١)، وابن خزيمة (٣٧)، وابن المنذر في الأوسط (٧٣٧)، والطبراني في الكبير (١٠ / ٢٠٠)، والبيهقي في الكبرى (١/ ١٣٩)، وغيرهم من طرق عن الأعمش عن أبي وائل عن ابن مسعود، واختلِف فيه على الأعمش، وصححه الحاكم (٤٨٣) من أبي وائل عن ابن مسعود، واختلِف فيه على الأعمش، وصححه الألباني ٥٨٤، ١٦٠)، وقال الهيثمي في المجمع (١/ ٣٣٣): «رجاله ثقات»، وصححه الألباني في الإرواء (١٨٣). ورواه ابن عدي في الكامل (٥/ ١٤٧) من طريق عمرو بن عبد الغفار الفقيمي عن الحسن بن عمرو عن أبي وائل به. ورواه عبد الرزاق (١/ ٣٢) عن ابن جريج قال: أُخبِرت عن مسلم بن أبي عمران عن ابن مسعود به.

<sup>(</sup>٢) رواه وكيع ـ كما في المدونة (١/ ١٢٧) ـ وابن المنذر في الأوسط (٧٣٨، ٧٣٩) عن عيسى بن يونس عن محمد بن مجاشع التغلبي عن أبيه عن كهيل ـ زاد ابن المنذر: أو كميل ـ قال: «رأيت عليًا يخوض طين المطر، ثم دخل المسجد فصلى ولم يغسل رجليه». ورواه ابن أبي شيبة (١/ ١٧٧) عن حفص بن غياث عن حجاج عن الحكم قال: «كان علي يخوض طين المطر ويدخل المسجد فيصلي ولا يتوضّأ». وروى معناه البيهقي في الكبرى (٢/ ٤٣٤) من طريق معاذ بن العلاء عن أبيه عن جده.

<sup>(</sup>٣) رواه ابن أبي شيبة (١/ ٥٨) عن حفص بن غياث عن الأعمش عن يحيى بن وثاب قال: سئل ابن عباس... وذكره بنحوه.

وقال حفص: «أقبلت مع عبد الله بن عمر عامدَينِ إلي المسجد، فلما انتهينا عدلتُ إلي المطهرة لأغسل قدمي من شيء أصابها، فقال عبد الله: لا تفعل؛ فإنك تطأ الموطأ الرديء، ثم تطأ بعده الموطئ الطيب \_ أو قال: النظيف \_ فيكون ذلك طهورًا، فدخلنا المسجد جميعًا فصلينا»(١).

وقال أبو الشّعثاء: «كان ابن عمر يمشي بمنّى في الفروث<sup>(٢)</sup> والدماء اليابسة حافيًا، ثم يدخل المسجد فيصلي فيه، ولا يغسل قدميه»<sup>(٣)</sup>.

وقال عمران بن حُدير: «كنت أمشي مع أبي مِحْلز إلي الجمعة، وفي الطريق عَذِراتٌ يابسة، فجعل يتخطاهن ويقول: ما هذه إلا سَوْدات، ثم جاء حافيًا إلى المسجد؛ فصلى ولم يغسل قدميه »(٤).

وقال عاصم الأحول: «أتينا أبا العالية، فدعونا بوضوء فقال: ما لكم؟ ألستم متوضئين؟ قلنا: بلى، ولكن هذه الأقذار التي مررنا بها، قال: هل وطئتم على شيء رطب تعلّق بأرجلكم؟ قلنا: لا. فقال: فكيف بأشد من هذه الأقذار؛ تجفّ فينسفها الريح في رؤوسكم ولحاكم؟»(٥).

<sup>(</sup>١) لم أقف عليه.

<sup>(</sup>٢) في م: «الروث».

<sup>(</sup>٣) لم أقف على هذه الرواية، وروى عبد الرزاق (١/ ٣١) عن ابن التيمي عن أبيه عن بكر ابن عبد الله المزني قال: «رأيت ابن عمر بمنى يتوضأ ثم يخرج وهو حاف، فيطأ ما يطأ ثم يدخل المسجد فيصلي ولا يتوضأ»، ومن طريق عبد الرزاق رواه ابن المنذر في الأوسط (٤١).

<sup>(</sup>٤) ذكره الخطابي في غريب الحديث (٣/ ١٠٩) وقال: يرويه حجاج بن منهال عن حماد بن سلمة عن عمران.

<sup>(</sup>٥) انظر نحوه في مصنف عبد الرزاق (١/ ٢٩).

#### فصل

ومن ذلك: أن الخُفّ والحذاء إذا أصابت النجاسة أسفلَه أجزأ دَلْكُه بالأرض مطلقًا، وجازت الصلاة فيه بالسنة الثابتة.

نصَّ عليه أحمد، واختاره المحققون من أصحابه.

قال أبو البركات: ورواية إجزاء الدلك مطلقًا هي الصحيحة عندي؛ لما روى أبو هريرة أن رسول الله ﷺ قال: «إذا وطئ أحدكم بنعله الأذى فإن التراب له طهور»(١)، وفي لفظ: «إذا وطئ أحدكم الأذى بِخُفّيه فطهور هما التراب» رواهما أبو داود(٢).

<sup>(</sup>۱) سنن أبي داود (۳۸٥) من طريق أبي المغيرة والوليد بن مزيد وعمر بن عبد الواحد عن الأوزاعي قال: أنبئتُ أن سعيدًا المقبري حدّث عن أبيه عن أبي هريرة، ورواه أبن أيضًا الحاكم (۹۱) والبيهقي في الكبرى (۲/ ٤٣٠) من طريق الوليد به، ورواه ابن المنذر في الأوسط (۷۳٤) وابن حبان (۲، ۱۵) من طريق الوليد عن الأوزاعي عن سعيد المقبري به، من غير واسطة بينهما، ثم ترجم ابن حبان بما يفيد أن الأوزاعي سمع هذا الخبر من سعيد.

<sup>(</sup>۲) سنن أبي داود (۳۸٦) من طريق محمد بن كثير عن الأوزاعي عن ابن عجلان عن سعيد المقبري عن أبيه عن أبي هريرة، ورواه من هذه الطريق البزار (۸٤٣٥)، والعقيلي في المضعفاء (۲/ ۲٥٧)، وابن حبان (٤٠٤)، والبيهقي في الكبرى (۲/ ٤٣٠)، وصححه ابن خزيمة (۲۹۲)، والحاكم (۹۰). ورواه الطحاوي في معاني الآثار (۲۸۰) والبيهقي في المعرفة (۱۲۸۰) من طريق محمد بن كثير عن الأوزاعي عن ابن عجلان عن سعيد المقبري عن أبي هريرة، ورواه أبو داود (۳۸۷) من طريق يحيى بن حمزة عن الأوزاعي عن محمد بن الوليد عن سعيد المقبري عن القعقاع بن حكيم عن عائشة بمعناه، ورواه أبو يعلى (٤٨٦٩) من طريق عبد الله بن =

وروى أبو سعيد الخدري أن رسول الله ﷺ صلى، فخلع نعليه، فخلع الناس نعالهم، فلما انصرف قال: «لم خلعتم؟»، قالوا: يا رسول الله! رأيناك خلعت فخلعنا، فقال: «إن جبريل أتاني فأخبرني أن بهما خبثًا، فإذا جاء أحدكم المسجد فليقْلِبْ نعليه، ثم لينظر؛ فإن رأى خبثًا فليمسحه بالأرض، ثم ليُصل فيهما». رواه الإمام أحمد (١).

سمعان عن سعيد المقبري عن القعقاع عن عائشة، ورواه العقيلي في الضعفاء (٢/ ٥٥٦ - ٢٥٦) والطبراني في الأوسط (٢٧٥٩) وابسن عدي في الكامل (٤/ ٢٦٦) من طريق ابن سمعان عن المقبري عن القعقاع عن أبيه عن عائشة، ورواه غير المقبري عن القعقاع، و في إسناد الحديث اختلاف كثير غير ما تقدّم انظره في علل الدارقطني (٨/ ١٥٩ - ١٦٠، ١٤/ ٣٣٧ - ٣٣٨)، قال البزار: «هذا الحديث قد رواه غير الأوزاعي عن ابن عجلان عن المقبري عن رجل، فالحديث لا يثبت»، وأعله البيهقي في الخلافيات (١/ ١٦٦ ـ المختصر ـ)، وقال في المعرفة (٢/ ٢٥٣): «كأنّ الشافعي رغب عن هذه الروايات في الجديد لما فيها من الاختلاف»، وقال ابن عبد البر في التمهيد (١/ ٢٠١): «هو حديث مضطرب الإسناد لا يثبت، اختُلف في عبد البر في التمهيد (١/ ٢٠٧): «هو حديث مضطرب الإسناد لا يثبت، اختُلف في وضعفه ابن العربي في العارضة (١/ ٤٠٤)، وابن القطان في بيان الوهم والإيهام وضعفه ابن العربي في المجموع (١/ ٢٠ ٤)، وابن القطان في بيان الوهم والإيهام الحبير (٥/ ٢٦١)، والنووي في المجموع (١/ ٧٠) / ٩٩٥)، وابن حجر في التلخيص الحبير (٤/ ٢١)، وقال ابن تيمية كما في المجموع (١/ ٢٧): «تعدُّده مع عدَم التهمة وعدم الشذوذ يقتضي أنه حسن».

<sup>(</sup>۱) مسند أحمد (۳/ ۲۰)، ورواه أيضًا الطيالسي (٢١٥٤)، وابن أبي شيبة (٢/ ١٨١)، وعبد بن حميد (٨٨٠)، والدارمي (١٣٧٨)، وأبو داود (٦٥٠)، وأبو يعلى (١٩٤)، وغيرهم من طرق عن حماد بن سلمة عن أبي نعامة عن أبي نضرة عن أبي سعيد، ولفظ الطيالسي: «فإن رأى في نعليه أذًى فليخلعهما، وإلا فليصلِّ فيهما»، ولفظ الدارمي: «فليمطه وليصلِّ فيهما»، وفي إسناده اختلافٌ ذكر بعضَه ابن عبد البر في =

وتأويل ذلك على ما يُستقذر من مُخاطٍ أو نحوه من الطاهرات؛ لا يصح لوجوه:

أحدها: أن ذلك لا يسمى خبثًا.

الثاني: أن ذلك لا يؤمر بمسحه عند الصلاة؛ فإنه لا يبطلها.

الثالث: أنه لا يخلع النعل لذلك في الصلاة؛ فإنه عملٌ لغير حاجة، فأقل أحواله الكراهة.

الرابع: أن الدارقطني روى في «سننه» (١) في حديث الخلع من رواية ابن عباس: أن النبي ﷺ قال: «إن جبريل أتاني، فأخبر ني أن فيهما دَمَ حَلَمة». والحَلَمُ: كبار القُراد.

ولأنه محلَّ يتكرر ملاقاته النجاسة غالبًا، فأجزأ مسحه بالجامد، كمحل الاستجمار، [٣٤ب] بل أولى؛ فإن محل الاستجمار يلاقي النجاسة في اليوم مرتين أو ثلاثًا.

التمهيد (٢٢/ ٢٤٢)، وصححه ابن خزيمة (٢٨٧، ١٠١٧)، وابن حبان (٢١٨٥)، وابن حبان (٢١٨٥)، والحاكم (٩٥٥)، والنووي في المجموع (٢/ ١٧٩، ٣/ ١٣٢، ١٥٦)، وابن كثير في تحفة الطالب (٣٣)، وحسنه ابن مفلح في الآداب الشرعية (٣/ ٣٨٨)، وتكلّم البيهقي في الكبرى (٢/ ٣٠٤) في رجاله بما لا يقدح في ثبوته، وهو مخرّج في الإرواء (٢٨٤). وفي الباب عن عطاء عمّن حدثه، وعن الحسن وقتادة مرسلًا.

<sup>(</sup>۱) سنن الدارقطني (۱/ ۳۹۹) من طريق صالح بن بيان عن فرات بن السائب عن ميمون ابن مهران عن ابن عباس، قال ابن الملقن في البدر المنير (٤/ ١٣٧): «هذا إسناد ضعيف؛ صالح بن بيان يروي المناكير عن الثقات، قال الدارقطني: متروك، وفرات ابن السائب متروك، قال البخاري: منكر الحديث تركوه»، والحديث ضعّفه ابن حجر في التلخيص الحبير (۱/ ٦٦٣).

#### فصل

وكذلك ذيل المرأة على الصحيح، وقالت امرأة لأم سلمة: إني أطيل ذيلي وأمشي في المكان القذر؟ فقالت: قال رسول الله ﷺ: «يُطهّره ما بعده». رواه أحمد، وأبو داود(١).

وقد رخص النبي عَلَيْ للمرأة أن تُرخِي ذيلها ذراعًا(٢)، ومعلوم أنه

<sup>(</sup>۱) مسند أحمد (۲/ ۲۹۰)، سنن أبي داود (۳۸۳)، ورواه أيضًا مالك (٤٥)، وابن أبي شيبة (١/ ٥٥)، والدارمي (٢٤٧)، والترمذي (١٤٣)، وابن ماجه (٥٣١)، وأبو يعلى (٦٩٢، ٦٩٢٥)، وغيرهم من طريق محمد بن إبراهيم عن أم ولد وأبو يعلى (٦٩٨، ٦٩٢٥)، وغيرهم من طريق محمد بن إبراهيم عن أم ولد لإبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف أنها سألت أم سلمة الحديث، وصححه ابن الحبارود (١٤٢)، قال ابن المنذر في الأوسط (٢/ ١٧٠): «في إسناده مقال؛ وذلك أنه عن امرأة مجهولة، أمّ ولد إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف غير معروفة برواية الحديث»، وقال الخطابي في معالم السنن: «لا يعرَف حالها في الثقة والعدالة»، وتبعه المنذري في مختصر السنن (١/ ٢٢٧)، والنووي في المجموع (١/ ٩٦)، والذهبي في المهذّب (٢/ ٥٣٨)، وقال العقيلي في الضعفاء (١/ ٢٩٠): «هذا إسناد صالح جيد»، وصححه ابن العربي في العارضة (١/ ٢٥٧)، وله شاهدان عن أبي هريرة وعن امرأة من بني عبد الأشهل بهما صحّحه الألباني في صحيح سنن أبي داود (٤٠٩).

<sup>(</sup>٢) رواه مالك (١٦٣٢)، وابن راهويه (١٨٤٢) والدارمي (٢٦٤٤) وأبو داود (٢١٧٥) والسائي (٥٣٣٨) وأبو يعلى (٦٩٤٦، ١٩٧٧) والطبراني في الكبير (٣٣/ ٤١٦، ٤١٧) والسائي (٥٣٣٨) وأبو يعلى (١٩٩٦، ١٩٧٧) والطبراني في الكبير (٢٣/ ٤١٦، ٤١٧) وغيرهم من طرق عن نافع عن صفية بنت أبي عبيد أنها أخبرته عن أم سلمة أنها قالت حين ذكر الإزار: فالمرأة يا رسول الله؟! قال: «ترخيه شبرًا»، قالت أم سلمة: إذًا ينكشف عنها، قال: «فذراعًا، لا تزيد عليه»، اللفظ لمالك، وصححه ابن حبان (٥٤٥١)، وابن دقيق العيد في الاقتراح (ص٢١٦). ورواه عبد الرزاق =

يصيب القذر ولم يأمرها بغسل ذلك، بل أفتاهن بأنه تُطهِّره الأرضُ.

### فصل

ومما لا تَطيب به قلوبُ الموسوسين: الصلاة في النعال، وهي سنة رسول الله ﷺ وأصحابه، فعلًا منه وأمرًا.

فروى أنس بن مالك أن النبي ﷺ كان يصلي في نعليه. متفق عليه (١).

وعن شدّاد بن أوْسٍ، قال: قال رسول الله ﷺ: «خالفوا اليهود؛ فإنهم لا يصلون في خِفافهم ولا نعالهم». رواه أبو داود<sup>(۲)</sup>.

وقيل للإمام أحمد: أيصلي الرجل في نعليه؟ فقال: «إي والله».

<sup>= (</sup>١١/ ٨٢) وأحمد (٢/ ٢٤) والترمذي (١٧٣١) والنسائي (٥٣٣٦) والطبراني في الأوسط (٨٣٩٣) من طرق عن نافع عن ابن عمر قال: قال رسول الله ﷺ: «الذي يجر ثوبه من الخيلاء لا ينظر الله إليه»، قالت أم سلمة: فكيف بنا؟! قال: «شبرًا»، قالت: إذا تبدو أقدامنا، قال: «فذراع، لا تزدن عليه»، قال الترمذي: «حديث حسن صحيح»، وصححه ابن دقيق العيد في الإلمام (٢٢٦)، والمناوي في الفيض (٢/ ٦٤)، وللحديث طرق أخرى، انظر: السلسلة الصحيحة (٤٦٠)، ولا ١٨٦٤). وفي الباب عن أنس وعمر وأبي هريرة رضي الله عنهم.

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري (٣٨٦)، ومسلم (٥٥٥).

<sup>(</sup>۲) سنن أبي داود (۲۰۲)، ورواه أيضًا البزار (۳٤۸۰)، والطبراني في الكبير (۷/ ۲۹۰)، والبيهقي في الكبرى (۲/ ٤٣٢)، كلهم من طريق يعلى بن شداد عن أبيه، وصححه ابن حبان (۲۱۸۱)، والحاكم (۹۰۱)، ورمز له السيوطي بالصحة، وصححه الشوكاني في الفوائد المجموعة (ص۲۲)، وحسن إسناده العراقي كما في فيض القدير (۳/ ۷۷۳)، وهو في صحيح سنن أبي داود (۲۰۹). وفي الباب عن جماعة من الصحابة رضى الله عنهم.

وترى أهل الوسواس إذا بُلي أحدهم بصلاة الجنازة في نعليه، قام على عقبيهما كأنه واقف على الجمر، حتى لا يصلي فيهما.

و في حديث أبي سعيد الخدرى: «إذا جاء أحدكم المسجد فلينظر؛ فإن رأى على نعليه قذرًا فليمسحه، وليصلِّ فيهما»(١).

# فصل

ومن ذلك: أن سنة رسول الله على الصلاة حيث كان، وفي أيّ مكان اتفق، سوى ما نهى عنه من المقبرة والحمّام وأعطان الإبل، فصح عنه على أنه قال: «جُعِلتْ لي الأرضُ مسجدًا وطهورًا؛ فحيثما أدركتْ رجلًا من أمتي الصلاة فليصلِّ (٢). وكان يصلي في مرابض الغنم؛ وأمر بذلك، ولم يشترط حائلًا.

قال ابن المنذر (٣): أجمع كل من يُحفَظ عنه من أهل العلم على إباحة الصلاة في مرابض الغنم؛ إلا الشافعي، فإنه قال: أكره ذلك؛ إلا إذا كان سليمًا من أبعارها.

وقال أبو هريرة: قال رسول الله ﷺ: «صلُّوا في مرابض الغنم، ولا تصلُّوا في أعطان الإبل». رواه الترمذي، وقال: «حديث صحيح»(٤).

<sup>(</sup>١) تقدم تخريجه.

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري (٣٣٥)، ومسلم (٥٢١) عن جابر.

<sup>(</sup>٣) الأوسط (٢/ ١٨٨، ١٨٨).

<sup>(</sup>٤) ح: «حسن صحیح»، وکذا في سنن الترمذي (٣٤٨)، ورواه أيضا ابن أبي شيبة (1/ 724)، وأحمد ((1/ 704))، وأحمد ((1/ 704))، وابن =

وفي «المسند» (٢) أيضًا، من حديث عبد الله بن المغَفّل، قال: قال رسول الله عَلَيْ: «صلُّوا في مرابض الغنم، ولا تصلُّوا في أعطان الإبل؛ فإنها خُلِقَتْ من الشياطين».

المجه (۲۸ )، وأبو عوانة (۱۱۹٤)، وغيرهم، وصححه ابن خزيمة (۲۹ ، ۲۹۷)، وابن حبان (۲۳۱۷، ۱۷۰۱، ۱۷۰۱، ۲۳۱۷)، والبغوي في شرح السنة وابن حبان (۲۳۱۷، ۱۷۰۱، ۱۷۰۱، ۲۳۱۷)، والبغوي في شرح السنة (۲/ ٤٠٤)، وحسنه ابن عبد البر في التمهيد (۲۲/ ۳۳۳)، وقال ابن رجب في الفتح (۲/ ۱۹۱۶): «إسناده كلهم ثقات، إلا أنه اختلف على ابن سيرين في رفعه ووقفه»، وصححه الألباني في الثمر المستطاب (ص ۳۸۲). وفي الباب عن غير من ذكرهم المصنف عن سبرة بن معبد وابن عمر وأنس وطلحة بن عبيد الله وعبد الله بن عمرو وسليك الغطفاني ونوفل بن الحارث والمغيرة بن نوفل وعن شيخ من بني هاشم وعن رجل من قريش وعن رجل بالمدينة وعن الحسن وقتادة مرسلا.

<sup>(</sup>۱) مسند أحمد (٤/ ١٥٠)، ورواه أيضا الطبراني في الكبير (١٧/ ٣٤٠) والأوسط (١٥ مسند أحمد (٤/ ٢٥٠)، ورواه أيضا الطبراني في العمدة (٢/ ٢٥٣)، وحسنه ابن رجب في الفتح (٢/ ٢٥١)، والعيني في العمدة (٣/ ١٥٠)، وقال الهيثمي في المجمع (٢/ ١٤٢): «رجال أحمد ثقات»، وحسنه الألباني في الثمر المستطاب (ص٣٨٣).

<sup>(</sup>۲) مسند أحمد (٤/ ٨٦، ٥/ ٥٥، ٥٥)، ورواه أيضًا الطيالسي (٩١٣)، وعبد الرزاق (٢/ ٩٠٥)، وابن الجعد في مسنده (٣١٨٠)، وابن أبي شيبة (١/ ٣٣٧) (٢/ ٤٠٩)، وابن ماجه (٢/ ٧٠)، والبيهقي في الكبرى (٢/ ٤٤٩)، وغيرهم من طرق عن الحسن عن عبد الله بن مغفل، وصححه ابن حبان (٢ / ١٧)، وحسنه ابن عبد البر في التمهيد (٢٢/ ٣٣٣) وقال: «سماع الحسن من عبد الله بن مغفل صحيح»، وحسنه النووي في المجموع (٣/ ١٦٠) وفي غيره، وقال مغلطاي في الإعلام (١/ ١٢٨١): «إسناده صحيح متصل»، وصححه الألباني في الثمر المستطاب (ص٣٨٦).

وفي الباب عن جابر بن سَمُرة (١)، والبراء بن عازب (٢)، وأُسيد بن حُضير (٣)، وذي الغُرّة (٤)، كلهم رووا عن النبي ﷺ: «صلُّوا في مرابض الغنم؛ فإن فيها الغنم»، وفي بعض ألفاظ (٥) الحديث: «صلُّوا في مرابض الغنم؛ فإن فيها بَرَكة».

وقال: «الأرض كلّها مسجد إلا المقبرة والحمّام». رواه أهل «السنن»

<sup>(</sup>۱) رواه مسلم (۳۲۰).

<sup>(</sup>۲) رواه الطيالسي (۷۳، ۷۳۰)، وعبد الرزاق (۱/ ۲۰۷)، وابن أبي شيبة (۱/ ۳۳۸) وأبو داود (۱۸٤، ۹۳)، وابن أبي شيبة (۱/ ۳۳۸) وأبو داود (۱۸٤، ۹۳)، وغيرهم، وصححه ابن راهويه كما في سنن الترمذي (۱/ ۱۲۲)، وأحمد كما في الكبرى للبيهقي (۱/ ۱۵۹)، وابن الجارود (۲۲)، وابن حبان (۱۲۸)، وقال ابن خزيمة (۳۲): «لم نر خلافًا بين علماء أهل الحديث أن هذا الخبر صحيح من جهة النقل لعدالة ناقليه»، وحسنه ابن عبد البر في التمهيد (۲۲/ ۳۳۳)، وصححه ابن تيمية في شرح العمدة (۱۷۸)، وهو في صحيح سنن أبي داود (۱۷۸).

<sup>(</sup>٣) رواه أحمد (٤/ ٣٥٢)، وابن أبي أسامة (٩٨ ـ بغية الباحث ـ)، والطحاوي في معاني الأثار (٩٩ )، وابن قانع في معجم الصحابة (١/ ٣٩)، والطبراني في الكبير (١/ ٢٠٦) والأوسط (٧٠٤٧)، وضعفه البيهقي في الكبرى (١/ ٢٠٦)، ومغلطاي في الإعلام (١/ ٤٨٣)، وقال الهيثمي في المجمع (١/ ٧٦٥): "فيه الحجاج بن أرطاة، و في الاحتجاج به اختلاف"، وقال البوصيري في المصباح (١/ ٧٧): "هذا إسناد ضعيف لضعف حجاج بن أرطاة وتدليسه، لا سيما وقد خالف غيره، والمحفوظ في هذا الحديث: الأعمش عن عبد الله الرازي عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن البراء، وقيل: عن ابن أبي ليلى عن ذي الغرة، وقيل غير ذلك".

<sup>(</sup>٤) رواه عبد الله بن أحمد في زوائد المسند (٤/ ٦٧، ٥/ ١١٢)، والطبراني في الكبير (٤/ ٢٧٦)، وهو حديث معَلَّ، ضعفه البيهقي في الكبرى (١/ ٢٥٩).

<sup>(</sup>٥) م: «روايات».

كلهم إلا النسائي<sup>(١)</sup>.

فأين هذا الهدي من فِعْل مَنْ لا يصلي إلا على سجادة، تُفرش فوق البساط فوق الحصير، ويوضع عليها المنديل، ولا يمشي على الحصير، ولا على البساط، بل يمشي عليها قفزًا (٢) كالعصفور؟

<sup>(</sup>١) سنن أبي داود (٤٩٢)، سنن الترمذي (٣١٧)، سنن ابن ماجه (٧٤٥)، ورواه أيضًا أحمد (٣/ ٩٦، ٨٣)، والدارمي (١٣٩٠)، وأبو يعلى (١٣٥٠)، والبيهقي في الكبري (٢/ ٤٣٤، ٤٣٥)، وغيرهم من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه، وأعلُّه الترمنذي بالاضطراب، ورجّع إرساله هو والدارقطني في العلل (١١/ ٣٢٠)، وصححه ابن خزيمة (٧٩١)، وابن حبان (١٦٩٩، ٢٣٢١، ٢٣٢١)، والحاكم (٩١٩، ٩١٩)، وابن حزم في المحلى (٢٦/٤)، وضعَّفه ابن عبد البر في التمهيد (٥/ ٢٢١)، والنوويّ في الخلاصة (٩٣٨)، وتعقبه ابن الملقين في البدر المنير (٤/ ١٢٦) بأنَّ هذا الاضطراب غير قادح، وأنَّ من ضعَّفه لم يطعن في رجاله، ونقل تصحيحه عن الرافعي وابن دقيق العيد وابن الجوزي، قال ابن المنذر في الأوسط (٧٥٨): «لا يوهن الحديثَ تخلُّفُ من تخلُّفَ عن إيصاله»، وقال ابن القطان في بيان الوهم والإيهام (٢/ ٢٨٣): «ينبغي أن لا يضرَّه الاختلاف إذا كان الذي أسنده ثقة»، وصححه ابن تيمية في شرح العمدة (٤/ ٢٥٥) وقال في الاقتضاء (ص٢٣٢): «أسانيده جيدة، ومن تكلّم فيه فما استوفى طرقه»، وقال ابن كثير في الآداب والأحكام المتعلقة بدخول الحمام (٧٦، ٨٠-٨١): «له طرق جيدة... حاصله أنه قد اختلف في وصله وإرساله، فوصله ثقات وأرسله آخرون، وعلى طريقة كثير من الفقهاء يجب الحكم به، وهو اختيار شيخنا الحافظ أبي الحجاج المزى بعد أن سألته عنه وعرضتُ عليه طرقه وعِلله، فصمّم عليَّ بصحّته، وأمّا طوائف من أهل الحديث فيحكمون بإرساله إلا أنه من أحسنها»، وهو في صحيح سنن أبي داود (٥٠٧). وفي الباب عن ابن عمر وعلى رضى الله عنهما.

<sup>(</sup>٢) ت، ش: «نقرا».

فما أحقَّ هؤلاء بقول ابن مسعود: «لأنتم أهدى من أصحاب محمدٍ، أو أنتم على شعبةِ ضلالةٍ»(١).

(١) قول ابن مسعود هذا قاله لقوم كانوا يذكرون الله تعالى بطريقة محدثة، وقد روى خبرَه معهم وإنكارَه عليهم غيرُ واحد بألفاظ متقاربة يَزيد بعضهم على بعض: فرواه عبد الرزاق (٣/ ٢٢١) ـ ومن طريقه الطبراني في الكبير (٩/ ١٢٥) ـ عن قيس بن أبي حازم عنه، صححه الهيثمي في المجمع (١/ ٤٣٥). ورواه الدارمي (٢٠٤) والطبراني (٩/ ١٢٧) عن عمرو بن سلمة عنه، وهو في السلسلة الصحيحة (٢٠٠٥). ورواه البخاري في التاريخ الكبير (٦/ ٣٣١) والطبراني (٩/ ١٢٧) عن أبي إسحاق عن عمرو بن زرارة عنه، قال المنذري في الترغيب (١/ ٤٧): «أحد إسناديه صحيح»، وقال الهيثمي (١/ ٥٥٠): «أحد إسناديه رجاله رجال الصحيح»، وصححه الهيتمي في الزواجر (١/ ١٩١)، وهو في صحيح الترغيب (٦٠). ورواه البخاري في التاريخ الكبير (٥/ ٤٢، ٦/ ٣٣١) والطبراني (٩/ ١٢٨) وابن عساكر في تاريخ دمشق (٤٦/ ١٥ - ١٦) عن أبي إسحاق عن عبد الله بن أغر عنه. ورواه عبد الرزاق (٣/ ٢٢١-٢٢٢) ـ ومن طريقه الطبراني (٩/ ١٢٥) ـ وعبد الله في زوائد الزهد (ص٥٨م) وأبو نعيم في الحلية (٤/ ٣٨٠-٣٨١) من طرق عن عطاء بن السائب عن أبي البختري عنه، قال الهيثمي (١/ ٤٣٥): «عطاء بن السائب ثقة ولكنه اختلط»، ورواه الطبراني (٩/ ١٢٦) عن حماد بن سلمة عن عطاء عن أبي عبد الرحمن السلمي عنه، ورواه عبد الرزاق (٣/ ٢٢٢) عن معمر عن عطاء عنه. ورواه ابن وضاح في البدع (٢٣) والطبراني (٩/ ١٢٥) وأبو نعيم في الحلية (٤/ ٣٨١) عن سفيان عن سلمة بن كهيل عن أبي الزعراء عنه. ورواه ابن وضاح (٥٢) والطبراني (٩/ ١٢٨) عن إسرائيل عن أشعث بن أبي الشعثاء عن الأسود بن هلال عنه. ورواه ابن أبي عمر ـ كما في المطالب العالية (٢٩٨٣) ـ عن هشام بن سليمان عن أبي رافع عن صالح بن جبير عنه. ورواه ابن وضاح (٩، ١٧، ١٨، ١٩، ٠ ٢، ٢٢) عن عبد الواحد بن صبرة وسيّار أبي الحكم وابن سمعان وبعض أصحاب الأعمش وعبدة بن أبي لبابة والصلت بن بهرام عنه، ولا تخلو أسانيدهم من مقال.

وقد صلى النبي ﷺ على حصير قد اسْوَد من طول ما لُبِس، فنُضح له بالماء وصلى عليه (١)، ولم يُفْرَش له فوقه سجادة ولا منديل.

وكان يسجد على التراب تارة، وعلى الحصى تارة، و في الطين [٤٤أ] تارة، حتى يُرى أثره على جبهته وأنفه.

وقال ابن عمر: «كانت الكلاب تُقبلُ وتُدبِر وتبول في المسجد، ولم يكونوا يرشُّون شيئًا من ذلك». رواه البخاري، ولم يقل: «وتبول»، وهو عند أبى داود بإسناد صحيح بهذه الزيادة (٢).

# فصل

ومن ذلك: أن الناس في عصر الصحابة والتابعين ومَن بعدهم كانوا يأتون المساجد حُفاةً في الطين وغيره.

قال يحيى بن وَثَاب: قلت لابن عباس: الرجل يتوضأ، يخرج إلى المسجد حافيًا؟ قال: لا بأس به (٣).

<sup>(</sup>١) كما في حديث أنس الذي أخرجه البخاري (٣٨٠)، ومسلم (٦٥٨).

<sup>(</sup>۲) سنن أبي داود (۳۸۲)، ورواه بالزيادة المذكورة البيهقي في الكبرى (۱/ ۲٤٣، ۲/ ۲۹٪)، وصححه ابن خزيمة (۳۰۰)، وابن حبان (۱۲٥٦)، وابن تيمية كما في المجموع (۲۱/ ۲۰۰)، وأما البخاري فعلقه بصيغة الجزم (۱۷۲) عن شيخه أحمد ابن شبيب، قال البيهقي: «رواه البخاري ولم يذكر قوله: تبول»، وقال في الموضع الثاني: «رواه البخاري، وليس في بعض النسخ عنه كلمة البول»، قال ابن حجر في تغليق التعليق (۲/ ۲۰۱): «هذه اللفظة الزائدة ليست في شيء من نسخ الصحيح، لكن ذكر الأصيلي أنها في رواية إبراهيم بن معقل النسفي عن البخاري».

<sup>(</sup>٣) رواه وكيع ـ كما في فتح الباري لابن رجب (٢/ ٣٣٦) ـ عن إسرائيل، والبيهقي في =

وقال كُمَيْلُ بن زياد: «رأيت عليًا يخوض طين المطر، ثم دخل المسجد، فصليً ولم يغسل رجليه»(١).

وقال إبراهيم النخعي: «كانوا يخوضون الماء والطين إلى المسجد، فيصلون»(٢).

وقال يحيى بن وثَّاب: «كانوا يمشون في ماء المطر، وينتضح عليهم»(٣).

رواها سعيد بن منصور في «سننه».

وقال ابن المنذر<sup>(٤)</sup>: «وطئ ابن عمر بمنًى وهو حافٍ في ماء وطين، ثم صلّى ولم يتوضأ».

قال: «وممن رأى ذلك: علقمة، والأسود، وعبد الله بن مَعقِل (٥)، وسعيد ابن المسيب، والشعبي، والإمام أحمد، وأبو حنيفة، ومالك، وأحد الوجهين للشافعية».

<sup>=</sup> الكبرى (٢/ ٤٣٤) من طريق شعبة، كلاهما عن أبي إسحاق عن يحيى بن وثاب به، وزاد وكيع في آخره: "إلا أن يصيبك نتن رطب فتغسله".

<sup>(</sup>١) رواه ابن المنذر في الأوسط (٧٣٨، ٧٣٩)، وقد تقدّم.

<sup>(</sup>٢) رواه ابن أبي شيبة (١/ ١٧٧) عن هشيم عن مغيرة عنه، ولفظه: «كان أصحابنا يخوضون».

<sup>(</sup>٣) لم أقف عليه، وقد عزاه المصنف لسنن سعيد بن منصور، ولا يوجد في المطبوع منه.

<sup>(</sup>٤) الأوسط (٢/ ١٧٢).

<sup>(</sup>٥) في الأصل: «مغفل» تصحيف. ومعقل هو ابن مقرن كما في الأوسط.

قال: «وهو قول عامة أهل العلم، ولأن تنجيسها فيه مشقة عظيمة منتفية بالشرع، كما في أطعمة الكفار وثيابهم، وثياب الفسّاق شَرَبة الخمر(١) وغيرهم».

قال أبو البركات ابن تيمية: «وهذا كله يُقوِّي طهارة الأرض بالجفاف؛ لأن الإنسان في العادة لا يزال يشاهد النجاسات في بقعة بقعة من طرقاته، التي يكثر فيها تردده إلى سوقه ومسجده وغير هما، فلو لم تطهر إذا أذهب الجفاف أثرها، للزمه تجنب ما شاهده من بقاع النجاسة بعد ذهاب أثرها، ولما جاز له التحقي بعد ذلك، وقد عُلم أن السلف الصالح لم يحترزوا من ذلك، ويَعضده أمرُه عَيَّ بمسح النعلين بالأرض لمن أتى المسجد ورأى فيهما خَبَثًا. ولو نجست الأرضُ بذلك نجاسةً لا تطهر بالجفاف لأمر بصيانة طريق المسجد عن ذلك؛ لأنه يسلكه الحافي وغيره».

قلت: وهذا اختيار شيخنا رحمه الله.

وقال أبو قِلابة: «جفاف الأرض طهورها»(٢).

<sup>(</sup>۱) ت، ش، ظ: «المسكر».

<sup>(</sup>۲) رواه عبد الرزاق (۳/ ۱۵۸) عن معمر، وابن أبي شيبة (۱/ ٥٩) من طريق الحارث بن عمير، كلاهما عن أيوب عن أبي قلابة به، ولفظ ابن أبي شيبة: "إذا جفّت الأرض فقد زكت". ورواه الدولابي في الكنى (١٦٧٥) من طريق ابن عيينة عن أيوب عن أبي قلابة، قيل لابن عيينة: يا أبا محمّد، سمعته من أيوب؟ فقال: اكتبوا: الحارث بن عمير عن أيوب، فقالوا له: أنت سمعته من الحارث؟ فقال: اكتبوا: حدّثني حمزة بن الحارث بن عمير عن أبيه عن أبوب عن أبي قلابة.

#### فصل

ومن ذلك: أن النبي ﷺ سُئل عن المَذْي، فأمر بالوضوء منه، فقال: كيف ترى بما أصاب ثوبي منه؟ قال: «تأخذ كفًّا من ماء، فتنضح به حيث ترى أنه أصابه». رواه أحمد، والترمذي، والنسائي (١).

فجوّز نضح ما أصابه المذي، كما أمر بنضح بول الغلام (٢).

قال شيخنا: وهذا هو الصواب؛ لأن هذه نجاسة يشق الاحتراز منها؛ لكثرة ما تصيب ثياب العزّب، فهي أولى بالتخفيف من بول الغلام، ومن أسفل الخف والحذاء.

ومن ذلك: إجماع المسلمين على ما سنّه لهم النبي عَلَيْ من جواز الاستجمار بالأحجار في زمن الشتاء والصيف، مع أن المحلّ يعرَق، فينضح إلى الثوب، ولم يأمر بغسله.

ومن ذلك: أنه يُعفى عن يسير أرواث البغال والحمير والسباع، في إحدى الروايتين عن أحمد، اختارها شيخنا لمشقة الاحتراز.

<sup>(</sup>۱) مسند أحمد (۳/ ٤٨٥)، سنن الترمذي (١١٥)، ولم أقف عليه عند النسائي، ورواه أيضًا ابن أبي شيبة (١/ ٨٨، ٧/ ٣٢٠)، وعبد بن حميد (٢٦٨)، والدارمي (٧٢٣)، وأبو داود (٢١٠)، وابن ماجه (٢٠٥)، وابن المنذر في الأوسط (٢٩٦)، والطبراني في الكبير (٦/ ٨٨) والأوسط (٢٩٦)، وغيرهم من حديث سهل بن حنيف رضي الله عنه، قال الترمذي: «هذا حديث حسن صحيح»، وصححه ابن خزيمة (٢٩١)، وابن حبان (٢٩١)، وابن قدامة في الكافي (١/ ٤٠١)، وحسنه الألباني في صحيح سنن أبي داود (٢٠٥).

<sup>(</sup>٢) كما في حديث أبي السمح الذي أخرجه أبو داود (٣٧٦)، والنسائي (١/١٥٨).

قال الوليد بن مسلم: قلت للأوزاعي: فأبوال الدواب مما لا يؤكل لحمه، كالبغل والحمار والفرس؟ فقال: قد كانوا يُبتلون بذلك في مغازيهم، فلا يغسلونه من جسد ولا ثوب(١).

ومن ذلك: نصُّ أحمد على أن الوَدْيَ يُعفى عن يسيره كالمذي، وكذلك يُعفى عن يسير القيء، نص عليه أحمد.

وقال شيخنا: لا يجب غسل الثوب ولا الجسد من المِدّة والقَيْح والصديد، قال: ولم يَقُمْ دليل على نجاسته.

وذهب بعض أهل العلم إلى أنه طاهر، حكاها أبو البركات.

وكان ابن عمر لا ينصرف منه في الصلاة (٢)، وينصرف من الدم (٣).

<sup>(</sup>١) لم أقف عليه.

<sup>(</sup>٢) روى عبد الرزاق (١/ ٥٤٥) وابن أبي شيبة (١/ ١٢٨) ـ ومن طريقه البيهقي في الكبرى (١/ ١٤١) ـ وابن المنذر في الأوسط (١/ ١٧٢) عن بكر بن عبد الله المزني أنه رأى ابن عمر عصر بثرة بين عينيه، فخرج منها شيء، ففتّه بين إصبعيه ثم صلى ولم يتوضأ، وصححه ابن حزم في المحلى (١/ ٢٦٠)، وتقي الدين في الإمام كما في البيدر المنير (١/ ٢١٠)، وابين حجر في الفتح (١/ ٢٨٢)، والعيني في العمدة (١/ ٣٢٧)، والألباني في السلسلة الضعيفة (١/ ٦٨٣).

<sup>(</sup>٣) روى عبد الرزاق (٢/ ٣٥٩) وأبو عبيد في الطهور (٤٠٤، ٥٠٥) من طريق الزهري عن سالم عن ابن عمر قال: "إذا رأى الإنسان في ثوبه دمّا وهو في الصلاة فانصرف يغسلُه أتمّ ما بقي على ما مضى ما لم يتكلّم»، وروى عبد الرزاق (١/ ٣٧٢) بالإسناد نفسه أن ابن عمر كان ينصرف لقليله وكثيره، ثم يبني على ما قد صلى إلا أن يتكلّم فيعيد، وصححه ابن المنذر في الأوسط (١٣٧). وروى مالك (٧٧) وأبو عبيد (٢٠٤، ٣٠٤) عن نافع عن ابن عمر أنه رعف في صلاته فخرج فتوضّاً، ثم لم يتكلّم واعتدّ بما صلى.

[٤٤ب] وعن الحسن نحوه<sup>(١)</sup>.

وسئل أبو مِجْلَز عن القَيْح يصيب البدن والثوب؟ فقال: «ليس بشيء، إنما ذكر الله الدمَ؛ ولم يذكر القيح»(٢).

وقال إسحاق بن راهويه: «كل ما كان سوى الدم فهو عندي مثل العَرَق المنتن وشبهه، ولا يوجب وضوءًا»(٣).

وسئل أحمد: الدم والقيح عندك سواء؟ فقال: «لا، الدم لم يختلف الناس فيه، والقيح قد اختلف الناس فيه».

وقال مرةً: «القيح والصديد والمِدَّةُ عندي أسهل من الدم».

ومن ذلك: ما قاله أبو حنيفة: أنه لو وقع بَعْرُ الفأر في حِنطة فطُحنت، أو في دُهن مائع؛ جاز أكله ما لم يتغير؛ لأنه لا يمكن صونه عنه، قال: فلو وقع في الماء نجَسه.

<sup>(</sup>۱) روى عبد الرزاق (۱/ ۱۶۶) عن معمر عمّن سمع الحسن أنه كان لا يرى القيحَ مثل الدم، وروى أيضًا (۱/ ۳۷٦) عن معمر قال: كان الحسن ينصرف إذا رأى في ثوبه الدم، وروى ابن أبي شيبة (۱/ ۱۱) عن هشيم عن يونس عن الحسن قال: "القيح والصديد ليس فيه وضوء"، وروى أيضًا (۱/ ۱۲۷) عن هشيم عن يونس عن الحسن أنه كان لا يرى الوضوء من الدم إلا ما كان سائلا، وصححه العيني في العمدة (۱/ ۳۲۵)، وقال ابن حزم في المحلى (۱/ ۲۵۹): "صحّ عن الحسن الفرق بين الدم والقيح".

<sup>(</sup>٢) رواه ابن أبي شيبة (١/ ١١٠) عن وكيع عن عمران بن حدير عن أبي مجلز، وصححه ابن حزم في المحلى (١/ ٢٥٩).

<sup>(</sup>٣) رواه إسحاق الكوسج عنه في مسائله (٢/ ٣٦٤)، وانظر: الأوسط لابن المنذر (١/ ١٨٣).

وذهب بعض أصحاب الشافعي إلى جواز أكل الحنطة التي أصابها بول الحمير عند الدِّيَاس من غير غسل، قال: لأن السلف لم يحترزوا من ذلك.

وقالت عائشة: «كنا نأكل اللحم، والدمُ خطوطٌ على القِدر»(١).

وقد أباح الله سبحانه صيد الكلب وأطلق، ولم يأمر بغسل موضع فيه من الصيد ومَعَضّه (٢) ولا تقويره، ولا أمر به رسوله، ولا أفتى به أحدٌ من الصحابة.

ومن ذلك: ما أفتى به عبد الله بن عمر، وعطاء بن أبي رباح، وسعيد بن المسيب، وطاوس، وسالم، ومجاهد، والشعبي، وإبراهيم النخعي، والزهري، ويحيى بن سعيد الأنصاري، والحكم، والأوزاعي، ومالك، وإسحاق بن راهويه، وأبو ثور، والإمام أحمد في أصح الروايتين، وغيرهم: أن الرجل إذا رأى على بدنه أو ثوبه نجاسة بعد الصلاة، لم يكن عالمًا بها، أو كان يعلمها لكنه نسيها، أو لم ينسها لكنه عجز عن إزالتها: أن صلاته صحيحة، ولا إعادة عليه.

ومن ذلك: أن النبي ﷺ كان يصلي وهو حامل أمامة بنت ابنته زينب، فإذا ركع وضعها، وإذا قام حملها. متفق عليه (٣).

ولأبي داود (٤): أن ذلك كان في إحدى صلاتي العَشِيّ.

<sup>(</sup>۱) قال النووي في المجموع (٢/ ٥٥٧): «حكاه أصحاب أحمد عن عائشة»، وقال ابن تيمية كما في المجموع (٢/ ٥٢٤): «ثبت أن الصحابة كانوا يضعون اللحم بالقدر، فيبقى الدم في الماء خطوطًا».

<sup>(</sup>٢) ح، ظ: «مضغه».

<sup>(</sup>٣) البخاري (٥١٦)، ومسلم (٥٤٣).

<sup>(</sup>٤) سنن أبي داود (٩٢٠) من طريق عبد الأعلى عن ابن إسحاق عن سعيد المقبري عن =

وهو دليلٌ على جواز الصلاة في ثياب المربِّية والمرضع والحائض والصبي، ما لم يتحقّق نجاستها.

وقال أبو هريرة: «كنا مع النبي على في صلاة العشاء؛ فلما سجد وثب الحسن والحسين على ظهره، فلما رفع رأسه أخذهما بيديه من خلفه أخذًا رفيقًا، ووضعهما على الأرض، فإذا عاد عادا، حتى قضى صلاته». رواه الإمام أحمد (١).

عمرو بن سليم عن أبي قتادة قال: بينما نحن نتنظر رسول الله على للصلاة في الظهر أو العصر.. الحديث، ورواه أبو بكر الشافعي في الغيلانيات (٤٢٤) من طريق يزيد بن هارون عن ابن إسحاق عن سعيد المقبري عن عبد الله بن أبي قتادة عن أبيه قال: خرج علينا رسول الله على في صلاة الظهر أو العصر \_ شك يزيد \_، ومن طريق أبي بكر رواه الذهبي في السير (٧/٤٥)، قال ابن عبد البر في التمهيد (٢٠/٥٥): «ذكر فيه محمد بن إسحاق أنه كان في صلاة الفريضة، فمن قبل زيادته وتفسيره جعل حديثه هذا أصلا في جواز العمل في الصلاة، ولعمري لقد عوًل عليه المصنفون للحديث في هذا الباب، إلا أن الفقهاء على ما وصفتُ لك»، ويؤيد هذه الزيادة لفظ لمسلم (٣٤٥): رأيت النبي على النس وأمامة على عاتقه.. قال الفوي في شرحه (٥/٣٣): «قوله: «يؤمّ الناس» صريحٌ أو كالصريح في أنه كان في الفريضة»، وصحح هذه الزيادة ابن دقيق العيد في الإحكام (١/٢٢)، وقال الألباني في الإرواء (٢/٨٠): «إسناده جيد لولا أن ابن إسحاق عنعنه»، إلا أن هذه الزيادة لم ينفرد بها ابن إسحاق، فقد روى ابن أبي الدنيا في العيال (٢٢٧) عن خالد بن خداش عن عبد الرزاق عن ابن جريج عن عامر بن عبد الله بن الزبير عن عمرو بن عبد الله بن الزبير عن عمرو بن مليم عن أبي قتادة أن النبي قعل فلك في صلاة العصر.

<sup>(</sup>۱) مسند أحمد (۲/ ۱۳ )، ورواه أيضًا ابن أبي الدنيا في العيال (۲۲ )، والعقيلي في الضعفاء (٤/ ٩)، والطبراني في الكبير (٣/ ٥١)، والآجري في الشريعة (١٦٥٠)، وابن عدي في الكامل (٦/ ٨١)، والبيهقي في دلائل النبوة (٦/ ٧٦)، وصحّحه الحاكم =

وقال شداد بن الهاد، عن أبيه: خرج علينا رسول الله ﷺ وهو حاملٌ الحسن أو الحسين، فوضعه، ثم كبر للصلاة، فصلى، فسجد بين ظهراني صلاته سجدة أطالها، فلما قضى الصلاة قال: «إن ابني ارتحلني؛ فكرهت أن أعْجِله». رواه أحمد، والنسائي (١).

وقالت عائشة: «كان رسول الله ﷺ يصلي بالليل؛ وأنا إلى جنبه، وأنا حائض، وعلي مِرْط وعليه بعضه». رواه أبو داود (٢).

وقالت: «كنت أنا ورسول الله ﷺ نَبيتُ في الشّعار الواحد، وأنا طامِث حائض؛ فإن أصابه منّي شيء غسل مكانه، ولم يَعْدُهُ، وصلى فيه». رواه أبو داود (٣).

<sup>= (</sup>٤٧٨٢)، قال الهيثمي في المجمع (٩/ ٢٩٠): «رواه أحمد والبزار باختصار، ورجال أحمد ثقات»، وهو في السلسلة الصحيحة (٣٣٢٥). وفي الباب عن ابن مسعود وأبي بكرة وأبي سعيد وأنس والبراء بن عازب وابن عباس والزبير وعبد الله بن الزبير وعن عطاء وعمرو بن دينار و محمد بن عمر بن على وجعفر بن محمد مرسلًا.

<sup>(</sup>۱) مسند أحمد (۳/ ۹۳ ، ۲/ ۲۷ ٤)، سنن النسائي (۱۱ ٤۱)، ورواه أيضًا ابن أبي شيبة (۲/ ۳۷۹)، وابن أبي عاصم في الأحاد والمثاني (۹۳٤)، والطحاوي في شرح المستكل (۵۸۰)، والطبراني في الكبير (۷/ ۲۷۰)، والبيهقي في الكبيرى (۲/ ۲۷۳)، وصححه الحاكم (۲۷۷، ۱۹۳۱)، وهو في صحيح سنن النسائي. ورواه ابن أبي الدنيا في العيال (۲۱ ) عن عبد الله بن شداد مرسلًا.

<sup>(</sup>٢) سنن أبي داود (٣٧٠)، وهو في صحيح مسلم (١٤).

 <sup>(</sup>٣) سنن أبي داود (٢١٦، ٢٦٩)، ورواه أيضًا أحمد (٦/٤٤)، والدارمي (١٠١٣)، والنسائي (٢٨٤، ٢٧٣، ٣٧٧)، وأبو يعلى (٤٨٠١)، والدولابي في الكنى (١٣) مختصرًا، والبيهقي في الكبرى (١/٣١٣)، وحسنه المنذري في مختصر السنن (١/٢١٦)، وهو في صحيح سنن أبي داود (٢٦٢).

ومن ذلك: أن النبي عَلَيْ كَان يلبس الثياب التي نسجها المشركون ويصلى فيها (١).

وتقدم قول عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وَهَمَّه أن ينهى عن ثياب بلغه أنها تُصبغ بالبول، وقول أُبيِّ له: «ما لك أن تنهى عنها؛ فإن رسول الله عنها، ولُبست في زمانه، ولو علم الله أنها حرام لبيّنه لرسوله». قال: صدقت (٢).

قلت: وعملى قياس ذلك: الجُوخ، بل أولى بعدم النجاسة من هذه الثياب، فتجنبه من باب الوسواس.

ولما قدم عمر بن الخطاب رضي الله عنه الجابية استعار ثوبًا من نصراني فلبسه، حتى خاطواله قميصه وغسلوه (٣)، وتوضأ من جَرَّة

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري (٣٦٣)، ومسلم (٢٧٤) عن المغيرة بن شعبة.

<sup>(</sup>٢) تقدم تخريجه.

<sup>(</sup>٣) روى ابن شبّة في تاريخ المدينة (٣/ ٨٢٤ – ٨٢٥) من طريق المعافى بن عمران، وابن أبي الدنيا في الزهد (١١٥) من طريق أبي إسماعيل المؤدب، كلاهما عن عبد الله بن مسلم بن هرمز المكي، عن أبي العالية الشامي قال: قدِم عمر بن الخطاب الجابية... فقال: ادعوا لي رأس القرية، فدعَوه له، فقال: اغسلوا قميصي وخيطوه، وأعيروني قميصًا أو ثوبًا، فأتي بقميص كتّان، فقال: ما هذا؟ قالوا: كتّان، قال: وما الكتان؟ فأخبروه، فنزع قميصه، فغسل ورقع وأتي به، فنزع قميصهم ولبس قميصه. هذا لفظ ابن أبي الدنيا، ولفظ ابن شبة مختصر. ورواه الدينوري في المجالسة (٩٨٦) عن ابن أبي الدنيا، ومن طريق الدينوري رواه ابن عساكر في تاريخ دمشق (٤٤/ ٥٠٥ – ٢٠٦). وفي إسناده عبد الله بن مسلم المكي، قال في التقريب: «ضعيف».

نصرانية<sup>(١)</sup>.

وصلى سلمان وأبو الدرداء رضي الله عنهما في بيت نصرانية، فقال [٥٤] لها أبو الدرداء: هل في بيتك مكان طاهر نصلي فيه؟ فقالت: طهّرا قلوبكما، ثم صليا أين أحببتما. فقال له سلمان: خذها من غير فقيه (٢).

ومن ذلك: أن الصحابة والتابعين كانوا يتوضأون من الحياض والأواني المكشوفة، ولا يسألون: هل أصابتها نجاسة، أو وردَها كلب أو سبع؟

ففي «الموطأ» (٣) عن يحيي بن سعيد: «أن عمر رضي الله عنه خرج في

<sup>(</sup>۱) رواه السافعي في الأم (۱/ ۸) وعبد الرزاق (۱/ ۷۸) والدارقطني (۱/ ۳۲) عن سفيان عن زيد بن أسلم عن أبيه عن عمر، وهذا لفظ الشافعي، ومن طريقه رواه ابن المنذر في الأوسط (۱/ ۳۱٤) والبيهقي في الكبرى (۱/ ۳۲)، ولم يسمعه ابن عيينة من زيد. وعلقه البخاري في كتاب الوضوء، باب: وضوء الرجل مع امرأته، ولفظه: توضًا عمر من بيت نصرانية، قال ابن حجر في الفتح (۱/ ۲۹۹): «ورواه الإسماعيلي من وجه آخر عن ابن عيينة بإثبات الواسطة، فقال: عن ابن زيد بن أسلم عن أبيه به، وأولاد زيد هم: عبد الله وأسامة وعبد الرحمن، وأوثقهم وأكبرهم عبد الله، وأظنه هو الذي سمع ابن عيينة منه ذلك؛ ولهذا جزم به البخاري»، وقال في تغليق التعليق (۲/ ۲۹): «وأولاد زيد بن أسلم ضعفاء، وأمثلهم عبد الله، والله أعلم من عنى ابن عيينة منهم»، والأثر صححه النووي في المجموع (۱/ ۲۲۳) وفي غيره، وابن تيمية كما في المجموع (۱/ ۲۲۳) وفي غيره، وابن تيمية

<sup>(</sup>٢) لم أقف عليه.

 <sup>(</sup>٣) موطأ مالك (٤٣) عن يحيى بن سعيد عن محمد بن إبراهيم التيمي عن يحيى بن
 عبد الرحمن بن حاطب عن عمر، وعن مالك رواه عبد الرزاق (١/ ٧٦) والبيهقي
 في الكبرى (١/ ٢٥٠)، قال النووي في المجموع (١/ ١٧٤): «إسناده صحيح إلى =

ركب فيهم عمرو بن العاص، حتى وردوا حوضًا، فقال عمرو: يا صاحب الحوض، هل تَرِدُ حوضك السباع؟ فقال عمر: لا تخبرنا؛ فإنا نَرِدُ على السباع، وترد علينا».

و في «سنن ابن ماجه»(١): أن رسول الله عَلَيْكُةِ سئل: أنتوضاً بما أفضلت

<sup>=</sup> يحيى ابن عبد الرحمن، لكنه مرسل منقطع؛ فإنّ يحيى وإن كان ثقة فلم يدرك عمر، بل ولد في خلافة عثمان... إلا أنّ له شواهد تقوّيه»، وضعفه الألباني في تمام المنة (ص٤٩). ورواه ابن المنذر في الأوسط (١/ ٣١) والدارقطني (١/ ٣٢) من طريق حماد بن زيد عن يحيى بن سعيد عن محمد بن إبراهيم عن أبي سلمة ويحيى بن عبد الرحمن عن عمر، وأبو سلمة أيضًا لم يدرك عمر. وله طريق أخرى، فرواه أبو عبيد في الطهور (٢١٠) عن حسان بن عبد الله عن عبد الرحمن بن زيد بن أسلم عن أبيه قال: أصابت عمر جنابة وهو على راحلته ومعه عمرو بن العاص، فأسرعوا حتى أتوا الماء... وذكره، وعبد الرحمن بن زيد ضعيف.

<sup>(</sup>۱) لم أقف عليه عند ابن ماجه، ورواه الشافعي في الأم (۱/۲)، وعبد الرزاق (۱/۷۷)، وابن عدي في الكامل (۲/۲۹) عن إبراهيم بن أبي يحيى عن داود بن الحصين عن أبيه عن جابر به، ولفظ عبد الرزاق: أنّ رسول الله على توضّأ بما أفضلت السباع، ومن طريق عبد الرزاق رواه الدارقطني (۱/۲۲) وقال: «إبراهيم بن أبي يحيى ضعيف، وتابعه إبراهيم بن إسماعيل بن أبي حبيبة، وليس بالقوي في الحديث. ضعيف أيضًا»، وقال البيهقي في الكبرى (۱/۲۶۹): «إبراهيم الأسلمي مختلف في ثقته، وضعفه أكثر أهل العلم بالحديث وطعنوا فيه، وكان الشافعي يُبعِده عن الكذب»، ومتابعة ابن أبي حبيبة أخرجها الدارقطني (۱/۲۲) والبيهقي في الكبرى (۱/ ۲۰۷)، وقال في المعرفة (۱/ ۳۱۳): «إذا ضممنا هذه الأسانيد بعضها إلى بعض أخذت قوة، و في معناه حديث أبي قتادة، وإسناده صحيح، والاعتماد عليه»، وقال النووي في المجموع (۱/ ۱۷۳): «هذا الحديث ضعيف لأن الإبراهيمين ضعيفان جدًا عند أهل الحديث، لا يحتج بهما، وإنّما ذكرته وإن كان ضعيفا لكونه =

الحُمُر؟ قال: «نعم، وبما أفضلت السباع».

ومن ذلك: أنه لو سقط عليه شيء من ميزاب، لا يدري: هل هو ماء أو بول؟ لم يجب عليه أن يسأل عنه، فلو سأل لم يجب على المسؤول أن يجيبه \_ ولو علم أنه نجس \_، ولا يجب عليه غسل ذلك.

ومرّ عمر بن الخطاب رضي الله عنه يومًا، فسقط عليه شيء من ميزاب، ومعه صاحب له، فقال: يا صاحب الميزاب! ماؤك طاهر أو نجس؟ فقال عمر: يا صاحب الميزاب! لا تخبرنا، ومضى. ذكره أحمد (١).

قال شيخنا: وكذلك إذا أصاب رِجلَه أو ذيلَه بالليل شيءٌ رطبٌ لا يعلم ما هو، لم يجَب عليه أن يَشَمّه ويتعرف ما هو، واحتج بقصة عمر رضي الله عنه في الميزاب.

وهذا هو الفقه؛ فإن الأحكام إنما تترتب علي المكلّف بعد علمه بأسبابها، وقبل ذلك هي على العفو، فما عفا الله عنه فلا ينبغي البحث عنه.

ومن ذلك: الصلاة مع يسير الدم، ولا يعيد.

<sup>=</sup> مشهورًا في كتب الأصحاب، وربما اعتمده بعضهم فنبهت عليه»، وضعفه ابن الجوزي في الجوزي في التحقيق (٤٨)، وابن التركماني في الجوهر النقي، وابن حجر في الدراية (١/ ٦٢). وانظر: البدر المنير (١/ ٤٦٨)، وتمام المنة (ص٤٧). وفي الباب عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه.

<sup>(</sup>۱) لم أقف عليه، وذكره ابن تيمية في مواضع من المجموع (۲۱/ ٥٧/ ٢١، ٥٠٠) من غير عزو، وقال (٢٢/ ١٨٤): «قد ثبت عن عمر رضي الله عنه أنه مرّ هو وصاحب له» وذكر القصة.

قال البخاري<sup>(۱)</sup>: قال الحسن رحمه الله: «مازال المسلمون يصلون في جراحاتهم».

قال: «وعصر ابن عمر رضي الله عنهما بَشرة، فخرج منها دم؛ فلم يتوضأ (٢)، وبصق ابن أبي أوفى دمًا، ومضى في صلاته (٣)، وصلى عمر بن

<sup>(</sup>۱) صحيح البخاري: كتاب الوضوء، باب: من لم ير الوضوء إلا من المخرجين، ولم أقف على من وصله بهذا اللفظ، وروى ابن أبي شيبة (۱/ ٣٤٤) عن هشيم عن يونس عن الحسن قال: «ما في نضحاتٍ من دم ما يفسد على رجلِ صلاته».

<sup>(</sup>٢) صحيح البخاري: كتاب الوضوء، باب: من لم ير الوضوء إلا من المخرجين، ووصله عبد الرزاق (١/ ١٤٥)، وابن أبي شيبة (١/ ١٢٨)، والأثرم كسما في التمهيد (٢/ ٣٢١)، وابن المنذر في الأوسط (١/ ١٧٢)، والبيهقي في الكبرى (١/ ١٤١) من طريق ابن أبي شيبة، وصححه ابن حزم في المحلى (١/ ٢٦٠)، وتقي الدين في الإمام كما في البدر المنير (٤/ ٢١١)، وابن حجر في الفتح (١/ ٢٨٢)، والعيني في العمدة (٤/ ٣٢٧)، والألباني في السلسلة الضعيفة (١/ ٣٨٣).

<sup>(</sup>٣) صحيح البخاري: كتاب الوضوء، باب: من لم ير الوضوء إلا من المخرجين، قال ابن حجر في الفتح (١/ ٢٨٢): "وصله سفيان الثوري في جامعه عن عطاء بن السائب أنه رآه فعل ذلك، وسفيان سمع من عطاء قبل اختلاطه، فالإسناد صحيح»، ومن طريق سفيان رواه الأثرم كما في التمهيد (٢٢/ ٢٣١)، وابن المنذر في الأوسط (١/ ١٧٢)، ولفظه عنده: رأيت ابن أبي أو في بزق دما شم قام في المية عبد الرزاق (١/ ١٤٨) عن الشوري وابن عيينة عن عطاء، ورواه ابن أبي شيبة (١/ ١١٧) عن عبد الوهاب الثقفي عن عطاء قال: رأيت ابن أبي أو في بزق وهو يصلي ثم مضى في صلاته، وحسنه العيني في العمدة (٤/ ٣٢٨)، ورواه الحربي في غريب الحديث (٣/ ١٢١) عن الوليد بن صالح عن شريك عن عطاء: رأيت ابن أبي أو في بزق علقة ثم مضى في صلاته. وقد صحّح هذا الأثر الألباني في السلسلة الضعفة (١/ ٣٨٣).

الخطاب رضي الله عنه وجُرحه يَثْعَبُ دمًا ١٠٠٠).

ومن ذلك: أن المراضع مازلن من عهد رسول الله على وإلى الآن يُصلِّن في ثيابهن، والرُّضعاء يتقيّأون، ويسيل لعابهم على ثياب المرضعة وبدنها، فلا يغسلن شيئًا من ذلك؛ لأن ريق الرضيع مُطهِّر لفمه، لأجل الحاجة، كما أن ريق الهر مُطهِّر لفمها؛ وقد قال رسول الله عَلِيُّة: "إنها ليست بنجس؛ إنها من الطوافين عليكم والطوافات» (٢)، وكان يصغي لها الإناء

<sup>(</sup>۱) رواه عبد الرزاق (۱/ ۱۵۰)، وابن أبي شيبة (۲/ ۲۲۲، ۷/ ٤٣٨)، والدارقطني (١/ ٤٠٦) ٢/ ٥٢) من طرق عن هشام بن عروة عن أبيه، وابن سعد في الطبقات (٣/ ٥٥١) والمروزي في تعظيم قدر الصلاة (٩٢٣) والدارقطني (١/ ٢٢٤) عن الزهري، كلاهما عن سليمان بن يسار عن المسور بن مخرمة به، واختلف فيه على هشام، فرواه مالك (٨٢) ـ ومن طريقه البيهقي في الكبري (١/ ٣٥٧) ـ وابن سعد في الطبقات (٣/ ٣٥٠) عنه عن أبيه عن المسور، وقيل غير ذلك. ورواه المروزي (٩٢٨) والطبراني في الأوسط (٨١٨١) عن جابر بن سمرة، وابن سعد (٣/ ٣٥٠) والدارقطني (١/ ٢٢٤) عن ابن أبي مليكة، وابن سعد (٣/ ٥٥١) والمروزي (٩٢٩) عن أم بكر بنت المسور، ثلاثتهم عن المسور به، قال الهيثمي في المجمع (٢/ ٢٧): «رجال الطبراني رجال الصحيح». ورواه عبد الرزاق (١/ ١٥٠) ـ ومن طريقه المروزي (٩٢٤) واللالكائي في أصول الاعتقاد (١٥٢٩) ـ عن عبيد الله بن عبد الله عن ابن عباس به. ورواه ابن أبي شيبة (٧/ ٤٣٩) عن أبي سلمة ويحيى بن عبد الرحمن بن حاطب وأشياخ عن عمر. والأثر صححه ابن المنذر في الأوسط (١/ ١٦٦)، وابن تيمية كما في المجموع (٢١/ ٢١١)، وابن حجر في الفتح (١/ ٢٨١)، والألباني في الإرواء (٢٠٩)، وانظر: علل الدارقطني (٢/ ٢٠٩-٢١١). (٢) رواه مالك (٤٢)، وعبد الرزاق (١/ ١٠٠)، وأبو عبيد في الطهور (١٩٤، ١٩٥)، والحميدي (٤٣٠)، وابن أبي شيبة (١/ ٣٧)، وأحمد (٥/ ٢٩٦، ٣٠٣، ٣٠٩)، وغيرهم من حديث أبي قتادة، ومن طريق مالك رواه أبو داود (٧٥) والترمذي (٩٢) =

# حتى تشرب (١)، وكذلك فعل أبو قتادة (٢)؛ مع العلم اليقيني أنها تأكل الفأر

- والنسائي (۲۸، ۲۵) وابن ماجه (۲۷۳)، قال الترمذي: «هذا حديث حسن صحيح»، وصححه ابن الجارود (۲۰)، وابن خزيمة (۲۰۱)، وابن المنذر في الأوسط (۲۱، ۳۰۳)، والعقيلي في الضعفاء (۲/ ۲۶۱)، وابن حبان (۲۹۹)، والدارقطني في العلل (۲/ ۱۲۳)، والحاكم (۲۵) وقال: «هذا الحديث مما والدارقطني في العلل (۱۳۳۰)، والحاكم (۲۷) وقال: «هذا الحديث مما صححه مالك واحتج به في الموطأ، ومع ذلك فإن له شاهدًا بإسناد صحيح»، وصححه ابن حزم كما في الإعلام (۱/ ۱۹۷)، والبيهقي في المعرفة (۱/ ۳۱۳)، وابن عبد البر في التمهيد (۱/ ۲۲۶)، والبغوي في شرح السنة (۲۸۲)، والنووي في المجموع (۱/ ۱۱، ۱۷۱)، وابن دقيق في الإلمام (۱۰)، وابن تيمية كما في المجموع (۱/ ۲۸)، وابن الملقن في البدر المنير (۱/ ۲۵)، وابن حجر في المطالب العالية (۲۰)، وهو في صحيح سنن أبي داود (۲۸). و في الباب عن عائشة وأنس وجابر رضي الله عنهم.
- (۱) روى البيهقي في الكبرى (۱/ ۲۶۲) عن عبد الله بن أبي قتادة قال: كان أبو قتادة يصغي الإناء للهر فيشرب ثم يتوضأ به، فقيل له في ذلك فقال: ما صنعتُ إلا ما رأيت رسول الله على يصنع، ورواه الطحاوي في معاني الآثار (٤٣) عن كعبب بن عبد الرحمن عن أبي قتادة نحوه. وروى ابن شاهين في الناسخ والمنسوخ (١٤٥) عن ابن إسحاق عن صالح عن جابر قال: كان رسول الله على يضع الإناء للسنور فيلغ فيه ثم يتوضأ من فضله. وروى ابن منيع ـ كما في إتحاف الخيرة (٢٤٥) ـ وأبو يعلى فيه ثم يتوضأ من فضله. وروى ابن منيع ـ كما في إتحاف الخيرة (٢٤٥) ـ وأبو يعلى عدي في الكامل (٧/ ١٤٥) والدارقطني (٢٦١) والطبراني في الأوسط (٩٤٩) وابن غيم في الكامل (٧/ ١٤٥) والدارقطني (١/ ٢٦، ٧٠) وابن شاهين (١٤١) وأبو نعيم في الحلية (٩/ ٢٥٨) من طرق عن عائشة أن النبي كلي كان يصغي إلى الهرة الإناء حتى تشرب ثم يتوضأ بفضلها، ولا تخلو أسانيدها من مقال، قال ابن عبد البر في الاستذكار (١/ ١٢٤): «هو حديث لا بأس به».
- (۲) انظر تخریج حدیث أبي قتادة رضي الله عنه السابق، وروی عبد الرزاق (۱/ ۹۹)،
   وأبو عبید في الطهور (۱۹۷)، وابن أبي شیبة (۷/ ۳۰۸) عن عکرمة أنه رأى أبا قتادة =

والحشرات، والعلم القطعي أنه لم يكن بالمدينة حياض فوق القلتين تردُها السّنانير؛ وكلاهما معلوم قطعًا.

ومن ذلك: أن الصحابة ومَن بعدهم كانوا يصلُّون وهم حاملو سيوفهم، وقد أصابها الدم، وكانوا يمسحونها، و يجتزئون (١) بذلك.

وعلى قياس هذا: مسح المرآة الصَّقِيلة إذا أصابتها النجاسة؛ فإنه يُطهِّرها.

وقد نص أحمد على طهارة سكين الجزّار بمسحها.

ومن ذلك: أنه نصَّ على حَبْل الغسال أنه يُنشر عليه الثوب النجس، ثم تُجَفِّفه الشمس، فينشر عليه الثوب الطاهر، فقال: لا بأس به.

وهذا كقول أبي حنيفة: إن الأرض النجسة تُطهِّرها الريح والشمس، وهو وجه لأصحاب أحمد، حتى إنه يجوز التيمم بها.

وحديث ابن عمر رضي الله عنهما كالنص في ذلك، وهو قوله: كانت الكلاب تُقبِل وتُدُر وتبول في المسجد، ولم يكونوا يَرشّون شيئًا من ذلك(٢).

وهذا لا يتوجه إلا على القول بطهارة الأرض بالريح والشمس.

الأنصاري يصغي الإناء للهرّ فتشرب منه ثم يتوضأ بفضلها، وروى ابن أبي شيبة (١/ ٣٦) عن أبي قلابة قال: كان أبو قتادة يدني الإناء من السنور فيلغ فيه، فيتوضأ بسؤره ويقول: إنما هو من متاع البيت، وروى ابن الجعد (٢٧٥٦) عن صالح مولى التوأمة قال: رأيت أبا قتادة يصغي الإناء إلى الهر ثم يتوضّأ منه.

<sup>(</sup>١) م، ظ: «يحتزمون». ش: «يجزون».

<sup>(</sup>٢) تقدم تخريجه.

ومن ذلك: أن الذي دلّت عليه سنة رسول الله عليه وآثار أصحابه: أن الماء لا ينجُس إلا بالتغير، وإن كان يسيرًا.

وهذا قول أهل المدينة و جمهور السلف، وأكثر أهل الحديث، وبه أفتى عطاء بن أبي رباح، [63ب] وسعيد بن المسيّب، وجابر بن زيد، والأوزاعي، وسفيان الثوري، ومالك بن أنس، وعبد الرحمن بن مَهدي، واختاره ابن المنذر، وبه قال أهل الظاهر، ونص عليه أحمد في إحدى رواياته (۱)، واختاره جماعة من أصحابنا، منهم ابن عَقِيل في «مفرداته»، وشيخنا أبو العباس، وشيخه ابن أبي عمر.

وقال ابن عباس رضي الله عنهما: قال رسول الله ﷺ: «الماء لا ينجِّسه شيء». رواه الإمام أحمد (٢).

<sup>(</sup>۱) ح: «روايتيه». ظ: «الروايتين».

<sup>(</sup>۲) مسند أحمد (۱/ ۲۵۵، ۲۸۵، ۳۰۵)، ورواه أيضًا عبد الرزاق (۱/ ۱۰۹)، وابن أبي شيبة (۱/ ۳۸)، وأبو داود (۲۸)، والترمذي (۲۵)، والنسائي (۲۵۵)، وابن ماجه (۳۷۰)، وأبو يعلى (۲۱۱)، وابن المنذر في الأوسط (۱/ ۲۲۸، ۲۹۲)، والطحاوي في معاني الآثار (۱۰۱)، وغيرهم من طريق سماك عن عكرمة عن ابن عباس، ولفظه عند بعضهم: «الماء لا يجنب»، وقيل: عن ابن عباس عن ميمونة، وقيل: عنه عن بعض أزواج النبي واعل بالإرسال، قال الترمذي: «حسن صحيح»، وصححه ابن الجارود (۸۱، ۶۹)، والطبري في تهذيب الآثار (۲/ ۳۹۳، ۳۳۷)، وابن خزيمة (۹۱، ۱۲۹۱)، وابسن حبان (۱۲۲۱، ۱۲۲۱، ۱۲۲۱)، والحاكم (۶۲۵، ۵۲۵)، وابن عبد البر في الاستذكار (۱/ ۱۲۲، ۱۲۲۱)، والنووي في المجموع (۲/ ۱۹۰)، قال مغلطاي في الإعلام (۱/ ۷۰۷): «قول من صححه راجح على قول من ضعفه، بل هو الصواب»، وصححه ابن حجر في الفتح (۱/ ۲۶۳)، وهو في صحيح سنن أبي داود (۱/ ۲۵). وفي الباب عن عائشة وجابر وسلمة بن المحبق رضي الله عنهم.

وفي «المسند» و «السنن» (١) عن أبي سعيد قال: قيل: يا رسول الله! أنتوضاً من بئر بُضاعة، وهي بئر يُلقى فيها الحِيَضُ (٢) ولُحوم الكلاب والنَّنْنُ؟ فقال: «الماء طهورٌ، لا ينجِّسه شيء».

قال الترمذي: «هذا حديث حسن».

وقال الإمام أحمد: «حديث بئر بضاعة صحيح» $^{(7)}$ .

و في لفظ للإمام أحمد (٤): إنه يُسْتَقي لك من بئر بُضاعة، وهي بئر يُطرح

<sup>(</sup>۱) مسند أحمد (۳/ ۱۵، ۳۱، ۲۸)، سنن أبي داود (۲۱، ۲۷)، سنن الترمذي (۲۱)، سنن النسائي (۲۲۳، ۲۲۷)، ورواه أيضًا الطيالسي (۲۹۱)، وأبو عبيد في الطهور (۱۳۰، ۱۳۰)، وابين أبي شيبة (۱/ ۱۳۱، ۷/ ۲۸۱)، وأبو يعلى (۱۳۰، ۱۳۰)، وابن المنذر في الأوسط (۱/ ۲۲۹)، والطحاوي في معاني الآثار (۱، ۲، ۳)، وغيرهم، وفي إسناده اختلاف، لكن صحّحه ابن معين كما في البدر المنير (۱/ ۲۸۳)، وابن الجارود (۷۶)، وابن حزم كما في البدر المنير (۱/ ۲۸۸)، وابن عبد البر في الاستذكار (۱/ ۱۲۲)، والبغوي في شرح السنة (۲۸۳)، وابن العربي في العارضة (۱/ ۸۸۸)، والنووي في المجموع (۱/ ۲۸، ۱۱) و في غيره، وابن تيمية كما في المجموع (۱/ ۸۸)، وابن القيم في تهذيب السنن (۱/ ۲۷)، وابن المحموع (۱/ ۲۸)، وابن القيم في تهذيب السنن (۱/ ۲۷)، وابن المقبن في البدر المنير (۱/ ۲۸)، وحسنه ابن حجر في موافقة الخبر الخبر الخبر المقبر المنير (۱/ ۲۸)، وهو في صحيح سنن أبي داود (۵، ۲۰). و في الباب عن سهل بن سعد وأبي هريرة رضي الله عنهما.

<sup>(</sup>٢) ش: «محايض النساء». ح: «خرق الحيض».

<sup>(</sup>٣) انظر: التحقيق لابن الجوزي (١/ ٤٢)، والمغني لابن قدامة (١/ ٥٢)، ومختصر السنن للمنذري (١/ ٧٤)، و مجموع الفتاوي (٢١/ ٣٣، ٦٠)، و تهذيب الكمال (١٩/ ٨٣).

<sup>(3)</sup> مسند أحمد (7/7).

فيها محايض النساء، ولحم الكلاب، وعَذِر الناس؟ فقال رسول الله ﷺ: "إن الماء طهور، لا ينجِّسه شيء».

و في «سنن ابن ماجه» (١) من حديث أبي أمامة مرفوعًا: «الماء لا ينجّسه شيء؛ إلا ما غلب على ريحه، وطعمه، ولونه».

وفيها (٢) من حديث أبي سعيد: أن رسول الله ﷺ سئل عن الحياض

<sup>(</sup>١) سنن ابن ماجه (٥٢١) من طريق رشدين بن سعد عن معاوية بن صالح عن راشد بن سعد عن أبي أمامة، وبهذا الإسناد رواه الطبري في تهذيب الآثار (١٠٧٦، ١٠٧٧)، والطبراني في الكبير (٨/ ١٠٤)، وابن عدي في الكامل (٣/ ١٥٦)، وغيرهم، وضعفه الخلال كما في المغنى (١/ ٥٢)، والزيلعي في نصب الراية (١/ ٩٤)، ومغلطاي في الإعلام (١/ ٥٥٠)، والهيثمي في المجمع (١/ ٥٠١)، والبوصيري في المصباح (١/ ٧٦). ورواه ابن عدي (٢/ ٣٨٩) والبيهقي في الكبرى (١/ ٢٥٩، ٢٦٠) من طريق ثور بن يزيد عن راشد به. ورواه عبد الرزاق (١/ ٨٠) والطحاوي في شرح المعاني (٢٨) وابن عدي (٣/ ١٥٦) والدارقطني (١/ ٢٨، ٢٩) من طرق عن الأحوص بن حكيم عن راشد مرسلًا. وقيل: عن راشد عن ثوبان. وقيل: عن راشد قوله. ورجّع أبو حاتم إرساله كما في العلل لابنه (١/ ٤٤)، وضعفه الدارقطني في العلل (١٢/ ٢٧٤)، وقال في السنن: «الصواب من قول راشد»، وضعّفه البيهقي ونقل عن الشافعي قوله: «يُروى من وجه لا يُثبِت أهل الحديث مثلَه»، وقال النووي في المجموع (١/ ١١٠): «اتفقوا على ضعفه»، وكذا قال العراقي في طرح التثريب (٢/ ١٣٠)، وضعفه ابن الملقن في البدر المنير (١/ ٤٠١)، وقال ابن حجر في الفتح (١/ ٣٤٢): «إسناده ضعيف، وفيه اضطراب»، وهو في السلسلة الضعيفة (٢٦٤٤). و في الباب عن معاذ بن جبل رضي الله عنه.

<sup>(</sup>٢) سنن ابن ماجه (٥١٩) من طريق عبد الرحمن بن زيد بن أسلم عن أبيه عن عطاء بن يسار عن أبي سعيد، وبهذا الإسناد رواه الطبري في تهذيب الآثار (١٠٥٨)، وقيل: =

التي بين مكة والمدينة، تردها السباع والكلاب والحُمُر، وعن الطهارة بها، فقال: «لها ما حملت في بطونها، ولنا ما غَبَر طهور».

وإن كان في إسناد هذين الحديثين مقال، فإنّا ذكرناهما للاستشهاد لا للاعتماد.

وقال البخاري (١): قال الزهري: «لا بأس بالماء؛ ما لم يتغير منه طعم أو ريح أو لون».

وقال الزهري أيضًا: «إذا ولغ الكلب في الإناء، ليس له و ضوء غيره؛ يتوضأ به ثم يتيمم»(٢).

<sup>=</sup> عن عبد الرحمن بن زيد عن أبيه عن عطاء عن أبي هريرة، قال الطحاوي في شرح المشكل (٧/ ٦٧): «حديث عبد الرحمن بن زيد عند أهل العلم بالحديث في النهاية من الضعف»، وضعفه البيهقي في الكبرى (١/ ٢٥٨)، والنووي في الخلاصة (٤٤١)، والبوصيري في المصباح (١/ ٥٧)، وهو في السلسلة الضعيفة (١٦٠٩). وفي الباب عن ابن عمر وواثلة بن الأسقع رضى الله عنهما وعن ابن جريج بلاغًا.

<sup>(</sup>۱) صحيح البخاري: كتاب الوضوء، باب: ما يقع من النجاسات في السمن والماء، قال ابن حجر في الفتح (۱/ ٣٤٢): «وصله ابن وهب في جامعه عن يونس عنه»، ولفظه: «كلُّ ماءٍ فيه قوّةٌ عما يصيبه من الأذى حتى لا يغيّر ذلك طعمَه ولا ريحه ولا لونه فهو طاهر»، ورواه الطبري في تهذيب الآثار (۱۱ ۱۱) من طريق ابن وهب، ولفظه عنده: «كلّ ماءٍ فيه فضلٌ عما يصيبه من الأذى..». وروى البيهقي في الكبرى (۱/ ٢٥٩) من طريق أبي عمرو عن الزهري في الغدير تقع فيه الدابة فتموت قال: «الماء طهور ما لم يقلَّ فتنجّسه الميتة طعمَه أو ريحَه».

<sup>(</sup>٢) علّقه البخاري في كتاب الوضوء، باب: الماء الذي يغسل به شعر الإنسان، وليس في كلام الزهري: «ثم يتيمّم»، قال ابن حجر في الفتح (١/ ٢٧٣): «رواه الوليد بن مسلم في مصنفه عن الأوزاعي وغيره عنه»، ورواية الوليد هذه ذكرها ابن عبد البر =

قال سفيان: «هذا الفقه بعينه»، يقول الله تعالى: ﴿ فَلَمْ يَجِدُواْ مَا أَهُ فَتَيَمَّمُواْ ﴾ [المائدة: ٦]، وهذا ماء، وفي النفس منه شيء؛ يتوضأ به ويتيمم »(١). ونصّ الإمام أحمد في حُبِّ زيت ولغ فيه كلب، فقال: «يؤكل». فصل (٢)

ومن ذلك: أن النبي عَلَيْهُ كان يجيب من دعاه، فيأكل من طعامه؛ وأضافه يهودي بخبز شعير وإهالة سَنِخَة (٣). وكان المسلمون يأكلون من أطعمة أهل الكتاب.

وشرط عمر عليهم ضيافة من يمرُّ بهم من المسلمين(٤)، وقال:

في التمهيد (١٨/ ٢٧٤) عنه عن الأوزاعي وعبد الرحمن بن نمر أنهما سمعا الزهري يقول في إناء قوم ولغ فيه الكلب فلم يجدوا ماء غيره قال: يتوضأ به، قال: فقلت للأوزاعي: ما تقول في ذلك؟ فقال: أرى أن يتوضاً به ويتيمّم، قال الوليد: فذكرته لسفيان الثوري فقال: هذا والله الفقه بعينه... وصحّح إسناده ابن حجر في الفتح (١/ ٢٧٣)، والعيني في العمدة (٤/ ٢٨٤). فالذي أفتى بالجمع بين الوضوء والتيمم هو الأوزاعي، أما الزهري فاكتفى بالوضوء، والله أعلم.

<sup>(</sup>١) في الأصل: «نتوضاً به ونتيمم».

<sup>(</sup>٢) انظر كتاب ابن قدامة (ص٩٧).

<sup>(</sup>٣) أخرجه البخاري (٢٠١٨، ٢٠٦٩) عن أنس.

<sup>(</sup>٤) ورد عنه أنه اشترط عليهم ضيافة المسلمين ثلاثة أيام، رواه مالك (٢١٧) - وعنه الشافعي في الأم (٤/ ١٨٠)، وأبو عبيد في الأموال (٢٠٠، ٣٩٣) - وعبد الرزاق (١٠٠، ١٣٥)، وأبو عبيد في الأموال (٣٩٣) - وعبد الرزاق (١٣٤، ١٣٤، ١٣٤)، وابن زنجويه في الأموال (١٣٣، ١٣٤، ١٣٤ عبد الحكم في فتوح مصر (ص١٦٧)، والبيهقي في الكبرى (٩/ ١٩٥) كلهم عن نافع عن أسلم عن عمر، وصححه الألباني في الإرواء (٥/ ١٩٥). ورواه ابن أبي شيبة (٦/ ١٥) عن حفص عن عاصم عن أبي عثمان عن =

«أطعموهم مما تأكلون»(١)، وقد أحلّ الله ذلك في كتابه.

ولما قدم عمر رضي الله عنه الشام صنع له أهل الكتاب طعامًا، فدعوه، فقال: أين هو؟ قالوا: في الكنيسة، فكره دخولها، وقال لعلي رضي الله عنه: اذهب بالناس، فذهب عليّ بالمسلمين، فدخلوا وأكلوا، وجعل عليّ ينظر إلى الصُّورِ، وقال: «ما على أمير المؤمنين لو دخل وأكل؟»(٢).

<sup>=</sup> عمر. ورواه ابن عائذ. كما في تاريخ دمشق (٢/ ١٨٣). من طريق مولى لآل الزبير عن عبد الله بن عمر عن عمر. وروى أبو عبيد (٣٩٤، ٣٩٥، ٣٩٦) وابن أبي شيبة (٦/ ٥١٩) وابن زنجويه (٤٦٤، ٤٦٨) من طرق عن أبي إسحاق عن حارثة بن مضرب، وعن قتادة عن الحسن عن الأحنف بن قيس، أنه اشترط عليهم ضيافة يوم وليلة، وحسنه الألباني في الإرواء (١٢٦٢)، وكذلك رواه ابن أبي شيبة (٦/ ١٩٥)، وابن زنجويه (٤٦٥) من طريق قيس بن مسلم عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن عمر، ورواه ابن أبي شيبة (٦/ ١٩٥) من طريق سعيد بن وهب عن رجل من الأنصار عن عمر.

<sup>(</sup>۱) رواه عبد الرزاق (۱۹۲۹۳)، وابن زنجویه فی الأموال (۲۷۷) من طریق موسی بن عقبة عن نافع قال: سمعت أسلم یحدّث ابن عمر أنّ أهل الجزیة من أهل الشام أتوا عمر فقالوا: إن المسلمین إذا نزلوا بنا كلّفونا الغنم والدجاج، فقال عمر: «أطعموهم من طعامكم الذي تأكلون ولا تزیدوهم علی ذلك»، ورواه عبد الرزاق (۱۰۰۹، من طعیق ابن (۱۹۲۲) وابن زنجویه (۱۳۲) من طریق أیوب عن نافع بنحوه، ومن طریق ابن زنجویه الثانیة رواه ابن عساكر فی تاریخ دمشق (۲/ ۱۸٤).

<sup>(</sup>٢) عزاه ابن قدامة في المغني (٨/ ١١٣) لابن عائذ في فتوح الشام، ورواه ابن عساكر في تاريخ دمشق (٢٤/ ٦) من طريق ابن عائذ عن الوليد قال: حدثنا عبد الله بن زياد بن سمعان وهشام بن سعد يسمع أنّ نافعا حدثه... وذكر القصة بنحوها، وعبد الله بن زياد متروك متهم بالكذب. لكن امتناع عمر من إجابة الدعوة لأجل ما في الكنائس من التماثيل ثابتٌ، علقه البخاري عنه بصيغة الجزم في المساجد، باب: =

وكان النبي ﷺ يُقبِّل ابني ابنته في أفواههما (١)، ويشرب من موضع في عائشة، ويتعرَّق العَرْقَ، فيضع فاهُ على موضع فِيها، وهي حائض (٢).

وحمل أبو بكر رضى الله عنه الحسن على عاتقه؛ ولعابُه يسيل عليه (٣).

<sup>=</sup> الصلاة في البيعة، ووصله وكيع ـ كما في فتح الباري لابن رجب (٢/ ٤٣٦) ـ عن عبد الله بن نافع، وعبد الرزاق (١٩٤٨، ١٦١١) وابن أبي شيبة (٥/ ١٩٨، ٧/ ١٠) من طريق أيوب، وابن عائذ ـ كما في تاريخ دمشق (٢٤/٦) ـ من طريق هشام بن سعد، والبخاري في الأدب المفرد (١٢٤٨) من طريق محمد بن إسحاق، أربعتهم عن نافع عن أسلم عن عمر. ومن طريق عبد الرزاق رواه ابن المنذر في الأوسط (٢/ ١٩٣٠)، والبيهقي في الكبري (٧/ ٢٦٨).

<sup>(</sup>۱) روى الطبراني في الكبير (۳/ ۶۹) عن سعيد المقبري عن أبيه عن أبي هريرة قال: أخذ رسول الله على أقفية الحسن والحسين حتى وضع أفواههما على فيه ثم قال: «اللهم إني أحبّهما، فأحبّهما، وأحبّ من يحبهما»، قال الهيثمي في المجمع (٩/ ٢٨٨): «فيه من لم أعرفهم»، ورواه ابن أبي شيبة (٦/ ٣٨٠) والبخاري في الأدب المفرد (٢٤٦) والطبراني (٣/ ٤٩) وابن عساكر في تاريخه (١٩٤/١٣) عن أبي مُزرّد عن أبي هريرة أن النبيّ على قال للحسن أو الحسين: «افتح فاك»، ثم قبله، ثم قال: «اللهم أحبّه فإني أحبّه»، قال الهيثمي (٩/ ٢٨١): «أبو مزرّد لم أجد من وثقه، وبقية رجاله رجال الصحيح»، وهو في السلسلة الضعيفة (٣٤٨٦). وروى ابن أبي شيبة (٦/ ٣٤٨) وأحمد (٤/ ٢٧١). ومن طريقه ابن عساكر (١٤٨/ ١٤٨). وابن أبي الدنيا في العيال (٢٢١) عن سعيد بن أبي راشد عن يعلى العامري قال: جعل رسول الله على يضاحك الحسين حتى أخذه، فوضع إحدى يديه تحت قفاه، والأخرى تحت ذقنه، فوضع فاه على فيه فقبّله... صححه ابن حبان (٢٧١)، والحاكم (٤٨/ ٤٨١)، وابن أبي راشد قال عنه ابن حجر: «مقبول».

<sup>(</sup>٢) أخرجه مسلم (٣٠٠) عن عائشة.

<sup>(</sup>٣) هكذا ذكره ابن قدامة في المغني (١/ ٩٩)، ولم أقف على من أخرجه بهذا اللفظ، =

وأُتي رسول الله ﷺ بصبي، فوضعه في حِجره، فبال عليه؛ فدعا بماء، فنضحه ولم يغسله (١).

وكان يؤتى بالصبيان، فيضعهم في حِجره يُبرِّك عليهم، ويدعو لهم (٢).

وهذا الذي ذكرناه قليل من كثير من السنة، ومن له اطِّلاع على ما كان عليه رسول الله ﷺ وأصحابه لا تخفي عليه حقيقة الحال.

وقد روى الإمام أحمد في «مسنده» (٣) عنه ﷺ: «بُعثتُ بالحنيفيّة

<sup>=</sup> والذي في البخاري (٣٣٤٩) وغيره من المصادر أنه حمله على عاتقه وقال: «بأبي شبيه بالنبيّ لا شبيه بعلى»، وليس فيه ذكر اللعاب، فالله أعلم.

<sup>(</sup>١) أخرجه مسلم (٢٨٦) عن عائشة.

<sup>(</sup>٢) أخرجه مسلم (٢٨٦) أيضًا.

<sup>(</sup>٣) مسند أحمد (٥/ ٢٦٦) من طريق معان بن رفاعة عن علي بن يزيد عن القاسم عن أمامة به في قصة الرجل الذي مرّ بغار فحدثته نفسه أن يقيم فيه ويتخلّى من الدنيا، وبهذا الإسناد رواه الطبراني في الكبير (٨/ ٢١٦)، ومن طريق أحمد رواه الخطيب في الفقيه والمتفقه (٢/ ٤٣٠) وابن عساكر في الأربعون في الحث على الخطيب في الفقيه والمتفقه (١/ ٤٣٠) وابن عساكر في الأربعون في المغني البعهاد (١٥)، وضعفه ابن رجب في الفتح (١/ ١٣٦)، والعراقي في المغني (١/ ٣٨٤)، وقال الهيثمي في المجمع (٥/ ٨٠٥): «فيه علي بن يزيد الألهاني وهو ضعيف»، وقواه الألباني بشواهده في السلسلة الصحيحة (٤٢٩٢). ورواه الطبراني (٨/ ٢٢٢) من طريق عثمان بن أبي العاتكة عن علي بن يزيد به وذكر قصة ابن مظعون مع امرأته، وعثمان ضعفوه في روايته عن الألهاني. ورواه الروياني (١٢٧٩)، والطبراني (٨/ ١٧٠) من طريق عفير بن معدان عن سليم بن عامر عن أبي أمامة به وذكر قصة ابن مظعون، قال الهيثمي (٤/ ٥٥٥): «فيه عفير وهو ضعيف». و في الباب عن ابن عباس وجابر وعائشة وأبي هريرة وابن عمر وأسعد بن غيد الله الخزاعي وعن أبي قلابة وحبيب بن أبي ثابت مرسلا.

السمحة».

فجمع بين كونها حنيفية وكونها سمحة، فهي حنيفية في التوحيد، سَمحة في العمل.

وضد الأمرين: الشرك وتحريم الحلال، وهما اللَّذانِ ذكر هما النبي عَلَيْهُ فيما يروي عن ربه تبارك وتعالى أنه قال: «إني خلقت عِبادي حُنفاء، وإنهم أتتهم الشياطين فاجتالتهم عن دينهم، وحرّمت عليهم ما أحللتُ لهم، وأمرتهم أن يشركوا بي ما لم [٢٤١] أنزل به سلطانًا»(١).

فالشرك وتحريم الحلال قرينان. وهما اللذان عابهما الله في كتابه على المشركين في سورة الأنعام (٢) والأعراف (٣).

وقد ذم النبي ﷺ المتنطِّعين في الدِّين، وأخبر بهلكَتهم حيث يقول: «ألا هلك المتنطِّعون، ألا هلك المتنطِّعون، ألا هلك المتنطِّعون» (٤).

وقال ابن أبي شيبة (٥): حدثنا أبو أسامة، عن مِسْعر، قال: أخرج إليّ

<sup>(</sup>١) أخرجه مسلم (٢٨٦٥) عن عياض بن حمار المجاشعي.

<sup>(</sup>٢) الآية ١٤٨.

<sup>(</sup>٣) الآنة ٣٣.

<sup>(</sup>٤) أخرجه مسلم (٢٦٧٠) عن ابن مسعود.

<sup>(</sup>٥) مسند ابن أبي شيبة (٤٢٨)، وعنه أبو يعلى (٢٢،٥)، ورواه ابن راهويه في مسنده - كما في المطالب العالية (٣٢٦٥) - عن أبي أسامة به، ورواه الدارمي (١٣٨) عن محمد بن قدامة، والطبراني في الكبير (١٠/١٧٤) - بالمرفوع فقط - والهروي في ذم الكلام (٢٢٥) من طريق عثمان بن أبي شيبة، كلاهما عن أبي أسامة به، قال البوصيري في إتحاف الخيرة (٧٣١٧)، والهيثمي في المجمع (١٠/٠٤٤): «رواته =

مَعْنُ بن عبد الرحمن كتابًا، وحلف بالله أنه خَطُّ أبيه، فإذا فيه: قال عبد الله: والله الذي لا إله غيره، ما رأيت أحدًا كان أشد على المتنطعين من رسول الله على ولا رأيت بعده أشدَّ خوفًا عليهم من أبي بكر، وإني لأظن عمر كان أشد أهل الأرض خوفًا عليهم.

وكان ﷺ يبغض المتعمِّقين، حتى إنه لمَّا واصل بهم ورأى الهلال قال: «لو تأخر الهلال لواصلتُ وصالًا يدعُ المتعمّقون تعمقهم»؛ كالمنكِّل بهم (١).

وكان الصحابة أقل الأمة تكلفًا، اقتداءً بنبيهم علي قال الله تعالى: ﴿ قُلْ مَا آسْعَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ آجْرِ وَمَا أَنَا مِنَ الْمُتَكَلِّفِينَ ﴾ [ص: ٨٦].

وقال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: «من كان منكم مُستنًا؛ فليستنّ بمن قد مات؛ فإن الحيّ لا تؤمن عليه الفتنة، أولئك أصحاب محمد، كانوا أفضل هذه الأمة: أبرها قلوبًا، وأعمقها علمًا، وأقلها تكلُّفًا، اختارهم الله لصحبة نبيه على أبرها دينه، فاعرفوا لهم فضلهم، واتبعوهم على أثرهم وسيرتهم؛ فإنهم كانوا على الهدي المستقيم» (٢).

<sup>=</sup> ثقات»، وهم من رجال الشيخين، لكن في سماع عبد الرحمن بن عبد الله بن مسعود من أبيه خلاف.

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري (٧٢٩٩)، ومسلم (١١٠٣) عن أبي هريرة.

<sup>(</sup>٢) رواه ابن بطة ـ كما في منهاج السنة (٢/ ٣٩) ـ وابن عبد البر في جامع بيان العلم (٢) وابن عبد البر في جامع بيان العلم (٩٢٦) والهروي في ذم الكلام (٤١) من طريق قتادة عنه، وقتادة لم يدرك ابن مسعود. وروى أبو نعيم في الحلية (١/ ٣٠٥، ٣٠٥) نحوَه عن ابن عمر. وروي عن الحسن البصرى بعضُه أو قريب منه.

وقال أنس رضي الله عنه: «كنا عند عمر، فسمعته يقول: نُهِينا عن التكلف»(١).

وقال مالك: قال عمر بن عبد العزيز: «سنّ رسول الله ﷺ وولاة الأمور بعده سُننًا، الأخذ بها تصديق لكتاب الله، واستكمال لطاعة الله، وقوة على دين الله، ليس لأحد تبديلها ولا تغييرها، ولا النظر فيما خالفها، من اقتدى بها فهو مهتدٍ، ومن استنصر بها فهو منصور، ومن خالفها واتبع غير سبيل المؤمنين ولّه الله ما توليّ، وأصلاه جهنم، وساءت مصيرًا» (٢).

وقال مالك: بلغني أن عمر بن الخطاب كان يقول: «سُنتْ لكم السنن، وفُرِضت لكم الفرائض؛ وتُرِكتُم على الواضحة؛ إلا أن تميلوا بالناس يمينًا وشمالًا»(٣).

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري (٧٢٩٣).

<sup>(</sup>٢) رواه عبد الله بن أحمد في السنة (٢٦٧)، وابن عبد البر في جامع بيان العلم وفضله (٢) رواه عبد الله بن أحمد في السنة (٢٦٨) من طريق عبد الرحمن بن مهدي، وابن أبي حاتم في تفسيره (٥٩٦٩) من طريق ابن وهب، والآجري في الشريعة (٩٢، ١٣٩، ١٣٩) وأبو نعيم في الحلية (٦/ ٣٢٤) من طريق مطرف بن عبد الله، ثلاثتهم عن مالك به. ورواه اللالكائي في أصول الاعتقاد (١٣٤) والخطيب في الفقيه والمتفقه (١/ ٤٣٥، ٤٣٦) من طريق رشدين بن سعد عن عقيل عن ابن شهاب عن عمر.

<sup>(</sup>٣) رواه مالك (١٥٠٦)، ومسدد ـ كما في إتحاف الخيرة (٢٥٠١) ـ وابن سعد في الطبقات (٣/ ٢٥٤) وابن شبّة في أخبار المدينة (١٤٧٧) والحاكم (٤٥١٣) وابن عبد البر في جامع بيان العلم (١٢٢٠) وابن الجوزي في نواسخ القرآن (ص٣٥) عن يحيى بن سعيد عن سعيد بن المسيب عن عمر، وهذا إسناد رجاله رجال الصحيح، لكن في سماع ابن المسيب من عمر خلاف، قال ابن عبد البر في التمهيد =

وقال ﷺ: «يَحمِل هذا العلمَ من كل خَلَفٍ عُدُولُهُ، يَنفون عنه تحريف الغالين، وانتحال المبطلين، وتأويل الجاهلين» (١).

فأخبر أن الغالين يُحرِّفون ما جاء به، والمبطلين ينتحلون أن باطلهم هو ما كان عليه، والجاهلون يتأوّلونه علي غير تأويله. وفساد الإسلام من هؤلاء الطوائف الثلاثة، فلولا أن الله سبحانه يقيم لدينه من ينفي عنه ذلك، لجرى على أديان الأنبياء قبله من هؤلاء.

<sup>= (</sup>١١٦/١٢): «رواية سعيد عن عمر تجري مجرى المتصل، وجائز الاحتجاج بها عندهم؛ لأنه قد رآه، وقد صحّح بعض العلماء سماعه منه»، وصحّح هذا الأثر الشاطبي في الاعتصام (١/٧٧).

<sup>(</sup>۱) رواه ابن وضاح في البدع (۱)، والعقيلي في الضعفاء (٤/ ٢٥٦)، وابن أبي حاتم في المجرح والتعديل (٢/ ١٧)، وابن حبان في الثقات (٤/ ١٠)، والآجري في الشريعة (١، ٢)، وابن عدي في الكامل (١/ ١١، ١٤٥ – ١٤٧، ٢/ ٢٩)، وغيرهم من طرق عن معان بن رفاعة عن إبراهيم بن عبد الرحمن العذري مرفوعًا، وهذا مرسل أو معضل، ووقع في سنده اضطراب، ومُعان ليّن الحديث كثير الإرسال؛ ولذا ضعّفه ابن القطان في بيان الوهم (٣/ ٤٠)، والأبناسي في الشذا الفياح (١/ ٢٣٩)، وقال ابن كثير في الباعث الحثيث (١/ ٢٣٨): «في صحته نظر قوي، والأغلب عدم ابن كثير في الباب عن ابن عباس وابن عمرو وأبي هريرة وجابر بن سمرة وعلي وابن عمر وأنس وأبي أمامة وأبي الدرداء ومعاذ وابن مسعود، قال العراقي في التقييد والإيضاح (ص ١٦٤): «كلها ضعيفة، لا يثبت منها شيء، وليس فيها شيء يقوّي المرسل»، وروى الخلال في العلل ــ كما في مفتاح دار السعادة (١/ ١٦٤) ــ عن موضوع! قال: لا هو صحيح. و ممن ذهب إلى تقويته بتعدّد طرقه ابن القيم في طريق الهجرتين (ص ٢٢٥)، والزركشي في النكت (٣/ ١٣٤)، وقال القاسمي في قواعد التحديث (ص ٤٤): «تعدد طرقه يقضي بحسنه كما جزم به العلائي».

#### فصل

ومن ذلك: الوسوسةُ في مخارج الحروف، والتنطُّعُ فيها. ونحن نذكر ما ذكره العلماء بألفاظهم:

قال أبو الفرج بن الجوزي<sup>(1)</sup>: «قد لَبّس إبليس على بعض المصلين في مخارج الحروف، فتراه يقول: الحمد، الحمد، فيخرج بإعادة الكلمة عن قانون أدب الصلاة، وتارة يُلبّس عليه في تحقيق التشديد في إخراج ضاد «المغضوب». قال: ولقد رأيت من يخرج بُصاقه مع إخراج الضاد لقوة تشديده، والمراد تحقيق الحرف حسنب، وإبليس يُخْرِج هؤلاء بالزيادة عن حد التحقيق، ويَشْغلهم بالمبالغة في الحروف عن فهم التلاوة، وكل هذه الوساوس من إبليس».

وقال أبو محمد بن قُتيبة في «مشكل القرآن» (٢): «وقد كان الناس يقرأون القرآن بلغاتهم، ثم خَلَف من بعدهم قوم من أهل الأمصار وأبناء العجم، ليس لهم طبع اللغة، ولا علمُ التكلف، فهفُوا في كثير من الحروف، وزلُّوا وأخلُّوا، ومنهم رجل ستر الله عليه عند العوام بالصلاح، [٤٦ب] وقرّبه من القلوب بالدين، فلم أرَ فيمن تتبعت (٣) في وجوه قراءته أكثر تخليطًا ولا أشد اضطرابًا منه؛ لأنه يستعمل في الحرف ما يدعه في نظيره، ثم يؤصّل أصلًا ويخالفه إلى غيره بغير عِلَّةٍ، ويختار في كثير من الحروف ما لا مخرج

<sup>(</sup>۱) تلبيس إبليس (ص ١٤٠).

<sup>(</sup>۲) ص۸۵\_ ۲۰.

<sup>(</sup>٣) في الأصل: «ينعبث»، وفي بعض النسخ: «يتعنت». والتصويب من المصدر الذي نقل عنه المؤلف.

له إلا على طلب الحيلة الضعيفة. هذا إلى نَبْذِه في قراءته مذاهب العرب وأهل الحجاز، بإفراطه في المدّ والهمز والإشباع، وإفحاشه في الإضجاع والإدغام، وحمَلِه المتعلِّمين على المذهب الصّعْب، وتَعْسيره على الأمة ما يَسّره الله تعالى، وتضييقه ما فَسَحه. ومن العجب أنه يُقرِئ الناس بهذه المذاهب، ويكره الصلاة بها! ففي أيّ موضع تُستعمل هذه القراءة، إن كانت الصلاة لا تجوز بها؟ وكان ابن عُينة يرى لمن قرأ في صلاته بحرفه، أو ائتم المام يقرأ بقراءته: أن يعيد، ووافقه على ذلك كثير من خيار المسلمين، منهم بإمام يقرأ بقرات، وأحمد بن حنبل.

وقد شُغف بقراءته عوامٌ الناس وسُوقتُهم، وليس ذلك إلا لما يرونه من مَشقّتها وصعوبتها، وطول اختلاف المتعلم إلى المقرئ فيها، فإذا رأوه قد اختلف في أمّ الكتاب عشرًا، وفي مئة آية شهرًا، وفي السبع الطّول حَولًا، ورأوه عند قراءته مائِلَ الشِّدْقين، دارَّ الوَريديْن، راشحَ الجبينيَن: توهموا أن ذلك لفضلِه في القراءة، وحِذْقِه بها، وليس هكذا كانت قراءة رسول الله على ولا خِيارِ السلف ولا التابعين، ولا القُرّاء(١) العالمين، بل كانت سهلة رَسْلَة».

وقال الخلّال في «الجامع»: عن أبي عبد الله، أنه قال: «لا أحب قراءة فلان»، يعني هذا الذي أشار إليه ابن قتيبة، وكرهها كراهية شديدة، وجعل يَعْجب من قراءته، وقال: «لا تعجبني، فإن كان رجلٌ يقبلُ منك فانهه».

وحُكي عن ابن المبارك، عن الرّبيع بن أنس: أنه نهاه عنها.

وقال الفضلُ بن زياد: إن رجلًا قال لأبى عبد الله: فما أتركُ من قراءته؟ قال: «الإدغام والكسر، ليس يُعرف في لغة من لغات العرب».

<sup>(</sup>١) في الأصل: «القرأة».

وسأله عبد الله ابنه عنها، فقال: «أكره الكسر الشديد والإضجاع».

وقال في موضع آخر: «إن لم يُدْغم ولم يُضْجع ذلك الإضجاع فلا بأس».

وسأله الحسن بن محمد بن الحارث: أتكره أن يتعلم الرجل تلك القراءة؟ قال: «أكرهه أشدَّ كراهة، إنما هي قراءة محُّدَثة»؛ وكرهها شديدًا حتى غضب.

وروى عنه ابن سِنْدِي أنه سئل عنها، فقال: «أكرهها أشد الكراهية»، قيل له: ما تكره منها؟ قال: «هي قراءة مُحْدَثة، ما قرأ بها أحد».

وروى جعفر بن محمد عنه، أنه سئل عنها فكرهها، وقال: «كرهها ابن إدريس»، وأُراه قال: «وعبد الرحمن بن مهدي»، وقال: «ما أدري، أيشٍ هذه القراءة؟»، ثم قال: «وقراءتهم ليس تشبه كلام العرب».

وقال عبد الرحمن بن مهدي: «لو صليتُ خلف من يقرأ بها لأعدتُ الصلاة».

ونص أحمد على أنه يُعيد، وعنه رواية أخرى: أنه لا يعيد.

والمقصود: أن الأئمة (١) كرهوا التنطّع والغُلُوّ في النطق بالحرف.

ومن تأمّل هَدْي رسول الله ﷺ، وإقراره أهل كل لسان على قراءتهم، تبيّن له أن التنطع والتشدّق والوسوسة في إخراج الحرف ليس من سنته.

<sup>(</sup>١) م، ظ، ت: «الأمة».

# فصل في الجواب عما احتج به أهل الوسواس

أما قولهم: إن ما نفعله احتياط لا وسواس.

قلنا: سمُّوه ما شئتم، فنحن نسألكم: هل هو موافق لفعل رسول الله ﷺ وأمره وما كان عليه أصحابه؛ أو مخالف؟

فإن زعمتم أنه موافق فبَهْتُ وكذب صريح، فإذَنْ لا بد من الإقرار بعدم موافقته، وأنه مخالف له، فلا ينفعكم تسمية ذلك [٤٤١] احتياطًا، وهذا نظير من ارتكب محظورًا وسماه بغير اسمه، كما تُسمَّى الخمر بغير اسمها، والربا: معاملة، والتحليل الذي لعن رسول الله على فاعله (١): نكاحًا، ونَقْرَ الصلاة الذي (٢) أخبر رسول الله على أن فاعله لم يصل (٣)، وأنه لا تُجزئه صلاته ولا يقبلها الله منه: تخفيفًا! فهكذا تسمية الغُلُوِّ في الدين والتنطُّع احتياطًا.

وينبغي أن يُعلم أن الاحتياط الذي ينفع صاحبه ويُثيبه الله عليه: الاحتياط في موافقة السنة، وترك مخالفتها، والاحتياط كلُّ الاحتياط في ذلك؛ وإلا فما احتاط لنفسه مَنْ خرج عن السنة، بل ترك حقيقة الاحتياط في ذلك.

<sup>(</sup>۱) كما في حديث ابن مسعود الذي أخرجه أحمد (۱/ ٤٤٨)، والترمذي (۱۱۲۰)، والنسائي (٦/ ١٤٩) وغيرهم. وإسناده صحيح.

<sup>(</sup>٢) في الأصل: «التي». والتصويب من النسخ الأخرى.

<sup>(</sup>٣) أخرجه البخاري (٧٩٣)، ومسلم (٣٩٧) عن أبي هريرة في حديث المسيئ صلاته.

وكذلك المتسرعون إلى وقوع الطلاق في موارد النزاع الذي اختلف فيه الأئمة، كطلاق المكره، وطلاق السكران، والبَّنة، وجمع الثلاث، والطلاق بمجرد النية، والطلاق المؤجل المعلوم مجيء أجله، واليمين بالطلاق، وغير ذلك مما تنازع فيه العلماء إذا أوقعه المفتي تقليدًا بغير برهان، وقال: ذلك احتياط للفروج؛ فقد ترك معنى الاحتياط؛ فإنه يُحرِّم الفرج على هذا، ويبيحه لغيره، فأين الاحتياط هاهنا؟

بل لو أبقاه على حاله حتى تجمع الأمة على تحريمه وإخراجه عمن هو حلال له، أو يأتي برهان من الله ورسوله على ذلك؛ لكان قد عمل بالاحتياط.

ونص على مثل ذلك الإمامُ أحمد في طلاق السكران. فقال في رواية أبى طالب: والذي لا يأمر بالطلاق فإنما أتى خَصْلة واحدة، والذي يأمر بالطلاق قد أتى خصلتين: حرمها عليه، وأحلها لغيره، فهذا خير من هذا. فلا يمكن الاحتياط في وقوع الطلاق إلا حيث أجمعت الأمة، أو كان هناك نص عن الله ورسوله يجب المصير إليه.

قال شيخنا: والاحتياط حسن ما لم يُفْضِ بصاحبه إلى مخالفة السُّنة، فإذا أفضى إلى ذلك فالاحتياط ترك هذا الاحتياط.

وبهذا خرج الجواب عن احتجاجهم بقوله ﷺ: «من ترك الشبهات فقد استبرأ لدينه وعِرْضه»، وقوله: «دَعْ ما يَريْبُك إلى ما لا يريبك»، وقوله: «الإشم ما حاك في الصدر»(١)، فهذا كله من أقوى الحجج على بطلان الوسواس.

<sup>(</sup>١) تقدم تخريج هذه الأحاديث. وفي م: «النفس» مكان «الصدر».

فإن الشبهات ما يشتبه فيه الحق والباطل، والحلال والحرام، على وجه لا يكون فيه دليلٌ على أحد الجانبين، أو تتعارض الأمارتان عنده، فلا تترجح في ظنه إحداها، فيشتبه عليه هذا بهذا، فأرشده النبي عليه إلى ترك المشتبه، والعدول إلى الواضح الجلي.

ومعلوم أن غاية الوسواس أن يشتبه على صاحبه: هل هو طاعة وقربة، أم معصية وبدعة؟ هذا أحسن أحواله، والواضح الجلي هو اجتماع طريق رسول الله على وما سنة للأمة قولاً وعملاً، فمن أراد ترك الشبهات عدل عن ذلك المشتبه إلى هذا الواضح؛ فكيف ولا شبهة بحمد الله هناك؟ إذ قد بينت (١) بالسنة أنه تَنَطّع وغلو، فالمصير إليه ترك للسنة، وأخذ بالبدعة، ترك لما يحبه الله ويرضاه، وأخذ بما يكرهه ويبغضه، ولا يُتقرّب به إليه البتة؛ فإنه لا يُتقرّب إليه إلا بما شرع، لا بما يهواه العبد ويفعله من تلقاء نفسه، فهذا هو الذي يحيك في الصدر، ويتردد في القلب، وهو حَوَازُ القلوب.

وأما التمرة التي ترك رسول الله ﷺ أكلها، وقال: «أخشى أن تكون من الصدقة»؛ فذلك من باب اتقاء الشبهات، وترك ما اشتبه فيه الحلال بالحرام؛ فإن التمرة كانت قد وجدها في بيته، وكان يؤتى بتَمْر الصدقة، يقسمه على من تحل له الصدقة، ويدخل بيته تمر [٧٤ب] يقتات منه أهله، فكان في بيته النوعان، فلما وجد تلك التمرة لم يدر ﷺ من أيّ النوعين هي؟ فأمسك عن أكلها، فهذا الحديث أصل في الورع واتقاء الشبهات، فما لأهل الوسواس وما لَه؟

وأما قولُكم: إن مالكًا أفتى فيمن طلق ولم يَدْرِ أواحدةً طلَّق أم ثلاثًا؟

<sup>(</sup>۱) م: «ثبت».

أنها ثلاث احتياطًا، فنعم هذا قول مالك، فكان ماذا؟ أفحُجّة هو على الشافعي، وأبى حنيفة، وأحمد، وعلى كُلّ من خالفه في هذه المسألة؟ حتى يجب عليهم أن يتركوا قولهم لقوله.

وهذا القول مما يُحتج له، لا(١) مما يحتج به.

على أن هذا ليس من باب الوسواس في شيء، وإنما حجة هذا القول أن الطلاق يوجب تحريم الزوجة، والرّجْعَةُ ترفع ذلك التحريم، فهو يقول: قد تيقن سبب التحريم، وهو الطلاق، وشكّ في رَفْعِه بالرجعة، فإنه يحتمل أن يكون رجعيًّا فترفَعُهُ الرجعة، ويحتمل أن يكون ثلاثًا فلا ترفعه الرجعة، فقد تيقّن سبب التحريم، وشكّ فيما يرفعه.

والجمهور يقولون: النكاح متيقن، والقاطع له المزيل لحِلّ الفرج مشكوك فيه، فإنه يحتمل أن يكون المَأْتِيُّ به رجعيًا فلا يزيل النكاح، ويحتمل أن يكون بائنًا فيزيله، فقد تَيَقَّنَا يقين النكاح، وشككنا فيما يزيله، فالأصل بقاء النكاح حتى يُتَيقّن ما يرفعه.

فإن قلتم: فقد تيقن التحريم وشكَّ في التحليل.

قلنا: الرجعية ليست بحرام عندكم، ولهذا تجوّزون وطأها، ويكون رجعةً إذا نوى به الرجعة.

فإن قلتم: بل هي حرام، والرجعة حصلت بالنية حال الوطء.

قلنا: لا ينفعكم ذلك أيضًا؛ فإنه إنما تيقن تحريمًا يزول بالرجعة، لم يتيقن تحريمًا لا تؤثر فيه الرجعة.

<sup>(</sup>١) «مما يحتج له لا» ساقطة من م.

وليس المقصود تقرير هذه المسألة، والمقصود أنه لا راحة في ذلك لأهل الوسواس.

# فصل

وأما من حلف بالطلاق أن في هذه اللَّوْزة حَبَّتين، ونحو ذلك مما لا يتيقنه الحالف، فبان (١) كما حلف عليه: فهذا لا يحنث عند الأكثرين.

وكذلك لو لم يتبين الحال واستمر مجهولاً؛ فإن النكاح ثابت بيقين، فلا يزيله بالشك.

ولمالك رحمه الله أصلٌ نازعه فيه غيره، وهو إيقاع الطلاق بالشك في الحنث، وإيقاعه بالشك في عدده كما تقدم، وإيقاعه بالشك في المطلقة، كما لو طلق واحدة من نسائه ثم أُنسِيها، ووقف الحال مدة الإيلاء ولم يتبين، طُلِّقَ عليه الجميع.

وكما لو حلف أن هذا فلان أو حيوان، وهو غير متيقّن له، بل هو شاكٌ حال الحَلفِ، فتبين أن الأمر كما حلف عليه؛ فإنه يحنث عنده، وتطلق امرأته.

فمن حلف على رجل أنه زيد، فتبيّن أنه غيره، أو لم يتبين أهو المحلوف عليه أم لا؟ حنث عنده، وإن تبين أنه المحلوف عليه، وكان حال اليمين لا يعلم حقيقته، ولا يغلب على ظنه، ولا طريق له إلى العلم به في العادة، فإنه يحنث عنده؛ لشكِّه حال الحلف.

فالحالف يحنث بالمخالفة لما حلف عليه: أما في الطلب فبأن يفعل ما حلف على تركه، وأما في الخبر فبأن يتبين كذبه.

<sup>(</sup>١) في الأصل: «فان كان». والمثبت من النسخ الأخرى.

وعند مالك يحنث بأمر آخر، وهو الشك حال اليمين، سواءٌ تبين صدقه أم لا.

وأبلغ من هذا أنه يحنِّث من حلف بالطلاق على إنسانٍ إلى جانبه أنه إنسان أو حجرٍ أنه حجر، ونحو ذلك مما لا شك فيه.

وعمدته في الموضعين: أن الحالف هازل؛ فإن من قال: أنت طالق إن لم تكوني امرأة، أو إن لم أكن رجلاً، لا معنى لكلامه إلا الهر لُ، فإن هذا مما لا غرض للعقلاء فيه.

قالوا: وإن لم يكن هذا هزلاً فإن الهزل لا حقيقة له.

وربما عللوا الحنث بأنه أراد أن يجزم الطلاق، ثم ندم، فوصله بما لا يفيد ليرفعه.

وأما في القسم الأول: فأصله فيه تغليب [181] الحنث بالشك، كمن حلف ثم شك: هل حنث أم لا، فإنهم يأمرونه بفراق زوجته، وهل هو للوجوب أم للاستحباب؟ على قولين: الأول لابن القاسم، والثاني لمالك.

فمالك يراعي بقاء النكاح، وقد شككنا في زواله، والأصل البقاء.

وابن القاسم يقول: قد صار حلّ الوطء مشكوكًا فيه، فيجب عليه مفارقتها.

والأكثرون يقولون: لا يجب عليه مفارقتها، ولا يستحب له؛ فإن قاعدة الشريعة أن الشك لا يقوى على إزالة الأصل المعلوم، ولا يزول اليقين إلا بيقين أقوى منه أو مساوٍ له.

# فصل

وأما مَن طلّق واحدة من نسائه ثم أُنسيها، أو طلق واحدة مبهمة ولم يُعيّنها؛ فقد اختلف الفقهاء في حكم هذه المسألة على أقوال:

فقال أبو حنيفة، والشافعي، والثوري، وحماد: يختار أيتهن شاء، فيوقع (١) عليها الطلاق في المبهمة، وأما في المنسيّة فيُمسك عنهن، وينفق عليهن، حتى ينكشف الأمر. فإن مات الزوج قبل أن يُقْرعَ:

فقال أبو حنيفة: يقسم بينهن كلهن ميراث امرأة.

وقال الشافعي: يوقف ميراث امرأة حتى يصطلحن.

وقالت المالكية: إذا طلق واحدة منهن غير معلومة عنده، بأن قال: أنت طالق، ولا يدري مَنْ هي؟ طلق الجميع، وإن طلق واحدة معلومة، ثم أُنْسِيَهَا، وقف عنهن حتى يتذكر، فإن طال ذلك ضُرب له مدة المُولي، فإن تذكر فيها وإلا طَلُق عليه الجميع، ولو قال: إحداكن طالق، ولم يعينها بالنية؛ طلق الجميع.

وقال أحمد: يُقرع بينهن في الصورتين، نص على ذلك في رواية جماعة من أصحابه، وحكاه عن علي، وابن عباس.

وظاهر المذهب الذي عليه جُلُّ الأصحاب: أنه لا فرق بين المبهمة والمنسية.

وقال صاحب «المغنى»(٢): يخرج المبهمة بالقرعة؛ وأما المنسية فإنه

<sup>(</sup>١) في الأصل: «فوقع».

<sup>(</sup>٢) المغني (١٠/ ١٩٥ وما بعدها).

يحرم عليه الجميع حتى تتبين المطلقة، ويؤخذ بنفقة الجميع، فإن مات أقرع بينهن للميراث.

قال: وقد روى إسماعيل بن سعيد، عن أحمد ما يدل على أن القرعة لا تستعمل في المنسية لمعرفة الحِلّ، وإنما تستعمل لمعرفة الميراث، فإنه قال: سألت أحمد عن الرجل يطلق امرأة من نسائه ولا يعلم أيتهن طلّق؟ قال: أكره أن أقول في الطلاق بالقرعة. قلت: أرأيت إن مات هذا؟ قال: أقول بالقرعة؛ وذلك لأنه تصير القرعة على المال.

قال: وجماعة من روى عنه القرعة في المطلقة المنسية؛ إنما هو في التوريث، وأما في الحل فلا ينبغي أن تثبت بالقرعة، قال: وهذا قول أكثر أهل العلم.

واحتج الشيخ لصحة قوله بأنه اشتبهت عليه زوجته بأجنبية، فلم تحلّ له إحداهما بالقرعة؛ كما لو اشتبهت عليه بأجنبية لم يكن له عليها عقد، ولأن القرعة لا تزيل التحريم من المطلقة، فلا ترفع الطلاق عمن وقع عليها (١)، ولاحتمال كون المطلقة غير من خرجت عليها القرعة، ولهذا لو ذكر أن المطلقة غيرها حرمت عليه، ولو ارتفع التحريم أو زال بالطلاق لما عاد بالذّير، فيجب بقاء التحريم بعد القرعة كما كان قبلها.

قال: وقد قال الخِرَقي فيمن طلق امرأته؛ فلم يَدْرِ، أواحدةً طلق أم ثلاثًا؟ ومن حلف بالطلاق لا يأكل تمرة، فوقعت في تمر، فأكل منه واحدة: لا تحل له امرأته، حتى يعلم أنها ليست التي وقعت اليمين عليها.

<sup>(</sup>١) الأصل: «عليه».

فحرّمها، مع أن الأصل بقاء النكاح، ولم يعارضه يقين (١) التحريم، فهاهنا أولى.

قال: وهكذا الحكم في كل موضع وقع الطلاق على امرأة بعينها، ثم اشتبهت بغيرها، مثل أن يرى [٤٨٠] امرأةً في رَوْزَنة، أو مُوَلِّيةً، فيقول: أنت طالق، ولا يعلم عينها من نسائه. وكذلك إذا وقع الطلاق على امرأة من نسائه في مسألة الطائر وشبهها؛ فإنه يحرم عليه جميع نسائه حتى تتبين المطلقة، ويؤخذ بنفقة الجميع؛ لأنهن محبوسات عليه، وإن أقرع بينهن لم تُفِدِ القرعة شيئًا.

ولا يحل لمن وقعت عليها القرعة التزويج؛ لأنها يجوز أن تكون غير المطلقة، ولا يحل للزوج غيرها لاحتمال أن تكون المطلقة.

وقال أصحابنا: إذا أقرع بينهن، فخرجت القرعة على إحداهن، ثبت حكم الطلاق فيها، فحل لها النكاح بعد قضاء عدتها، وحلّ للزوج مَنْ سواها، كما لو كان الطلاق في واحدة غير معينة.

وقال شيخنا: الصحيح استعمال القرعة في الصورتين.

قلت: وهو منصوص أحمد في رواية الجماعة.

وأما رواية الشالَنْجِي فإنه توقّف، وكره أن يقول في الطلاق بالقرعة، ولم يعين المنسية ولا المبهمة، وأكثر نصوصه على القرعة في الصورتين.

قال في رواية الميموني فيمن له أربع نسوة؛ طلّق واحدة منهن، ولم يَدْرِ: يقرع بينهن، وكذلك في الأعْبُد، فإن أقرع بينهن، فوقعت القرعة على

<sup>(</sup>۱) م: «نفس».

واحدة، ثم ذكر التي طلق؛ رجعت هذه التي وقعت عليها القرعة، ويقع الطلاق على التي ذكر، فإن تزوجت فذاك شيء قد مَرّ.

وكذلك نقل أبو الحارث عنه في رجل له أربع نسوة؛ طلق إحداهن، ولم يكن له نِيَّة في واحدة بعينها: يقرع بينهن، فأيتهن أصابتها القرعة فهي المطلقة، وكذلك إن قصد إلى واحدة بعينها ونَسِيها.

فنصَّ على القرعة في الصورتين، مُسَوِّيًا بينهما.

والذي أفتى به علي هو في المنسية، وبه احتج أحمد.

قال وكيع: سمعت عبد الله (١)، قال: سألت أبا جعفر عن رجل كان له أربع نسوة وطلق إحداهن، لا يدرى أيتهن طلق؟ قال علي: «يقرع بينهن»(٢).

والأدلة الدالة على القرعة تتناول الصورتين، والمنسية قد صارت كالمجهولة شرعًا، فلا فرق بينها وبين المبهمة المجهولة، ولأن في الإيقاف والإمساك حتى يتذكر، وتحريم الجميع عليه، وإيجاب النفقة على الجميع: عدَّة مفاسد له وللزوجات، مندفعة شرعًا، ولأن القرعة أقرب إلى مقاصد الشرع ومصلحة الزوج والزوجات، مِنْ تركهنَّ معلقاتٍ، لا ذوات أزواج ولا أيامَى، وتركه هو معلقًا، لا ذا زوج ولا عَزَبًا.

<sup>(</sup>١) في الأصل: «أبا عبد الله». والتصويب من النسخ الأخرى والمغنى.

<sup>(</sup>٢) قال ابن قدامة في المغني (١٠/ ٢٢٥): روى عبد الله بن حميد قال: سألت أبا جعفر عن رجل قدم من خراسان وله أربع نسوة، قدم البصرة فطلّق إحداهن ونكح ثمّ مات، لا يدري الشهود أيّتهنّ طلّق، فقال: قال علي رضي الله عنه: «أقرع بين الأربع، وأنذر منهنّ واحدة، وقسم بينهنّ الميراث»، وصححه ابن القيم في بدائع الفوائد (٣/ ٣٨٧).

وليس في الشريعة نظير ذلك، بل ليس فيها وقف الأحكام، بل الفصل وقطع الخصومات بأقرب الطرق، فإذا ضاقت الطرق، ولم يَبْقَ إلا القرعة، تعينت طريقًا، كما عينها الشارع في عدة قضايا، حيث لم يكن هناك غيرها، ولم يوقف الأمر إلى وقت الانكشاف؛ فإنه إذا علم أنه لا سبيل له إلا انكشاف الحال، كان إيقاف الأمر إلى آخر العمر مِنْ أعظم المفاسد التي لا تأتي بها الشريعة.

وغاية ما يقدر أن القرعة تصيب التي لم يقع عليها الطلاق وتخطئ المطلقة، وهذا لا يضرها هاهنا؛ فإنه لما جُهِل كونها هي التي وقع عليها الطلاق صار المجهولُ كالمعدوم، وكل ما يقدر من المفسدة في ذلك فمثلها في العتق سواء، وقد دلت سنة رسول الله على الصحيحة الصريحة على إخراج المعتق من غيره بالقرعة (١).

وقد نص أحمد على حِلّ البُضْع بالقرعة. فقال في رواية ابن منصور وحنبل: «إذا زوّجها الوليان من رجلين، ولم يُعلم السابق منهما؛ أقرع بينهما، فمن خرجت له القرعة حُكم أنه الأول».

فإذا قويت القرعة [189] على تعيين الزوج في حِلِّ البُضع له، فلأن تقوى على تعيين المطلقة في تحريم بُضْعها عنه أولى؛ فإن الطلاق مبنيُّ على التغليب والسراية، وهو أسرع نفوذًا وثبوتًا من النكاح من وجوه كثيرة.

وقول الشيخ أبي محمد قدس الله روحه: إنه اشتبهت عليه زوجته بأجنبية، فلم تحلَّ له إحداهما بالقرعة، كما لو اشتبهت بأجنبية لم يكن عليها عَقْدٌ.

<sup>(</sup>١) كما في حديث عمران بن حصين الذي أخرجه مسلم (١٦٦٨).

جوابه بالفرق بين حالتي الدوام والابتداء؛ فإنه هناك شك في هذه الأجنبية، هل حصل عليها عقد أم لا؟ والأصل فيها التحريم، فإذا اشتبهت بها الزوجة لم يُقْدِمْ على واحدة منهما، وهاهنا ثبت الحل و النكاح، وحصل الشك بعده، هل نزل التحريم في هذه أو في هذه؟ فإما أن يحرّما جميعًا، أو يحلا جميعًا، أو يعلا جميعًا، أو يقال له: اختر من ينزل عليه التحريم، أو يوقف الأمر أبدًا، أو تستعمل القرعة؟

والأقسام الأربعة الأول باطلة، لا أصل لها في السنة، ولم يعتبرها الشارع؛ بخلاف القرعة.

وبالجملة فلا يصح إلحاق إحدى الصورتين بالأُخرى؛ إذ هناك تحريم متيقَّن، ونحن نشك في حله، وهنا حل متيقَّن، نشك في تحريمه بالنسبة إلى كل واحدة.

قوله: ولأن القرعة لا تزيل التحريم في المطلَّقة، ولا ترفع (١) الطلاق على من وقع عليه.

فيقال: إذا جُهِلت المطلَّقة، ولم يكن له سبيل إلى تعيينها، قامت القرعة مقام الشاهد والمخبر بأنها المطلقة للضرورة، حيث تعينت طريقًا، فالمطلقة المجهولة قد صار طلاقها بعينها كالمعدوم، ولو كانت مطلقة في نفس الأمر؛ فإن الشارع لم يكلفنا بما في نفس الأمر، بل بما ظهر وبدا.

ولهذا لونسي الطلاق بالكلية، وأقام على وطئها حتى تُوفي، كانت أحكامه أحكام الزوج، والنسب لاحقٌ به، والميراث ثابت، وهي مطلّقة في

الأصل: «ولا يرتفع».

نفس الأمر، ولكن ليست مطلقة في حكم الله، كما لو طلع الهلال في نفس الأمر، ولم يَرهُ أحد من الناس، أو كان تحت الغَيم؛ فإنه لا يترتب عليه حكم الله ولا يكون طالعًا في حكم الله، وإن كان طالعًا في نفس الأمر. ونظائر هذا كثيرة جدًا.

فغاية الأمر أن هذه مطلَّقة في نفس الأمر، ولا علم له بطلاقها، فلا تكون مطلَّقة في الحكم، كما لو نسي طلاقها.

قوله: ولهذا لو ذكر أن المطلقة غيرها حرمت عليه، ولو ارتفع التحريم أو زال الطلاق لما عاد بالذِّكْرِ.

جوابه: أن القرعة إنما عملت في (١) استمرار النسيان، فإذا زال النسيان بطل عمل القرعة، كما أن المتيمم إذا قدر على استعمال الماء بطل حكم تيممه؛ فإن التراب إنما يُعمَل عند العجز عن الماء، فإذا قدر عليه بطل حكمه، ونظائر ذلك كثيرة. منها: أن (٢) الاجتهاد إنما يُعمل عند عدم النص فإذا تبين النص؛ فلا اجتهاد إلا في إبطال ما خالفه.

قوله: وقد قال الخرقي فيمن طلق امرأته ولم يَدرِ واحدةً طلَّق أم ثلاثًا: يلزمه الثلاث، ومن حلف بالطلاق أن لا يأكل تمرة، فوقعت في تمر، فأكل منه واحدة: لا تحل له امرأته حتى يعلم أنها ليست التي وقعت اليمين عليها، فحرمها، مع أن الأصل بقاء النكاح، ولم يعارضه يقين التحريم، فهاهنا أولى.

<sup>(</sup>۱) م: «مع».

<sup>(</sup>٢) «أن» ساقطة من م.

فيقال: الخرقي نَصَّ على المسألتين مفرِّقًا بينهما في «مختصره»، فقال: وإذا طلق واحدة من نسائه وأُنْسِيها أخرجت بالقرعة، وقال ما حكاه الشيخ عنه في الموضعين.

فأما من شك هل طلق واحدة أم ثلاثًا؟ فأكثر النصوص أنه إنما يلزمه واحدة، وهو ظاهر المذهب.

والخِرَقي اختار الرواية الأخرى، وهي مذهب مالك، وقد تقدم مأخذ القولين، وبيان الراجح منهما.

وعلى القول بلزوم الثلاث؛ فالفرق بين ذلك وبين [٤٩ب] إخراج المنسيَّة بالقرعة: أن المجهول في الشرع كالمعدوم، فقد جهلنا وقوع الطلاق بأي الزوجتين، فلم يتحقق تحريم إحداهما، ولم يكن لنا سبيل إلى تحريمهما ولا إباحتهما، والوقف مفسدة ظاهرة؛ فتعينت القرعة، بخلاف من أوقع على زوجته طلاقًا وشك في عدده، فإنه قد شك: هل يرتفع ذلك الطلاق بالرجعة أولا يرتفع بها؟ فألزمه بالثلاث، فظهر الفرق بينهما على هذا القول، وأما على المشهور من المذهب فلا إشكال.

وأما من حلف بالطلاق: لا يأكل تمرة، فوقعت في تمر، فأكل منه واحدة؛ فقد قال الخرقي: إنه يُمنع من وطء زوجته حتى يتيقن، وهذا يحتمل الكراهة والتحريم.

ومذهب الشافعي وأبي حنيفة: أنه لا يحنث، ولا يحرم عليه وطء زوجته، واختيار أبي الخطاب، وهو الصحيح.

وإن أراد به التحريم؛ فهو يشبه ما قاله هو ومالك فيمن طلَّق وشكَّ هل طلق واحدة أو ثلاثًا؟

#### فصل

وأما من حلف على يمين ثم نسيها، وقوله: يلزمه جميع<sup>(۱)</sup> ما يحلف به، فقول شاذ جدًّا، وليس عن مالك؛ إنما<sup>(۲)</sup> قاله بعض أصحابه، وسائر أهل العلم على خلافه، وأنه لا يلزمه شيء حتى يتيقن، كما لو شك: هل حلف أو لا؟

فإن قيل: ينبغي أن يلزمه كفارة يمين؛ لأنها الأقل.

قيل: موجَب الأيمان مختلف، فما من يمين إلا وهي مشكوك فيها، هل حلف بها أم لا؟

وعلى قول شيخنا: يلزمه كفارة يمينٍ حَسْبُ؛ لأن ذلك موجَبُ الأيمان كلها عنده.

#### فصل

وأما مَن حلف: ليفعلن كذا، ولم يُعَيِّن وقتًا، فعند الجمهور هو على التراخي إلى آخر عمره؛ إلا أن يعيِّن بنيَّته وقتًا، فيتقيَّد به، فإن عزم على الترك بالكلية حنث حالة عَزْمه.

نصّ عليه أحمد.

وقال مالك: هو على حنثٍ حتى يفعل، فيُحالُ بينه وبين امرأته إلى أن يأتي بالمحلوف عليه.

<sup>(</sup>۱) ش: «كفارات جميع».

<sup>(</sup>٢) «إنما» ساقطة من الأصل.

وهذا صحيحٌ على أصله في سدِّ الذرائع؛ فإنه إذا كان على التراخي إلى وقت الموت لم يكن لليمين فائدة، وصار لا فرق بين الحَلف وعدمه، والحملُ في ذلك على القرينة والعرف إن لم تكن نية، ولا يكاد اليمين يتجرّد عن هذه الثلاثة.

وأما تعليق الطلاق بوقت يجيء لا محالة، كرأس الشهر والسنة، وآخر النهار ونحوه؛ فللفقهاء في ذلك أربعة أقوال:

أحدها: أنها لا تطلق بحال، وهذا مذهب ابن حزم، واختيار أبى عبد الرحمن الشافعي، وهو من أجَلِّ (١) أصحاب الوجوه.

وحجتهم: أن الطلاق لا يقبل التعليق بالشرط، كما لا يقبله النكاح، والإجارة، والإبراء.

قالوا: والطلاق لا يقع في الحال، ولا عند مجيء الوقت. أما في الحال فلأنه لم يوقعه مُنَجَّزًا، وأما عند مجيء الوقت فلأنه لم يصدر منه طلاق حينئذٍ، ولم يتجدد سوى مجيء الزمان، و مجيء الزمان لا يكون طلاقًا.

وقابل هذا القول آخرون، وقالوا: يقع الطلاق في الحال، وهذا مذهب مالك، وجماعة من التابعين.

وحجتهم: أن قالوا: لو لم يقع في الحال لحصل منه استباحة وطء موقّت، وذلك غير جائز في الشرع؛ لأن استباحة الوطء فيه لا تكون إلا مُطلقًا غير موقّت، ولهذا حَرُم نكاح المتعة؛ لدخول الأجل فيه، وكذلك وطء المكاتبة. ألا ترى أنه لو عُرّي من الأجل، بأن يقول: إن جئتني بألف درهم فأنت حُرّة، لم يمنع ذلك الوطء.

<sup>(</sup>١) الأصل: «وهو أجل من».

قال المُوقِعون عند الأجل: لا يجوز أن يؤخذ حكم الدوام من حكم الابتداء؛ فإن الشريعة فرقت بينهما في مواضع كثيرة؛ فإن ابتداء عقد النكاح في الإحرام فاسد دون دوامه، وابتداء عقده على المعتدة فاسد دون دوامه، وابتداء عقده على المعتدة فاسد دون دوامه، وابتداء عقده على الأمة مع الطَّوْلِ وعدم خوف العَنَت فاسد دون دوامه، وابتداء عقده على الزانية فاسد ـ عند أحمد ومن وافقه \_ دون دوامه. ونظائر ذلك [٥٠] كثيرة جدًا.

قالوا: والمعنى الذي حَرُمَ لأجله نكاح المتعة: كون العقد موقّتًا من أصله، وهذا العقد مطلق، وإنما عرض له ما يبطله ويقطعه، فلا يبطل، كما لو علّق الطلاق بشرط، وهو يعلم أنها تفعله أو يفعله هو ولا بد؛ ولكن يجوز تخلفه.

والقول الثالث: أنه إن كان الطلاق المعلق بمجيء الوقت المعلوم ثلاثًا وقع في الحال، وإن كان رجعيًا لم يقع قبل مجيئه.

وهذا إحدى الروايتين عن الإمام أحمد، نص عليها (١) في رواية مُهَنّا: إذا قال: أنت طالق ثلاثًا قبل موتي بشهر: هي طالقٌ الساعة، كان سعيد بن المسيب والزُّهري لا يوقِّتون في الطلاق، قال مهنا: فقلت له: أفتتزوج هذه التي قال لها: أنت طالق قبل موتي بشهر؟ قال: لا؛ ولكن يمسك عن الوطء أبدًا حتى يموت، هذا لفظه.

وهو في غاية الإشكال، فإنه قد أوقع عليها الطلاق منجَّزًا، فكيف يمنعها من التزويج؟

<sup>(</sup>١) كذا في الأصل، وفي بقية النسخ: «عليه».

وقوله: «يمسك عن الوطء أبدًا» يدل على أنها زوجة؛ إلا أنه لا يطوُّها، وهذا لا يكون مع وقوع الطلاق؛ فإن الطلاق إذا وقع زالت أحكام الزوجية كلها.

فقد يقال: أخذ بالاحتياط فأوقع (١) الطلاق، ومنعها من التزويج للخلاف في ذلك، فحرَّم وطأها وهو أثر الطلاق، ومنعها من التزويج؛ لأن النكاح لم ينقطع بإجماع ولانص.

ووجه هذا: أنه إذا كان الطلاق ثلاثًا لم يحلَّ وطؤها بعد الأجل، فيصير حِلُّ الوطء موقّتًا، وإن كان رجعيًا جاز له وطؤها بعد الأجل، فلا يصير الحِلُّ موقّتًا، وهذا أفقه من القول الأول.

والقول الرابع: أنها لا تطلق إلا عند مجيء الأجل، وهو قول الجمهور، وإنما تنازعوا: هل هو مُطلِّقٌ في الحال، ومجيء الوقت شرط لنفوذ الطلاق، كما لو وكّله في الحال، وقال: لا تتصرف إلى رأس الشهر، فمجيء رأس الشهر شرط لنفوذ تصرفه، لا لحصول الوكالة، بخلاف ما إذا قال: إذا جاء رأس الشهر فقد وكَّلتك، ولهذا يفرّق الشافعي بينهما، فيصحح الأولى، ويبطل الثانية.

أو يقال: ليس مطلِّقًا في الحال، وإنما هو مطلِّق عند مجيء الأجل، فيقدَّر حينئذٍ أنه قال: أنت طالق، فيكون حصول الشرط وتقدير حصول «أنت طالق» معًا.

فعلى التقدير الأول: السبب تقدم، وتأخر شرط تأثيره، وعلى التقدير

<sup>(</sup>١) الأصل: «فإذا دفع» تحريف.

الثانى: نفس السبب تأخر تقديرًا إلى مجيء الوقت، وكأنه قال: إذا جاء رأس الشهر قُدِّر قائلاً لذلك الشهر فحينئذ أنا قائل لك: أنت طالق، فإذا جاء رأس الشهر قُدِّر قائلاً لذلك اللفظ المتقدم.

فمذهب الحنفية: أن الشرط يمتنع به وجود العلة، فإذا وجد الشرط وجدت العلة، فيصير وجودها مضافًا إلى الشرط، وقبل تحققه لم يكن المعلق عليه علة، بخلاف الوجوب؛ فإنه ثابت قبل مجيء الشرط، فإذا قال: إن دخلت الدار فأنت طالق، فالعلة للوقوع: التلفظ بالطلاق، والشرط الدخول، وتأثيره في امتناع وجود العلة قبله، فإذا وُجِدَ وُجِدَتْ.

وأصحاب الشافعي يقولون: أثر الشرط في تراخي الحكم، والعلة قد وُجدت، وإنما تراخى تأثيرها إلى وقت مجيء الشرط، فالمتقدم علة قد تأخر تأثيرها إلى مجيء الشرط.

#### فصل

وأما ما أفتى به الحسن وإبراهيم ومالك في إحدى الروايتين عنه : أن من شكّ هل انتقض وضوؤه أم لا؟ وجب عليه أن يتوضأ احتياطًا، ولا يدخل في الصلاة بطهارة مشكوك فيها.

فهذه مسألة (١) نزاع بين الفقهاء.

وقد قال الجمهور \_ منهم الشافعي، وأحمد، وأبو حنيفة، وأصحابهم، ومالك في الرواية الأخرى عنه \_: إنه لا يجب عليه الوضوء، وله أن يصلي بذلك الوضوء الذي تيقنه، وشك في انتقاضه.

<sup>(</sup>۱) م، ت: «منزلة».

واحتجوا بما رواه مسلم في «صحيحه» (١) عن أبى هريرة رضي الله عنه، قال: قال رسول الله ﷺ: «إذا وجد أحدكم في بطنه شيئًا، فأشكل عليه: أخَرجَ وبه وبالله عليه أم لا؟ فلا يخرج من المسجد، حتى يسمع صوتًا أو يجد ريحًا». وهذا يَعُمُّ المصلي وغيره.

وأصحاب القول الأول يقولون: الصلاة ثابتة في ذمّته بيقين، وهو يشك في براءة الذمة منها بهذا الوضوء، فإنه على تقدير بقائه هي صحيحة، وعلى تقدير انتقاضه باطلة، فلم يتيقن براءة ذمته، ولأنه شك في شرط الصلاة: هل هو ثابت أم لا؟ فلا يدخل فيها بالشك.

والآخرون يجيبون عن هذا؛ بأنها صلاة مستندة إلى طهارة معلومة قد شك في بطلانها، فلا يلتفت إلى الشك، ولا يزيل اليقين به، كما لو شكّ: هل أصاب ثوبَه أو بدنَه نجاسةٌ؟ فإنه لا يجب عليه غَسْلُهُ، وقد دخل في الصلاة بالشك.

ففرَّقوا بينهما بفرقين:

أحدهما: أن اجتناب النجاسة ليس بشرط، ولهذا لا يجب نيَّته، وإنما هو مانع، والأصل عدمه، بخلاف الوضوء، فإنه شرط، وقد شك في ثبوته، فأين هذا من هذا؟

الثاني: أنه قد كان قبل الوضوء مُحْدِثًا، وهو الأصل فيه، فإذا شك في بقائه كان ذلك رجوعًا إلى الأصل، وليس الأصل فيه النجاسة، حتى نقول: إذا شك في حصولها رجعنا إلى أصل النجاسة، فهنا يرجع إلى أصل الطهارة، وهناك يرجع إلى أصل الحدث.

<sup>(</sup>۱) رقم (۳٦۲). وقد تقدم.

قال الآخرون: أصل الحدث قد زال بيقين الطهارة، فصارت هي الأصل، فإذا شككنا في الحدث رجعنا إليه، فأين هذا من الوسواس المذموم شرعًا وعقلاً وعرفًا؟

#### فصل

وأما قولكم: إن من خفي عليه موضع النجاسة من الثوب وجب عليه غَسْلُهُ كله!

فليس هذا من باب الوسواس، وإنما ذلك من باب ما لا يتم الواجب إلا به؛ فإنه قد وجب عليه غسل جزء من ثوبه، ولا يعلمه بعينه، ولا سبيل إلى العلم بأداء هذا الواجب إلا بغسل جميعه.

#### فصل

وأما مسألة الثياب التي اشتبه الطاهر منها بالنجس؛ فهذه مسألة نزاع: فذهب مالك في رواية عنه وأحمد إلى أنه يصلي في ثوب بعد ثوب، حتى يتيقن أنه صلى في ثوب طاهر.

وقال الجمهور \_ ومنهم أبو حنيفة، والشافعي، ومالك في الرواية الأخرى \_: يتحرّى فيصلي في واحد منها صلاة واحدة، كما يتحرى في القبلة.

وقال المُزني، وأبو تَوْر: بل يصلي عُريانًا ولا يصلي في شيء منها؛ لأن الثوب النجس في الشرع كالمعدوم، والصلاة فيه حرام، وقد عَجَزَ عن السّتْرَة بثوب طاهر، فيسقط فرض السترة.

وهذا أضعف الأقوال.

والقول بالتحرِّي هو الراجح، سواء كثر عدد الثياب الطاهرة أو قَلَّ، وهو اختبار شبخنا.

وابن عقيل يُفَصّل، فيقول: إن كثر عدد الثياب تحرّى دفعًا للمشقة، وإن قلّ عمل باليقين.

قال شيخنا: اجتناب النجاسة من باب المحظور، فإذا تحرّى وغلب على ظنه طهارة ثوب منها، فصلى فيه، لم يُحْكَم ببطلان صلاته بالشك؛ فإن الأصل عدم النجاسة، وقد شكّ فيها في هذا الثوب، فيصلي فيه، كما لو استعار ثوبًا أو اشتراه ولا يعلم حاله.

وقول أبي ثور في غاية الفساد؛ فإنه لو تَيقّن نجاسة الثوب لكانت صلاته فيه خيرًا وأحبَّ إلى الله من صلاته مُتجرِّدًا، بادِيَ السوءَة للناظرين.

وبكل حال فليس هذا من الوسواس المذموم.

#### فصل

وأما مسألة اشتباه الأواني؛ فكذلك ليست من باب الوسواس. وقد اختلف فيها الفقهاءُ اختلافًا متباينًا.

فقال أحمد: يتيمم ويتركها، وقال مَرّةً: يريقها ويتيمم؛ ليكون عادمًا للماء الطَّهور بيقين.

وقال أبو حنيفة: إن كان عدد الأواني الطاهرة أكثر تحرّى، وإن تساوت أو كثرت النجسة لم يتحرَّ.

وهذا اختيار أبي بكر، وابن شاقُلا، والنَّجّاد من أصحاب أحمد.

وقال الشافعي، وبعض المالكية: يتحرى بكل حال.

وقال عبد الملك بن الماجِشُون: يتوضأ بكل واحد منها وضوءًا ويصلي.

وقال محمد بن مَسْلَمة من المالكية: يتوضأ من أحدها ويصلي، ثم يغسل ما [٥١] أصابه منه، ثم يتوضأ من الآخر ويصلي.

وقالت طائفة \_ منهم شيخنا \_: يتوضأ من أيها شاء، بناءً على أن الماء لا ينجُس إلا بالتغير، فتستحيل المسألة.

وليس هذا موضع ذكر حُجج هذه الأقوال وترجيح راجحها.

#### فصل

وأما إذا اشتبهت عليه القِبْلة؛ فالذي عليه أهل العلم كلهم: أنه يجتهد ويصلى صلاة واحدة.

وشذ بعض الناس، فقال: يصلي أربع صلوات إلى أربع جهات، وهذا قول شاذ مخالف للسنة، وإنما التزمه قائله في مسألة اشتباه الثياب، وهذا ونحوه من وجوه الالتزامات<sup>(۱)</sup> عند المضايق طردًا لدليل المستدل: مما لا يُلتفت إليها، ولا يُعوَّل عليها.

ونظيره التزام من التزم اشتراط النية لإزالة النجاسة، لمّا ألزمهم أصحاب أبى حنيفة بذلك، قال بعضهم: نقول به.

ونظيره إدراك الجمعة والجماعة بإدراك تكبيرة مع الإمام، لمّا ألزمت الحنفية من نازعها في ذلك بالتسوية بين الجمعة والجماعة التزمه بعضهم، وقال: نقول به.

<sup>(</sup>۱) م: «الالزامات».

## فصل

وأما من ترك صلاةً من يومٍ لا يعلم عينَها؛ فاختلف الفقهاء في هذه المسألة على أقوال:

أحدها: أنه يلزمه خمس صلوات، نص عليه أحمد، وهو قول مالك والشافعي وأبي حنيفة وإسحاق ـ؛ لأنه لا سبيل له إلى العلم ببراءة ذمته يقينًا إلا بذلك.

القول الثاني: أنه يصلي رباعية، ينوي بها ما عليه، و يجلس عَقِيبَ الثانية والثالثة والرابعة، وهذا قول الأوزاعي، وزُفَر بن الهُذَيل، ومحمد بن مقاتل من الحنفية؛ بناء على أنه يخرج من الصلاة بدون الصلاة على النبي عَيْقٍ، وبدون السلام، وأن نية الفرضيّة تكفي من غير تعيين، كما في الزكاة (١)، ولا يضرّ جلوسه عَقِيبَ الثالثة إن كانت المنسية رباعية؛ لأنه زيادة من جنس الصلاة، لا على وجه العَمْدِ.

القول الثالث: أنه يجزئه أن يصلي فجرًا ومغربًا، ورباعية ينوي ما عليه؛ وهذا قول سفيان الثوري، ومحمد بن الحسن.

ويُخَرَّج على المذهب إذا قلنا بأن نية المكتوبة تكفي من غير تعيين.

وقد قال عبد الله بن أحمد: سمعت أبي يُسأل: ما تقول في رجل ذكر أن عليه صلاة لم يعينها، فصلى ركعتين وجلس فتشهد، ونوى بها الغداة ولم يسلّم، ثم قام فأتى بركعة وجلس وتشهد ونوى بها المغرب، وقام ولم يسلّم، وأتى برابعة ثم جلس، فتشهد ونوى بها ظهرًا أو عصرًا أو عشاء الآخرة، ثم

<sup>(</sup>١) م: «الصلاة»، وهو خطأ.

سلَّم؟ فقال له أبي: «هذا يجزئه، ويقضي عنه على مذهب العراقيين؛ لأنهم اعتمدوا في التشهُّد على خبر ابن مسعود: «إذا قلت هذا فقد تمت صلاتك»(١)، وأما على مذهب صاحبنا أبي عبد الله الشافعي ومذهبنا؛ لا يجزئ عنه؛ لأنا نذهب إلى قوله: «تحريمها التكبير، وتحليلها التسليم»(٢)،

<sup>(</sup>۱) رواه الطيالسي (۲۷۵)، وابسن الجعد (۲۵۹۳)، وأحمد (۱/۲۲۶)، والدارمي (۱۳٤۱)، وأبو داود (۲۷۲)، وابطحاوي في معاني الآثار (۱۳۵۱)، وغيرهم عن ابن مسعود أن رسول الله ﷺ أخذ بيده وعلمه التشهد وقال: "إذا قلت هذا فقد قضيت صلاتك، إن شئت أن تقوم فقم، وإن شئت أن تقعد فاقعد»، وصححه ابن راهويه كما في فتح الباري لابسن رجب (٥/ ۱۸۸)، وبين ابسن حبان (۲۹۲۱) والدار قطني (۱/ ۲۵۳–۳۵۵) والبيهقي في الكبرى (۲/ ۱۷۶–۱۷۷) أن هذا مس كلام ابسن مسعود أدرجه بعض الرواة في كلام النبي ﷺ، وكذلك قاله أبو علي النيسابوري وأبو بكر الخطيب وغيرهم من الحفاظ كما في فتح الباري (٥/ ۱۸۸)، وقال النووي في المجموع (۳/ ۱۸۱): "زيادة مدرجة ليست من كلام النبي ﷺ باتفاق الحفاظ»، وقال ابن القيم في جلاء الأفهام (ص۸۵): "الموقوف أشبه وأصحّ»، وهو مخرج في صحيح سنن أبي داود (۸۹۱).

<sup>(</sup>۲) رواه السشافعي في الأم (۱/ ۱۰۰)، وعبد السرزاق (۲/ ۷۲)، وابسن أبي شيبة (۲/ ۲۰۸)، وأحمد (۱/ ۲۰۸)، والدارمي (۲۸۷)، وأبو داود (۲۱، ۲۱۸)، والتزمذي (۳)، وابن ماجه (۲۷۵)، والبزار (۲۳۳)، وأبو يعلى (۲۱٦)، وغيرهم من طرق عن الثوري عن عبد الله بن محمد بن عقيل عن ابن الحنفية عن علي مرفوعًا، قال الترمذي: «هذا الحديث أصح شيء في هذا الباب وأحسن، وعبد الله بن محمد بن عقيل صدوق، وقد تكلم فيه بعض أهل العلم من قبل حفظه»، وقال العقيلي في الضعفاء (۲/ ۱۳۷، ۲۳۰): «في إسناده لين»، وصححه ابن السكن كما في البدر المنير (۳/ ٤٤٩)، وابن العربي في العارضة (۱/ ۳۲)، وحسنه البغوي في شرح السنة (۵۸)، والضياء في المختارة (۷۱۸، ۲۱۹)، والنووي في الخلاصة =

ونذهب إلى الصلاة على رسول الله ﷺ فيها. هذا لفظه.

قال أبو البركات: فهذا من أحمد يبيِّن (١) أن قضاء الواحدة لا يجزئه؛ لتعنُّر التحليل المعتبر، لا لفَوْت نية التعيين، فإذا قضى ثلاثًا \_ كما قال الثوري \_ اندفع المفسد.

وبكل حالٍ؛ فليس في هذا راحة للموسوسين.

## فصل

وأما من شك في صلاته فإنه يبني على اليقين؛ لأنه لا تبرأ ذمته منه بالشك.

وأما تحريم أكل الصيد إذا شك صاحبه: هل مات بالجرح أو بالماء؟ وتحريم أكله إذا خالط كلابه كلبًا من غيره؛ فهو الذي أمر به رسول الله على الأنه قد شك في سبب الحلّ، والأصلُ في الحيوان التحريم، فلا يُستباح بالشك في شرط حله، بخلاف ما إذا كان الأصل فيه الحل؛ فإنه لا يحرم بالشك في سبب تحريمه، كما لو اشترى ماء أو طعامًا أو ثوبًا لا يعلم حاله جاز شربه وأكله ولبسه، وإن شك هل ينجس أم لا؟ فإن الشرط متى شقّ اعتباره، أو كان الأصل عدم المانع، لم يُلتفت إلى ذلك.

فالأول: كما إذا أُتي بلحم لا يعلم هل سَمّى عليه ذابحه أم لا؟ وهل دُكّاه في الحلق واللّبة، واستوفى شروط الذكاة أم لا؟ لم يحرم أكله؛ لمشقة

<sup>= (</sup>١٠٥١)، وابن حجر في نتائج الأفكار (٢/ ٢٣٠)، وزكريا الأنصاري في أسنى المطالب (١/ ١٦٦)، وهو في صحيح سنن أبي داود (٥٥). وفي الباب عن أبي سعيد الخدري وعبد الله بن زيد وابن عباس وأنس رضي الله عنهم.

<sup>(</sup>١) م: «تلوه».

التفتيش عن ذلك.

وقد قالت عائشة رضي الله عنها: يا رسول الله! إن ناسًا من الأعراب يأتوننا باللحم، لا ندري أذكروا اسم الله عليه أم لا؟ فقال: «سمُّوا أنتم وكلوا»(١)، مع أنه قد نهي عن أكل ما لم يُذكر عليه اسم الله.

والثاني: كما ذكرنا من الماء والطعام واللباس؛ فإن الأصل فيها الطهارة، وقد شك في وجود المنجِّس، فلا يلتفت إليه.

#### فصل

وأما ما ذكر تموه عن ابن عمر وأبى هريرة رضي الله عنهما: فشيء تفرَّدا به، دون الصحابة، ولم يوافق ابنَ عمر على ذلك أحدٌ منهم، وكان ابن عمر يقول: «إن بي وسواسًا فلا تقتدوا بي»(٢).

وظاهر مذهب الشافعي وأحمد: أن غسل داخل العينين في الوضوء لا يُستحب، وإن أمِنَ الضررَ؛ لأنه لم يُنقل عن رسول الله ﷺ أنه فعله قط، ولا أمر به، وقد نقل وضوءه جماعة كعثمان (٣)، وعلى (٤)، وعبد الله بن زيد (٥)،

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري (٢٠٥٧) عن عائشة.

<sup>(</sup>٣) أخرجه البخاري (١٥٩)، ومسلم (٢٢٦).

<sup>(</sup>٤) أخرجه البخاري (٥٦١٦).

<sup>(</sup>٥) أخرجه البخاري (١٨٥)، ومسلم (٢٣٥).

والرُّبيع بنت مُعَوِّذ (١)، وغيرهم، فلم يقل أحد منهم: إنه غسل داخل عينيه.

وفى وجوبه في الجنابة روايتان عن أحمد، أصحهما أنه لا يجب، وهو قول الجمهور.

وعلى هذا فلا يجب غسلهما من النجاسة وأولى؛ لأن المضرَّة به أغلب؛ لزيادة التكرار والمعالجة.

وقالت الشافعية والحنفية: يجب؛ لأن إصابة النجاسة لهما تَنْدُر، فلا يشق غسلهما منها.

وغلا بعض الفقهاء من أصحاب أحمد، فأوجب غسلهما في الوضوء، وهو قولٌ لا يُلتفت إليه، ولا يُعرَّج عليه.

والصحيح أنه لا يجب غسلهما في وضوء، ولا جنابة، ولا نجاسة.

وأما فعل أبى هريرة رضي الله عنه: فهو شيء تأوّله، وخالفه فيه غيره، وكانوا ينكرونه عليه، وهذه المسألة تُلقّب بمسألة "إطالة الغرة"، وإن كانت الغُرَّة في الوجه خاصة.

وقد اختلف الفقهاء في ذلك، وفيها روايتان عن الإمام أحمد:

إحداهما: تُستحب إطالتها، وبها قال أبو حنيفة، والشافعي، واختارها أبو البركات ابن تيمية وغيره.

والثانية: لا تُستحب، وهي مذهب مالك، وهي اختيار شيخنا أبي العباس.

<sup>(</sup>۱) أخرجه أبو داود (۱۲٦)، والترمذي (۳۳)، وابن ماجه (۳۹۰).

والمستحبون يحتجون بحديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله عليه: «أنتم الغُرّ المحجّلون يوم القيامة من أثر الوضوء؛ فمن استطاع منكم فليُطِلْ غُرّته وتَحْجيله». متفق عليه (١)، ولأن الحِلْية تبلغ من المؤمن حيث يبلغ الوضوء (٢).

قال النافون للاستحباب: قال رسول الله ﷺ: "إن الله حَدَّ حدودًا فلا تعتدوها" (٣)، والله سبحانه قد حدَّ المرفقين والكعبين، فلا ينبغي تعدِّيهما، ولأن رسول الله ﷺ لم يَنقُل مَنْ نقل عنه وضوءه أنه تعدّاهما، ولأن ذلك أصل الوسواس ومادّته، ولأن فاعله إنما يفعله قُربةً وعبادةً، والعبادات مبناها

<sup>(</sup>۱) البخاري (۱۳٦)، ومسلم (۲٤٦). وقوله: «فمن استطاع منكم فليطل غرته وتحجيله» ليس مرفوعًا، بل هو مدرج من قولي أبي هريرة، وسيأتي كلام المؤلف عليه.

<sup>(</sup>٢) أخرجه مسلم (٢٥٠) عن أبي هريرة.

<sup>(</sup>٣) جزء من حديث رواه مسدّد وابن أبي شيبة كما في إتحاف الخيرة (٧٧٨)، والطبراني في الكبير (٢٢ / ٢١)، والدارقطني (٤/ ١٨٣)، والحاكم (٢١ ١٧)، وأبو نعيم في الحلية (٩/ ١٧)، والبيهقي في الكبرى (١٠ / ١١)، وغيرهم من طريق مكحول عن أبي ثعلبة الخشني رضي الله عنه، وحسنه أبو بكر السمعاني كما في جامع العلوم والحكم (ص٢٧٦)، والنووي في الأربعين (٣٠) وفي غيره، وصححه ابن القيم في الإعلام (١/ ٤٤٩)، وابن كثير في تفسيره (١/ ٢١١)، والبوصيري، والهيتمي في الزواجر (١/ ٢١)، لكن أعِلَّ بالوقف والقطع والانقطاع، قال ابن عساكر في معجمه الزواجر (١/ ٢١)، لكن غريب، ومكحول لم يسمع من أبي ثعلبة»، وقال الذهبي في المهذب (٨/ ٢٧٦): «موقوف ومنقطع؛ لم يلق مكحول أبا ثعلبة»، وقال ابن حجر في المطالب العالية (٢٩٣٤): «رجاله ثقات إلا أنه منقطع». و في الباب عن أبي الدرداء وابن عباس وسلمان رضي الله عنهم.

على الاتباع، ولأن ذلك ذريعة إلى الغَسْلِ إلى الفخذ، وإلى الكتف، وهذا مما يُعلم أن النبي عَلَيْ وأصحابَه لم يفعلوه ولا مرة واحدة، ولأن هذا من الغلُق، وقد قال عَلَيْ: «إياكم والغلق في الدين» (١)، ولأنه تعمُّق، وهو منهي عنه، ولأنه عضو من أعضاء الطهارة، فكُرة مجاوزته كالوجه.

وأما الحديث فراويه عن أبي هريرة عنه نُعَيْمٌ المُجْمِرُ، وقد قال: «لا أدري؛ قوله: «فمن استطاع منكم أن يطيل غرتَّه فليفعل» من قول رسول الله عليه أو من قول أبي هريرة؟».

روى ذلك عنه الإمام أحمد في «المسند» $(\Upsilon)$ .

وأما حديث الحلية، فالحلية (٣) المزيِّنة ما كان في محَلِّه، فإذا جاوز محلَّه لم يكن زينة.

# فصل

وأما قولكم: إن الوسواس خير مما عليه أهل التفريط والاسترسال، وتمشية الأمر كيف اتفق، إلى آخره.

فلعمر الله إنهما لطرف إفراط وتفريط، وغلو وتقصير، وزيادة [٢٥أ] ونقصان، وقد نهى الله سبحانه عن الأمرين في غير موضع؛ كقوله: ﴿ وَلَا بَعْعَلَ يَدَكَ مَغْلُولَةً إِلَى عُنُقِكَ وَلَا نَبْسُطُهَ كُلَّ ٱلْبَسْطِ ﴾ [الإسراء: ٢٩]، وقوله: ﴿ وَءَاتِ ذَا الْقُرْبَى حَقَّهُ وَٱلْمِسْكِينَ وَٱبْنَ ٱلسَّبِيلِ وَلَا نُبُدِّر تَبْذِيرًا ﴾ [الإسراء: ٢٦]، وقوله:

<sup>(</sup>١) تقدم تخريجه.

<sup>(</sup>٢) مسند أحمد (١/ ٣٣٤، ٣٣٥) من طريق فليح بن سليمان عن نعيم المجمر.

<sup>(</sup>٣) «فالحلية» ساقطة من م.

﴿ وَٱلَّذِينَ إِذَا أَنفَقُواْ لَمْ يُسْرِفُواْ وَلَمْ يَقْتُرُواْ وَكَانَ بَيْنَ ذَالِكَ قَوَامًا ﴾ [الفرقان: ٧٦]، وقوله: ﴿ وَكُلُوا وَالْمَرْبُوا وَلَا تُسْرِفُواْ إِنَّهُ، لَا يُحِبُ ٱلْمُسْرِفِينَ ﴾ [الأعراف: ٣١].

فدين الله بين الغالي فيه والجافي عنه، وخير الناس النّمَط الأوسط، الذين ارتفعوا عن تقصير المفرِّطين، ولم يلحقوا بغُلُوّ المعتدين، وقد جعل الله سبحانه هذه الأمة وسَطًا، وهي الخيار العدل، لتوسطها بين الطرفين المذمومين، والعدلُ هو الوسط بين طرفي الجَوْرِ والتفريط، والآفاتُ إنما تتطرّق إلى الأطراف، والأوساط مَحْميَّة بأطرافها، فخيار الأمور أوساطها.

كَانَتْ هِيَ الْوَسَطِ الْمَحْمِيَّ فَاكْتَنَفَتْ بِهَا الْحَوَادِثُ حَتَّى أَصْبَحَتْ طَرَفَا(١)

# فصل

ومن أعظم مكايده التي كاد بها أكثر الناس، وما نجا منها إلا من لم يُرد الله فتنته: ما أوحاه قديمًا وحديثًا إلى حزبه وأوليائه من الفتنة بالقبور، حتى آل الأمر فيها إلى أن عبد أربابها من دون الله، وعُبِدتْ قبورهم، واتُّخِذت أوثانًا، وبُنيت عليها الهياكل، وصُوّرت صورُ أربابها فيها، ثم جعلت تلك الصور أجسادًا لها ظلٌّ، ثم جُعلت أصنامًا، وعُبدت مع الله.

وكان أول هذا الداء العظيم في قوم نوح، كما أخبر سبحانه عنهم في كتابه، حيث يقول: ﴿ قَالَ نُوحٌ رَّبِ إِنَهُمْ عَصَوْنِ وَٱتَّبَعُواْ مَن لَرَ يَزِدْهُ مَالُهُ, وَوَلَدُهُۥ إِلَا خَسَارًا ﴿ وَمَكُرُواْ مَكُرًا كُبًارًا ﴿ وَقَالُواْ لَا نَذَرُنَ ءَالِهَ تَكُرُ وَلَا نَذَرُنَ وَدًا وَلَا سُوَاعًا وَلَا

<sup>(</sup>۱) كذا ورد البيت في كتاب «الصلاة» للمؤلف (ص٩٦ه). وهو لأبي تمام في ديوانه (٢/ ٣٩٦) مع اختلاف في الرواية.

## يَغُونَ وَيَعُونَ وَنَسْرًا ١١ وَقَدْ أَضَلُواْ كَثِيرًا ﴾ [نوح: ٢١-٢٤].

قال ابن جرير (١): «وكان من خبر هؤلاء فيما بلغنا: ما حدثنا به ابن حُميد، حدثنا مِهران، عن سفيان، عن موسى، عن محمد بن قيس: أن يَغوث ويَعوق ونسرًا كانوا قومًا صالحين من بني آدم، وكان لهم أتباع يقتدون بهم، فلما ماتوا قال أصحابهم الذين كانوا يقتدون بهم: لو صوّرناهم كان أشوق لنا إلى العبادة إذا ذكر ناهم، فصوّروهم، فلما ماتوا وجاء آخرون دبّ إليهم إبليس، فقال: إنما كانوا يعبدونهم، وبهم يُسقَون المطرَ، فعبدوهم».

قال سفيان، عن أبيه، عن عِكْرمة قال: «كان بين آدم ونوح عليهما السلام عشرة قرون، كلُّهم على الإسلام»(٢).

حدثنا ابن عبد الأعلى، حدثنا عبد الرزاق<sup>(٣)</sup>، عن مَعْمر، عن قتادة؛ في هذه الآية، قال: «كانت آلهةً يعبدها قوم نوح، ثم عبدتها العرب بعد ذلك، فكان وَدُّ لكلبِ بدُوْمَة الجَنْدَل، وكان سُواعٌ لهُذَيل، وكان يَعُوث لبني غُطَيف من مُراد، وكان يَعوقُ لهَمْدَان، وكان نَسر لذي الكلاع من حِمْير» (٤).

<sup>(</sup>۱) تفسير الطبري (۲۳/ ٦٣٩)، وفي سنده محمد بن حميد حافظٌ ضعيف، ومهران بن أبى عمر عنده غلط كثير في حديث سفيان الثوري.

<sup>(</sup>۲) تفسير الطبري (۲۳/ ۱۳۹) عن ابن حميد عن مهران عن سفيان به، ورواه أيضًا ابن سعد في الطبقات (۱/ ۵۳، ۲۲/ ۲۲۲) وابن عساكر في تاريخ دمشق (۱/ ۳۲، ۲۲/ ۲۶۲) عن قبيصة بن عقبة عن سفيان الثورى به.

<sup>(</sup>٣) «حدثنا عبد الرزاق» ساقطة من الأصل.

<sup>(</sup>٤) لم أقف عليه بهذا الإسناد عند الطبري، وهو إنما يروي تفسير عبد الرزاق في كتابه عن الحسن بن يحيى، وكثيرًا ما يقول: «حدثنا محمد بن عبد الأعلى حدثنا محمد بن ثور عن معمر ـ وحدثنا الحسن بن يحيى حدثنا عبد الرزاق أخبرنا معمر ـ =

وقال الوالِبي، عن ابن عباس: «هذه أصنام كانت تُعْبَدُ في زمان نوح»(١).

وقال البخاري<sup>(۲)</sup>: حدثنا إبراهيم بن موسى: حدثنا هشام، عن ابن جُريج قال: قال عطاء، عن ابن عباس: «صارت الأوثان التي كانت في قوم نوح في العرب بَعْدُ، أما وَدُّ فكانت لكَلْبِ بدومة الجندل، وأما سُواع فكانت لهُذَيل، وأما يَغُوث فكانت لمراد، ثم لبني غُطيف بالجُرْف عند سبأ، وأما يعوق فكانت لهمدان، وأما نَسْر فكانت لحِمْيَر لآل ذي الكلاع؛ أسماء رجال صالحين من قوم نوح، فلما هلكوا أوحى الشيطانُ إلى قومهم: أن انصبُوا إلى مجالسهم التي كانوا يجلسون أنصابًا، وسمُّوها بأسمائهم، ففعلوا، فلم تُعَبد (٣)، حتى إذا هلك أولئك ونُسى العلمُ عُبدت».

وقال غير واحد من السلف<sup>(٤)</sup>: «كان هؤلاء قومًا صالحين في قوم نوح عليه السلام، فلما ماتوا عكفوا على قبورهم، ثم صوّروا تماثيلهم، ثم طال عليهم الأمَدُ فعبدوهم».

<sup>=</sup> عن قتادة». وقد روى هذا الأثر في تفسيره (٢٣/ ٦٤٠) عن ابن عبد الأعلى عن ابن ثور عن معمر عن قتادة، ورواه أيضًا (٢٣/ ٦٣٩) عن بشر عن يزيد عن سعيد عن قتادة، ورواه عبد الرزاق في تفسيره (٣/ ٣٢٠) عن معمر عن قتادة.

<sup>(</sup>۱) لم أقف عليه من هذا الطريق، ورواه ابن جرير في تفسيره (٢٣/ ٦٤٠) من طريق معاوية بن صالح عن علي بن أبي طلحة عن ابن عباس، وعزاه في الدر المنثور (٨/ ٢٩٣) لابن المنذر.

<sup>(</sup>٢) برقم (٢٩٢٠).

<sup>(</sup>٣) الأصل: «يعبدوا».

<sup>(</sup>٤) انظر: الدر المنثور (١٤/ ٧١٣) ط. التركي.

فهؤلاء جمعوا بين الفتنتين: فتنة القبور، وفتنة التماثيل، [٥٠] وهما الفتنتان اللتان أشار إليهما رسول الله على في الحديث المتفق على صحته (١) عن عائشة رضي الله عنها: أن أمّ سَلَمَة رضي الله عنها ذكرت لرسول الله على كنيسة رأتها بأرضِ الحبشة يقال لها: مارية، فذكرت له ما رأت فيها من الصور، فقال رسول الله على: «أولئك قوم إذا مات فيهم العبد الصالح أو الرجل الصالح؛ بَنَوْا على قبره مسْجدًا، وصوّروا فيه تلك الصور، أولئك شرار الخلق عند الله».

وفى لفظ آخر في «الصحيحين»(٢): أن أم حبيبة وأم سَلمة ذكرتا كنيسة رأينها.

فجمع في هذا الحديث بين التماثيل والقبور.

وهذا كان سبب عبادة اللات. فروى ابن جرير بإسناده عن سفيان، عن منصور، عن مجاهد: ﴿ أَفَرَءَيْتُمُ اللَّتَ وَالْعُزَّيٰ ﴾ [النجم: ١٩]، قال: «كان يَلُتّ لهم السّويق، فمات، فعكفوا على قبره»(٣).

وكذلك قال أبو الجَوْزاء عن ابن عباس: «كان يلتّ السويق للحاجّ»(٤).

<sup>(</sup>١) البخاري (٤٣٤)، ومسلم (٥٢٨).

<sup>(</sup>٢) البخاري (٣٨٧٣)، ومسلم (٢٨٥).

<sup>(</sup>٣) تفسير الطبري (٢٢/ ٥٢٣) عن عبد الرحمن ومؤمّل ومهران ـ فرَّقهم ـ عن سفيان به، ورواه عبد بن حميد في تفسيره ـ كما في مجموع الفتاوى (٢٧/ ٣٥٧) ـ عن قبيصة عن سفيان به ولفظه: «فمات فاتخذ قبره مصلّى»، وعزاه في الدر المنثور (٧/ ٣٥٣) لابن المنذر.

<sup>(</sup>٤) رواه البخاري (٤٨٥٩).

قال شيخنا (١): وهذه العلة التي لأجلها نهى الشارع عن اتخاذ المساجد على القبور؛ هي التي أوقعت كثيرًا من الأُمم إما في الشرك الأكبر، أو فيما دونه من الشرك؛ فإن النفوس قد أشركت بتماثيل القوم الصالحين، وتماثيل يزعمون أنه طلاسم للكواكب ونحو ذلك؛ فإن الشّرك بقبر الرجل الذي يُعتقد صلاحه أقربُ إلى النفوس من الشرك بخشَبة أو حَجَر.

ولهذا تجد أهل الشرك كثيرًا يتضرعون عندها، ويخشعون ويخضعون، ويعبدونهم بقلوبهم عبادةً لا يفعلونها في بيوت الله، ولا وقت السَّحَر، ومنهم من يسجد لها، وأكثرهم يرجون من بركة الصلاة عندها والدعاء ما لا يرجونه في المساجد.

فلأجل هذه المفسدة حَسَم النبي ﷺ مادتها، حتى نهى عن الصلاة في المقبرة مطلقًا، وإن لم يقصد المصلي بَرَكة البقعة بصلاته، كما يقصد بصلاته بَرَكة المساجد، كما نهى عن الصلاة وقت طلوع الشمس وغروبها؛ لأنها أوقات يقصد المشركون الصلاة فيها للشمس، فنهى أمته عن الصلاة حينئذٍ، وإن لم يقصد المصلي ما قصده المشركون، سدًّا للذريعة.

قال: وأما إذا قصد الرجل الصلاة عند القبور، متبرِّكًا بالصلاة في تلك البُقعة، فهذا عين المحادّة لله ورسوله، والمخالفة لدينه، وابتداع دين لم يأذن به الله؛ فإن المسلمين قد أجمعوا على ما علموه بالاضطرار من دين رسول

<sup>(</sup>١) انظر: اقتضاء الصراط المستقيم (٢/ ١٩٢ وما بعدها).

الله على السلاة عند القبور منهي عنها، وأنه لَعن من اتخذها مساجد، فمِنْ أعظم المحدثات وأسباب الشّرك: الصلاة عندها، واتخاذها مساجد، وبناء المساجد عليها، فقد تواترت النصوص عن النبي عَلَيْ بالنهي عن ذلك والتغليظ فيه، فقد صرّح عامة الطوائف بالنهي عن بناء المساجد عليها، متابعة منهم للسنة الصحيحة الصريحة.

وصرَّح أصحاب أحمد وغيرهم من أصحاب مالك والشافعي بتحريم ذلك، وطائفة أطلقت الكراهة، والذي ينبغي أن يحمل على كراهة التحريم؛ إحسانًا للظن بالعلماء، وأن لا يُظن بهم أن يجُوّزوا فعل ما تواتر عن رسول الله ﷺ لعن فاعله، والنهي عنه.

ففي "صحيح مسلم" (١) عن جُندَب بن عبد الله البَجلي، قال: سمعت النبي ﷺ قبل أن يموت بخمس وهو يقول: "إني أبرأ إلى الله أن يكون لي منكم خليل؛ فإن الله قد اتخذني خليلاً كما اتخذ إبراهيم خليلاً، ولو كنت مُتخذًا من أمتي خليلاً لاتخذتُ أبا بكر خليلاً، ألا وإن مَنْ كان قبلكم كانوا يتخذون قبور أنبيائهم مساجد؛ [٣٥] ألا فلا تتخذوا القبور مساجد؛ فإني أنهاكم عن ذلك».

وعن عائشة وعبد الله بن عباس، قالا: لما نُزِل برسول الله عَلَيْ طَفِقَ مَطِرَحُ خَمِيصةً له على وجهه، فإذا اغْتَمّ كشفها، فقال وهو كذلك: «لعنةُ الله على اليهود والنصارى، اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد»؛ يُحذر ما صنعوا. متفق عليه (۲).

<sup>(</sup>۱) برقم (۵۳۲).

<sup>(</sup>٢) البخاري (٤٣٥)، ومسلم (٥٣١).

وفى «الصحيحين» (١) أيضًا عن أبي هريرة رضي الله عنه: أن رسول الله عنه: أن رسول الله عنه: أن الله عنه عنه عنه الله الله اليهود! التخذوا قبور أنبيائهم مساجد».

وفى رواية مسلم (٢): «لعن الله اليهود والنصارى! اتـخذوا قبور أنبيائهم مساجد».

فقد نهى عن اتخاذ القبور مساجد في آخر حياته، ثم إنه لعن وهو في السياق مَنْ فعل ذلك من أهل الكتاب؛ ليُحذِّر أمته أن يفعلوا ذلك.

قالت عائشة رضي الله عنها: قال رسول الله ﷺ في مرضه الذي لم يَقُمْ منه: «لعن الله اليهود والنصارى! اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد»، ولولا ذلك لأُبُرِزَ قبرهُ؛ غير أنه خُشى أن يُتخذ مسجدًا. متفق عليه (٣).

وقولها: «خُشيَ» هو بضم الخاء؛ تعليلاً لمنع إبراز قبره.

وروى الإمام أحمد في «مسنده»(٤) بإسناد جيد عن عبد الله بن مسعود

<sup>(</sup>۱) البخاري (٤٣٧)، ومسلم (٥٣٠).

<sup>(</sup>۲) مسلم (۳۰).

<sup>(</sup>٣) البخاري (١٣٣٠)، ومسلم (٥٢٩).

<sup>(</sup>٤) مسند أحمد (١/ ٥٠٥، ٣٥٥) من طريق زائدة عن عاصم بن أبي النجود عن شقيق عن ابن مسعود، وبهذا السند رواه ابن أبي شيبة (٣/ ٣٠)، والبزار (١٧٢٤)، وأبو يعلى (٢١ / ١٨٨)، والمشاشي (٢٨٥)، والطبراني في الكبير (١/ ١٨٨)، وغيرهم، وصححه ابن خزيمة (٧٨٩)، وابن حبان (٢٣٢٥، ١٨٤٧)، وابن تيمية في شرح العمدة (٤/ ٤٨٨)، وحسنه في الاقتضاء (ص٣٣٠)، وقال الذهبي في السير (٩/ ١٠٤): «هذا حديث حسن قوي الإسناد»، وحسنه الهيثمي في المجمع (٩/ ١٠٤): «هذا حديث عاصم ثقة وفيه ضعف، وبقية رجاله رجال الصحيح»، وحسنه الشوكاني في شرح الصدور (ص٥٣)، والشنقيطي في الأضواء (٢/ ٢٩٦).

رضي الله عنه، أن رسول الله ﷺ قال: «إن من شِرار الناس من تُدرِكهم الساعة وهم أحياءٌ، والذين يتخذون القبور مساجد».

وعن زيد بن ثابت، أن رسول الله ﷺ قال: «لعن الله اليهود! اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد». رواه الإمام أحمد (١).

وعن ابن عباس، قال: «لعن رسول الله ﷺ زائرات القبور، والمتخذين عليها المساجد والسُّرُج». رواه الإمام أحمد، وأهل «السنن»(٢).

وله طريق أخرى، فرواه أحمد (١/ ٤٥٤) والبزار (١٧٨١) من طريق الأعمش عن إبراهيم عن عبيدة السلماني عن ابن مسعود، وبمجموع الطريقين صححه الألباني في تحدير الساجد (ص٢٣). وفي الباب عن أبي عبيدة بن الجراح وعلي وعمران بن حصين رضى الله عنهم.

<sup>(</sup>۱) مسند أحمد (٥/ ١٨٤، ١٨٥) من طريق عقبة بن عبد الرحمن عن محمد بن عبد الرحمن بن ثوبان عن زيد به، وبهذا الإسناد رواه عبد بن حميد (٤٤٢)، والطبراني في الكبير (٥/ ١٥٠)، قال الهيثمي في المجمع (٢/ ١٤٣): «رجاله موثقون»؛ وذلك لأن عقبة شيخ مجهول ذكره ابن حبان في الثقات، إلا أنّ الحديث صحيح لشواهده الكثيرة، ففي الباب عن ابن عباس وعائشة وأبي هريرة وأسامة وعلي وأبي بكر وعن عمر بن عبد العزيز والحسن بن الحسن وعبيد الله بن عبد الله وعمرو بن دينار مرسلًا.

<sup>(</sup>۲) مسند أحمد (۱/ ۲۲۹، ۲۸۷، ۳۲۵، ۳۳۷)، سنن أبي داود (۳۲۳۸)، سنن الترمذي (۲۰ منن النسائي (۲۰ ۲۰)، سنن ابن ماجه (۱۵۷۵) مقتصِرا على لعن زوارات القبور، ورواه أيضا الطيالسي (۲۷۳۳)، وابسن الجعد (۱۵۰۰)، وابسن أبي شيبة (۲/ ۱۵۱، ۳/ ۳۰)، وغيرهم من طريق محمد بن جحادة عن أبي صالح عن ابن عباس، قال الترمذي: «حديث حسن»، وصححه ابن السكن كما في تحفة المحتاج (۲/ ۳۲)، وابن حبان (۳۱۷۹)، والحاكم (۱۳۸٤)، وابن دقيق العيد في الإلمام (۵۷۶)، وحسنه البغوي في شرح السنة (۵۱۰)، وقد اختُلف في أبي صالح =

وفي «صحيح البخاري» (١): أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه رأى أنس بن مالك يصلي عند قبر، فقال: القبرَ، القبرَ.

وهذا يدل على أنه كان من المُسْتَقرِّ عند الصحابة رضي الله عنهم: ما نهاهم عنه نبيهم من الصلاة عند القبور، وفعلُ أنس لا يدل على اعتقاد جوازه؛ فإنه لعله لم يَرَهُ، أو لم يعلم أنه قبر، أو ذَهل عنه، فلما نبَّهه عمر تنبَّه.

وقال أبو سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه: قال رسول الله ﷺ: «الأرضُ كلها مسجد إلا المقبرة والحمّام» رواه الإمام أحمد، وأهل «السنن الأربعة»، وصححه أبو حاتم بن حبان (٢).

من هو؟ فقيل: هو السمان، قال ابن رجب في الفتح (٢/ ٢٠٤): "وفيه بُعد"، وأغرب ابن حبان فقال: "اسمه ميزان بصريّ ثقة"، والجمهور على أنه باذان أو باذام مولى أم هانئ، قال ابن رجب: "ضعفه الإمام أحمد وقال: لم يصح عندي حديثه هذا، وقال مسلم في كتاب التفصيل: هذا الحديث ليس بثابت، وأبو صالح باذام قد اتقى الناس حديثه، ولا يثبت له سماع من ابن عباس"، وهو في السلسلة الضعيفة (٢٢٥). وفي الباب عن حسان بن ثابت وأبي هريرة رضى الله عنهما.

<sup>(</sup>۱) هذا الأثر معلّق في أبواب المساجد من صحيح البخاري، باب: هل تُنبش قبور مشركي الجاهلية ويُتخذ مكانها مساجد؟ ورواه عبد الرزاق (۱/ ٤٠٤) \_ ومن طريقه ابن المنذر في الأوسط (۲/ ۱۸۲) \_ عن معمر عن ثابت عن أنس، صححه الألباني في تحذير الساجد (ص٣٥). ورواه أيضًا ابن أبي شيبة (٢/ ١٥٣) وابن منيع \_ كما في المطالب العالية (٣/ ٤١٧) \_ والبيهقي في الكبرى (٢/ ٤٣٥) من طرق عن حميد عن أنس قال: قمت يوما أصلي وبين يديّ قبر لا أشعر به، فناداني عمر: القبر القبر. ورواه ابن أبي شيبة وابن منيع \_ كما في المطالب العالية \_ عن هشيم عن منصور عن الحسن عن أنس عن عمر، قال ابن حجر: «هذا خبر صحيح».

<sup>(</sup>٢) تقدم تخريجه، وقد قال المصنف في عزوه فيما تقدّم: «رواه أهل السنن كلهم إلا =

وأبلغ من هذا: أنه نهى عن الصلاة إلى القبر، فلا يكون القبر بين المصلى وبين القِبلة.

فروى مسلم في «صحيحه» (١) عن أبي مَرْثَد الغَنَويّ، أن رسول الله ﷺ قال: «لا تجلسوا على القبور، ولا تصلُّوا إليها».

وفى هذا إبطال قول من زعم أن النهي عن الصلاة فيها لأجل النجاسة، فهذا أبعد شيء عن مقاصد الرسول عَلَيْة، وهو باطل من عِدّة أوجه:

منها: أن الأحاديث كلَّها ليس فيها فرق بين المقبرة الحديثة والمنبوشة، كما يقوله المعلِّلون بالنجاسة.

ومنها: أنه ﷺ لعن اليهود والنصارى على اتخاذ قبور أنبيائهم مساجد، ومعلوم قطعًا أن هذا ليس لأجل النجاسة؛ فإن ذلك لا يختص بقبور الأنبياء، ولأن قبور الأنبياء من أطهر البقاع، ليس للنجاسة عليها طريق البتة، فإن الله حرَّم على الأرض أن تأكل أجسادهم، فهم في قبورهم طريُّون.

ومنها: أنه نهى عن الصلاة إليها.

ومنها: أنه أخبر أن الأرض كلها مسجد إلا المقبرة والحمام، ولوكان ذلك لأجل النجاسة لكان ذكر (٢) الحُشوش والمجازر ونحوها (٣) أولى من ذكر القبور.

<sup>=</sup> النسائي»، وهو أدقّ؛ فإن النسائي لم يخرجه.

<sup>(</sup>١) برقم (٩٧٢).

<sup>(</sup>٢) م: «ذلك».

<sup>(</sup>٣) «ونحوها» ساقطة من الأصل.

ومنها: أن موضع مسجده ﷺ كان مقبرة للمشركين، فنَبَش قبورَهم وسَوّاها واتخذه مسجدًا، ولم ينقل ذلك التراب، بل سوى الأرض ومهدها وصلى فيه.

كما ثبت في «الصحيحين» (١) عن أنس بن مالك رضي الله عنه، قال: لما قدم النبي على المدينة في حَيِّ يقال [٣٥٠] لهم: بنو عمرو بن عَوْف، فأقام النبي على فيهم أربع عشرة ليلة، ثم أرسل إلى ملأ بني النجار، فجاءوا مُتَقَلِّدين السيوف، وكأني أنظر إلى النبي على راحلته، وأبو بكر دونه (٢)، وملا بني النجار حوله، حتى ألقى بفناء أبي أيوب، وكان يحبّ أن يصلي حيث أدركته الصلاة، ويصلي في مَرابِض الغنم، وإنه أمَر ببناء المسجد، فأرسل إلى ملأ بني النجار، فقال: «يا بني النجار! ثامِنُوني بحائطكم هذا»، قالوا: لا والله، لا نطلبُ ثمنه إلا إلى الله، فكان فيه ما أقول لكم: قبور المشركين، وفيه خرب، وفيه نخل، فأمر النبي على بقبور المشركين فنبشت، ثم بالخرب فسويت، وبالنخل فقُطع، فصفوا النخل قِبْلة المسجد، وجعلوا عضادتيه الحجارة، وجعلوا ينقلون الصخر وهم المسجد، وذكر الحديث.

ومنها: أن فتنة الشرك بالصلاة في القبور ومشابهة عُبّاد الأوثان أعظم بكثير من مفسدة الصلاة بعد العصر والفجر، فإذا نهى عن ذلك سدًّا لذريعة التشبه الذي لا يكاد يخطر ببال المصلي؛ فكيف بهذه الذريعة القريبة التي كثيرًا ما تدعو صاحبها إلى الشرك، ودعاء الموتى، واستيجابهم، وطلب

البخاري (٤٢٨)، ومسلم (٤٢٥).

<sup>(</sup>٢) ح، ظ: «ردفه».

الحوائج منهم، واعتقاد أن الصلاة عند قبورهم أفضل منها في المساجد، وغير ذلك، مما هو محادة ظاهرة لله ورسوله؟

فأين التعليل بنجاسة البقعة من هذه المفسدة مما يدل على أن النبي عَلَيْ الله قصد منع الأمة من الفتنة بالقبور؛ كما افتتن بها قوم نوح ومن بعدهم؟

ومنها: أنه لعن المتخذين عليها المساجد، ولو كان ذلك لأجل النجاسة لأمكن أن يتخذ عليها المسجد مع تطيينها بطين طاهر، فتزول اللعنة، وهو باطل قطعًا.

ومنها: أنه قرن في اللعنة بين متخذي المساجد عليها، وموقدي السُّرُج عليها، فهما في اللعنة قرينان، وفي ارتكاب الكبيرة صِنوان؛ فإن كل ما لَعَن عليه رسول الله ﷺ فهو من الكبائر، ومعلوم أن إيقاد السُّرج عليها إنما لُعن فاعله لكونه وسيلة إلى تعظيمها، وجعلها نُصُبًا يُوفِضُ إليه المشركون، كما هو الواقع، فهكذا اتخاذ المساجد عليها، ولهذا قرن بينهما؛ فإن اتخاذ المساجد عليها تعظيم لها، وتعريض للفتنة بها، ولهذا حكى الله سبحانه عن المتغلّبين على أمر أصحاب الكهف، أنهم قالوا: ﴿لَنَتَخِذَتُ عَلَيْهم مَسْجِدًا ﴾ [الكهف: ٢١].

ومنها: أنه ﷺ قال: «اللهم لا تجعل قبري وثنًا يُعبد، اشتد غضب الله على قوم اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد»(١)، فذِكْرُهُ ذلك عَقيبَ قوله: «اللهم

<sup>(</sup>۱) رواه مالك (۲۱۶) ـ ومن طريقه ابن سعد في الطبقات الكبرى (۲/ ۲۶۰) ـ عن زيد ابن أسلم عن عطاء بن يسار به مرسلا، ورُوي موصولا من طريق أخرى عن زيد عن عطاء عن أبي سعيد. ورواه الحميدي (۲۰۲٥) ـ ومن طريقه أبو نعيم في الحلية (۷/ ۳۱۷) ـ وابن سعد (۲/ ۲۶۱) وأحمد (۲/ ۲۶۲) والبخاري في التاريخ الكبير (۳۱۷/۷) والمفضل الجندي في فضائل المدينة (۵۱) وأبو يعلى (۲۸۸۱) وغيرهم =

لا تجعل قبري وثنًا يعبد» تنبيه منه على سبب لحوق اللعن بهم، وهو توسُّلهم بذلك إلى أن تصير أوثانًا تُعبد.

وبالجملة؛ فمن له معرفة بالشرك وأسبابه وذرائعه، وفَهِمَ عن الرسول وبالجملة؛ فمن له معرفة بالشرك وأسبابه وذرائعه، وفَهِمَ عن الرسول وبالعن مقاصده، جزم جزمًا لا يحتمل النقيض أن هذه المبالغة منه واللعن والنهي بصيغتيه \_ صيغة «لا تفعلوا»، وصيغة «إني أنهاكم» ليس لأجل النجاسة، بل هو لأجل نجاسة الشرك اللاحقة بمن عصاه، وارتكب ما عنه نهاه، واتبع هواه، ولم يخش ربَّه ومولاه، وقلّ نصيبه أو عُدِمَ من تحقيق شهادة أن لا إله إلا الله؛ فإن هذا وأمثاله من النبي علي صيانةٌ لحِمَى التوحيد أن يلحقه الشرك ويغشاه، و تجريدٌ له وغضب لربّه أن يُعدَل به سواه.

فأبى المشركون إلا معصية لأمره، وارتكابًا لنهيه، وغَرّهم الشيطان بأن هذا تعظيم لقبور المشايخ والصالحين، وكلما كنتم أشدَّ لها تعظيمًا، وأشدَّ فيهم غلوًّا كنتم بقربهم أسعد، ومن أعدائهم أبعد.

ولعَمْرُ الله مِنْ هذا [١٥١] الباب بعينه دُخِلَ على عُبّاد يغوث ويعوق ونسر، ومنه دُخِلَ على عبّاد الأصنام منذ كانوا إلى يوم القيامة، فجمع المشركون بين الغلو فيهم والطعن في طريقتهم، وهَدَى الله أهل التوحيد لسلوك طريقهم، وإنزالهم منازَلهُمْ التي أنزلهم الله إياها، من العبودية وسلب خصائص الإلهية عنهم، وهذا غاية تعظيمهم وطاعتهم. وأمّا المشركون فعصوا أمرهم، وتنقّصوهم في صورة التعظيم لهم.

<sup>=</sup> عن ابن عينة عن حمزة بن المغيرة عن سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة مرفوعا، قال البوصيري في إتحاف الخيرة (٣/ ٢٦٠): «رجاله ثقات»، وصححه الألباني في أحكام الجنائز (ص٢١٧). وفي الباب عن عمر وعن سعيد بن أبي سعيد مولى المهرى.

قال الشافعي (١) رحمة الله عليه: «أكره أن يُعظَّم مخلوق حتى يُجعَل قبره مسجدًا، مخافة الفتنة عليه وعلى من بعده من الناس».

وممنَّ علل بالشرك ومشابهة اليهود والنصارى: الأثرَم في كتاب «ناسخ الحديث ومنسوخه»؛ فقال بعد أن ذكر حديث أبي سعيد: أن النبي على قال: «جُعلت لي الأرض مسجدًا إلا المقبرة والحمام» (٢)، وحديث زيد بن جَبِيرَة (٣)، عن داود بن الحُصين، عن نافع، عن ابن عمر: أن النبي على نهى عن الصلاة في سبع مواطن (٤)، وذكر منها المقبرة؛ قال الأثرم: «إنما كُرِهت الصلاة في المقبرة للتشبه بأهل الكتاب؛ لأنهم يتخذون قبور أنبيائهم وصالحيهم مساجد».

<sup>(</sup>١) نقله النووي في المجموع (٥/ ٣١٤).

<sup>(</sup>٢) تقدم تخريجه.

<sup>(</sup>٣) في الأصل وبقية النسخ: «جبير». والتصويب من مصادر التخريج.

<sup>(3)</sup> رواه عبد بن حميد (٧٦٥)، والترمذي (٣٤٦، ٣٤٧)، وابن ماجه (٢٤٧)، والروياني (١٤٣١)، والطحاوي في شرح المعاني (٩٨٠)، والعقيلي في الضعفاء (٢/ ٧١)، وابن حبان في المجروحين (١/ ٣١٠)، وغيرهم، قال الترمذي: "إسناده ليس بذاك القويّ، وقد تُكلِّم في زيد بن جبيرة من قبل حفظه»، وضعّفه أبو حاتم كما في العلل لابنه (١/ ١٤٨)، وابن المنذر في الأوسط (٢/ ١٩٠)، وابن عدي في الكامل (٣/ ٣٠٢)، وابن عبد البر في التمهيد (٥/ ٢٢٦)، وابن الجوزي في العلل المتناهية (١/ ٩٩٩)، وابن دحية في تنويره كما في البدر المنير (٣/ ٣٤٤)، والنووي في الخلاصة (١٩٤١)، وابن الملقن، والشنقيطي في الأضواء (٢/ ١٩٤)، والألباني في الإرواء (٧٨٧). وروي الحديث أيضًا من طريق أبي صالح عن الليث حدثني نافع عن ابن عمر عن عمر، ومن طريق الليث عن عبد الله بن عمر العمري عن نافع عن ابن عمر عن عمر، ومال إلى تقويته ابن تيمية في شرح العمدة (٤/ ٤٣٢).

## فصل

ومن ذلك اتخاذها عيدًا.

والعيد ما يُعتاد مجيئه وقصده من زمان ومكان:

فأما الزمان فكقوله على الله الله الله على النصر وأيام مِنَى عيدنا أهل الإسلام». رواه أبو داود وغيره (١).

وأما المكان فكما روى أبو داود في «سننه»(٢) أن رجلًا قال: يا رسول

<sup>(</sup>۱) سنن أبي داود (۲٤٢١)، ورواه أيضًا ابن أبي شيبة (٣/ ٣٩٤)، وأحمد (٤/ ٢٥١)، والدارمي (١٧٦٤)، والترمذي (٧٧٣)، والنسائي (٤٠٠٣)، والروياني (٢٠٠٠) والطحاوي في معاني الآثار (٢٠١٦)، والطبراني في الكبير (٢١/ ٢٩١) والأوسط (٢٩١٥)، وغيرهم من طرق عن موسى بن علي عن أبيه عن عقبة بن عامر رضي الله عنه مرفوعًا، وصححه الترمذي، والطبري في تهذيب الآثار (١/ ٣٥١)، وابن خزيمة (٢١٠١)، وابن حبان (٣٦٠٣)، والحاكم (١٥٨٦)، وأعلّه ابن عبد البر في التمهيد (٢١/ ١٦٣) بالتفرّد فقال: «انفرد به موسى بن علي عن أبيه، وما انفرد به فليس بالقويّ، وذِكرُ يوم عرفة في هذا الحديث غير محفوظ»، وصححه ابن حجر في تغليق التعليق (٢/ ٣٨٥)، وهو في صحيح سنن أبي داود (٢٠٩٠).

<sup>(</sup>۲) سنن أبي داود (۳۳۱) عن ثابت بن الضحاك، ورواه أيضًا الطبراني في الكبير (۲/ ۷۰)، والبيهقي في الكبرى (۱۰/ ۸۳) من طريق أبي داود، وصححه النووي في المجموع (۸/ ۲۷)، وابن تيمية في الاقتضاء (ص۱۸٦)، وابن دقيق العيد في الإلمام (۸۷۳)، وابن عبد الهادي في الصارم المنكي (ص۹۳)، وابن كثير في إرشاد الفقيه (۱/ ۳۷۵)، وابن الملقن في البدر المنير (۹/ ۵۱۸)، وابن حجر في التلخيص الحبير (۶/ ۴۷۵) وفي غيره، والصنعاني في السبل (۶/ ۱۱۶)، وابن عبد الوهاب في كتاب التوحيد، وحسنه سليمان آل الشيخ في التيسير (ص١٦٥)، عبد الوهاب في كتاب التوحيد، وحسنه سليمان آل الشيخ في التيسير (ص١٦٥)،

الله! إني نذرت أن أنْحَر (١) بِبُوانَة؟ فقال: «أبها وثَنٌ من أوثان المشركين، أو عيد من أعيادهم؟»، قال: لا، قال: «فأوفِ بنذرك».

وكقوله: «لا تجعلوا قبري عيدًا» (٢).

والعيد: مأخوذ من المعاودة والاعتياد، فإذا كان اسمًا للمكان فهو المكان الدي يُقصد الاجتماع فيه وانْتِيابُه للعبادة أو لغيرها، كما أن المسجد الحرام ومنّى ومُزْدلِفَة وعرفة والمشاعِرَ جعلها الله عيدًا للحُنفاء ومثابةً، كما جعل أيام التعبُّد فيها عيدًا.

وكان للمشركين أعياد زمانية ومكانية، فلما جاء الله بالإسلام أبطلها، وعوّض الحنفاء منها: عيد الفطر، وعيد النحر، وأيام منّى، كما عوّضهم عن أعياد المشركين المكانية: بالكعبة البيت الحرام، وعرفة، ومنى، والمشاعر.

فاتخاذ القبور عيدًا هو من أعياد المشركين التي كانوا عليها قبل الإسلام، وقد نهى عنه رسول الله ﷺ في سَيّدِ القبور، منبّهًا به على غيره.

فقال أبو داود (٣): حدثنا أحمد بن صالح قال: قرأت على عبد الله بن نافع،

<sup>=</sup> وهو في السلسلة الصحيحة (٢٨٧٢). وفي الباب عن ابن عباس وعبد الله بن عمرو وكردم ابن سفيان وميمونة بنت كردم وعن عكرمة بن خالد وابن جريج مرسلًا.

<sup>(</sup>١) ح: «أنحر إبلًا».

<sup>(</sup>٢) سيأتي تخريجه.

<sup>(</sup>٣) سنن أبي داود (٢٠٤٤)، ومن طريقه البيهقي في الشعب (٣/ ٤٩١)، ورواه أيضًا أحمد (٢/ ٣٦٧) عن سريج، والطبراني في الأوسط (٨٠٣٠) من طريق مسلم بن عمرو الحذاء، كلاهما عن عبد الله بن نافع به، قال ابن تيمية في الاقتضاء (ص ٢١٣): "إسناده حسن، رواته كلهم ثقات مشاهير، لكن عبد الله بن نافع الفقيه =

أخبرني ابن أبي ذِئب، عن سعيد المقبريِّ، عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه، قال: قال رسول الله ﷺ: «لا تجعلوا بيوتكم قبورًا، ولا تجعلوا قبري عيدًا، وصلوا عليّ؛ فإن صلاتكم تبلغني حيث كنتم» صلى الله عليه وسلم.

وهذا إسناد حسن، رواته كلهم ثقات مشاهير.

وقال أبو يَعْلى الموصليُّ في «مسنده»(١): حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة،

المدني صاحب مالك فيه لين لا يقدح في حديثه... ثم إن هذا الحديث مما يعرف من حفظه ليس مما ينكر؛ لأنه سنة مدنية، وهو محتاج إليها في فقهه، ومثل هذا يضبطه الفقيه، وللحديث شواهد من غير طريقه، فإن هذا الحديث يُروى من جهات أخرى، فما بقي منكرا»، وصححه النووي في الأذكار (ص١١٥) وفي غيره، وابن حجر في الفتح (٦/ ٨٨٤)، وحسنه ابن عبد الهادي في الصارم المنكي (ص١٢١)، وابن عبد الوهاب في كتاب التوحيد، وهو في صحيح سنن أبي داود (١٧٨٠). ورواه أبو يعلى (٦٧٦١) من طريق أبي بكر الحنفي عن عبد الله بن نافع عن العلاء بن عبد الرحمن عن الحسن بن علي بن أبي طالب به مرفوعًا، قال ابن القيم في جلاء الأفهام (ص٨٨): «رواية مسلم ابن عمرو أشبه».

<sup>(</sup>۱) مسند أبي يعلى (٢٩٤)، وهو في مصنف ابن أبي شيبة (٢/ ١٥٠)، وعن ابن أبي شيبة أيضًا رواه البخاري في التاريخ الكبير (٢/ ١٨٦)، ورواه الخطيب في الموضح (٢/ ٢٥) من طريق ابن أبي أويس عن جعفر به، وحسنه ابن تيمية في الرد على الأخنائي (ص١٣٣)، وقال الهيثمي في المجمع (٣/ ٦٦٨): "فيه جعفر بن إبراهيم البحفري، ذكره ابن أبي حاتم ولم يذكر فيه جرحًا، وبقية رجاله ثقات، وقال ابن عبد الهادي في الصارم المنكي (ص٤٩٢): "خبر محفوظ مشهور، وشواهده كثيرة، وحسنه السخاوي في القول البديع (ص١٦١). ورواه إسماعيل القاضي في فضل الصلاة على النبي على النبي الهراور (٢٠) عن ابن أبي أويس عن جعفر عمن أخبره من أهل بيته عن علي بن الحسين به. ورواه البزار (٢٠٥) من طريق ابن أبي أويس عن عيسى بن جعفر بن إبراهيم الطالبي عن علي بن عمر بن علي بن الحسين عن أبيه عيسى بن جعفر بن إبراهيم الطالبي عن علي بن عمر بن علي بن الحسين عن أبيه عيسى بن جعفر بن إبراهيم الطالبي عن علي بن عمر بن علي بن الحسين عن أبيه عيسى بن جعفر بن إبراهيم الطالبي عن علي بن عمر بن علي بن الحسين عن أبيه عيسى بن جعفر بن إبراهيم الطالبي عن علي بن عمر بن علي بن الحسين عن أبيه

حدثنا زيد بن الحباب، حدثنا جعفر بن إبراهيم من ولَد ذي الجناحين، حدثنا [علي بن عمر، عن أبيه، عن] (١) علي بن الحسين: أنه رأى رجلًا يجيء إلى فُرْجَةٍ كانت عند قبر النبي عليه فيدخل فيها، فيدعو، فنهاه، وقال: الا أحدثكم حديثًا سمعته من أبي، عن جدي، عن رسول الله عليه والله عنه عندوا قبري عيدًا، ولا بيوتكم قبورًا؛ فإن تسليمكم يبلغني أينما كنتم».

رواه أبو عبد الله محمد بن عبد الواحد المقدسي في «مختارته» (٢).

وقال سعيد بن منصور [٤٥ب] في «السنن»: حدثنا حِبّان بن علي: حدثني محمد بن عجلان، عن أبي سعيد مولى المهري، قال: قال رسول الله ﷺ: «لا تتخذوا قبري عيدًا، ولا بيوتكم قبورًا، وصلُّوا عليَّ حيثما كنتم؛ فإن صلاتكم تبلغني»(٣).

وقال سعيد: حدثنا عبد العزيز بن محمد، أخبرنا سهيل بن أبي سهيل، قال: رآني الحسن بن الحسن بن على بن أبي طالب(٤) عند القبر، فناداني

<sup>=</sup> عن جده على بن أبي طالب مرفوعا، وقال: «هذا الحديث لا نعلمه يروى عن على إلا من هذا الوجه بهذا الإسناد، وقد روي بهذا الإسناد أحاديث صالحة فيها مناكير، فذكرنا هذا الحديث لأنه غير منكر».

<sup>(</sup>١) «على بن عمر عن أبيه عن» ساقطة من النسخ، والمثبت من مصدر التخريج.

<sup>(</sup>٢) المختارة للضياء المقدسي (١/ ١٥٤) من طريق أبي يعلى.

<sup>(</sup>٣) هذا الحديث مرسل، ورواه ابن عساكر في تاريخ دمشق (١٣/ ٦١، ٦٢) من طريق عبد الملك بن شعيب بن الليث عن أبيه عن جده عن ابن عجلان عن سهيل وسعيد ابن أبي سعيد مولى المهري عن الحسن به، وذكر قصة الرجل الذي كان يأتي القبر، قال الذهبي في السير (٤/ ٤٨٤): «هذا مرسل».

<sup>(</sup>٤) ح: (3) بن الحسين بن علي بن أبي طالب(3)

وهو في بيت فاطمة يتعشّى، فقال: هَلُمّ إلى العشاء، فقلت: لا أريده، فقال: ما لي رأيتك عند القبر؟ فقلت: سلمت على النبي ﷺ، فقال: إذا دخلت المسجد فسلّم، ثم قال: إن رسول الله ﷺ قال: «لا تتخذوا بيتي عيدًا، ولا تتخذوا بيوتكم مقابر، لعن الله اليهود اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، وصلوا على فإن صلاتكم تبلغني حيثما كنتم». ما أنتم ومن بالأندلس إلا سواء (1).

فهذان المرسلان \_ من هذين الوجهين المختلفين \_ يدلّان على ثبوت الحديث؛ لا سيما وقد احتج من أرسله به، وذلك يقتضي ثبوته عنده، هذا لولم يكن رُويَ من وجوه مسندة غير هذين، فكيف وقد تقدّم مسندًا؟

قال شيخ الإسلام (٢) قدّس الله روحه: ووجه الدلالة: أن قبر رسول الله على وجه الأرض، وقد نهى عن اتخاذه عيدًا، فقبر غيره أولى بالنهي، كائنًا من كان، ثم إنه قرن ذلك بقوله: «ولا تتخذوا بيوتكم قبورًا» أي: لا تعطلوها من الصلاة فيها والدعاء والقراءة، فتكون بمنزلة القبور، فأمر بتحرّي النافلة في البيوت، ونهى عن تحرّي العبادة عند القبور، وهذا ضد ما عليه المشركون من النصارى وأشباههم، ثم إنه عقّب النهي عن اتخاذه عيدًا

<sup>(</sup>۱) رواه إسماعيل القاضي في فضل الصلاة على النبي على (٣٠) عن إبراهيم بن حمزة عن عبد العزيز بن محمد به، ورواه عبد الرزاق (٣/ ٥٧٧) عن الثوري، وابن أبي شيبة (٢/ ٢٥، ٣/ ٣٠) عن أبي خالد الأحمر، كلاهما عن ابن عجلان عن سهيل به مختصرًا، ورواه ابن عساكر في تاريخ دمشق (١٣/ ١٦، ١٢) من طريق ابن عجلان عن سهيل وسعيد بن أبي سعيد مولى المهري عن الحسن به، ورواه ابن خزيمة في حديث على بن حجر عن إسماعيل عن سهيل به نحوه، قال الألباني في أحكام الجنائز (ص ٢٢): «مرسل إسناده قوى».

<sup>(</sup>٢) في اقتضاء الصراط المستقيم (٢/ ١٧٢).

بقوله: «وصلوا عليّ؛ فإن صلاتكم تبلغني حيثما كنتم»، يشير بذلك إلى أن ما ينالني منكم من الصلاة والسلام؛ يحصل مع قربكم من قبري وبُعدكم، فلا حاجة بكم إلى اتخاذه عيدًا.

وقد حرّف هذه الأحاديث بعضُ من أخذ شبهًا من النصارى بالشرك، وشبهًا من اليهود بالتحريف، فقال: هذا أمرٌ بملازمة قبره، والعُكوف عنده، واعتياد قصده وانتيابه، ونهي أن يجُعل كالعيد الذي إنما يكون في العام مرةً أو مرتين، فكأنه قال: لا تجعلوه بمنزلة العيد الذي يكون من الحوّل إلى الحول، واقصدوه كلّ ساعة وكلّ وقت!

وهذا مراغمة و محادة لله، ومناقضة لما قصده الرسول ﷺ، وقَلْبٌ للحقائق، ونسبة الرسول ﷺ إلى التدليس والتلبيس بعد التناقض، فقاتل الله أهلَ الباطل أنّى يُؤفكون!

ولا ريب أن مَنْ أمرَ الناسَ باعتياد أمرٍ وملازمته وكثرة انتيابه بقوله: «لا تجعلوا عيدًا»؛ فهو إلى التلبيس وضدِّ البيان أقربُ منه إلى الدلالة والبيان، فإن لم يكن هذا تنقيصًا فليس للتنقيص حقيقة فينا، كمن يرمي أنصار الرسول عَلَيْ وحزبه بدائِه ومُصابه ويَنْسَلُّ كأنه بريء.

ولا ريب أن ارتكاب كل كبيرة بعد الشرك أسهل إثمًا، وأخف عقوبةً من تعاطي مثل ذلك في دينه وسنته، وهكذا غُيّرت دياناتُ الرسل عليهم السلام، ولولا أن الله أقام لدينه الأنصار والأعوان الذابّين عنه لجَرى عليه ما جرى على الأديان قبله.

ولو أراد رسول الله ﷺ ما قاله هؤلاء الضُّلّال لم يَنْه عن اتخاذ قبور الأنبياء مساجد، ويلعنْ فاعلَ ذلك؛ فإنه إذا لعن من اتخذها مساجد يُعبدُ الله

فيها، فكيف يأمر بملازمتها والعكوف عندها، وأن يُعتاد قصدُها وانتيابها، ولا تجُعل كالعيد الذي يجيء من الحَوْل إلى الحول؟ وكيف يسأل ربَّه سبحانه [٥٥أ] أن لا يجعل قبره وثنًا يعبد؟ وكيف يقول أعلم الخلق بذلك: ولولا ذلك لأبرز قبرُه، ولكن خُشي أن يُتخذ مسجدًا؟ وكيف يقول: «لا تجعلوا قبري عيدًا، وصلُّوا عليّ حيثما كنتم»؟ وكيف لم يفهم أصحابه وأهل بيته من ذلك ما فهمه هؤلاء الضُّلال، الذين جمعوا بين الشرك والتحريف؟

وهذا أفضل التابعين من أهل بيته علي بن الحسين رضي الله عنهما نهى ذلك الرجل أن يتحرّى الدعاء عند قبره ﷺ، واستدل بالحديث، وهو الذي رواه وسمعه من أبيه الحسين، عن جده علي رضي الله عنه، وهو أعلم بمعناه من هؤلاء الضلال.

وكذلك ابن عمه الحسن بن الحسن (١) شيخُ أهل بيته، كَرِه أن يقصد الرجلُ القبرَ إذا لم يكن يريد المسجد، ورأى أن ذلك من اتخاذه عيدًا.

قال شيخنا (٢): فانظر هذه السنّة، كيف مخرجُها من أهل المدينة وأهل البيت، الذين لهم من رسول الله ﷺ قُربُ النسب، وقرب الدار! لأنهم إلى ذلك أحوج من غيرهم، وكانوا له أضبط.

## فصل

ثم إن في اتخاذ القبور أعيادًا من المفاسد العظيمة التي لا يعلمها إلا الله ما يغضبُ لأجله كلُّ مَنْ في قلبه وقارٌ لله، وغَيْرة على التوحيد، وتهجين

<sup>(</sup>١) ح: «الحسن بن الحسين».

<sup>(</sup>٢) في اقتضاء الصراط المستقيم (٢/ ١٧٦).

## ما لِجُرْحِ بميِّتٍ إيلامُ (١)

فمن مفاسد اتخاذها أعيادًا: الصلاة إليها، والطواف بها، وتقبيلها واستلامها، وتعفير الخدود على تُرابها، وعبادة أصحابها، والاستعانة (٢) بهم، وسؤالهُم النصر والرزق والعافية، وقضاء الديون، وتفريج الكربات، وإغاثة اللهفات، وغير ذلك من أنواع الطلبات، التي كان عُبّاد الأوثان يسألونها أوثانهم.

فلو رأيت غُلاة المتخذين لها عيدًا، وقد نزلوا عن الأكوار والدواب إذا رأوها من مكان بعيد، فوضعوا لها الجباه، وقبّلوا الأرض، وكشفوا الرؤوس، وارتفعت أصواتهم بالضجيج، وتباكوا حتى يُسمع لهم النشيج، ورأوا أنهم قد أربوا في الربح على الحجيج، فاستغاثوا بمن لا يُبدئ ولا يُعيد، ونادَوا ولكن من مكان بعيد، حتى إذا دنَوا منها صلّوا عند القبر ركعتين، ورأوا أنهم قد أحرزوا من الأجر ولا أجر من صلى إلى القبلتين، فتراهم حول القبر رُكعًا شُجّدًا يبتغون فضلًا من الميت ورضوانًا، وقد ملأوا ويرتفع من الأصوات، ويُطلب من الميت من الحاجات، ويُسأل من تفريج الكُربات، وإغناء ذوي الفاقات، ومعافاة أولي العاهات والبليَّات، ثم انثنوا بعد ذلك حول القبر طائفين، تشبيهًا له بالبيت الحرام الذي جعله الله مباركًا وهُدًى للعالمين، ثم أخذوا في التقبيل والاستلام، أرأيت الحجر الأسود وما

<sup>(</sup>١) سبق ذكر صدر البيت وتخريجه.

<sup>(</sup>٢) ح، ت: «الاستغاثة».

يفعل به وفْدُ البيت الحرام؟ ثم عَفّروا لَدَيْه تلك الجباه والخدود، التي يعلم الله أنها لم تُعفّر كذلك بين يديه في السجود، ثم كمّلوا مناسك حج القبر بالتقصير هناك والحِلاق، واستمتعوا بخَلاقهم من ذلك الوثن؛ إذ لم يكن لهم عند الله من خَلاق، وقربوا لذلك الوثن القرابين، وكانت صلاتُهم ونُسكهم وقُربانهم لغير الله رب العالمين، فلو رأيتهم يُهني بعضهم بعضًا، ويقول: أجزل الله لنا ولكم أجرًا وافرًا وحظًا، فإذا رجعوا سألهم غلاة المتخلفين أن يبيع أحدهم ثواب حجة القبر بحجة المتخلف إلى البيت الحرام، فيقول: لا، ولو بحجِّك كل عام.

هذا؛ ولم نتجاوز فيما حكينا عنهم، ولا [٥٥ب] استقصينا جميع بِدَعهم وضلالهم؛ إذ هي فوق ما يخطر بالبال، أو يدور في الخيال، وهذا كان مبدأ عبادة الأصنام في قوم نوح كما تقدم، وكل من شَمَّ أدنى رائحة من العلم والفقه يعلم أن من أهمّ الأمور: سَدّ الذريعة إلى هذا المحظور، وأن صاحب الشرع أعلم بعاقبة ما نهى عنه وما يؤول إليه، وأحكمُ في نهيه عنه وتوعُده عليه، وأن الخير والهُدَى في اتباعه وطاعته، والشرّ والضلال في معصيته ومخالفته.

ورأيتُ لأبي الوفاء بن عَقيل في ذلك فصْلًا حسنًا (١)، فذكرته بلفظه، قال:

لما صعبت التكاليف على الجهّال والطّعام عدلوا عن أوضاع الشرع إلى تعظيم أوضاع وضعوها لأنفسهم، فسهلت عليهم، إذ لم يدخلوا بها تحت أمر غيرهم. قال: وهم عندي كفار بهذه الأوضاع، مثل تعظيم القبور

<sup>(</sup>١) انظر: تلبيس إبليس (ص ٤٠٢).

وإكرامها (١) بما نهى عنه الشرع، من إيقاد النيران وتقبيلها وتخليقها، وخطاب الموتى بالحوائج، وكَتْب الرّقاع فيها: يا مولاي! افعل بي كذا وكذا، وأخذ تربتها تبرُّكًا، وإفاضة الطّيب على القبور، وشد الرحال إليها، وإلقاء الخِرَق على الشجر، اقتداءً بمن عبد اللّات والعزّى، والويلُ عندهم لمن لم يُقبّل مَشهد الكفّ، ولم يتمسّح بآجُرّة مسجد الملموسة يوم الأربعاء، ولم يقل الحمالون على جنازته: الصديق أبو بكر أو محمد أو على، أو لم يعقد على قبر أبيه أزجًا بالجِصّ والآجرّ، ولم يخرق ثيابه إلى الذيل، ولم يُرق ماء الورد على القبر». انتهى.

ومن جمع بين سُنة رسول الله ﷺ في القبور، وما أمر به ونهى عنه، وما كان عليه أصحابه، وبين ما عليه أكثر الناس اليوم: رأى أحدهما مضادًا للآخر، مناقضًا له، بحيث لا يجتمعان أبدًا.

فنهى رسول الله ﷺ عن الصلاة إلى القبور، وهؤلاء يصلون عندها.

ونهى عن اتخاذها مساجد، وهؤلاء يبنون عليها المساجد، ويسمونها مَشاهد؛ مضاهاةً لبيوت الله.

ونهى عن إيقاد السُّرج عليها، وهؤلاء يوقفون الوقوف على إيقاد القناديل عليها.

ونهى أن تُتخذ عيدًا، وهؤلاء يتخذونها أعيادًا ومناسك، و يجتمعون لها كاجتماعهم للعيد أو أكثر.

وأمر بتسويتها، كما روى مسلم في «صحيحه» (٢) عن أبي الهيّاج

<sup>(</sup>١) م: «إلزامها».

<sup>(</sup>۲) برقم (۹٦۹).

الأسدي، قال: قال على بن أبي طالب رضي الله عنه: ألا أبعثُك على ما بعثني عليه رسول الله ﷺ: أن لا أدَع تمثالًا إلا طَمَسْتُه، ولا قبرًا مُشرفًا إلا سَوّيْتُه.

وفى «صحيحه»(١) أيضًا عن ثُمامة بن شُفَيً، قال: كنا مع فضالة بن عُبيد بأرض الروم بِرُودِس، فتو في صاحب لنا، فأمر فضالة بقبره فسوي، ثم قال: سمعت رسول الله عَيْنَةُ يأمر بتسويتها.

وهؤلاء يبالغون في مخالفة هذين الحديثين، ويرفعونها من الأرض كالبيت، ويعقدون عليها القِباب.

ونهى عن تجْصيص القبر والبناء عليه، كما روى مسلم في «صحيحه» (٢) عن جابر قال: نهى رسول الله ﷺ عن تجصيص القبر، وأن يُقعد عليه، وأن يُبنى عليه.

ونهى عن الكتابة عليها، كما روى أبو داود في «سننه» (٣)، عن جابر رضي الله عنه: أن رسول الله ﷺ نهى أن تجصّص القبور، وأن يكتب عليها.

قال الترمذي: «حديث حسن صحيح».

<sup>(</sup>۱) برقم (۹٦۸).

<sup>(</sup>۲) برقم (۹۷۰).

<sup>(</sup>٣) سنن أبي داود (٣٢٢٨)، سنن الترمذي (٢٠٥١)، ورواه أيضا النسائي (٢٠٢٧)، وابن ماجه (١٠٥١)، والطحاوي في معاني الآثار (٢٧١٢)، والبيهقي في الكبرى (٤/٤) من طريق أبي داود، وصححه ابن حبان (٣١٦٤)، وقال الحاكم (١/٥٢٥): «هذا حديث على شرط مسلم، وقد خرج بإسناده غير الكتابة فإنها لفظة صحيحة غريبة»، وصححه النووي في الخلاصة (٢/٢٢١)، وابن الملقن في البدر المنير (٥/ ٣٢٠)، والألباني في الإرواء (٧٥٧). وهو في صحيح مسلم (٩٧٠) لكن ليس فيه النهى عن الكتابة.

وهؤلاء يتخذون عليها الألواح، ويكتبون عليها القرآن وغيره.

ونهى أن يُزاد عليها غير ترابها، كما روى أبو داود (١) من حديث جابر أيضًا: أن رسول الله ﷺ نهى أن يُجصَّص القبر، أو يكتب [١٥٦] عليه، أو يزاد عليه.

وهؤلاء يزيدون عليه ـ سوى التراب ـ الآجُرّ والأحجار والجِصّ.

ونهى عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه أن يُبنى القبر بآجر، وأوصى أن لا يُفعل ذلك بقبره (٢).

وأوصى الأسود بن يزيد أن لا تجعلوا على قبري آجرًّا (٣).

وقال إبراهيم النخعي: كانوا يكرهون الآجُرّ على قبورهم (٤).

وأوصى أبو هريرة رضي الله عنه حين حضرته الوفاةُ: أن لا تضربوا عليّ فسطاطًا (٥).

<sup>(</sup>۱) سنن أبي داود (۳۲۲۸)، ورواه أيضا النسائي (۲۰۲۷)، والبيهقي في الكبرى (۳) سنن أبي داود (۳۲۲۸)، ورواه أيضا النسائق (۳/ ۲۹۲)، والألباني في أحكام الجنائز (ص٤٠٠). وانظر: تخريج الحديث السابق.

<sup>(</sup>٢) لم أقف عليه، وذكره ابن قدامة في المغني (٢/ ٣٨٢).

 <sup>(</sup>٣) رواه ابن سعد في الطبقات (٦/ ٧٥) وابن أبي شيبة (٢/ ٤٤٦) من طرق عن ابن عون
 عن إبراهيم عن الأسود به.

<sup>(</sup>٤) رواه عبد الرزاق (٣/ ٤٧٧) وابن أبي شيبة (٣/ ٢٥) عن الثوري عن مغيرة عن إبراهيم به، ورواه ابن أبي شيبة (٣/ ٢٥) أيضًا عن ابن مهدي عن سفيان عن منصور عن إبراهيم به.

<sup>(</sup>٥) رواه الطيالسي (٢٣٣٦)، وابن سعد (٤/ ٣٣٨)، وابن أبي شيبة (٣/ ٢٣)، وأحمد =

وكره الإمام أحمد أن يُضرب على القبر فسطاط.

والمقصود أن هولاء المعظمين للقبور، والمتخذينها (١) أعيادًا، الموقدين عليها السرج، الذين يبنون عليها المساجد والقباب: مناقضون لما أمر به رسول الله ﷺ، محادُّون لما جاء به.

وأعظم ذلك اتخاذها مساجد، وإيقاد السرج عليها، وهو من الكبائر، وقد صرّح الفقهاء من أصحاب أحمد وغيرهم بتحريمه.

قال أبو محمد المقدسي<sup>(۲)</sup>: ولو أبيح اتخاذ السرج عليها لم يُلْعَن مَنْ فعله، ولأن فيه تضييعًا للمال في غير فائدة، وإفراطًا في تعظيم القبور أشبه تعظيم الأصنام. قال: ولا يجوز اتخاذ المساجد على القبور لهذا الخبر؛ لأن النبي عَلَيْ قال: «لعن الله اليهود اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد»، يحُذر ما صنعوا متفق عليه<sup>(۳)</sup>. ولأن تخصيص<sup>(٤)</sup> القبور بالصلاة عندها يشبه تعظيم الأصنام بالسجود لها، والتقرب إليها، وقد رُوِّينا أن ابتداء عبادة الأصنام

<sup>= (</sup>٢/ ٢٩٢)، وابن زبر في وصايا العلماء (ص٥٥، ٥٥)، والبيهقي في الكبرى (٤/ ٢١) عن ابن أبي ذئب عن سعيد المقبري عن عبد الرحمن بن مهران عن أبي هريسرة، وصبحح إسناده ابسن حجسر في الإصبابة (٧/ ٤٤٣)، وهو في السلسلة الصحيحة (٤٤٤). ورواه عبد الرزاق (٣/ ٤١٨) ومن طريقه ابين المنذر في الأوسط عن معمر عن ابن أبي ذئب، وابن سعد (٤/ ٣٣٨) من طريق أبي معشر، كلاهما عن سعيد المقبري عن أبي هريرة.

<sup>(</sup>١) كذا في النسخ بإثبات النون.

<sup>(</sup>٢) هو ابن قدامة، انظر كلامه في: المغنى (٣/ ٤٤٠، ٤٤١).

<sup>(</sup>٣) البخاري (٤٤٤٣)، ومسلم (٥٣١).

<sup>(</sup>٤) ح: «تجصيص» تصحيف.

تعظيمُ الأموات باتخاذ صورهم، والتمسح بها، والصلاة عندها». انتهي.

وقد آل الأمر بهؤلاء الضُّلال المشركين إلى أن شرعوا للقبور حَجَّا، ووضعوا له مناسك، حتى صنّف بعض غُلاتهم (١) في ذلك كتابًا وسماه «مناسك حج المشاهد»؛ مضاهاةً منه بالقبور للبيت الحرام، ولا يخفى أن هذا مفارقة لدين الإسلام، ودخول في دين عُبّاد الأصنام.

فانظر إلى هذا التباين العظيم بين ما شرعه رسول الله على وقصده من النهي عمَّا تقدم ذكره في القبور، وبين ما شرعه هؤلاء وقصدوه، ولا ريب أن في ذلك من المفاسد ما يعجز العبد عن حَصْره:

فمنها: تعظيمها المُوقِع في الافتتان بها.

ومنها: اتخاذها عيدًا.

ومنها: السفر إليها.

ومنها: مشابهة عبادة الأصنام بما يفعل عندها من العكوف عليها، والمجاورة عندها، وتعليق الستور عليها وسدانتها، وعُبّادُها يُرجّحون المجاورة عندها على المجاورة عند المسجد الحرام، ويرون سدانتها أفضلَ من خدمة المساجد، والويل عندهم لقيّمها ليلة يُطفأ القنديلَ المعلّق عليها.

ومنها: النذر لها ولسدنتها.

ومنها: اعتقاد المشركين أن بها يُكشف البلاء، ويُنصر على الأعداء، ويُستنزل غيث السماء، وتُفرج الكرب، وتُقضى الحوائج، ويُنصر المظلوم، ويُجار الخائف، إلى غير ذلك.

<sup>(</sup>١) هو ابن النعمان الملقب عند الرافضة بالمفيد.

ومنها: الدخول في لعنة الله تعالى ورسوله باتخاذ المساجد عليها، وإيقاد السُّرج عليها.

ومنها: الشرك الأكبر الذي يُفعل عندها.

ومنها: إيذاء أصحابها بما يفعله المشركون بقبورهم؛ فإنهم يؤذيهم ما يُفعل عند قبورهم، ويكرهونه غاية الكراهة، كما أن المسيح يكره ما يفعل النصارى عند قبورهم (١)، وكذلك غيره من الأنبياء والأولياء والمشايخ؟ يؤذيهم ما يفعله أشباه النصارى عند قبورهم، ويوم القيامة يتبرؤون منهم، كما قال تعالى: ﴿ وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ وَمَا يَعْبُدُونِ مِن دُونِ ٱللَّهِ فَيَقُولُ ءَأَنتُمْ أَضْلَلْتُمْ عِبَادِي هَلَوُلآءِ أَمْ هُمْ صَلُّواْ ٱلسَّبِيلَ اللهِ قَالُواْ سُبْحَنَكَ مَاكَانَ يَلْبَغِي لَنَا أَن نَتَخِذَ مِن دُونِكَ مِنْ أَوْلِيَآءَ وَلَكِكن مَّتَعْتَهُمْ وَءَابِكَآءَ هُمْ حَتَّى نَسُواْ الذِّكَرَ وَكَانُواْ قَوْمًا بُورًا ﴾ [الفرقان: ١٧، ١٨]، قال الله للمشركين: ﴿ فَقَدْ كَذَّبُوكُم بِمَا نَقُولُونِ ﴾ [الفرقان: ١٩] الآية، وقال تعالى [٥٦ب]: ﴿وَإِذْ قَالَ ٱللَّهُ يَنعِيسَى ٱبْنَ مَرْيَمَ ءَأَنِتَ قُلْتَ لِلنَّاسِ ٱتَّخِذُونِ وَأُمِّيَ إِلَهَ يْنِ مِن دُونِ ٱللَّهِ قَالَ سُبْحَننَكَ مَا يَكُونُ لِيَّ أَنَّ أَقُولَ مَا لَيْسَ لِي بِحَتِّي ﴾ الآية [المائدة: ١١٦]، وقال تعالى: ﴿وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ جَمِيعًا ثُمَّ يَقُولُ لِلْمَلَيْهِكَةِ أَهَا وُلَآءٍ إِيَّاكُمْ كَانُواْ يَعْبُدُونَ ۞ قَالُواْ سُبْحَنَكَ أَنتَ وَلِيُّنَا مِن دُونِهِمْ بَلْ كَانُواْ يَعْبُدُونَ ٱلْجِنَّ أَكْثَرُهُم بَهِم مُّؤْمِنُونَ ﴾ [سبأ: ١٠-٤].

ومنها: مشابهة اليهود والنصاري في اتخاذ المساجد والسرج عليها.

ومنها: محادة الله ورسوله، ومناقضة ما شرعه فيها.

ومنها: التعب العظيم مع الوزر الكثير، والإثم العظيم.

<sup>(</sup>١) كذا في الأصل. في بعض النسخ: «قبره». والمسيح رفعه الله إليه ولم يقبر بعد.

ومنها: إماتة السنن، وإحياء البدع.

ومنها: تفضيلها على خير البقاع وأحبّها إلى الله؛ فإن عُبّاد القبور يقصدونها من (١) التعظيم والاحترام والخشوع ورِقّة القلب والعكوف بالهمة على الموتى ما لا يفعلونه في المساجد، ولا يحصل لهم فيها نظيره، ولا قريب منه.

ومنها: أن ذلك يتضمن عمارة المشاهد وخراب المساجد، ودينُ الله الذي بعث به رسوله على بضد ذلك، ولهذا لما كانت الرافضة من أبعد الناس عن العلم والدين عَمروا المشاهد، وأخربوا المساجد.

ومنها: أن الذي شرعه الرسول على عند زيارة القبور إنما هو تذكر الآخرة، والإحسان إلى المَزُورِ بالدعاء له، والترحّم عليه، والاستغفار له، وسؤال العافية له، فيكون الزائر محسنًا إلى نفسه وإلى الميت، فقلَبَ هؤلاء المشركون الأمر، وعكسوا الدين، وجعلوا المقصود بالزيارة الشرك بالميت، ودعاءه والدعاء به، وسؤاله حوائجهم، واستنزال البركات منه، ونصره لهم على الأعداء، ونحو ذلك، فصاروا مسيئين إلى نفوسهم وإلى الميت، ولو لم يكن إلا بحرمانه بركة ما شرعه الله من الدعاء له والترحم عليه والاستغفار له.

فاسمع الآن زيارة أهل الإيمان، التي شرعها الله على لسان رسوله على ألم وازِنْ بينها وبين زيارة أهل الإشراك، التي شرعها لهم الشيطان، والحتر لنفسك.

<sup>(</sup>۱) ت، ش، ظ: «مع».

قالت عائشة رضي الله عنها: كان رسول الله ﷺ إذا كان ليلتي منه؛ يخرج من آخر الليل إلى البقيع، فيقول: «السلام عليكم دار قوم مؤمنين! وأتاكم ما تُوعدون؛ غدًا مؤجّلون، وإنا إن شاء الله بكم لاحقون، اللهم اغفر لأهل بَقيع الغرّقد». رواه مسلم (١).

وفى «صحيحه» (٢) عنها أيضًا: أن جبريل عليه السلام أتاه، فقال: إن ربك يأمرك أن تأتي أهل البقيع، فتستغفر لهم، قالت: قلت: كيف أقول يا رسول الله؟ قال: «قولي: السلام على أهل الديار من المؤمنين والمسلمين! ويسرحم الله المستقدمين منا والمستأخرين، وإنا إن شاء الله بكم (٣) للاحقون».

وفى «صحيحه» (٤) أيضًا عن سليمان بن بُريدة، عن أبيه، قال: كان رسول الله ﷺ يُعلِّمهم إذا خرجوا إلى المقابر أن يقولوا: «السلام على أهل الديار ـ وفي لفظ: السلام عليكم أهل الديار ـ من المؤمنين والمسلمين، وإنا إن شاء الله بكم للاحقون، نسأل الله لنا ولكم العافية».

وعن بُريدة قال: قال رسول الله ﷺ: «كنتُ نهيتكم عن زيارة القبور، فمن أراد أن يزور فليَزُرْ، ولا تقولوا هُجْرًا» رواه أحمد، والنسائي(٥).

<sup>(</sup>۱) برقم (۱۰۲/۹۷٤).

<sup>(</sup>۲) برقم (۱۰۳/۹۷٤).

<sup>(</sup>٣) «بكم» ساقطة من الأصل.

<sup>(</sup>٤) برقم (٩٧٥).

<sup>(</sup>٥) مسند أحمد (٥/ ٣٦١)، سنن النسائي (٢٠٣٣)، ورواه أيضا الطبراني في الأوسط (٥) مسند أحمد (٢٩٦٦)، والإسماعيلي في معجمه (١٩٢)، وصححه النووي في الخلاصة =

وكان رسول الله على الرجال عن زيارة القبور، سدًّا للذريعة، فلما تمكّن التوحيدُ في قلوبهم أذن لهم في زيارتها على الوجه الذي شرعه، ونهاهم أن يقولوا هُجْرًا، فمن زارها على غير الوجه المشروع الذي يحبه الله ورسوله على فإن زيارته غير مأذون فيها.

ومن أعظم الهُجُر: الشرك عندها قولًا وفعلًا.

وفى «صحيح مسلم» (١)، عن أبى هريرة [٧٥] رضي الله عنه، قال: قال رسول الله ﷺ: «زوروا القبور؛ فإنها تُذكّر الموت».

وعن علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه، أن رسول الله عَلَيْهُ قال: «إني كنتُ نهيتكم عن زيارة القبور؛ فزوروها؛ فإنها تذكركم الآخرة». رواه الإمام أحمد (٢).

<sup>= (</sup>٢/ ١٠٦٠)، والألباني في الإرواء (٣/ ٢٢٦). وهو عند مسلم (٩٧٧) لكن ليس فيه النهي عن قول الهجر. وفي الباب عن أنس وابن عباس وابن عمر وأبي هريرة وثوبان وزيد بن ثابت وعبد الله بن عمرو وأبي ذر وزيد بن الخطاب وجابر بن عبد الله وحيان الأنصاري وعائشة وأم سلمة رضى الله عنهم.

<sup>(</sup>۱) برقم (۹۷٦).

<sup>(</sup>۲) مسند أحمد (۱/08) من طريق ابن جدعان عن ربيعة بن النابغة عن أبيه عن علي به، وبهذا الإسناد رواه ابن أبي شيبة ((7, 7))، وأبو يعلى ((7, 7))، وعنه ابن عدي في الكامل ((7, 7))، قال الهيثمي في المجمع ((7, 7)): "فيه النابغة، ذكره ابن أبي حاتم ولم يوثقه ولم يجرحه"، وقال في موضع آخر ((7, 7)): "فيه ربيعة بن النابغة، قال البخاري: لم يصح حديثه عن علي في الأضاحي"، وهو هذا الحديث ورواه مسدد كما في إتحاف الخيرة ((3, 7)) — من طريق ابن جدعان عن النابغة بن مخارق عن أبيه عن علي، قال البوصيري: "مدارها على علي بن زيد بن جدعان وهو ضعيف".

وعن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما، قال: مر رسول الله ﷺ بقبور المدينة، فأقبل عليهم بوجهه، فقال: «السلام عليكم يا أهل القبور! يغفر الله لنا ولكم، ونحن بالأثر». رواه أحمد، والترمذي وحسنه (١).

وعن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه، أن رسول الله على قال: «كنت نهيتكم عن زيارة القبور؛ فزوروا القبور؛ فإنها تُزهّد في الدنيا، وتُذكّر الآخرة». رواه ابن ماجه (٢).

<sup>(</sup>۱) لم أقف عليه عند أحمد، وهو في سنن الترمذي (۱۰۵۳) من طريق قابوس بن أبي ظبيان عن أبيه عن ابن عباس به، وبهذا الإسناد رواه الطبراني في الكبير (۱۲/۷۰۱)، ومن طريقه الضياء في المختارة (۵۳۲)، وحسنه ابن حجر كما في الفتوحات الربانية (٤/ ٢٢٠) وقال: «رجاله رجال الصحيح غير قابوس فمختلف فيه»، وقال الألباني في أحكام الجنائز (ص۱۹۷): «لعل تحسين الترمذي لحديثه هذا إنما هو باعتبار شواهده، فإن معناه ثابت في الأحاديث الصحيحة».

<sup>(</sup>۲) سنن ابن ماجه (۱۵۷۱) من طريق ابن جريج عن ابن هانئ عن مسروق عن ابن مسعود به، وبهذا الإسناد رواه الشاشي (۳۹۷)، والحاكم (۱۳۸۷)، وعنه البيهقي في الكبرى (٤/ ٧٧)، وصححه ابن حبان (۹۸۱)، والمنذري في الترغيب (٤/ ١٨٩)، وقال البوصيري في المصباح (٢/ ٤٢): «إسناد حسن، أيوب بن هانئ مختلف فيه، وباقي رجاله على شرط مسلم». ورواه عبد الرزاق (٣/ ٢٧٧) عن ابن جريج قال: حدِّثت عن مسروق به. ورواه ابن أبي شيبة (٣/ ٢٩) وأحمد (١/ ٤٥١) وأبو يعلى (٩٩٢) والدارقطني (٤/ ٢٥٩) من طريق فرقد السبخي عن جابر بن يزيد عن مسروق به نحوه، قال الدارقطني: «فرقد وجابر ضعيفان، ولا يصح»، وضعفه الهيثمي في المجمع (٤/ ٢٨)، والبوصيري في إتحاف الخيرة (٥/ ٣٢٦) وقال: «لكن له شواهد».

وروى الإمام أحمد (١)، عن أبي سعيد رضي الله عنه، قال: قال رسول الله عنت نهيتكم عن زيارة القبور، فزوروها؛ فإن فيها عِبْرة».

فهذه الزيارة التي شرعها رسول الله ﷺ لأُمته، وعلّمهم إياها، هل تجد فيها شيئًا مما يعتمده أهل الشرك والبدع؟ أم تجدها مُضادّة لما هم عليه من كل وجه؟

وما أحسنَ ما قال مالكُ بن أنس رحمه الله : «لن يُصلح آخر هذه الأمة إلا ما أصلح أوّلهَا».

ولكن كلما ضعُف تمسُّك الأمم بعهود أنبيائهم، ونقص إيمانهم، عُوّضوا عن ذلك بما أحدثوه من البدع والشرك.

ولقد جَرّد السلف الصالحُ التوحيد، وحمَوْا جانبه، حتى كان أحدُهم إذا سلّم على النبي ﷺ، ثم أراد الدعاء، استقبل القبلة، وجعل ظهره إلى جدار

<sup>(</sup>۱) مسند أحمد (۳/ ۳۸) من طريق أسامة بن زيد عن محمد بن يحيى بن حبان عن عمّه عن أبي سعيد، وبهذا الإسناد رواه عبد بن حميد (٩٨٥)، والبيهقي في الكبرى (٤/ ٧٧)، وصححه الحاكم (١٣٨٦)، وقال المنذري في الترغيب (٤/ ١٨٩): «رواته محتج بهم في الصحيح»، وتبعه الهيثمي في المجمع (٣/ ١٨٤)، وحسنه الذهبي في المهذب (٣/ ٢٦٦)، وصححه الألباني في أحكام الجنائز (ص ١٧٩). وروي عن محمد بن يحيى بن حبان مرسلًا. ورواه أحمد (٣/ ٣٣، ٢٦) من طريق محمد بن عمرو بن ثابت عن أبيه عن أبي سعيد بنحوه. ورواه مالك (١٣١) - ومن طريقه البيهقي في الكبرى (٤/ ٧٧) - عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن عن أبي سعيد، قال البيهقي: «ربيعة لم يدرك أبا سعيد»، وقال ابن عبد البر في التمهيد (٣/ ٢١٤): «لم يسمع ربيعة من أبي سعيد، وهذا الحديث يتصل من غير حديث ربيعة ويستند إلى النبي ﷺ من طرق حسان... وهو حديث صحيح».

القبر، ثم دعا.

فقال سلمة بن وَرْدان: رأيتُ أنس بن مالك رضي الله عنه يُسلّم على النبي ﷺ ثم يُسندِ ظهره إلى جِدار القبر، ثم يدعو(١).

ونص على ذلك الأئمةُ الأربعةُ: أنه يستقبل القِبْلة وقت الدعاء، حتى لا يدعو عند القبر؛ فإن الدعاء عبادة.

و في «الترمذي»(٢) وغيره مرفوعًا: «الدعاء هو العبادة».

<sup>(</sup>۱) رواه ابن زبالة في أخبار المدينة ـ كما في الاقتضاء (ص٣٧٢) ـ عن عمر بن هارون عن سلمة بن وردان به، قال ابن تيمية: «محمد بن الحسن بن زبالة صاحبُ أخبار، وهو مضعّف عند أهل الحديث؛ كالواقدي ونحوه، لكن يُستأنس بما يرويه ويُعتبر به»، وعمر بن هارون البلخي واه اتهمه بعضهم، وسلمة بن وردان ضعيف. وروى البيهقي في الشعب (٣/ ٤٩١) من طريق ابن أبي الدنيا عن الحسن بن الصباح عن معن عن عبد الله بن منيب بن عبد الله بن أبي أمامة عن أبيه قال: رأيت أنس بن مالك أتى قبر النبي عنه فوقف فرفع يديه حتى ظننت أنه افتتح الصلاة، فسلم على النبي عليه من ما نصرف. ولم يذكر الدعاء، ومنيب قال عنه ابن حجر: «مقبول».

<sup>(</sup>۲) سنن الترمذي (۲۹۲۹، ۲۹۲۹، ۳۳۲۷) من حديث النعمان بن بشير رضي الله عنه، ورواه أيضًا ابن المبارك في الزهد (۱۲۹۸، ۱۲۹۹)، والطيالسي (۲۰۱۱)، وعبد الرزاق في التفسير (۳/ ۱۸۲)، وابن أبي شيبة (۲/ ۲۱)، وأحمد (٤/ ۲۱، ۲۷۱، ۲۷۲) وابن أبي شيبة (۲/ ۲۱)، وأبو داود (۱۸۱۱)، والنسائي في ۲۷۲)، والبخاري في الأدب المفرد (۲۱٤)، وأبو داود (۱۸۱۱)، والنسائي في الكبرى (۱۱۶۲۱)، وابن ماجه (۳۸۲۸)، وغيرهم، قال الترمذي: «هذا حديث حسن صحيح»، وصححه ابن حبان (۹۸۱)، والحاكم (۲۱۸۱، ۱۸۰۳)، وحسنه ابن حجر والنووي في الأذكار (۱۱۱۱)، والشوكاني في تفسيره (۱/ ۲۸٤)، وحسنه ابن حجر في الفتح (۱/ ۲۹۱)، وصححه الألباني في أحكام الجنائز (ص۱۹۶). وفي الباب عن البراء وأنس رضي الله عنهما.

فجرَّد السلفُ العبادة لله، ولم يفعلوا عند القبور منها إلا ما أذِن فيه رسول الله ﷺ من السلام على أصحابها، والاستغفار لهم، والترحّم عليهم.

وبالجملة فالميت قد انقطع عمله، فهو محتاج إلى من يدعو له ويشفع له، ولهذا شُرع في الصلاة عليه من الدعاء له وجوبًا واستحبابًا ما لم يشرع مثله في الدعاء للحي.

قال عوف بن مالك: صلى رسول الله على جنازة، فحفظتُ من دعائه وهو يقول: «اللهم اغفر له وارحمه، وعافِه واعفُ عنه، وأكرِمْ نُزُله، ووسّع مُدْخَله، واغسله بالماء والثلج والبرَد، ونَقّه من الخطايا كما نقيت الثوب الأبيض من الدّنس، وأبدِلْه دارًا خيرًا من داره، وأهلًا خيرًا من أهله، وزوجًا خيرًا من زوجه، وأدخله الجنة، وأعِنْه من عذاب القبر - أو من عذاب النار-»؛ حتى تمنيتُ أن أكون أنا الميت، لدعاء رسول الله على ذلك الميت. رواه مسلم (۱).

وقال أبو هريرة رضي الله تعالى عنه: سمعت رسول الله على يقول في صلاته على الجنازة: «اللهم أنت ربها، وأنت خلقتها، وأنت هديتها للإسلام، وأنت قبضت روحها، وأنت أعلم بسرها وعلانيتها، جئنا شُفعاء؛ فاغفر له». رواه الإمام أحمد (٢).

<sup>(</sup>۱) برقم (۹۳۳).

<sup>(</sup>۲) مسند أحمد (۲/ ۲۰۲، ۳٤٥، ۳۲۳، ٤٥٨)، ورواه أيضا ابن أبي شيبة (۲/ ٤٨٨)، ۲/ ۹۸)، وابن راهويه (۲۸۷، ۳۲۶)، وعبد بن حميد (۱٤٥٠)، وأبو داود (۳۲۰۲)، والنسائي في الكبرى (۱۱۹۱، ۱۱۲، ۱۱۸۱، ۱۱۸۹۱)، والطبراني في الدعاء (۱۱۷۹، ۱۱۸۰، ۱۱۸۱، ۱۱۸۱، ۱۱۸۲، ۱۱۸۵، ۱۱۸۵، ۱۱۸۲) وفي غيره، والبيهقي في الكبرى =

و في «سنن أبي داود» (١) عن أبي هريرة رضي الله عنه، أن رسول الله ﷺ قال: «إذا صليتم على الميت فأخْلِصوا له الدعاء».

وقالت عائشة وأنس عن النبي عليه أُمةٌ من المسلمين يبلغون مئةً كُلُهم يشفعون له؛ إلا شُفّعوا فيه» رواه مسلم (٢).

وعن ابن عباس رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله ﷺ يقول: «ما مِنْ رجل مسلم يموت، فيقوم على جنازته أربعون رجلًا، لا يُشركون [٥٠٠] بالله شيئًا؛ إلا شفّعهم الله فيه». رواه مسلم (٣).

فهذا مقصود الصلاة على الميت، وهو الدعاء له، والاستغفار، والشفاعة فيه.

ومعلوم أنه في قبره أشد حاجة منه على نَعْشِه؛ فإنه حينئذٍ مُعرَّض للسؤال وغيره.

<sup>= (</sup>٤/ ٤)، وغيرهم، وصححه النووي في الخلاصة (٢/ ٩٧٩)، وحسنه ابن حجر كما في الفتوحات الربانية (٤/ ١٧٦)، مع أنّ في سنده اختلافًا كثيرًا، ورواه الطبري في تهذيب الآثار (٢٩٢ ـ الجزء المفقود.) والفسوي في المعرفة (٣/ ٢٠٢) عن أبى هريرة موقوفًا. وفي الباب عن أنس وعلى وعن رجل من مزينة.

<sup>(</sup>۱) سنن أبي داود (۲۰۱۱)، ومن طريقه البيهقي في الكبرى (٤/ ٤٠)، ورواه أيضًا ابن ماجه (١٤٩٧)، والطبري في تهذيب الآثار (٣٠٥، ٣٠٦ ــ الجزء المفقود .)، والطبراني في الدعاء (١٢٠٥، ١٢٠٥)، وصححه ابن حبان (٣٠٧٦)، وفي سنده ابن إسحاق، وقد صرّح بالتحديث عند الطبري وابن حبان؛ ولذا حسّنه الألباني في الإرواء (٧٣٢).

<sup>(</sup>٢) برقم (٩٤٧).

<sup>(</sup>٣) برقم (٩٤٨).

وقد كان عَلَيْهُ يقف على القبر بعد الدفن فيقول: «سلوا له التثبيت، فإنه الآن يُسأل»(١).

فعُلم أنه أحوج إلى الدعاء له بعد الدفن، فإذا كنا على جنازته ندعو له، لا نَدعو به، ونشفع له، لا نستشفع به، فبَعد الدفن أولى وأحرى.

فبدّل أهل البدع والشرك قولًا غير الذي قيل لهم، بدَّلوا الدعاءَ له بدعائه نفسه، والشفاعة له بالاستشفاع به، وقصدوا بالزيارة - التي شرعها رسول الله على الميت وإحسانًا إلى الزائر، وتذكيرًا بالآخرة - سؤال الميت، والإقسام به على الله، وتخصيص تلك البقعة بالدعاء الذي هو مُخّ العبادة، وحضور القلب عندها وخشوعه أعظم منه في المساجد، وأوقات الأسحار.

ومن المُحال أن يكون دعاء الموتى أو الدعاء بهم أو الدعاء عندهم مشروعًا وعملًا صالحًا، ويُصرف عنه القرونُ الثلاثة المفضّلة بنص رسول الله على ثم يُرْزَقَه الخُلوف الذين يقولون ما لا يفعلون، ويفعلون ما لا يؤمرون.

فهذه سُنة رسول الله ﷺ في أهل القبور بِضْعًا وعشرين سَنةً، حتى توفاه الله، وهذه سُنة خلفائه الراشدين، وهذه طريقة جميع الصحابة والتابعين لهم بإحسان، هل يُمكن بَشرًا على وجه الأرض أن يأتي عن أحد منهم بنقل

<sup>(</sup>۱) رواه أبو داود (۳۲۲۳)، وعبد الله بن أحمد في فضائل الصحابة (۷۷۳)، وابن السني في عمل اليوم والليلة (٥٨٥)، والبيهقي في الكبرى (٤/ ٥٦)، والضياء في المختارة (٣٨٨) من حديث عثمان بن عفان رضي الله عنه، وصححه الحاكم (١٣٧٢)، وحسنه المنذري كما في البدر المنير (٥/ ٣٣١)، والنووي في المجموع (٥/ ٢٩٢) و في غيره، وابن القيم في الروح (ص١٥)، وهو في صحيح الترغيب (١ ٣٥١).

صحيح، أو حسن، أو ضعيف، أو منقطع: أنهم كانوا إذا كان لهم حاجة قصدوا القبور فَدَعَوْا عندها، وتمسّحوا بها، فضلًا أن يُصلّوا عندها، أو يسألوا الله بأصحابها، أو يسألوهم حوائجهم؟ فَلْيُوقِفُونا عِلَى أثر واحد، أو حرف واحد في ذلك.

بلى؛ يمكنهم أن يأتوا عن الخُلوف التي خلفت بعدهم بكثير من ذلك، وكلما تأخر الزمان وطال العهد كان ذلك أكثر، حتى لقد وُجد في ذلك عدَّة مصنَّفات ليس فيها عن رسول الله على ولا عن خلفائه الراشدين ولا عن أصحابه حرف واحد من ذلك، بلى؛ فيها من خلاف ذلك كثير، كما قدمناه من الأحاديث المرفوعة.

وأما آثار الصحابة فأكثر من أن يُحاط بها، وقد ذكرنا إنكار عمر على أنس صلاته عند القبر، وقوله له: «القبر القبر»(١).

وقد ذكر محمد بن إسحاق في «مغازيه»(٢) من زيادات يونس بن

<sup>(</sup>١) تقدم تخريجه.

<sup>(</sup>۲) السيرة لابن إسحاق (۱/ ٤٣ - ٤٤)، ومن طريق ابن بكير رواه البيهقي في الدلائل (۱/ ٣٨١)، قال ابن كثير في البداية والنهاية (۲/ ٤٩): «هذا إسناد صحيح إلى أبي العالية». ورواه نعيم في الفتن (٣٧) عن محمد بن يزيد عن أبي خلدة بنحوه مقتصرًا على شأن المصحف. ويقوّيه ما رواه ابن أبي شيبة (٧/ ٤) عن شاذان عن حماد بن سلمة عن أبي عمران الجوني عن أنس أنهم لما فتحوا تستر قال: فوجد رجلًا أنفه ذراع في التابوت، كانوا يستظهرون أو يستمطرون به، فكتب أبو موسى إلى عمر بن الخطاب بذلك، فكتب عمر: إن هذا نبيّ من الأنبياء، والنار لا تأكل الأنبياء، والأرض لا تأكل الأنبياء، فكتب إليه أن انظر أنت وأصحابك فادفنوه في مكان لا يعلمه أحد غيركما، قال: فذهبتُ أنا وأبو موسى فدفنّاه. ولقصّة دفن دانيال طرق أخرى.

بكير (١)، عن أبي خَلدة خالد بن دينار، قال: حدثنا أبو العالية، قال: لما فتحنا تُسْتَر وجدنا في بيتِ مال الهُرْمُزان سريرًا عليه رجل ميت، عند رأسه مصحف له، فأخذنا المصحف، فحملناه إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه، فدعا له كَعبًا، فنسخه بالعربية، فأنا أولُ رجل من العرب قرأه، قرأته مثل ما أقرأ القرآن، فقلت لأبي العالية: ما كان فيه؟ قال: سيرتُكم وأموركم ولحُون (٢) كلامكم، وما هو كائن بعدُ، قلت: فما صنعتم بالرجل؟ قال: حفرنا بالنهار ثلاثة عشر قبرًا متفرقة، فلما كان الليلُ دفنّاه وسوينا القبور كلها، لنُعميّه على الناس لا يَنْبشونه، فقلت: وما يرجون منه؟ قال: كانت السماء إذا حُبست عنهم أبرزوا السرير فيُمْطَرون، فقلت: من كنتم تظنون الرجل؟ قال: رجل يقال له: دانيال، فقلت: مُنذُ كُمْ وجدتموه مات؟ قال: منذ ثلاث مئة سنة، قلت: ما كان تغير منه شيء؟ قال: لا؛ إلا شُعيرات من قَفاه، إن لحوم الأنبياء لا تُبليها الأرض، ولا تأكلها السباع.

ففي هذه القصة ما فعله المهاجرون والأنصار من تعمية قبره؛ لئلا يفتتن به الناس، ولم يُبرزوه للدعاء عنده والتبرك به، ولو ظفر به المتأخرون [٥٨] لجالدوا عليه بالسيوف، ولعبدوه من دون الله، فهم قد اتخذوا من القبور أوثانًا مَنْ لا يُداني هذا ولا يقاربه، وأقاموا لها سَدنَة، وجعلوها معابد أعظم من المساجد.

فلو كان الدعاء عند القبور، والصلاة عندها، والتبرك بها فضيلةً أو سنة أو مباحًا، لنصب المهاجرون والأنصار هذا القبر عَلَمًا لذلك، ودعوا عنده،

<sup>(</sup>١) م: «بكر» تحريف.

<sup>(</sup>٢) م: «لحوف». ح: «لحوت» تحريف.

وسنُّوا ذلك لمن بعدهم، ولكن كانوا أعلم بالله ورسوله ودينه من الخُلوف التي خلفت بعدهم.

وكذلك التابعون لهم بإحسان راحوا على هذا السبيل، وقد كان عندهم من قبور أصحاب رسول الله على الأمصار عدد كثير، وهم متوافرون، فما منهم من استغاث عند قبر صاحب، ولا دعاه، ولا دعا به، ولا دعا عنده، ولا استنصر به، ومن المعلوم أن مثل هذا مما تتوفّر الهمم والدّواعي على نقله، بل على نقل ما هو دونه.

وحينئذِ فلا يخلو: إما أن يكون الدعاء عندها والدعاء بأربابها أفضل منه في غير تلك البقعة، أو لا يكون:

فإن كان أفضل فكيف خفي علمًا وعملًا على الصحابة والتابعين وتابعيهم؟ فتكون القرون الثلاثة الفاضلة جاهلة بهذا الفضل العظيم، وتظفر به الخُلوف علمًا وعملًا؟ ولا يجوز أن يعلموه ويزهدوا فيه، مع حرصهم على كل خير، لا سيما الدعاء؛ فإن المضطر يتشبّثُ بكل سبب، وإن كان فيه كراهة ما، فكيف يكونون مضطرين في كثير من الدعاء، وهم يعلمون فضل الدعاء عند القبور، ثم لا يقصدونه؟ هذا محال طبعًا وشرعًا.

فتعيّن القسم الآخر، وهو أنه لا فضل للدعاء عندها، ولا هو مشروع، ولا مأذون فيه بقصد الخصوص، بل تخصيصها بالدعاء عندها ذريعة إلى ما تقدم من المفاسد، ومثل هذا مما لا يشرعه الله ورسوله البتة، بل استحبابُ الدعاء عندها شرعُ عبادةٍ لم يشرعها الله، ولم يُنزّل بها سلطانًا.

وقد أنكر الصحابة ما هو دون هذا بكثير.

فروى غير واحد عن المَعْرُور بن سُويد، قال: صليتُ مع عمر بن الخطاب رضي الله عنه في طريق مكة صلاة الصبح، فقرأ فيها: ﴿ أَلَهُ تَرَكَّيْفَ فَعَلَ رَبُّكَ بِأَصَّعَنِ ٱلْفِيلِ ﴾ [الفيل: ١]، و ﴿ لِإِيلَفِ قُريشٍ ﴾ [قريش: ١]، ثم رأى الناس يذهبون مذاهب، فقال: أين يذهب هؤلاء؟ فقيل: يا أمير المؤمنين! مسجدٌ صلى فيه النبي ﷺ فهم يصلون فيه، فقال: إنما هَلَكُ مَنْ كان قبلكم بمثل هذا، كانوا يتبعون آثار أنبيائهم، ويتخذونها كنائس وبِيعًا. فمن أدركته الصلاة منكم في هذه المساجد فليُصل، ومَنْ لا فليَمْضِ ولا يتعمّدها (١).

وكذلك أرسل عمر رضي الله تعالى عنه أيضًا؛ فقطَع الشجرة التي بايع تحتها أصحابُ النبي ﷺ (٢).

بل قد أنكر رسول الله على الصحابة لمّا سألوه أن يجعل لهم شَجَرة يُعلّقون عليها أسلحتهم ومتاعَهم بخصوصها.

فروى البخاري في «صحيحه»(٣) عن أبي واقد اللَّيثي، قال: خرجنا مع

<sup>(</sup>۱) رواه عبد الرزاق (۱۸/۲)، وابن أبي شيبة (۱/ ۱۵۱)، والطحاوي في شرح المشكل (۱۲/ ۱۵۵) وغيرهم من طرق عن الأعمش عن المعرور به نحوه، وصححه ابن تيمية كما في المجموع (۱/ ۲۸۱، ۲۷/ ۳۳، ۱۳۲، ۱۷۱) وفي مواضع أخرى، وابن كثير في مسند الفاروق (۱/ ۱٤۲)، وابن حجر في الفتح (۱/ ۱۲۹)، والألباني في تحذير الساجد (ص۸۲).

<sup>(</sup>٢) سيأتي تخريجه.

 <sup>(</sup>٣) ليس هو في صحيح البخاري، وقد نبَّه على ذلك في هامش ح. وسيعزوه فيما يأتي للترمذي، وهو في سننه (١١٨٠)، ورواه أيضا الطيالسي (١٣٤٦)، وعبد الرزاق
 (١١/ ٣٦٩)، والحميدي (٨٤٨)، وابن أبي شيبة (٧/ ٤٧٩)، وأحمد (٢١٨/٥)، =

رسول الله على قَبَلَ حُنَين، ونحن حَديثُو عَهدِ بكفر، وللمشركين سِدْرَةٌ، يَعْكُفُون حولها ويَنُوطُون بها أسلحتهم، يقال لها: ذاتُ أنواطٍ، فمررنا بسِدْرةٍ، فقلنا: يا رسول الله! اجعل لنا ذاتَ أنواطٍ، كما لهم ذاتُ أنواط، فقال النبي على: «الله أكبر! هذا كما قالت بنو إسرائيل: ﴿آجُعَل لَنَا إِلَهَا كُمَا لَمُمْ النبي عَلَيْ اللهُ أَكْبَر! هذا كما قالت بنو إسرائيل: ﴿آجُعَل لَنَا إِلَهَا كُمَا لَمُمْ النبي عَلَيْ اللهُ أَكْبَر! هذا كما قالت بنو إسرائيل: ﴿آجُعَل لَنَا إِلَهَا كُمَا لَمُمْ عَلَمُ مَن كان قبلكم».

فإذا كان اتخاذُ هذه الشجرة لتعليق الأسلحة والعكوف حولها اتخاذَ إله مع الله، مع أنهم لا يعبدونها، ولا يسألونها؛ فما الظن بالعكوف حول القبر، والدعاء به [٥٩ب] ودعائه، والدعاء عنده؟ فأيّ نِسبَةٍ للفتنة بشجرة إلى الفتنة بالقبر؟ لو كان أهل الشرك والبدعة يعلمون!

قال بعض أهل العلم من أصحاب مالك (١): فانظروا رحمكم الله أينما وجدتم سِدْرة أو شجرة يقصدها الناس، ويعظمونها، ويَرجُون البُرءَ والشفاء من قِبَلها، ويَضْربُون بها المسامير والخِرَق؛ فهي ذاتُ أنواط، فاقطعوها.

ومن له خِبرة بما بعث الله به رسوله، وبما عليه أهل الشرك والبدع اليوم في هذا الباب وغيره، عَلِمَ أن بين السلف وبين هؤلاء الخُلوف من البُعْد أبعد ما بين المشرق والمغرب، وأنهم على شيء والسلف على شيء، كما قيل:

<sup>=</sup> وابن أبي عاصم في السنة (٧٦)، والنسائي في الكبرى (١١١٨٥) من طريق عبد الرزاق، وأبو يعلى (١٤٤١) عن ابن أبي شيبة، وغيرُهم، قال الترمذي: «هذا حديث حسن صحيح»، وصححه ابن حبان (٢٠٧٢)، وابن القيم في هذا الكتاب، وابن باز كما في مجموع فتاويه (٣/ ٣٣٧، ٣٥٥)، والألباني في ظلال الجنة (٧٦). وفي الباب عن ابن عباس وعمرو بن عوف المزني.

<sup>(</sup>١) هو الطرطوشي، انظر كلامه في الحوادث والبدع (ص ١٠٥) ط. عبد المجيد تركي.

سَارَتْ مُسشَرِّقَةً وَسِرْتَ مُغَرِّبًا شَستَّانَ بَيْنَ مُسشَّرِقٍ ومُغسرِّبِ<sup>(۱)</sup> والله أعظم مما ذكرنا.

وقد ذكر البخاري في «الصحيح» (٢) عن أمّ الدرداء رضي الله عنها، قالت: دخل عليّ أبو الدرداء مُغضَبًا، فقلت له: ما لَك؟ فقال: والله ما أعرف فيهم شيئًا من أمر محمد ﷺ إلا أنهم يصلون جميعًا!

وروى مالك في «الموطأ» (٣) عن عمه أبي سُهيل بن مالك، عن أبيه، أنه قال: ما أعرف شيئًا مما أدركتُ عليه الناس إلا النّداء بالصلاة؛ يعني الصحابة رضى الله عنهم.

وقال الزهريّ: دخلت على أنس بن مالك بدمشق، وهو يبكي، فقلت له: ما يُبكيك؟ فقال: ما أعرف شيئًا مما أدركتُ إلا هذه الصلاة، وهذه الصلاة قد ضُيّعت، ذكره البخاري(٤).

و في لفظ آخر: ما كنت أعرف شيئًا على عهد رسول الله ﷺ إلا قد أنكرته اليوم (٥).

<sup>(</sup>١) البيت بلا نسبة في تاج العروس (شرق). وكان ينشده أبو إسحاق الشيرازي كما في الوافي بالوفيات (٦٤)، والروض المعطار (ص٤٤٤).

<sup>(</sup>۲) برقم (۲۵۰).

<sup>(</sup>٣) الموطأ (١٥٥)، ومن طريق مالك رواه ابن وضاح في البدع والنهي عنها (١٧٤).

<sup>(</sup>٤) صحيح البخاري (٥٣٠).

<sup>(</sup>٥) أقرب ما وقفتُ عليه إلى هذا اللفظ ما ذكره ابن رجب في الفتح (٣/٥٦) قال: «ورواه حماد بن سلمة أن ثابتًا أخبره قال: قال أنس: ما شيء شهدته على عهد رسول الله إلا وقد أنكرته اليوم» الأثر.

وقال الحسن البصري: سأل رجل أبا الدرداء رضي الله عنه فقال: رحمك الله! لو أن رسول الله ﷺ بين أظهرنا هل كان ينكر شيئًا مما نحن عليه؟ فغضب، واشتد غضبه، وقال: وهل كان يعرف شيئًا مما أنتم عليه؟(١).

وقال المبارك بن فَضَالة: صلى الحسنُ الجمعة وجلس، فبكى، فقيل له: ما يبكيك يا أبا سعيد؟ فقال: تلومونني على البكاء، ولو أن رجلًا من المهاجرين اطّلع من باب مسجدكم ما عرف شيئًا مما كان عليه على عهد رسول الله ﷺ أنتم اليوم عليه؛ إلا قِبْلَتكم هذه! (٢).

وهذه هي الفتنة العظمى التي قال فيها عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: «كيف أنتم إذا لَبِستكم فتنة، يَهْرَم فيها الكبير، وينشأ فيها الصغير، تجري على الناس، يتخذونها سُنة؛ إذا غُيّرت قيل: غُيّرت السنة، أو هذا منكر »(٣).

<sup>(</sup>۱) لم أقف على هذه الرواية، وروى البخاري (٦٢٢) عن أم الدرداء قالت: دخل علي أبو الدرداء وهو مغضَب، فقلت: ما أغضبك؟ فقال: والله، ما أعرف من أمّة محمد علي شيئًا إلا أنهم يصلّون جميعًا.

<sup>(</sup>٢) ذكره الحكيم الترمذي في نوادر الأصول (٤/١)، ورواه ابن وضاح في البدع والنهي عنها (١٧٦) من طريق ابن عيينة عن ابن فضالة عن الحسن قال: لو أنّ رجلا أدرك السلف الأوّل ثم بعِث اليوم ما عرف من الإسلام شيئا، قال: ووضع يده على خدّه ثم قال: إلا هذه الصلاة.

<sup>(</sup>٣) رواه ابن أبي شيبة (٧/ ٤٥٢)، والدارمي (١٨٥)، والشاشي (٦١٣)، والحاكم (٣٥٠)، والبيهقي في الشعب (٥/ ٣٦١) من طرق عن الأعمش عن شقيق عن ابن مسعود. ورواه معمر في جامعه (١١/ ٣٥٩) ومن طريقه الخطابي في العزلة (ص٨٤) ـ عن قتادة عن ابن مسعود. ورواه الدارمي (١٨٦) وابن وضاح في البدع =

وهذا مما يدل على أن العمل إذا جرى على خلاف السنة فلا عبرة به، ولا التفات إليه؛ فإن العمل قد جرى على خلاف السنة منذ زمن أبي الدرداء، وأنس، كما تقدم.

وذكر أبو العباس أحمد بن يحيى: حدثني محمد بن عُبيد بن ميمون، حدثني عبد الله بن إسحق الجعفري، قال: كان عبد الله بن الحسن يُكْثِرُ الجلوس إلى ربيعة، قال: فتذاكروا يومّا السّنن، فقال رجل كان في المجلس: ليس العمل على هذا، فقال عبد الله: أرأيت إن كثر الجهّال، حتى يكونوا هم الحكّام، فهم الحجة على السنة؟ فقال ربيعة: أشهد أن هذا كلام أبناء الأنباء (١).

# فصل

فالأنصاب: كل ما نُصِب يُعْبد من دون الله من حجر، أو شجر، أو وثنٍ، أو قبرٍ، وهي [٩٥] جمع، واحدها نُصْب، كطنْب وأطناب.

<sup>= (</sup>٢٦١) وابن حزم في الإحكام (٦/ ٣١٥) من طريق علقمة، ونعيم في الفتن (٦٩) من طريق عمرو بن ميمون، وابن وضاح في البدع (٧٨) من طريق زبيد اليامي، ثلاثتهم عن ابن مسعود. وهو في صحيح الترغيب (١١١). ورُوِي مرفوعًا.

<sup>(</sup>۱) رواه الخطيب في الفقيه والمتفقه (۱/ ۳۸۰)، وابن عساكر في تاريخ دمشق (۱/ ۳۸۰) من طريق أحمد بن يحيى به.

قال مجاهد<sup>(۱)</sup>، وقتادة<sup>(۲)</sup>، وابن جريج<sup>(۳)</sup>: كانت حول البيت أحجار كان أهل الجاهلية يذبحون عليها، ويُشرِّحون اللحم عليها، وكانوا يعظِّمون هذه الحجارة ويعبدونها، قالوا: وليست بأصنام، إنما الصنم ما يُصَوَّر ويُنقش.

وقال ابن عباس (٤): هي الأصنام التي تُعَبد من دون الله.

وقال الزّجاج(٥): حجارة كانت لهم يعبدونها، وهي الأوثان.

<sup>(</sup>۱) أقوال هؤلاء المفسرين منقولة من البسيط للواحدي (٧/ ٢٤٨ ـ ٢٤٩). وقول مجاهد: «النصُب: حجارة حول الكعبة، يذبح عليها أهل الجاهلية، ويبدِّلونها إذا شاؤوا بحجارة أعجب إليهم منها» رواه ابن جرير في تفسيره (١١٠٥، ١١٠٥، ١١٠٥، من طريق ابن أبي نجيح والقاسم بن أبي بزة عن مجاهد به، وعزاه في الدر المنثور (٣/ ١٥) لعبد بن حميد وابن المنذر.

<sup>(</sup>٢) قول قتادة: «النصب: حجارةٌ كان أهل الجاهلية يعبدونها ويذبحون لها، فنهى الله عن ذلك» رواه ابن جرير في تفسيره (١١٠٥٢).

<sup>(</sup>٣) قول ابن جريج: «النصب ليست بأصنام، الصنم يصوَّر وينقش، وهذه حجارة تنصَب، ثلثمائة وستون حجرًا، فكانوا إذا ذبحوا نضحوا الدم على ما أقبَل من البيت، وشرَّحوا اللحم وجعلوه على الحجارة» رواه ابن جرير في تفسيره (١١٠٤٨)، وعزاه في الدر المنثور (٦/ ٥٦) لابن المنذر.

<sup>(</sup>٤) تفسير ابن عباس للنّصُب بالأصنام رواه البيهقي في الكبرى (٩/ ٢٤٩) من طريق ابن أبي طلحة عنه. وروى الطستي في مسائله ـ كما في الدر المنثور (٣/ ١٤) ـ عن ابن عباس قال: «الأنصاب: الحجارة التي كانت العرب تعبدها من دون الله وتذبح لها»، ورواه ابن أبي حاتم في تفسيره (٢٧٥٤) عن عطاء عنه. وروى ابن جرير في تفسيره (٢٧٥٤) عن علي بن أبي طلحة عنه قال: «النصب: أنصاب كانوا يذبحون ويهُلُّون عليها»، وعزاه في الدر المنثور (٣/ ١٤) لابن المنذر.

<sup>(</sup>٥) معاني القرآن (١٤٦/٢).

وقال الفرّاء (١): هي الآلهة التي كانت تُعَبد، من أحجار (٢) وغيرها. وأصل اللفظة: الشيء المنصوب الذي يقصده من رآه، ومنه قوله تعالى: ﴿ يَوْمَ يَغْرُجُونَ مِنَ ٱلْأَجْدَاثِ سِرَاعًا كَأَنَّهُمْ إِلَى نُصُبِ يُوفِضُونَ ﴾ [المعارج: ٤٣].

قال ابن عباس (٣): إلى غاية أو عَلَم يُسرعون.

وهو قول أكثر المفسرين.

وقال الحسن(٤): يعني: إلى أنصابهم، أيُّهم يستلمها أولًا.

قال الزجاج(٥): وهذا على قراءة من قرأ ﴿نُصُب ﴾ بضمتين، كقوله:

﴿ وَمَا ذُبِحَ عَلَى ٱلنَّصُبِ ﴾ [المائدة: ٣]، قال: ومعناه: أصنام لهم.

والمقصود أن النُّصُب كل شيء نُصِبَ، من خشبة أو حجر أو عَلَم. والإيفاض: الإسراع.

وأما الأزلام: فقال ابن عباس(٦): هي قداح كانوا يَستقسمون بها في

<sup>(</sup>١) لم أجد قوله في معاني القرآن له. وهو في تهذيب اللغة (١٢/ ٢١٠)، والنقل هنا من البسيط.

<sup>(</sup>٢) م: «أشجار».

<sup>(</sup>٣) هذه الأقوال منقولة من البسيط (٢٢/ ٢٣٨)، وقول ابن عباس رواه ابن جرير في تفسيره (٢٣/ ٦٢٥) من طريق عطية العوفي عنه قال: «كأنهم إلى عَلَم يسعون».

<sup>(</sup>٤) رواه ابن أبي الدنيا في الأهوال (٧٤)، وابن جرير في تفسيره (٢٣/ ٦٢٥)، وابن أبي حاتم كما في فتح الباري (٣/ ٢٢٦)، وعزاه في الدر المنثور (٨/ ٢٨٧) لعبد بن حمد.

<sup>(</sup>٥) معاني القرآن (٥/ ٢٢٤).

<sup>(</sup>٦) رواه ابن جرير في تفسيره (١١٠٧٣) والبيهقي في الكبرى (٩/ ٢٤٩) من طريق علي =

الأُمور؛ أي يطلبون بها عِلْمَ ما قُسِم لهم.

وقال سعيد بن جُبير<sup>(۱)</sup>: كانت لهم حَصَيات، إذا أراد أحدهم أن يغزو أو يجلس استقسم بها.

وقال أيضًا (٢): هي القِدْحان (٣) اللذان كان يستقسم بهما أهل الجاهلية في أمورهم، أحدهما: عليه مكتوب أمرني ربي، والآخر: نهاني ربي، فإذا أرادوا أمرًا ضربوا بها، فإن خرج الذي عليه «أمرني» فعلوا ما همّوا به، وإن خرج الذي عليه: «نهاني» تركوه.

قال أبو عُبيد (٤): الاستقسام: طلب القسمة.

وقال المبرد: الاستقسام: أخذُ كلِّ واحدٍ قَسْمَه.

وقيل: الاستقسام: إلزام أنفسهم بما تأمرهم به القداح، كقسم اليمين.

وقال الأزهري: ﴿وَأَن تَسْنَقْسِمُواْ بِٱلْأَزْلَامِ ﴾ [المائدة: ٣]؛ أي: تطلبوا من جهة الأزلام ما قُسِم لكم من أحد الأمرين.

<sup>=</sup> ابن أبي طلحة، وابن أبي حاتم في تفسيره (٦٧٥٥) من طريق عطاء، كلاهما عن ابن عباس به، وعزاه في الدر المنثور (٣/ ١٤) لابن المنذر والطستي في مسائله.

<sup>(</sup>۱) رواه ابن جرير في تفسيره (۱۱۰۵۹) وابن أبي حاتم في تفسيره (٦٧٥٦) من طريقين عن أبي حصين عنه.

<sup>(</sup>۲) رواه ابن أبي حاتم في تفسيره (٦٧٥٧) من طريق ابن لهيعة عن عطاء بن دينــار عنــه، ورواه ابن جرير في تفسيره (١١٠٥٨) من طريق أبي حصين عنه بمعناه.

<sup>(</sup>٣) في أكثر النسخ: «القدحين». والتصويب من ح.

<sup>(</sup>٤) قول أبي عبيد ومَن بعده منقول من البسيط (٧/ ٢٥٠). وانظر: تهذيب اللغة (٨/ ٢٥٠).

وقال أبو إسحاق الزّجاج (١) وغيره: الاستقسام بالأزلام حرام. ولا فرق بين ذلك وبين قول المنجِّم: لا تخرجْ من أجل نجم كذا، واخرُجْ من أجل طلوع نجم كذا؛ لأن الله تعالى يقول: ﴿وَمَا تَدْرِى نَفْشُ مَّاذَا تَصَيِّبُ غَدًا﴾ [ لقمان: ٣٤]، وذلك دخول في علم الله عز وجل الذي هو غيب عنا، فهو حرام كالأزلام التي ذكرها الله.

والمقصود أن الناس قد ابتُلوا بالأنصاب والأزلام، فالأنصاب للشرك والعبادة، والأزلام للتكهُّن، وطلب عِلْم ما استأثر الله به، هذه للعلم، وتلك للعمل، ودين الله سبحانه مضاد لهذا وهذا، والذي جاء به رسول الله على إبطالهما، وكسرُ الأنصاب والأزلام.

فمن الأنصاب ما قد نصبه الشيطان للمشركين، من شجرة، أو عمود، أو وثن، أو قبر، أو خشبة، أو غير ذلك، والواجب هدم ذلك كله، ومَحْوُ أثره، كما أمر النبي عَلَيْ عليًا رضي الله عنه بهدم القبور المشرفة وتسويتها بالأرض، كما روى مسلم في «صحيحه» (٢) عن أبي الهيّاج الأسدي، قال: قال لي علي رضي الله عنه: ألا أبعثك على ما بعثني عليه رسول الله عَيْكُمْ؟ أن لا أدع تمثالًا إلا طمستُه، ولا قبرًا مشرفًا الا سوّيتُه.

وعمّى المصحابة بأمر عمر بن الخطاب قبر دانيال، وأخفاه عن الناس (٣).

<sup>(</sup>١) معانى القرآن (٢/ ١٤٧). وانظر: البسيط (٧/ ٢٥٣).

<sup>(</sup>٢) برقم (٩٦٩). وقد سبق.

<sup>(</sup>٣) تقدم تخريجه.

ولما بلغه أن الناس ينتابون الشجرة التي بايع تحتها رسول الله على أصحابه أرسل فقطعها. رواه ابن وضّاح في كتابه (١)، فقال: سمعت عيسى بن يونس يقول: أمر عمر بن الخطاب رضي الله عنه بقطع الشجرة التي بُويعَ تحتها النبي على [٩٥ب] فقطعها؛ لأن الناس كانوا يذهبون فيصلُّون تحتها، فخاف عليهم الفتنة. قال عيسى بن يونس: وهو عندنا من حديث ابن عون، عن نافع: أن الناس كانوا يأتون الشجرة، فقطعها عمر رضى الله عنه.

فإذا كان هذا فعل عمر رضي الله عنه بالشجرة التي ذكرها الله في القرآن، وبايع تحتها الصحابة رسول الله عنه بالشجرة التي تحتمه فيما عداها من هذه الأنصاب والأوثان، التي قد عظمت الفتنة بها، واشتدت البَلِيَّة بها؟

وأبلغ من ذلك: أن رسول الله ﷺ هَدَم مسجد الضّرار، ففي هذا دليل على هدم ما هو أعظم فسادًا منه، كالمساجد المبنية على القبور؛ فإن حكم الإسلام فيها أن تُهدَم كلُّها، حتى تُسوَّى بالأرض، وهي أولى بالهدم من مسجد الضّرار، وكذلك القباب التي على القبور يجب هدمها كلها؛ لأنها أُسِّست على معصية الرسول، لأنه قد نهى عن البناء على القبور كما تقدم؛ فبناءٌ أُسِّس على معصيته ومخالفته بناءٌ محرّمٌ، وهو أولى بالهدم من بناء الغاصب قطعًا.

<sup>(</sup>۱) البدع والنهي عنها (۱۰۰). ورواه ابن سعد في الطبقات (۲/ ۱۰۰) عن عبد الوهاب ابن عطاء، وابن أبي شيبة (۲/ ۱۵۰) عن معاذ بن معاذ، كلاهما عن عبد الله بن عون عن نافع قال: كان الناس يأتون الشجرة التي يقال لها شجرة الرضوان فيصلون عندها، قال: فبلغ ذلك عمر بن الخطاب فأوعدهم فيها وأمر بها فقطعت. صحح ابن حجر في الفتح (۷/ ٤٤٨) إسناده عن نافع، وقال الألباني في تحذير الساجد (ص۸۳): «رجاله ثقات كلهم، لكنه منقطع بين نافع وعمر، فلعل الواسطة بينهما عبد الله بن عمر رضي الله عنهما».

وقد أمر النبي على بهدم القبور المشرفة كما تقدم. فهدم القباب والبناء والمساجد التي بُنيتُ عليها أولى وأحرى؛ لأنه لَعَن مُتخذي المساجد عليها، ونهى عن البناء عليها، فيجب المبادرة والمساعدة إلى هدم ما لعن رسول الله على فاعله، ونهى عنه، والله يُقيم لدينه وسُنة رسوله من ينصرهما، ويَذُبّ عنهما، فهو أشد غيرةً وأسرع تغييرًا.

وكذلك يجب إزالة كل قنديل أو سراج على قبر وطَفْيُه؛ فإن فاعل ذلك ملعون بلعنة رسول الله ﷺ، ولا يصحُّ هذا الوقف، ولا يحل إثباته وتنفيذه.

قال الإمام أبو بكر الطرطوشي (١): انظروا رحمكم الله أينما وجدتم سدرة أو شجرة يقصدها الناس ويعظمونها، ويرجون البُرْءَ والشفاء من قِبَلها، ويضربون بها المسامير والخِرَق؛ فهي ذات أنواط، فاقطعوها.

وقال الحافظ أبو محمد عبد الرحمن بن إسماعيل المعروف بأبي شامة في كتاب «الحوادث والبدع» (٢): ومن هذا القسم أيضًا: ما قد عَمَّ به الابتلاء، من تزيين الشيطان للعامّة تخليق الحيطان والعُمُد، وسرج مواضع مخصوصة من كل بلد، يحكي لهم حاكٍ أنه رأى في منامه بها أحدًا ممن شُهِر بالصلاح والولاية، فيفعلون ذلك (٣)، ويحافظون عليه، مع تضييعهم فرائض الله وسننه، ويظنون أنهم متقربون بذلك، ثم يتجاوزون هذا إلى ان يعظم وقع تلك الأماكن في قلوبهم فيعظمونها، ويرجون الشفاء لمرضاهم، وقضاء حوائجهم بالنذر لها، وهي من بين عيون، وشجر، وحائط، وحجر.

<sup>(</sup>۱) في كتابه «الحوادث والبدع» (ص ١٠٥).

<sup>(</sup>٢) هو «الباعث على إنكار البدع والحوادث» (ص ٣٤ وما بعدها).

<sup>(</sup>٣) «ذلك» ساقطة من م.

و في مدينة دمشق من ذلك مواضع متعددة، كعُوينة الحمى خارج باب تُوماء (١)، والعمود المخلّق داخل باب الصغير، والشجرة الملعونة اليابسة خارج باب النصر، في نفس قارعة الطريق، سهّل الله تعالى قطعها واجتثاثها من أصلها! فما أشبهها بذات أنواط التي في الحديث.

ثم ساق حديث أبي واقدٍ: أنهم مَرّوا مع رسول الله على بشجرة عظيمة خضراء، يقال لها: ذات أنواط، وأنهم قالوا لرسول الله على النا ذات أنواط، فقال النبي على: «الله أكبر! هذا كما قال قوم أنواط كما لهم ذات أنواط، فقال النبي على: «الله أكبر! هذا كما قال قوم موسى: ﴿أَجْعَل لَنَا إِلَنها كُمَا لَمُم ءَالِهَةٌ قَالَ إِنّاكُم فَوْمٌ بَجَهَلُونَ ﴾ [الأعراف: ١٣٨]؛ لترْكُبُنَّ سَنَنَ من كان قبلكم». قال الترمذي: «هذا حديث حسن صحيح» (٢).

ثم ذكر ما صنعه بعض أهل العلم ببلاد إفريقية، أنه كان إلى جانبه عين تُسمى عين العافية، كان [17] العامة قد افتتنوا بها، يأتونها من الآفاق، فمن تعذّر عليه نكاحٌ أو ولد قال: امضُوا بي إلى العافية، فتعرف فيها الفتنة (٣)، فخرج في السَّحَر فهدمها، وأذّن للصبح عليها، ثم قال: اللهم إني هدمتها لك، فلا ترفع لها رأسًا، قال: فما رفع لها رأس إلى الآن.

وقد كان بدمشق كثير من هذه الأنصاب، فيسر الله سبحانه كسرها على يد شيخ الإسلام وحزب الله الموجِّدين، كالعامود المخَلق، والنُّصْب الذي كان بمسجد النارنج عند المصلى يعبده الجهال، والنُّصْب الذي كان تحت الطاحون، الذي عند مقابر النصارى، ينتابه الناس للتبرك به، وكان صورة

<sup>(</sup>١) في الأصل: «توما»، وهي ممدودة كما في معجم البلدان (٢/ ٥٩).

<sup>(</sup>٢) تقدم تخريجه.

<sup>(</sup>٣) ح: «الفقيه».

صنم في نهر القَلوط ينذرون له ويتبركون به، وقطع الله سبحانه النُّصْب الذي كان عند الرّحَبة يُسْرَج عنده، ويتبرك به المشركون، وكان عمودًا طويلًا على رأسه حجر كالكُرة، وعند مسجد درب الحجر نُصْب قد بُني عليه مسجد صغير، يعبده المشركون، يسَّر الله كَسْرَهُ.

فما أسرع أهل الشرك إلى اتخاذ الأوثان من دون الله، ولو كانت ما كانت! ويقولون: إن هذا الحجر، وهذه الشجرة، وهذه العين تقبل النذر؛ أي: تقبل العبادة من دون الله تعالى، فإن النذر عبادة وقربة يتقرب بها الناذر إلى المنذور له، ويتمسّحون بذلك النُّصُب، ويستلمونه.

ولقد أنكر السّلف التمسّح بحجر المقام الذي أمر الله أن يُتخذ منه مُصلى، كما ذكر الأزرقي في كتاب مكة (١) عن قتادة، في قوله تعالى: ﴿وَالتَّخِذُوا مِن مّقَامِ إِبْرَهِمَ مُصَلّى ﴾ [البقرة: ١٢٥]، قال: ﴿إنما أمروا أن يصلوا عنده، ولم يؤمروا بمسحه، ولقد تكلفت هذه الأمة شيئًا ما تكلفته الأمم قبلها (٢)؛ ذُكر لنا من رأى أثره وأصابعه، فما زالت هذه الأمة تمسحه حتى اخْلَوْلَق».

وأعظم الفتنة بهذه الأنصاب: فتنة أنصاب (٣) القبور، وهي أصل فتنة

<sup>(</sup>۱) أخبار مكة للأزرقي (٢/ ٢٧) من طريق عمر بن سهل بن مروان عن يزيد بن زُريع عن سعيد بن أبي عروبة عن قتادة، ورواه أيضًا الطبري في تفسيره (٢/ ٣٥) عن بشر بن معاذ عن يزيد به، وعزاه في الدر المنثور (١/ ٢٩٢) لعبد بن حميد وابن المنذر.

<sup>(</sup>٢) «قبلها» ساقطة من الأصل.

<sup>(</sup>٣) ح، ت، ظ: «أصحاب».

عبادة الأصنام، كما قاله السلف من الصحابة والتابعين، وقد تقدم.

ومن أعظم كيد الشيطان: أنه يَنْصِب لأهل الشرك قبر معظم يُعظّمه الناس، ثم يجعله وثنًا يُعبد من دون الله، ثم يُوحِي إلى أوليائه: أن مَنْ نهى عن عبادته واتخاذه عيدًا وجَعْلِه وثنًا؛ فقد تنقّصَه، وهضمه حقّه، فيسعى الجاهلون المشركون في قَتْله وعقوبته ويكفِّرونه؛ وذَنْبُه عند أهل الإشراك: أمْرُهُ بما أمر الله به ورسوله، ونهيه عما نهى الله عنه ورسوله، مِن جَعْلِه وثنًا وعيدًا، وإيقاد السّرُج عليه، وبناء المساجد والقباب عليه، وتجصيصه، وإشادته، وتقبيله، واستلامه، ودعائه، أو الدعاء به، أو السفر إليه، أو الاستغاثة به من دون الله، مما قد عُلم بالاضطرار من دين الإسلام أنه مضاد لما بعث الله به رسوله من تجريد التوحيد لله، وأن لا يُعبدَ إلا الله.

فإذا نهى الموحدُ عن ذلك غضب المشركون، واشمأزّت قلوبهم، وقالوا: قد تنقَّص أهلَ الرُّتَب العالية، وزعم أنهم لا حُرمة لهم ولا قَدْر، وسَرَى ذلك في نفوس الجهال والطّغام، وكثيرٍ ممن يُنسَب إلى العلم والدّين؛ حتى عادَوا أهل التوحيد، ورَمَوْهم بالعظائم، ونفّروا الناس عنهم، ووَالوا أهل الشركِ وعظّموهم، وزعموا أنهم هم أولياء الله، وأنصارُ دينه ورسوله!

ويأبى الله ذلك، فما كانوا أولياءه، إنْ أولياؤهُ إلا المتقون، المتبعون له، الموافقون له، العارفون بما جاء به، الدَّاعون إليه، لا المتشَبّعون بما لم يُعْطَوا، لابِسُو ثياب الزّور، الذين يصدّون الناس عن سُنة نبيهم، ويَبْغُونهم عِوَجًا، وهم يَحْسبون أنهم يُحسِنون صُنْعًا!

## [٦٠] فصل

ولا تحسب أيها المُنْعَمُ عليه باتباع صراط الله المستقيم، صراط أهل نعمته ورحمته (۱) وكرامته! أن النهي عن اتخاذ القبور أوثانًا وأعيادًا وأنصابًا، والنهي عن اتخاذها مساجد، وبناء المساجد عليها، وإيقاد السُرج عليها، والسفر إليها، والنذر إليها، واستلامها، وتقبيلها، وتعفير الجباه في عرصاتها عَضٌ من أصحابها، ولا تنقيصٌ لهم (٢)، كما يحسبه أهل الإشراك والضلال؛ بل ذلك من إكرامهم، وتعظيمهم، واحترامهم، ومتابعتهم فيما يُحبونه، وتجنبُ ما يكرهونه، فأنت والله وليُّهم ومُحِببهم، وناصر طريقتهم وسنتهم، وعلى هَدْيهم ومنهاجهم، وهؤلاء المشركون أعصى الناس لهم، وأبعدهم من هَدْيهم ومتابعتهم، كالنصارى مع المسيح عليه السلام، والرافضة مع على رضي الله عنه.

فأهل الحق أوْلَى بأهل الحق من أهل الباطل، ﴿ وَٱلْمُؤْمِنُونَ وَٱلْمُؤْمِنُونَ وَٱلْمُؤْمِنَاتُ بَعْضِ ﴾ [التوبة: ٧١]، و﴿ ٱلمُنَافِقُونَ وَٱلْمُنَافِقَاتُ بَعْضُهُ مِينَ بَعْضِ ﴾ [التوبة: ٧٧].

فاعلم أن القلوب إذا اشتغلت بالبدع أعرضَتْ عن السّنَن، فتجد أكثر هؤلاء العاكفين على القبور مُعرضين عن طريقة مَنْ فيها وهَدْيِه وسُنته، مشتغلين بقبره عمّا أمرَ به ودَعا إليه! وتعظيمُ الأنبياء والصالحين ومحبَّتُهم إنما هو باتباع ما دَعوا إليه من العلم النافع والعمل الصالح، واقتفاء آثارهم، وسلوك طريقتهم، دون عبادة قبورهم، والعكوف عليها، واتخاذها أعيادًا.

<sup>(</sup>۱) «ورحمته» ساقطة من م.

<sup>(</sup>۲) في ح، ت، ش زيادة «ولا تنقص».

فإن من اقتفى آثارهم كان متسببًا (١) إلى تكثير أجورهم؛ باتباعه لهم، ودعوته الناس إلى اتباعهم، فإذا أعرض عمًّا دعوا إليه، واشتغل بضده، حَرَمَ فَسُه وحَرَمَهم ذلك الأجرَ، فأيّ تعظيم لهم واحترام في هذا؟

وإنما اشتغل كثير من الناس بأنواع من العبادات المُبتدَعة، التي يكرهها الله ورسوله؛ لإعراضهم عن المشروع أو بعضه، وإن قاموا بصورته الظاهرة فقد هَجروا حقيقته المقصودة منه؛ وإلا فَمَن (٢) أَقْبَلَ على الصلوات الخمس بوجهه وقلبه، عارفًا بما اشتملت عليه من الكلِم الطيب والعمل الصالح، مُهتمًّا بها كل الاهتمام، أغْنَتُه عن الشرك، وكلُّ من قَصّر فيها أو في بعضها تجد فيه من الشرك بحسب ذلك.

ومن أصغى إلى كلام الله (٣) بقلبه، وتدبّره وتفهّمه، أغناه عن السّماع الشيطاني الذي يصُدّ عن ذكر الله وعن الصلاة، ويُنبت النفاق في القلب، وكذلك من أصغى إليه وإلى حديث الرسول عليه بكلّيته، وحدّث نفسه باقتباس الهدَى والعلم منه لا من غيره، أغناه عن البدع والآراء والتخرّصات والشطَحات والخيالات، التي هي وساوس النفوس وتخيلاتها.

ومن بَعُدَ عن ذلك فلا بدّ له أن يتعوَّض عنه بما لا ينفعه، كما أن من عَمَرَ قلبه بمحبّة الله وذِكْرِه، وخشيته، والتوكل عليه، والإنابة إليه، أغناه ذلك عن محبة غيره وخشيته والتوكل عليه، وأغناه أيضًا عن عِشْق الصور، وإذا خلا من ذلك صار عبد هواه، أيُّ شيء استحسنه ملكه واستعبده.

<sup>(</sup>١) الأصل، م، ش: «منتسبا». والمثبت من بقية النسخ.

<sup>(</sup>٢) الأصل: «فمتى».

<sup>(</sup>٣) زاد في ح: «ورسوله».

فالمُعْرِض عن التوحيد مشركٌ شاء أم أبى، والمُعْرض عن السنة مبتدع ضالٌ شاء أم أبى، والمُعْرِض عن السنة مبتدع ضالٌ شاء أم أبى، والمُعْرِض عن محبة الله وذكره عبد الصّورِ شاء أم أبى، والله المستعان، وعليه التُّكُلان، ولا حول ولا قوة إلا بالله.

### فصل

فإن قيل: فما الذي أوقع عُبّاد القبور في الافتتان بها، مع العلم بأن ساكنيها أموات، لا يملكون لهم ضرًّا ولا نفعًا، ولا موتًا [١٦١] ولا حياة ولا نشورًا؟

قيل: أوقعهم في ذلك أمور:

منها: الجهل بحقيقة ما بعث الله به رسولَه بل جميع الرسل من تحقيق التوحيد، وقَطْع أسباب الشرك، فقل نصيبهم جدًّا من ذلك، ودعاهم الشيطان إلى الفتنة، ولم يكن عندهم من العلم ما يُبطل دعوته، فاستجابوا له بحسب ما عندهم من الجهل، وعُصِموا بقدر ما معهم من العلم.

ومنها: أحاديث مكذوبة مُختلقة، وضعها أشباه عُباد الأصنام من المقابرية على رسول الله على عُباد الأعيتكُم المقابرية على رسول الله على أناقض دينه وما جاء به، كحديث: «إذا أعْيَتكُم الأمور فعليكم بأصحاب القبور»(١)، وحديث: «لو أحسَنَ أحدُكم ظنّه بحجر نفعه»(٢)، وأمثال هذه الأحاديث التي هي مناقِضةٌ لدين الإسلام،

<sup>(</sup>۱) قال ابن تيمية كما في المجموع (١/ ٣٥٦): «هذا الحديث كذب مفترى على النبي على النبي العلماء بذلك، ولا يوجد في شيء من كتب الحديث المعتمدة»، وقال (١/ ٢٩٣): «هو كذب باتفاق أهل المعرفة، وإنما هذا وضعُ مَن فتح باب الشرك».

<sup>(</sup>۲) قال ابن تيمية كما في المجموع (۲٤/ ٣٣٥): «هذا من المكذوبات التي لم يروها =

وضعَها المشركون، وراجت على أشباههم من الجهال الضُّلال، والله بعث رسوله بقتل من حَسَّن ظنَّه بالأحجار، وجَنّب أمّتَه الفتنةَ بالقبور، بكل طريق كما تقدم.

ومنها: حكايات حُكِيَتْ لهم عن تلك القبور: أن فلانًا استغاث بالقبر الفلاني في شِدة، فخلص منها، وفلان دعاه أو دعا به في حاجة، فقُضِيَتْ له، وفلان نزل به ضُرُّ فاسترجى صاحبَ ذلك القبر، فكُشِفَ ضرُّه.

وعند السّدنة والمقابرية من ذلك شيء كثير يطول ذكره، وهم من أكذب خلق الله على الأحياء والأموات، والنفوسُ مُولَعةٌ بقضاء حوائجها، وإزالة ضروراتها، وتسمع بأن قبر فلان تريْاق مُحرّب، والشيطان له تلطُّفٌ في الدعوة، فيدعوهم أولًا إلى الدعاء عنده، فيدعو العبدُ عنده بحُرْقَةٍ وانكسار وذِلّة، فيجيب الله دعوته لما قام بقلبه لا لأجل القبر؛ فإنه لو دعاه كذلك في الحانة والخمارة والحمام والسوق أجابه، فيظن الجاهل أن للقبر تأثيرًا في إجابة تلك الدعوة، والله سبحانه يجيب دعوة المضطرِّ ولو كان كافرًا، وقد قيال تعالى: ﴿ كُلًا نُمِدُ هَمُؤُلاً مَ وَهَمَوُلاً مَنْ عَطابًه رَيِّكُ وَمَاكانَ عَطاءً رَيِّكَ وَمَاكانَ عَطاءً رَيِّكَ وَمَاكانَ عَطاءً رَيِّكَ

<sup>=</sup> أحد من علماء المسلمين، ولا هو في شيء من كتب الحديث»، وقال (١١/١٥): «هو «هو من كلام أهل الشرك والبهتان»، وقال ابن القيم في المنار المنيف (٣١٩): «هو من وضع المشركين عباد الأوثان»، وقال ابن حجر \_ كما في المقاصد الحسنة (ص٢٤٥) \_ والغزي في الجد الحثيث (٣٩١)، والعجلوني في كشف الخفاء (٢٤٦٢)، و محمد الأمير المالكي في النخبة البهية (٢٦٩): «لا أصل له»، وأورده الفتني في تذكرة الموضوعات (ص٢٨)، والقاري في الأسرار المرفوعة (٣٧٦)، والكرمي في الفوائد الموضوعة (١٨٨)، والقاوقجي في اللؤلؤ المرصوع (٤٤٥).

مَعْظُورًا ﴾ [الإسراء: ٢٠]، وقد قال الخليل: ﴿وَأَنْزُقُ آهْلَهُ، مِنَ الشَّمَرَتِ مَنْ ءَامَنَ مِنْهُم بِاللَّهِ وَٱلْيَوْمِ ٱلْآخِرِ ﴾، فقال الله سبحانه وتعالى: ﴿وَمَن كَفَرَ فَأُمَتِّعُهُ، قَلِيلًا ثُمَّ أَضْطَرُّهُ، إِلَىٰ عَذَابِ ٱلنَّارِ وَيِثْسَ ٱلْمَصِيرُ ﴾ [البقرة: ١٢٦].

فليس كلَّ من أجاب الله دعاءه يكون راضيًا عنه، ولا محبًّا له، ولا راضيًا بفعله، فإنه يجيب البَرّ والفاجر، والمؤمن والكافر. وكثير من الناس يدعو دعاءً يَعْتدي فيه، أو يُشرك في دعائه، أو يكون مما لا يجوز أن يُسأل، فيحصل له ذلك أو بعضه، فيظن أن عمله صالح مُرضٍ لله، ويكون بمنزلة من أملي له، وأُمِدّ بالمال والبنين، وهو يظن أن الله يُسارع له في الخيرات، وقد قسال تعالى: ﴿ فَلَمَّانَسُواْ مَا ذُكِرُوا بِهِ عَنَحْنَا عَلَيْهِمْ أَبُواَ بَ كُلِّ شَيْعٍ ﴾ [الأنعام: ٤٤].

فالدعاء قد يكون عبادة، فيثاب عليه الداعي، وقد يكون دعاء مسألة تُقضى به حاجته، ويكون مضرة عليه، إما أن يعاقب بما يحصل له، أو تنقص به درجته، فتُقضى حاجتُه، ويعاقبه على ما جرى عليه من إضاعة حقوقه، وارتكاب حدوده.

والمقصود أن الشيطان بلُطف كيده يُحسِّن الدعاء عند القبر، وأنه أرجح منه في بيته ومسجده وأوقات الأسحار، فإذا تقرر ذلك عنده نقله درجة أخرى، من الدعاء عنده إلى الدعاء به، والإقسام على الله به، وهذا أعظم من الذي قبله؛ فإن شأن الله أعظم من أن يُقسَم عليه، أو يُسألَ بأحدٍ من خلقه، وقد أنكر أئمة الإسلام ذلك.

فقال أبو الحسين القُدُورى في شرح «كتاب الكَرْخي»(١): قال بشر بن الوليد: سمعت أبا يوسف يقول: قال أبو حنيفة: «لا ينبغي [٦٦ب] لأحد أن يدعو الله إلا به، قال: وأكره أن يقول: أسألك بمَعْقِد العزِّ من عرشك، وأكره أن يقول: بحق فلان، وبحق أنبيائك ورسلك، وبحق البيت الحرام».

قال أبو الحسين: أما المسألة بغير الله فمنكرة في قولهم؛ لأنه لاحقَ لغير الله عليه، وإنما الحق لله على خلقه.

وأما قوله: «بمعْقد العِزِّ من عرشك» فكرهه أبو حنيفة، ورخّص فيه أبو يوسف. قال: وروي أن النبي ﷺ دعا بذلك(٢). قال: ولأن مَعْقد العزّ من العرش إنما يراد به القدرة التي خلق الله بها العرش، مع عظمته، فكأنه سأله بأوصافه.

<sup>(</sup>۱) شرح مختصر الكرخي مخطوط. والمسألة منذكورة في الهداية للمرغيناني (۶۱/۹)، ونتائج الأفكار لقاضي زاده أفندي (۱۰/۹۶)، والفتاوى الهندية (۵/۸۱)، وحاشية ابن عابدين (٦/ ٣٩٥ـ ٣٩٧). و في نسخة ح: «أبو الحسن» وهو تصحيف.

<sup>(</sup>۲) رواه الحاكم في المائة له \_ كما في القول البديع (ص٣٢٩) \_ والبيهقي في الدعوات الكبير (٣٩٢) والديلمي في مسند الفردوس (١٨٤٥) من حديث ابن مسعود رضي الله عنه، ومن طريق الحاكم رواه ابن الجوزي في الموضوعات (٢/ ١٤٢) وقال: «هذا حديث موضوع بلا شك»، ونقل ابن عرّاق في تنزيه الشريعة (٢/ ١٣٣) عن العراقي أنه ضعف إسناده في شرح الترمذي وأنه قال: «ومع ذلك فهو شاذ مخالف للأحاديث الصحيحة»، وقال السخاوي: «سنده واه بمرة، وأصح أسانيده ما رواه هشيم بن أبي ساسان عن ابن جريج عن عطاء قولَه»، وحكم عليه بالوضع الشوكاني في تحفة الذاكرين (ص ٢١١)، وابن باز في فتاويه (٢٦/ ٢٧٠، ٢٥٥)، والألباني في ضعيف الترغيب (٨١٤). وفي الباب عن أبي هريرة وأبي بكر رضي الله عنهما ولا يثبتان. وانظر: التنبيه على مشكلات الهداية لابن أبي العز (٥/ ٤٠٨).

وقال ابن بَلْدَجِيِّ في «شرح المختار»(١): ويُكره أن يدعو الله تعالى إلا به، فلا يقول: أسألك بفلان، أو بملائكتك، أو بأنبيائك ونحو ذلك؛ لأنه لا حتَّ للمخلوق على خالقه، أو يقول في دعائه: أسألك بمعقد العزّ من عرشك. وعن أبي يوسف جوازه.

وما يقول فيه أبو حنيفة وأصحابه: «أكره كذا»، هو عند محمد حرام، وعند أبى حنيفة وأبى يوسف هو إلى الحرام أقرب، وجانب التحريم عليه أغلب.

وفى «فتاوى أبى محمد بن عبد السلام»(٢): أنه لا يجوز سؤال الله سبحانه بشيء من مخلوقاته: لا الأنبياء، ولا غيرهم، وتوقف في نبينا ﷺ، لاعتقاده أن ذلك جاء في حديث، وإن (٣) لم يعرف صحة الحديث.

فإذا قرر الشيطان عنده أن الإقسام على الله به، والدعاء به أبلغ في تعظيمه واحترامه، وأنجَعُ في قضاء حاجته، نقله درجة أخرى إلى دعائه نفسه من دون الله. ثم ينقله بعد ذلك درجة أخرى إلى أن يتخذ قبر وثنًا، يعكف عليه، ويوقد عليه القنديل، ويعلق عليه الستور، ويبني عليه المسجد، ويعبده بالسجود له، والطواف به، وتقبيله، واستلامه، والحج إليه، والذبح عنده. ثم ينقله درجة أخرى إلى دعاء الناس إلى عبادته، واتخاذه عيدًا ومَنْسكًا، وأن ذلك أنفع لهم في دنياهم وآخرتهم.

قال شيخنا قدَّس الله روحه: وهذه الأمور المبتدعة عند القبور مراتب:

<sup>(</sup>١) الاختبار لتعليل المختار (٤/ ١٧٥).

<sup>(</sup>۲) ص۸۳.

<sup>(</sup>٣) كذا في الأصل، وفي بعض النسخ: «وأنه».

أبعدها عن الشرع: أن يسأل الميت حاجته، ويستغيث به فيها، كما يفعله كثير من الناس، قال: وهؤلاء من جنس عُبّاد الأصنام، ولهذا قد يمتثل لهم الشيطان في صورة الميت أو الغائب، كما يتمثل لعبّاد الأصنام، وهذا يحصل للكفار من المشركين وأهل الكتاب، يدعو أحدُهم مَنْ يعظّمه، فيتمثّل له الشيطان أحيانًا، وقد يخاطبهم ببعض الأمور الغائبة.

وكذلك السجود للقبر، والتمسح به وتقبيله.

المرتبة الثانية: أن يسأل الله َبه، وهذا يفعله كثير من المتأخرين، وهو بدعة باتفاق المسلمين.

الثالثة: أن يسأله نفسه.

الرابعة: أن يظن أن الدعاء عند قبره مستجاب، أو أنه أفضل من الدعاء في المسجد، فيقصد زيارته والصلاة عنده؛ لأجل طلب حوائجه.

فهذا أيضًا من المنكرات المبتدعة باتفاق المسلمين، وهي محرمة، وما علمتُ في ذلك نزاعًا بين أئمة الدين، وإن كان كثير من المتأخرين يفعل ذلك، ويقول بعضهم: قبرُ فلان تِرْياقٌ مجُرّب.

والحكاية المنقولة عن الشافعي \_ أنه كان يقصد الدعاء عند قبر أبى حنيفة \_ من الكذب الظاهر.

## فصل

في الفرق بين زيارة الموحِّدين للقبور، وزيارة المشركين: أما زيارة الموحدين فمقصودها ثلاثة أشياء: أحدها: تذكّر الآخرة، والاعتبار والاتعاظ، وقد أشار النبي ﷺ إلى ذلك بقوله: «زوروا القبور؛ فإنها تُذكّركم الآخرة»(١).

الثاني: الإحسان إلى الميت، [17] وأن لا يطول عَهده به، فيهجره، ويتناساه، كما إذا ترك زيارة الحيّ مدة طويلةً تناساه، فإذا زار الحيّ فرح بزيارته وسُرَّ بذلك، فالميت أولى؛ لأنه قد صار في دار قد هَجر أهلَها إخوانهُم وأهلُهم ومعارفُهم، فإذا زاره وأهدى إليه هديةً من دعاء، أو صدقة، أو أهدى قربة، ازداد بذلك سروره وفرحه، كما يُسرّ الحيُّ بمن يزوره ويهدي له.

ولهذا شرع النبي عَلَيْ للزائر أن يدعو لأهل القبور بالرحمة والمغفرة، وسؤال العافية فقط، ولم يشرع أن يدعوهم، ولا يدعو بهم، ولا يُصليً عندهم.

الثالث: إحسان الزائر إلى نفسه باتباع السنة، والوقوف عند ما شرعه الرسول ﷺ، فيحسن إلى نفسه وإلى المزور.

وأما الزيارة الشركية: فأصلها مأخوذ عن عُبّاد الأصنام.

قالوا: الميت المعظم الذي لروحه قربٌ ومزيَّة عند الله، لا تزال تأتيه الألطاف من الله، وتفيض على روحه الخيرات، فإذا علَّق الزائرُ روحه به، وأدناها منه، فاضَ من روح المزور على روح الزائر من تلك الألطاف بواسطتها، كما ينعكس الشعاع من المرآة الصافية والماء ونحوه على الجسم المقابل له.

قالوا: فتمامُ الزيارة: أن يتوجّه الزائر بروحه وقلْبه إلى الميت، ويعكُف

<sup>(</sup>١) تقدم تخريجه.

بهمَّته عليه، ويُوجِّه قصده كله وإقباله عليه، بحيث لا يبقى فيه التفاتُ إلى غيره، وكلما كان جمعُ الهمة والقلب عليه أعظم كان أقرب إلى انتفاعه به.

وقد ذكر هذه الزيارة على هذا الوجه: ابن سينا والفارابي وغيرهما. وصرح بها عُبّاد الكواكب في عبادتها، وقالوا: إذا تعلقت النفس الناطقة بالأرواح العلوية فاض عليها منها النور.

وبهذا السرعُبدت الكواكب، واتُّخذت لها الهياكل، وصُنقت لها الدعوات، واتخذت الأصنام المجسدة لها، وهذا بعينه هو الذي أوجب لعبّاد القبور اتخاذها أعيادًا، وتعليق الستور عليها، وإيقاد السّرج عليها، وبناء المساجد عليها، وهو الذي قصد رسول الله ﷺ إبطاله و محوه بالكُلِّيَّة، وسدّ الذرائع المفْضية إليه، فوقف المشركون في طريقه، وناقضُوه في قصده، وكان ﷺ في شِقَّ، وهؤلاء في شِقَّ.

وهذا الذي ذكره هؤلاء المشركون في زيارة القبور هو الشفاعة التي خظنُّوا أن آلهتهم تنفعهم بها، وتشفع لهم عند الله.

قالوا: فإن العبد إذا تعلَّقت روحه بروح الوجيه المقرِّب عند الله، وتوجَّه بهمَّته إليه، وعكف بقلبه عليه؛ صار بينه وبينه اتصال، يفيض به عليه منه نصيب مما يحصل له من الله، وشبَّهوا ذلك بمن يخدُم ذا جاهٍ وحظوة وقُرْبٍ من السلطان، فهو شديد التعلق به، فما يحصل لذلك من السلطان من الإنعام والإفضال، ينال ذلك المتعلق به بحسب تعلُّقه به.

فهذا سرُّ عبادة الأصنام، وهو الذي بعث الله رسله وأنزل كتبه بإبطاله، وتكفير أصحابه، ولعنهم، وأباح دماءهم وأموالهم، وسَبَى ذراريهم، وأوجب لهم النار.

والقرآن من أوله إلى آخره مملوء من الرد على أهله، وإبطال مذهبهم. قال تعالى: ﴿ أَمِ التَّحَادُوا مِن دُونِ اللَّهِ شُفَعَآءٌ قُل أَوَلَوْ كَانُوا لَا يَمْلِكُونَ شَيْعًا وَلَا يَعْقِلُونَ اللَّهِ الشَّفَاعَةُ جَمِيعًا لَهُ، مُلْكُ السَّمَوَتِ وَالْأَرْضِ ﴾ [الزمر: ٤٤،٤٣].

فأخبر أن الشفاعة لمن له ملك السماوات والأرض، وهو الله وحده، فهو الذي يَشْفَع بنفسه إلى نفسه، ليرحم عبده، فيأذن هو لمن يشاء أن يشفع فيه، فصارت الشفاعة في الحقيقة إنما هي له، والذي يشفع عنده إنما يشفع بإذنه [٦٢ب] له وأمره، بعد شفاعته سبحانه إلى نفسه، وهي إرادته من نفسه أن يرحم عبده.

وهذا ضد الشفاعة الشركية التي أثبتها هؤلاء المشركون ومَنْ وافقهم، وهي التي أبطلها الله سبحانه في كتابه، بقوله: ﴿ وَالتَّقُواْ يَوْمًا لَا بَجْزِى نَفْسُ عَن نَفْسٍ شَيْعًا وَلَا يُقْبَلُ مِنهَا عَدْلٌ وَلَا نَنفَعُهَا شَفَعَةٌ ﴾ [البقرة: ١٢٣]، وقوله: ﴿ يَتَأَيُّهَا الله سَبْعًا وَلَا يُقْبِلُ مِنهَا عَدْلٌ وَلَا نَنفعُها شَفَعَةٌ ﴾ [البقرة: ١٢٣]، وقوله: ﴿ يَتَأَيُّهَا الله عَامَنُواْ أَنفِقُواْ مِمّا رَزَقَنكُم مِن قَبْلِ أَن يَأْتِي يَوْمٌ لَا بَيْعٌ فِيهِ وَلَا خُلَةٌ وَلَا شَفَعَةٌ ﴾ [البقرة: ٢٥٤]، وقال تعالى: ﴿ وَأَنذِرْ بِهِ ٱلّذِينَ يَخَافُونَ أَن يُحْشَرُواْ إِلَى رَبِّهِ مِن لَهُم مِن دُونِهِ وَلِي وَلا شَفِيعٌ لَعَلَهُمْ يَنقُونَ ﴾ [الأنعام: ٥١]، وقال: ﴿ اللّهُ اللّهُ مَن دُونِهِ وَلِكُ وَلَا شَفِيعٌ لَعَلّهُمْ يَنقُونَ ﴾ [الأنعام: ٥١]، وقال: ﴿ اللّهُ اللّهُ مَن دُونِهِ وَلِ شَفِيعٍ ﴾ [السجدة: ٤].

فأخبر سبحانه أنه ليس للعباد شفيعٌ من دونه، بل إذا أراد الله سبحانه رحمة عبده أذِنَ هو لمن يشفعُ فيه، كما قال تعالى: ﴿مَامِن شَفِيعِ إِلَّا مِنْ بَعَدِ إِذَنِهِ عَبِده أَذِنَ هو لمن يشفعُ فيه، كما قال تعالى: ﴿مَامِن شَفِيعِ إِلَّا مِنْ بَعَدِ إِلَّا إِإِذَنِهِ \* ﴿ البقرة: ٢٥٥].

فالشفاعة بإذنه ليست شفاعة من دونه، ولا الشافع شفيع من دونه، بل شفيع بإذنه.

والفرق بين الشفيعين كالفرق بين الشريك والعبد المأمور.

فالشفاعة التي أبطلها شفاعة الشريك؛ فإنه لا شريك له، والتي أثبتها شفاعة العبد المأمور، الذي لا يشفع ولا يتقدم بين يدي مالكه حتى يأذن له، ويقول: اشفع في فلان، ولهذا كان أسعدُ الناس بشفاعة سيد الشفعاء يوم القيامة أهل التوحيد، الذين جرّدُوا التوحيد وخلّصوه من تعلّقات الشرك وشوائبه، وهم الذين ارتضى الله سبحانه.

قال تعالى: ﴿ وَلَا يَشْفَعُونَ إِلَّا لِمَنِ ٱرْتَضَىٰ ﴾ [الأنبياء: ٢٨]، وقال: ﴿ يَوْمَيِلْ ِ لَا نَنْفَعُ ٱلشَّفَاعَةُ إِلَّا مَنْ أَذِنَ لَهُ ٱلرَّحْمَنُ وَرَضِى لَهُ، قَوْلًا ﴾ [طه: ١٠٩].

فأخبر أنه لا يحصل يومئذٍ شفاعة تنفع؛ إلا بعد رضاهُ قول المشفوع له، وإذنه للشافع. فأما المشرك فإنه لا يرتضيه، ولا يرضى قوله، فلا يأذن للشفعاء أن يشفعوا فيه؛ فإنه سبحانه علّقها بأمرين: رضاه عن المشفوع له، وإذنه للشافع، فما لم يوجد مجموع الأمرين لم توجد الشفاعة.

وسِرُّ ذلك أن الأمر كله لله وحده، فليس لأحد معه من الأمر شيء، وأعلى الخلق وأفضلهم وأكرمهم عنده هم الرسل والملائكة المقربون، وهم عبيد محضٌ، لا يسبقونه بالقول، ولا يتقدمون بين يديه، ولا يفعلون شيئًا إلا بعد إذنه لهم وأمرهم، ولاسيما يوم لا تملك نفس لنفس شيئًا، فهم مملوكون مربوبون، أفعالهم مقيدة بأمره وإذنه، فإذا أشرك بهم المشرك، واتخذهم شفعاء من دونه، ظنًا منه أنه إذا فعل ذلك تقدَّموا وشفعوا له عند الله؛ فهو من أجهل الناس بحق الرب سبحانه، وما يجب له، ويمتنع عليه،

فإن هذا محال ممتنع، سببُه قياس الرب تعالى على الملوك والكبراء، حيث يتخذ الرجل من خواصهم وأوليائهم من يشفع له عندهم في الحوائج، وبهذا القياس الفاسد عُبدت الأصنام، واتخذ المشركون من دون الله الشفيع والوليّ.

والفرق بينهما هو الفرق بين الخالق والمخلوق، والرب والعبد، والمالك والمملوك، والغني والفقير، والذي لا حاجة به إلى أحد قط، والمحتاج من كل وجه إلى غيره.

فالشفعاء عند المخلوقين هم شركاؤهم؛ فإن قيام مصالحهم بهم، وهم أعوانهم وأنصارهم، الذين قيام أمر الملوك والكبراء بهم، ولولاهم لما انبسطت أيديهم وألسنتهم في الناس، فلحاجتهم إليهم يحتاجون إلى قَبول شفاعتهم، وإن لم يأذنوا فيها ولم يرضوا عن الشافع؛ لأنهم يخافون أن يردوا شفاعتهم، [177] فتنتقض طاعتهم لهم، ويذهبون إلى غيرهم، فلا يجدون بُدًّا من قبول شفاعتهم على الكره والرضا.

فأما الغنيّ الذي غناه من لوازم ذاته، وكل ما سواه فقير إليه بذاته، وكل من في السماوات والأرض عبيدٌ (١) له، مقه ورون بقه ره، مصرَّ فون بمشيئته، لو أهلكهم جميعًا لم ينقص من عِزّه وسلطانه ومُلكه وربوبيته وإلهيته مثقال ذرةٍ.

قال تعالى: ﴿ لَقَدْ كَفَرَ الَّذِينَ قَالُواْ إِنَّ اللَّهَ هُوَ الْمَسِيحُ ابْنُ مَهْمَا قُلُ فَمَن يَمْلِكُ مِنَ اللّهِ شَيْعًا إِنْ أَرَادَ أَن يُهْلِكَ الْمَسِيحَ ابْنَ مَرْكِمَ وَأُمّكُهُ. وَمَن فِي الْأَرْضِ جَيعًا وَلِلّهِ مُلْكُ السَّمَوَتِ وَالْأَرْضِ مَرْكِمَ وَأُمَّكُهُ. وَمَن فِي الْأَرْضِ جَيعًا وَلِلّهِ مُلْكُ السَّمَوَتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا يَغُلُقُ مَا يَشَاءُ وَاللّهُ عَلَى كُلِ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴾ [المائدة: ١٧].

<sup>(</sup>١) الأصل: «عبد».

وقال سبحانه في سيدة آي القرآن آية الكرسي: ﴿لَهُ مَا فِي السَّمَوَتِ وَمَا فِي السَّمَوَتِ وَمَا فِي اللَّرَضِ مَن ذَا ٱلَّذِي يَشْفَعُ عِندُهُ وَ إِلَّا بِإِذْنِهِ ٤ ﴾ [البقرة: ٢٥٥]، وقرال: ﴿قُل لِللَهِ الشَّفَعَةُ جَمِيعًا لَهُ مُلْكُ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ ﴾ [الزمر: ٤٤].

فأخبر أن حال ملكه للسموات والأرض يوجب أن تكون الشفاعة كلها له وحده، وأن أحدًا لا يشفع عنده إلا بإذنه، فإنه ليس بشريك، بل مملوك محض، بخلاف شفاعة أهل الدنيا بعضهم عند بعض.

فتبين أن الشفاعة التي نفاها الله سبحانه في القرآن هي هذه الشفاعة الشركية التي يعرفها الناس، ويفعلها بعضهم مع بعض، ولهذا يُطلق نفيها تارة بناءً على أنها هي المعروفة المتعاهدة (١) عند الناس، ويُقيِّدُها تارة بأنها لا تنفع إلا بعد إذنه، وهذه الشفاعة في الحقيقة هي منه؛ فإنه الذي أذِنَ، والذي قبِل، والذي رضي عن المشفوع، والذي وفقه لفعل ما يستحق به الشفاعة وقوله.

فمتخذ الشفيع مشرك لا تنفعه شفاعته، ولا يُشَفَّع فيه، ومتخذ الرب وحده إلهه ومعبوده، و محبوبه، ومرجُوَّه، و مخوفه، الذي يتقرب إليه وحده، ويطلب رضاه، ويتباعد من سَخَطه: هو الذي يأذن الله سبحانه للشفيع أن يشفع فيه.

قال تعالى: ﴿ أَمِ اَتَّحَنَّدُوا مِن دُونِ اللّهِ شُفَعَآءَ ﴾ إلى قوله: ﴿ قُل لِلّهِ الشَّفَاعَةُ جَمِيعًا ﴾ [الزمر: ٤٣، ٤٤]، وقال تعالى: ﴿ وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللّهِ مَا لَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنفَعُهُمْ وَيَقُولُونَ هَـُولُآءٍ شُفَعَتَوُنَا عِندَ اللّهِ قُلْ أَتُنَبِّنُونَ اللّهَ يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنفَعُهُمْ وَيَقُولُونَ هَـُولُآءٍ شُفَعَتَوُنَا عِندَ اللّهِ قُلْ أَتُنبِنُونَ اللّهَ

<sup>(</sup>۱) ح: «المشاهدة».

بِمَا لَا يَعْلَمُ فِي ٱلسَّمَوَاتِ وَلَا فِي ٱلْأَرْضِ سُبْحَنَهُ، وَتَعَلَىٰ عَمَّا يُشْرِكُونَ ﴾ [يونس: ١٨].

فبين سبحانه أن المتخذين شفعاء مشركون، وأن الشفاعة لا تحصل باتخاذهم هم، وإنما تحصل بإذنه للشافع، ورضاه عن المشفوع له.

وسر الفرق بين الشفاعتين: أن شفاعة المخلوق للمخلوق، وسؤاله للمشفوع عنده، لا يفتقر فيها إلى المشفوع عنده، لا خَلْقًا ولا أمرًا ولا إذنًا، بل هو سبب مُحَرِّكٌ له من خارج، كسائر الأسباب التي تحرّك الأسباب، وهذا السبب المحرك قد يكون عند المتحرك لأجله ما يوافقه، كمن شُفِع عنده في أمر يُحبه ويرضاه، وقد يكون عنده ما يُخالفه، كمن يُشفع إليه في أمر يكرهه، ثم قد يكون سؤاله وشفاعتُه أقوى من المعارض، فيقبل شفاعة الشافع، وقد يكون المعارض الذي عنده أقوى من شفاعة الشافع، فيردها ولا يقبلها، وقد يتعارض عنده الأمران، فيبقى مترددًا بين ذلك المعارض الذي يوجب الرد، وبين الشفاعة التي تقتضي القبول، فيتوقف إلى أن يترجح عنده أحدُ الأمرين بمرجِّح.

فشفاعة الإنسان عند المخلوق مِثْلِه هي سعيٌ في سبب منفصل عن المشفوع إليه، يُحرِّكه به، ولو على كُرْهِ منه، فمنزلة الشفاعة [٦٣ب] عنده منزلة من يأمر غيره أو يُكْرِهه على الفعل، إما بقوة وسلطان، وإما بما يرغِّبه، فلا بد أن يحصل للمشفوع إليه من الشافع: إما رغبة ينتفع بها، وإما رهبة منه تندفع عنه بشفاعته.

وهذا بخلاف الشفاعة عند الرب سبحانه؛ فإنه ما لم يخلق شفاعة الشافع، ويأذن له فيها، ويحبها منه، ويَرْضَ عن الشافع، لم يمكن أن توجد،

والشافع لا يشفع عنده لحاجة الربّ إليه، ولا لرهبته منه، ولا لرغبته فيما لديه، وإنما يشفع عنده مُجرَّد امتثالٍ لأمره وطاعةٍ له، فهو مأمور بالشفاعة، مطيع بامتثال الأمر؛ فإن أحدًا من الأنبياء والملائكة و جميع المخلوقات لا يتحرك بشفاعةٍ ولا غيرها إلا بمشيئة الله وخَلْقه، فالرب تعالى هو الذي يحرِّك الشفيع حتى يشفع.

والشفيع عند المخلوق هو الذي يحرّك المشفوع إليه حتى يقبل، والشافع عند المخلوق مستغن عنه في أكثر أموره، وهو في الحقيقة شريكه، ولو كان مملوكه وعبده، فالمشفوع عنده محتاج إليه فيما يناله منه من النفع بالنصر والمعاونة وغير ذلك، كما أن الشافع محتاج إليه فيما يناله منه من رزق أو نصر أو غيره، فكلٌ منهما محتاج إلى الآخر.

ومن وفقه الله لفهم هذا الموضع ومعرفته تبيَّن له حقيقة التوحيد والشرك، والفرق بين ما أثبته الله من الشفاعة وبين ما نفاه وأبطله، ﴿وَمَن لَرَّ يَجْعَلُ اللهُ مِن نُورٍ ﴾ [النور: ٤٠].

# فصل

ومن مكايد عدوّ الله ومصايده، التي كاد بها من قلَّ نصيبه من العلم والعقل والدِّين، وصاد بها قلوب الجاهلين والمبطلين: سماعُ المُكاء والتصدية، والغناء بالآلات المحرّمة، الذي (١) يصدُّ القلوب عن القرآن، و يجعلها عاكفة على الفسوق والعصيان، فهو قرآن الشيطان، والحجاب الكثيف عن الرحمن، وهو رُقية اللواط والزِّني، وبه ينال العاشق الفاسق من

<sup>(</sup>١) الأصل: «التي».

معشوقه غاية المنى، كاد به الشيطان النفوس المبطلة، وحسنه لها مكرًا منه وغرورًا، وأوحى إليها الشُّبَه الباطلة على حُسنه؛ فقبلت وحْيَه واتخذت لأجله القرآن مهجورًا، فلو رأيتهم عند ذيَّاك السماع وقد خشعت منهم الأصوات، وهدأت منهم الحركات، وعكفت قلوبهم بكُلِّيَّها عليه، وانصبَّت انصبابة واحدة إليه، فتمايلوا له ولا كتمايل النَّشوان، وتكسَّروا في حركاتهم ورقصهم، أرأيت تكسُّر المخانيث والنِّسوان؟ ويحق لهم ذلك، وقد خالط خُمارُه النفوس، ففعل فيها أعظم ما تفعله حُميًّا الكؤوس.

فلغير الله بل للشيطان قلوبٌ هناك تُمزَّقُ، وأثوابٌ تُشقَّق، وأموالٌ في غير طاعة الله تُنفق، حتى إذا عمل السُّكْرُ فيهم عمله، وبلغ الشيطان منهم أمنيته وأمله، واستفزَّهم بصوته وحِيَلِه، وأجلب عليهم بخَيْله ورَجِلِه، وخَرَ في صدورهم وخزًا، وأزَّهم إلى ضرب الأرض بالأقدام أزًّا، فطورًا يجعلهم كالحمير حول المدار، وتارة كالذباب ترقص وسط الديار، فيا رحمتا للسقوف والأرض من دكّ تلك الأقدام، ويا سوأتا من أشباه الحمير والأنعام، وياشماتة أعداء الإسلام بالذين يزعمون أنهم خواص الإسلام، قضوا حياتهم لذةً وطربًا، واتخذوا دينهم لهوًا ولعبًا، مزامير الشيطان أحب إليهم من استماع سور القرآن، لو سمع أحدهم القرآن من أوله إلى آخره لما حرّك له ساكنًا، ولا أزعج له قاطنًا، ولا أثار فيه وَجدًا، ولا قدح فيه من لواعج الشوق إلى الله زَنْدًا، حتى إذا تُلي عليهم قرآن [١٤] الشيطان وولَجَ مزموره سَمْعَه، تفجّرت ينابيع الوَجد من قلبه على عينيه فجَرَت، وعلى أقدامه فرقصَت، وعلى يديه فصفّقت، وعلى سائر أعضائه فاهتزت وطربت، وعلى أنفاسه فتصاعدت، وعلى زفراته فتزايدت، وعلى نيران أشواقه

فاشتعلت. فيا أيها الفاتن المفتون! والبائع حظّه من الله بنصيبه من الشيطان صفقة خاسرٍ مغبون! هلّا كانت هذه الأشجان عند سماع القرآن؟ وهذه الأذواق والمواجيد عند قراءة القرآن المجيد؟ وهذه الأحوال السّنيّات عند تلاوة السور والآيات؟

ولكن كل امرئ يصبو إلى ما يناسبه، ويميل إلى ما يشاكله، والجِنسِية علَّة الضم قدرًا وشرعًا، والمشاكلة سبب الميل عقلاً وطبعًا، فمن أين هذا الإخاء والنسب لولا التعلُّق من الشيطان بأقوى سبب؟ ومن أين هذه المصالحة التي أوقعت في عقد الإيمان وعهد الرحمن خللاً؟ ﴿أَفَنَتَخِذُونَهُ، وَدُرِّيّتَهُ وَلَيْكَاء مِن دُونِي وَهُمْ لَكُمْ عَدُونًا بِئْسَ لِلظَّالِمِينَ بَدَلًا ﴾ [الكهف: ٥٠].

ولقد أحسن القائل(١):

تُلِيَ الكتَابُ فأطْرَقُوا لا خِيفَةً وأَتَى الغِنَاءُ فكالحَميرِ تَنَاهَقُوا دُفُّ وَمِزْمَارٌ وَنغْمَةُ شَادِنٍ دُفُّ وَمِزْمَارٌ وَنغْمَةُ شَادِنٍ دُفُّ وَمِزْمَارٌ وَنغْمَةُ شَادِنٍ ثَقُلَ الكِتَابُ عليهمُ لمَّا رَأُوْا شَعُوا له رَعْدًا وبَرْقًا إِذْ حَوَى سَمِعُوا له رَعْدًا وبَرْقًا إِذْ حَوَى وَرَأُوْهُ أَعْظَمَ قاطع لِلنَّفسِ عَنْ وَاقِعًا أَعْرَاضَها وَأَتَى السَماعُ مُوافِقًا أَعْرَاضَها وَأَتَى السَماعُ مُوافِقًا أَعْرَاضَها أَيْنَ المُسَاعِدُ لِلْهَوَى مِنْ قاطع أَيْنَ المُسَاعِدُ لِلْهَوَى مِنْ قاطع أَيْنَ المُسَاعِدُ لِلْهَوَى مِنْ قاطع أَيْنَ المُسَاعِدُ لِلْهَوَى مِنْ قاطع

لكِنَّ أُ إِطْرَاقُ سَاهِ لاهِ يَ وَاللهُ مَا رَقَ صُوا لأَجْلِ اللهِ فَمَتَ مَ رَأَيتَ عِبَادَةً بملاهمي فمتَ مَ رَأَيتَ عِبَادَةً بملاهمي تَقْييد دَهُ بسأَ وَامِرٍ وَنَ وَاهِي زَجْرًا وت خويفًا بِفِعْ لِ مَنَاهِي شهوَاتِها يَا ذَبْحَهَا (٢) المُتناهِي فَلاَ جُلِ ذَاكَ غَدَا عَظِيمَ الجاهِ فَلاَ جُلِ ذَاكَ غَدَا عَظِيمَ الجاهِ أَسْبَابَهُ عِنْدَ الجَهُ ولِ السّاهي أَسْبَابَهُ عِنْدَ الجَهُ ولِ السّاهي

<sup>(</sup>١) أوردها المؤلف في مدارج السالكين (١/ ٤٨٧)، ومنها أربعة أبيات في جامع المسائل (١/ ٩١). ولعل البقية من نظم المؤلف.

<sup>(</sup>٢) ح: «يا ويحها».

إِنْ لَمْ يَكُنْ خَمْرَ الجُسُومِ فإنَّهُ فَانْظُرْ إِلَى النَّشُوان عِنْدَ شَرَابَه وَانْظُرْ إِلَى النَّشُوان عِنْدَ شَرَابَه وانظُرْ إِلَى تمزِيسِقِ ذَا أَثْوَابَهُ واحْكُمْ بِأَيِّ الحَمْرَتَيْنَ أَحَقّ بالدواحُكُمْ بِأَيِّ الحَمْرَتَيْنَ أَحَقّ بالد

خَمْرَ العُقولِ مُمَاثِلٌ وَمُضَاهِي وانظُرْ إلى النِّسُوانِ عِنْدَ مَلاهِي مِن بَعْدِ تمزيقِ الفُؤادِ اللاهِي تحدريمِ والتَّاأْثِيمِ عِنْدَ اللهِ

# وقال آخر(١):

برِئْنَا إلى الله من مَعْمَسَمَ وكم قلْتُ يَا قَوْمِ أَنْتُمْ عَلَى وكم قلْتُ يَا قَوْمِ أَنْتُمْ عَلَى شَا فَكُمْ وَأَنْ تُمْ عَلَى شَا فَكُمْ رَارُ ذَا النَّصْحِ مِنّا لَهُمْ فَلَا اللهُمْ فَلَا اللهُمْ فَلَا اللهُمْ فَلَى سُنّةِ المُصْطَفَى فعِمْنَا عَلَى سُنّةِ المُصطَفَى

بهِمْ مَرَضٌ مِنْ سَمَاعِ الغِنَا شَفَا جُرُفٍ مَا بِهِ مِنْ بِنَا إلى دَرَكٍ كَمْ بِهِ مِنْ عَنا لئعْسنِ ذَرَك كَمْ بِهِ مِنْ عَنا لئعْسنِ ذِرَ فِسيهِمْ إلى ربَّنا رَجَعْنَا إلى الله في أمْرِنا وَمَا تُواعَلَى تَاتَنَا تَنْتَا

ولم يزل أنصارُ الإسلام وأئمة الهدى تصيح بهؤلاء من أقطار الأرض، وتُحذِّر من سلوك سبيلهم، واقتفاء آثارهم من جميع طوائف الملة.

برِ نُنَا إِلَى الله من مُغَاشَرِ وكم قلت يا قوم أنْتُم عَلَى فلما الستهانوا بَتنبيهنا فماتوا على دين رسطالس

بهِم مَرضٌ مِنْ كتاب الشفا شَفَا جُرُفٍ من كتاب الشفا رَجَعْنَا إلى الله حتى كفَسى وعشنا على مِلَّة المصطفى

انظر: الرد على المنطقيين (ص١٥،٥١٠).

<sup>(</sup>١) لعل الأبيات للمؤلف، وقد نظر فيها إلى ما أنشده القاضي أبو بكر ابن العربي في كتاب «الشفا» لابن سينا:

قال الإمام أبو بكر الطرطوشي في خطبة كتابه في تحريم السماع(١): الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عُدوان إلا على الظالمين، ونسأل الله أن يُرينا الحق حقًّا فنتبعه، والباطل باطلاً فنجتنبه، وقد كان الناس فيما مضى يستسرُّ أحدهم بالمعصية إذا واقعها، ثم يستغفر الله ويتوب إليه منها، ثم كثر الجهل، وقلّ العلم، وتناقص الأمر، حتى صار أحدهم يأتي المعصية جِهارًا، ثم ازداد الأمر إدبارًا، حتى بلغنا أن طائفة من إخواننا المسلمين ـ وفقنا الله وإياهم \_ استزَلهم الشيطان، واستغوى عقولهم في حب الأغاني واللهو، وسماع الطَّقْطَقَـة والنقـير، واعتقدتْـه (٢) مـن الـدين الـذي يُقـرِّبهم إلى الله، وجاهرت به جماعة المسلمين، وشاقَّت سبيل المؤمنين، وخالفت الفقهاء والعلماء وحملة الدين، ﴿ وَمَن يُشَاقِقِ ٱلرَّسُولَ مِنْ بَعْدِ مَا نَبَيَّنَ لَهُ ٱلْهُدَىٰ وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ ٱلْمُؤْمِنِينَ نُوَلِهِ، مَا تَوَلَّى وَنُصَلِهِ، جَهَنَّمٌ وَسَاءَتْ مَصِيرًا ﴾ [النساء: ١١٥]، فرأيت أن أُوضِح الحقّ، وأكشف عن شُبه أهل الباطل، بالحجج [٦٤] التي تضمّنها كتاب الله وسنة رسوله، وأبدأ بذكر أقاويل العلماء الذين تدور الفُتيا عليهم في قاصي الأرض ودانيها، حتى تعلم هذه الطائفة أنها قد خالفت علماء

ثم قال: أما مالك فإنه نهى عن الغناء، وعن استماعه وقال: «إذا اشترى جارية فوجدها مُغنية كان له أن يردَّها بالعيب».

وسئل مالك عما يُرخِّص فيه أهل المدينة من الغِناء، فقال: «إنما يفعله عندنا الفُسّاق».

المسلمين في بدعتها، والله ولي التوفيق.

<sup>(</sup>١) «تحريم الغناء والسماع» (ص٩٥١ - ١٦٢).

<sup>(</sup>۲) م: «واعتقد أنه».

قال: وأما أبو حنيفة فإنه يكره الغناء، و يجعله من الذنوب.

وكذلك مذهب أهل الكوفة: سفيان، وحماد، وإبراهيم، والشعبي، وغيرهم، لا اختلاف بينهم في ذلك، ولا نعلم خلافًا أيضًا بين أهل البصرة في المنع منه.

قلت: مذهب أبى حنيفة في ذلك من أشد المذاهب، وقوله فيه أغلظُ الأقوال. وقد صرح أصحابه بتحريم سماع الملاهي كلها، كالمزْمار، والدّف، حتى الضرب بالقضيب، وصرحوا بأنه معصية، يوجب الفسق، وتُرَدُّ به الشهادة.

وأبلغ من ذلك أنهم قالوا: إن السماع فسقٌ، والتلذذ به كفرٌ. هذا لفظهم، ورووا في ذلك حديثًا لا يصح رفعه (١).

قالوا: ويجب عليه أن يجتهد في أن لا يسمعه إذا مرّبه، أو كان في جواره.

وقال أبو يوسف \_ في دار يُسْمَعُ منها صوتُ المعازف والملاهي \_: ادْنُحل عليهم بغير إذنهم؛ لأن النهى عن المنكر فرض، فلو لم يجز الدخول بغير إذنٍ لامتنع الناس من إقامة الفرض.

قالوا: ويتقدم إليه الإمام إذا سمع ذلك من داره، فإن أصَرَّ حبسه أو

<sup>(</sup>۱) ونصُّه: «استماع الملاهي معصية، والجلوس عليها فسق، والتلذُّذ بها من الكفر»، ذكره غير واحد من الحنفية، منهم الكمال بن الهمام في شرح فتح القدير (٨/ ٤٥٢)، وعزاه العراقي في المغني (١/ ٦٦٥) لأبي الشيخ من حديث مكحول مرسلاً، وعزاه الشوكاني في نيل الأوطار (٨/ ١٧٩) لأبي يعقوب محمد بن إسحاق النيسابوري من حديث أبي هريرة رضي الله عنه وقال: «ضعفه بعض أهل العلم».

ضربه سياطًا، وإن شاء أزْعجه عن داره.

وأما الشافعي فقال في كتاب «أدب القضاء»(١): «إن الغناء لهَوْ مكروه، يُشبِه الباطل والمحال، ومن استكثر منه فهو سفيه تُردّ شهادته».

وصرَّح أصحابه العارفون بمذهبه بتحريمه، وأنكروا على من نسب إليه حِله، كالقاضي أبى الطيب الطبري، والشيخ أبى إسحاق، وابن الصباغ.

قال الشيخ أبو إسحاق في «التنبيه» (٢): ولا تصح \_ يعني الإجارة \_ على منفعة محرَّمة، كالغناء، والزَّمْر، وحمل الخمر، ولم يذكر فيه خلافًا.

وقال في «المهذب» (٣): ولا يجوز على المنافع المحرمة؛ لأنه محرم، فلا يجوز أخذ العوض عنه كالميتة والدم.

فقد تضمن كلام الشيخ أمورًا:

أحدها: أن منفعة الغناء بمجرده منفعة محرمة.

الثاني: أن الاستئجار عليها باطل.

الثالث: أن أكل المال به أكل مال باطل، بمنزلة أكله عوضًا عن الميتة والدم.

الرابع: أنه لا يجوز للرجل بَذْل ماله للمغنِّي، ويحرم عليه ذلك، فإنه بذل مالٍ في مقابلة محرم، وأن بَذْلَه في ذلك كبذله في مقابلة الدم والميتة.

من كتاب الأم (٧/ ١٨٥).

<sup>(</sup>٢) ص ١٢٣ (ط. عالم الكتب).

<sup>(</sup>٣) ٣/١٥ (مع تكملة المجموع شرح المهذب).

الخامس: أن الزمر حرام. وإذا كان الزمر \_ الذي هو أخف آلات اللهو \_ حرامًا، فكيف بما هو أشد منه؛ كالعود، والطّنبور، واليرَاع؟

ولا ينبغي لمن شَمّ رائحة العلم أن يتوقّف في تحريم ذلك، فأقل ما فيه: أنه من شِعار الفُسّاق وشاربي الخمور.

وكذلك قال أبو زكريا النواوي في «روضته» (١): «القسم الثاني: أن يغُنِّي ببعض آلات الغناء، مما هو من شعار شاربي الخمر، وهو مُطْرِبٌ، كالطنبور والعود والصَّنْج، وسائر المعازف والأوتار- يحرم استماعه واستعماله».

قال: وفي اليراع وجهان، صحّح البغويُّ التحريم.

ثم ذكر عن الغزالي الجواز.

قال: والصحيح تحريم اليراع، وهو الشّبّابة.

وقد صنف أبو القاسم الدُّوْلَعي كتابًا في تحريم اليراع.

وقد حكى أبو عمرو بن الصلاح الإجماع على تحريم السماع الذي جمع الدّف والشّبّابة، فقال في «فتاويه» (٢): «وأما [٥٦١] إباحة هذا السماع و تحليله فليُعْلَم أن الدُف والشّبّابة والغناء إذا اجتمعت، فاستماع ذلك حرام، عند أئمة المذاهب وغيرهم من علماء المسلمين، ولم يثبت عن أحد ممن يُعتد بقوله في الإجماع والاختلاف أنه أباح هذا السماع، والخلاف المنقول عن بعض أصحاب الشافعي إنما نُقل في الشّبّابة مفردة، والدف مفردًا، فمن لا يحُصِّلُ أو لا يتأملُ ربما اعتقد خلافًا بين الشافعيين في هذا السماع

<sup>(</sup>۱) روضة الطالسن (۱۱/ ۲۲۸).

 $<sup>(\</sup>gamma)$   $(\gamma)$   $(\gamma)$ 

الجامع هذه الملاهي، وذلك وَهم بَيِّنٌ من الصَّائر إليه، تُنادي عليه أدلة الشرع والعقل. مع أنه ليس كل خلاف يُسْتَرْوَحُ إليه، ويعتمد عليه، ومن تَتبَّع ما اختلف فيه العلماء، وأخذ بالرخص من أقاويلهم، تزندق أو كاد.

قال: وقولهم في السماع المذكور: إنه من القُربات والطاعات؛ قول مخالف لإجماع المسلمين، ومن خالف إجماعهم فعليه ما في قوله تعالى: ﴿ وَمَن يُشَاقِقِ ٱلرَّسُولَ مِنْ بَعَدِ مَا نَبَيَّنَ لَهُ ٱلْهُدَىٰ وَيَتَبِعُ غَيْرَ سَبِيلِ ٱلْمُؤْمِنِينَ نُولِدٍ، مَا نَبَيَّنَ لَهُ ٱلْهُدَىٰ وَيَتَبِعُ غَيْرَ سَبِيلِ ٱلْمُؤْمِنِينَ نُولِدٍ، مَا نَبَيَّنَ لَهُ ٱللهُدَىٰ وَيَتَبِعُ غَيْرَ سَبِيلِ ٱلْمُؤْمِنِينَ نُولِدٍ، مَا نَبَيْنَ لَهُ ٱللهُدىٰ وَيَتَبِعُ غَيْرَ سَبِيلِ ٱلمُؤمِنِينَ نُولِدٍ، مَا تَوَلَىٰ وَنُصَلِهِ، جَهَنَمُ وَسَاءَتُ مَصِيرًا ﴾ [النساء: ١١٥]».

وأطال الكلام في الرد على هاتين الطائفتين اللتين بَلاءُ الإسلام منهم: المحلِّلون لما حَرِّم الله، والمتقربون إلى الله بما يباعدهم عنه.

والشافعي وقُدماء أصحابه والعارفون بمذهبه من أغلظ النَّاس قولاً في ذلك.

وقد تواتر عن الشافعي أنه قال: «خلَّفتُ ببغداد شيئًا أحدثَتْه الزّنادقة، يُسَمّونه التّغْبير، يصدُّون به الناس عن القرآن»(١).

فإذا كان هذا قولَه في التغبير، وتعليله أنه يصدّ عن القرآن، وهو شِعْرٌ يُزهِّد في الدنيا، يغنِّي به مُغنِّ، فيضرب بعض الحاضرين بقضيب على نِطْع أو مَخَدّة على توقيع غنائه؛ فليت شِعري ما يقول في سماع التغبيرُ عنده كتَفْلةٍ (٢) في بحر؛ قد اشتمل على كل مفسدة، وجمع كل محرّم؟ فالله بيْن

<sup>(</sup>۱) انظر: الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر للخلال (ص١٦٨) وتلبيس إبليس (ص٠٢١).

<sup>(</sup>٢) في بعض النسخ: «كنقطة».

دينه وبين كل متعلم مفتون، وعابد جاهل.

قال سفيان بن عيينة: «كان يقال: احذروا فتنة العالم الفاجر والعابد الجاهل، فإن فتنتهما فتنةٌ لكل مفتون»(١).

ومن تأمل الفساد الداخل على الأمة وجده من هذين المفتونين.

### فصل

وأما مذهب الإمام أحمد فقال عبد الله ابنه (٢): سألت أبي عن الغناء، فقال: الغناء يُنْبِتُ النفاق في القلب، لا يعجبني، ثم ذكر قول مالك: إنما يفعله عندنا الفُسَّاق.

قال عبد الله: وسمعت أبي يقول: سمعت يحيى القطان يقول: لو أن رجلاً عمل بكلِّ رُخصةٍ \_ بقول أهل الكوفة في النبيذ، وأهل المدينة في السماع، وأهل مكة في المتعة \_ لكان فاسقًا.

قال أحمد: وقال سليمان التَّيْميّ: لو أُخذتَ برخصةِ كل عالم أو زَلَّة كل

<sup>(</sup>۱) لم أقف عليه من كلام ابن عيينة، وورد من كلام الثوري، فقال ابن المبارك في الزهد (۷۵): سمعت سفيان الثوري يقول: يقال: تعودوا بالله من فتنة العابد الجاهل... وذكره، ومن طريق ابن المبارك رواه الآجري في أخلاق العلماء (۱۳۱) والبيهقي في المدخل (٤٤٥). ورواه أحمد في العلل (۲۰۵) ـ ومن طريقه أبو نعيم في الحلية (۷/ ۳۲) ـ عن أبي أحمد الزبيري، وأبو نعيم (۲/ ۳۷۲) من طريق حفص بن عمرو، والبيهقي في الشعب (۲/ ۳۰۸) من طريق قبيصة بن عقبة، ثلاثتهم عن الثوري به وورد عن الثوري قال: قال عمر بن عبد العزيز.. وذكره.

<sup>(</sup>٢) مسائل أحمد رواية ابنه عبد الله (١٦٣٢)، وعن عبد الله رواه أبو بكر الخلال في الأمر بالمعروف (١٧١).

عالم اجتمع فيك الشر كله (١).

ونصَّ على كسر آلات اللهو كالطنبور وغيره، إذا رآها مكشوفة، وأمكنه كسرها.

وعنه في كسرها \_ إذا كانت مُغَطَّاةً تحت ثيابه وعَلِمَ بها \_ روايتان منصوصتان.

ونصَّ في أيتام ورثوا جاريةً مُغَنية، وأرادوا بيعها، فقال: لا تباع إلا على أنها ساذجةٌ، فقالوا: إذا بيعت مُغَنيةً ساوت عشرين ألفًا أو نحوها، وإذا بيعت ساذجةً لا تساوي ألفين؛ فقال: لا تباع إلا على أنها ساذجة.

ولو كانت منفعة الغناء مباحة لما فَوّت هذا المال على الأيتام.

## فصل

وأما سماعه من المرأة الأجنبية أو الأمْرَدِ: فمن أعظم المحرمات، وأشدها فسادًا للدين.

قال الشافعي رحمه الله: وصاحبُ الجارية إذا جمع الناس لسماعها فهو سفيه [٦٥ب] تُرد شهادته، وغَلَظ القول فيه، وقال: هو دِياثة، فمن فعل ذلك كان ديُّوثًا.

قال القاضي أبو الطيِّب: وإنما جعل صاحبها سفيهًا لأنه دعا الناس إلى الباطل، ومن دعا الناس إلى الباطل كان سفيهًا فاسقًا.

<sup>(</sup>۱) رواه ابن الجعد في مسنده (۱۳۱۹)، والخلال في الأمر بالمعروف (۱۷۲)، وأبو نعيم في الحلية (۳/ ۳۲)، وابن حزم في الإحكام (٦/ ٣١٧)، وابن عبد البر في جامع بيان العلم (٩٠١) من طريق خالد بن الحارث عن سليمان التيمي به.

قال: وكان الشافعي يكره التغبير، وهو الطقطقة بالقضيب، ويقول: وضَعَتْهُ الزنادقة ليَشْغَلُوا به عن القرآن.

قال: وأما العود والطنبور وسائر الملاهي فحرام، ومُستمعه فاسق، واتباع الجماعة أولى من اتباع رجلين مطعونٍ عليهما.

قلت: يريد بهما إبراهيم بن سعد وعبيد الله بن الحسن (١)؛ فإنه قال: وما خالف في الغناء إلا رجلان: إبراهيم بن سعد؛ فإن الساجي حكى عنه أنه كان لا يرى به بأسًا، والثاني: عبيد الله بن الحسن العَنْبري قاضي البصرة، وهو مطعون فيه.

## فصل

قال أبو بكر الطرطوشي (٢): وهذه الطائفة مخالفة لجماعة المسلمين؛ لأنهم جعلوا الغناء دينًا وطاعة، ورأت إعلانه في المساجد والجوامع، وسائر البقاع الشريفة، والمشاهد الكريمة، وليس (٣) في الأُمة من رأى هذا الرأي.

قلت: ومن أعظم المنكرات تمكينهم من إقامة هذا الشعار الملعون هو وأهله في المسجد الأقصى عَشِيّة عَرَفة، ويقيمونه أيضًا في مسجد الخييف أيام مِنّى؛ وقد أخرجناهم منه بالضرب والنفي مرارًا، ورأيتهم يقيمونه بالمسجد الحرام نفسه، والناس في الطواف، فاستدعيت حِزْب الله، وفرّقنا

<sup>(</sup>۱) انظر: تلبيس إبليس (ص ٣٣٠)، والاستقامة (١/ ٢٧٢). وكلام أبي الطيب الطبري في رسالة الرد على من يحب السماع (ص ٢٨، ٣١).

<sup>(</sup>٢) في تحريم الغناء والسماع (ص١٦٦).

<sup>(</sup>٣) «وليس» ساقطة من م.

شملهم، ورأيتهم يقيمونه بعرفات، والناس في الدعاء والتضرّع والابتهال والضَّجيج إلى الله، وهم في هذا السماع الملعون باليراع والدف والغناء!

فإقرار هذه الطائفة على ذلك فِستُ يَقْدحُ في عدالة مَنْ أقرّهم ومنصبه الديني.

وما أحسن ما قال بعض العلماء(١)، وقد شاهد هذا وأفعالهم:

أَلا قُلْ لَهُمْ قَوْلَ عِبد نَصُوح وَحَـــتُّ النَّــصِيحَةِ أَنْ تُــسْتَمعْ مَتَـى عُلِّمَ الناسُ في دِينِناً باًنّ الغِنَا سُانَّةٌ تُتَّبَع وأَنْ يأكلَ المَرْءُ أَكْلَ الحِمار وَيَـرْقُصَ في الجَمْع حَتَّى يقَعْ وقَالُوا سَكِرْنَا بحُبِّ الإلهِ وَمَا أَسْكَرَ القَوْمُ إلا القِصَعْ يُرَقِّ صُهَا رِيَّه ا والسَشِّبَعْ كَــــــذَاكَ البَهَــــائمُ إِنْ أُشْــــبعَت و ﴿ يَس ﴾ لَوْ تُلِيَتْ ما انْصَدَعْ ويُسسْكِرُهُ النَّايُ ثُسمَّ الغِنا فيَا لَلْعَقُولِ وَيَا لَلنُّهَا يَ أَلا مُنْكِ لِ مِنْكُمُ لِلبِ دَعْ تُهَانُ مَا سَاجِدُنَا بَالَّسَماع وَتُكْرَمُ عَنْ مِثْلَ ذَاكَ البِيعِ

وقال آخر، وأحسن ما شاء(٢) (٣):

ذَهَبَ الرِّجَالُ وحال دُونَ مجَالِهِمْ زُمَـرٌ مِـنَ الأَوْبَـاشِ وَالأَنــذَالِ زَعَمُ وا با أَنهُمُ عَالَى آثَارِهِمْ

سَارُوا ولكِنْ سِيرةَ البَطّال

<sup>(</sup>١) الأبيات لظهير الدين ابن عسكر الموصلي في وفيات الأعيان (١/ ٣٨)، وتاريخ إربل (١/ ٣٩٥)، والبداية والنهاية (١٧/ ٣٨).

<sup>(</sup>٢) «وأحسن ما شاء» ساقطة من م.

<sup>(</sup>٣) القصيدة للمؤلف، كما يظهر من أسلوبها وموضوعاتها.

كَتَقَدشُّفِ الأَقْطَابِ وَالأَبْدَالِ سُبُل الهُدَى بِجَهَالَةٍ وَضَلالِ وَحَـشُوا بَـوَاطِنَهُمْ مِـنَ الأَدْعَـالِ هَمزُوكَ هَمْزَ المُنْكِر المُتَعَالى تَبِعُ وهُمُ في القَوْلِ وَالأَعْمَالِ صَلِي عَليهِ اللهُ أَفْضَلُ آلِ وأبو حَنِيفَة وَالإِمَامُ العَالي فَالكُلُّ عِنْدَهُمُ كَسِبْهِ خَيَالِ عَنْ سِرِّ سرِّي عَنْ صَفَا أَحْوَالي عَنْ شَاهِدِي عَنْ وَارِدِي عَنْ حَالِي عَنْ سِرِّ ذاتي عَنْ صِفَاتِ فِعَالي أَلْقَابَ زُورِ لُفِّقت بمُحالِ بظَوَاهِر الجُهَالِ وَالصُّلالِ شَـطْحًا وَصَـالُوا صَـوْلَةَ الإدْلال نَبْذَ المُسسَافر فَضْلَةَ الأَكَّالِ وغَلَوْا فَقَالُوا فيهِ كُلَّ مُحَالِ صَدَقُوا لِذَاكَ الشَّيْخ ذِي الإضلالِ حَتَّى أَجَابُوا دَعَوةَ المُحْتَالِ آثارَ إذْ شهدَتْ لهُمُمْ بضَلالِ مِنْ أَوْجُهِ سَبْع لَهُمْ بِتَوالِي مِنْ مِثْلِهِمْ وَاخِيبَةَ الآمالِ

لَبِسُوا السِدُّلُوقَ مُرقَّعًا وَتَقَسَّفُوا قَطَعُوا طَرِيقَ السَّالِكِينَ وَغَوَّرُوا عَمَـرُوا ظَـوَاهِرَهُمْ بِـأَثْوَابِ التُّقَـي إِنْ قُلِتَ قَالَ اللهُ قَالَ رَسُولُهُ أَوْ قُلْتَ قَدْ قَالَ الصَّحَابَةُ والأَلى أَوْ قُلْتَ قَالَ الآلُ آلُ المُصْطَفى أَوْ قُلْتَ قَالَ السَّافِعِيُّ وأَحْمَدٌ [٢٦٦] أَوْ قُلْتَ قَالَ صِحَابُهُمْ مِنْ بَعْدِهِمْ وَيَقُولُ قَلْبِي قَالَ لِي عَنْ سِرِّهِ عَنْ حَضْرَتي عَن فِكْرَتي عَنْ خَلْوَتي عَنْ صَفْوِ وَقْتي عَنْ حَقِيقِة مَشهدي دَعْ وَى إِذَا حَقَّقْتَهَ اللَّهَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّ تَركُوا الحَقَائِقَ وَالشّرائِعَ وَاقْتدَوْا جَعَلُوا المِرا فَتْحًا وأَلْفَاظَ الخطا نَبَذُوا كِتَابَ الله خَلْفَ ظُهُورهُم جَعَلُوا السَّماعَ مَطِيَّة لهَوَ وَاهُمُ هُــوَ طَاعَــةٌ هُــوَ قُرْبِـةٌ هُــوَ سُـنةٌ شَــيْخٌ قَــديمٌ صَـادَهُمْ بَتَحَيُّــل هَجَـرُوا لَـهُ القُـرْآنَ وَالأَخْبَـارَ وَالْـ وَرَأُوْا سَمَاعَ الشِّعْرِ أَنْفَعَ للفَتى تَالله مَا ظَفِرَ العَدُوُّ بِمثْلِهَا

فأتى بِذَا الشَّرَكِ المُحِيطِ العالي أَنْ والراه والأديان والأحوال شُعْلاً بِهِ عِنْ سِائِرِ الأشْعَالِ عَنْهَا وسَارَ القَوْمُ ذاتَ شِمَالِ صُـمًّا وعُميَانًا ذَوِي إِهمَالِ فأطَالهَا عَدُّوهُ في الأثْقَالِ عَشْرًا، فَخَفِّفْ أَنْتَ ذُو إملالِ ضَحِكِ بِلاَ أَدَبِ وَلا إِحْمَالِ خَشَعَتْ لهُ الأصواتُ بالإجلالِ كَ السشيخ مِنْ مُستَربِّم قَوَّالِ طَرَبٌ وأَشْوَاقٌ لِنَيْلَ وِصَالِ أَحوالُ لا أهلاً بِذِي الأحوالِ مَاذا دَهَاهُمْ مِنْ قَبِيح فِعَالِ سُكرِ المُدام وذَا بِلَا إِشْكَالِ نَالَتْ مِنَ الخُسْرَانِ كُلَّ مَنَالِ كَتَلاعُبِ الصِّبْيَانِ في الأوْحَالِ والله لن يَرضَوا بذي الأفعالِ سِرًّا وجهرًا عند كل جدال هذا السَّماع، فذاك دينُ محالِ فسلُوا السَّرائع تَكتفُوا بسوالِ يسينٌ مِن السيطان للأنذالِ

نَصَبَ الحِبَالِ لَهُمْ فَلَمْ يَقَعُوا بِهَا فإذا بهم وسط العرين ممرز قي الـ لا يَـسْمَعُونَ سِـوَى الـذي يَهْوَونـهُ ودُعُوا إلى ذاتِ الْيَمِينِ فأَعْرَضُوا خَـرُّوا عَـلَى القُـرْآنِ عِنْـدَ سَـمَاعه وإذا تلا القاري عَلَيْهمْ سُورَةً وَيَقُولُ قَائِلُهُمْ أَطَلَتَ، وَلَيسَ ذَا هذَا وَكُمْ لَغُو وَكم صَخَبٍ وَكُمْ حَتَّى إِذَا قَامَ السَّماعُ لَدَيْهِمُ وَامْتَ لَّتِ الْأَعْنَاقُ تَسْمِعُ وَحْيَ ذَا وَتَحَرَّكَتْ تِلْكَ الرُّؤوسُ وهَزَّهَا فَهُنَالِكَ الأشْوَاقُ وَالأشْجَانُ والْـ تَسالله لسو كسانوا صُسحاةً أبْسَصَرُوا لَكِنَّمَا سُكْرُ السَّمَاعِ أَشِدُّ مِنْ فإذا هُمَا اجتمعًا لِلنَفْسِ مَرَّةً [٦٦٠] يَا أُمَّةً لَعبتْ بِدِينِ نَبِيِّهَا أَشْمتُهُ أَهْلَ الكتابِ بدينكم كه ذا نُعَيَّر منهمُ بفريقكم قالوا لنا دين عبادة أهله بل لا تجيئ شريعةٌ بجوازِه لو قُلتمُ فِستٌ ومعصيةٌ وتـزْ

وينال في حيلة المحتال بالحقِّ دينُ الرُّسل لا بنضلالِ آذانِ مِنْ أَفْوَاهِهِمْ بِمَقَالِ فَسَخَتْ عَقُودَ الدينِ فَسْخَ فِصَالِ فِيـــهِ تُفَــصَّلُهُ مِــنْ الأوصَــالِ حِيَل وَتَلْبِيسِ بِلاَ إِقلالِ (٢) وَعَـلَى حَرام الله بِالإِحْلالِ وَعَلَى الظُّلُومِ بِضَدِّ تِلْكَ الحَالِ في الْقَلْبِ وَالْتَحْوِيلُ ذُو إِعمالِ تَبْغِي مِنَ الأَفْعَالِ وَالأَقوالِ غيرَ اسْمِها واللفظُ ذو إجمالِ عَةَ لَفْظهِ وَاحْتَلْ عَلَى الإبْدالِ(٣) هـذَا زنَّـى وَانْكِـحْ رَخِـيَّ البَـالِ بَعْدَ اللُّومِ وَذَاكَ ذُو إِشْكَالِ يَا مِحْنَةَ الأَدْيَانِ بِالمُحْتَالِ طِلْقًا ولا تَـسْتَحْي مِـنْ إِبطَـالِ فإذا غُلِبت فَلِجَّ في الإشكالِ \_وُرَّاث ثم ابْلَعْ جَمِيعَ المَالِ حتى تحُـوزوا الإرث للأمـوالِ

ليـصُدُّ عـن وحـي الإلـهِ ودينـهِ كُنّا شهدنا أنَّ ذا دِين أتّب والله مِنهُم قَدْ سمعنا ذَا إلى الْ وَتمَامُ ذَاكَ الْقَوْلِ بِالحِيسَلِ التي جَعَلَتْه كالثَّوْبِ المُهَلْهَل نَسْجُهُ (١) مَا شئت مِنْ مَكْرِ وَمِنْ خِدَع وَمنْ فَاحْتَلْ عَلَى إِسْقَاطِ كُلِّ فَريضةٍ واحتَلْ عَلَى المَظْلُوم يُقْلَبُ ظالمًا وَاقلِبْ وَحَوِّلْ فَالتَّحَيُّلِ كُلُّهُ إِنْ كُنْتَ تَفْهَمُ ذَا ظَفِرْتَ بِكُلِّ مَا فاحتَلْ على شُرب المُدام وسَمّها وَاحْتَلْ عَلَى أَكْلِ الربَا واهْجُرْ شَينا وَاحْتَلْ عَلَى الْوَطْءِ الحَرَامِ وَلا تَقُلْ وَاحْتَلْ عَلَى حَلِّ العَقُودِ وَفَسْخِهَا إلا عَلَى المُحْتَالِ فَهُوَ طَبِيبُهَا وَاحْتَلْ عَلَى نَقْضِ الْوُقُوفِ وَعَوْدِهَا فَكِّرْ وقَدِّرْ ثُمَّ فَصِّلْ بَعِدَ ذَا واحتَلْ على الميراث فانزعْه من الـ قد أثبتوا نسبًا وحَصْرًا فيكم

<sup>(</sup>١) الأصل وبقية النسخ: «فضحه»، م: «نفحة». ولعل المثبت هو الصواب.

<sup>(</sup>٢) م: «إملال».

<sup>(</sup>٣) الأصل: «الأنذال». والمثبت من بقية النسخ.

إبطالَ همَّك تحْظَ بالإبطالِ لوم وهذا موضع الإشكال رِزْقٌ هَنِكٌ مِنْ ضَعِيفِ الحالِ والقَولُ قولُكَ في نَفَاذِ المالِ مِثْلُ السَّوَائِبِ رَبِّةِ الإِهمالِ في الأصل لم تَحتَج إلى إِبْطَالِ هَلَكُوا فَخُذْ مِنْهُ بِلا مِكْيَالِ فَشُرُوطُهَا صَارَتْ إِلَى اضْمِحْلاَلِ مَقْصُودَهَا فَالكُلَّ في إهْمال فَاسْ أَلْ بهم ذَا خِبْرَةٍ بالحَالِ يِقِ العَدْلِ في الأَقوال والأفعالِ بيسسًا وَإِسْرَافًا بِأُخْذِ نَسْوَالِ ناس لها والقَلْبُ ذو إغْفالِ يَا لَلمُلذَكِّر جِئْتَ بِالآمالِ نَــزْدٍ يَــسِيرِ ذاكَ عَــيْنُ خَبَـالِ لِلمَنْكِبَيْنِ أُجَرِّ بِالأَغْلالِ مَا قَدْ سَمِعْتَ فَلا تَفُهْ بِمَقَالِ ك فاستُّ أو كافرٌ في الحالِ قَدْ طَرَّقُوهُ كَمِثْلِ طَرْقِ نِعَالِ وَيكُونُ قَوْلُ الجَلدِ ذَا إِعْمالِ عَرْضِ وَمِنْ كَذِب وَسُوءِ مَقَالِ دِين الرَّسولِ وَذَا مِنَ الأَهْوَالِ

واعْمِدْ إلى تلك الشهادةِ واجعل الـ فالحصر إثباتٌ ونفيٌ غيرُ مَعْ واحْتَــلْ عَــلَّى مَــالِ اليَتِــيم فإنــهُ لا سَوْطَهُ تَخْشَى وَلا مِنْ سَيْفه [١٦٧] وَاحْتَلْ عَلَى أَكْلِ الوُقُوفِ فإنهَا فَابُو حَنِيفَةَ عِنْدَهُ هي بَاطِلٌ فالمَالُ مَالُ ضَائِعٌ أَرْباَبُهُ وإذَا تَصِحُّ بحُكْم قاض عَادِلٍ قد عَطّلَ النّاسُ الشُّرُوطَ وَأَهْملوا وَ تَمَامُ ذَاكَ قُصَفَاتُنَا وشُهُودُنا أمَّا الشُّهودُ فَهُمْ عُدُولٌ عن طريـ زُورًا وتتميمًا وكِتْمَانِا وَتَلْ يَنْ سَى شَهَادَتَهُ وَيَحْلِفُ أَنهُ فإِذَا رَأَى المنقُوشَ قال ذَكَرْ تُهَا ويقُـول قَـائِلُهُمْ أَخـوضُ النَّـارَ في ثَقَلْ لِيَ المِيلزَانَ إِنِّي خَائِضٌ أَمَّا القُضَاةُ فَقَدْ تَوَاتَرَ عَنُهمُ ماذا تقول لمن يقول حكمتُ أنـ فإذَا اسْتَغَثْتَ أُغِثْتَ بالجَلْدِ الذي فَيَقُولُ طَنَّ، فَتَقُولُ قَطْ فَتَعَارَضَا فأجَارَكَ الرَّحْمنُ مِنْ ضَرْبِ وَمنْ 

والجُهْل تِلْكَ حُكُومَةُ الضُّلَّالِ لاجْتَثَّهَا بالنَّقْضِ وَالإِبطَالِ فَهُ وَ الدِي يَلقَاهُ بالإِقبال في رَحْمَــةٍ ومَــصالِح وجَــلالِ في حُكْمِهِ مِنْ صِحَّةٍ وَكَمالِ وَفْقَ العقولِ تُزِيلُ كُلَّ عِفَالِ مَا بَعْدَ هذَا الحْقِّ غَيْرُ ضَلالِ بَيْنَ العِبَادِ وَنُورُهَا المُتَلالي والنَّاسُ في سَعْدٍ وَفي إِقبَالِ دِ وَحَالُهُمْ فِي ذَاكَ أَحْسَنُ حَالِ وَتَوَاصُل وَ مَحَبِّةٍ وَجلالِ مَنْكُ ورةً مسلُوبَة الأعدمالِ أَحْوَالهُمْ بِالنَّقْصِ بَعْدَ كَمَالِ لَـرَأَيْتَهُمْ في أَحْـسَنِ الأحْـوَالِ حَكَمُ والمُنْكِرِهِ بِكُلِّ وَبَالِ حَاشَا لِذَا الشَّرْعِ الشَّرِيفِ العَالِي لله بِـــالبُكُرَاتِ والآصَــالِ لأَيَرْتَ ضِيهِ رَبُّنَا المُتعَالِي يَقْضِي بِدينِ الله لا لِنَوالِ في النَّار في ذَاكَ الزَّمَانِ الخَالى هَـلْ فيـهِ ذَاكَ الثُّلْثُ أَمْ هُـوَ خَالي

حَاشَا رَسُولَ الله يَحْكُمُ بِالهوَى وَالله لَوْ عُرضَتْ عَلَيْهِ كُلُّهَا إلا التي مِنْهَا يُوافِقُ حُكْمَه أَحْكَامُ ــ عَــ ذُلٌ وحَــ قُ كُلُّهَـا شَهدَتْ عُقُولُ الخُلْقِ قاطبةً بما فإذا أتت أحكامه ألفيتها حَتَّى يَقُولَ السَّامِعُونَ لَحِكُمِه للِّهِ أَحْكَامُ الرَّسُولِ وَعَدْلُهُا كَانَتْ بهم في الأرْضِ أعْظَمُ رَحمَةٍ أَحْكَامُهُمْ تَجْرِي عَلَى وَجْهِ السَّدَا أَمْنُا وعِازًا في هُدًى وَتَرَاحُم [٦٧ب] فَتَغَيَّرَتْ أَوْضَاعُهَا حَتَّى غَدَتْ فَتَغَــيَّرَتْ أَعمالهُ مُ وَتَبِدَّلَتْ لَوْ كانَ دِينُ الله فيهمْ قائمًا وإذا هُــمُ حَكَمُــوا بَحُكْــم جَــائرِ قُلَالُوا أَتُنْكِرُ خُكمَ شَرْع مُحُمّدٍ عَجَّتْ فُرُوجُ النَّاسِ ثُمَّ حُقُوقُهُم كم تُستَحَلَّ بكل حُكْم بَاطِلِ والكلُّ في قَعْرِ الجَحِيمِ سِوَى الذي أَوَ مَا سَمِعْتَ بِأَنَّ ثُلْثَيْهِمْ غَدا وَزَمَانُنَا هِذَا فَرَبُّكَ عَالِمٌ

لِيَفُورَ مِنْهُ بِغَايَةِ الآمَالِ كَانُوا عَلَيْهِ في الزَّمَانِ الخَّالي خُذْ يَمْنَةً ما الدَّرْبُ ذَاتَ شِمَالِ سُبُل الهُدَى في القَوْلِ وَالأَفعالِ وَبِهِ اقْتَدُوا في سَائِر الأحوالِ فمآلُـهُ في الحَـشْر خَـيْرُ مـآلِ النَّاطِقِينَ بأصدوقِ الأقوالِ وَالعَامِلينَ بأَحْسَنِ الأعسمَالِ وَسِواهُمُ بالضِّدِّ في ذِي الحالِ في قَوْلهِمْ شَطْحُ الجَهُولِ الْغالي فَلِنَاكَ مَا شَابُوا الهُدَى بِضَلالِ تَرَكُوا الهُّكَى وَدَعَوْا إلى الإضلالِ بهُ دَاهُمُ لَمْ يَخْسَ مِنْ إِضْ اللِّ وعُلو مَنْزِلةٍ وبُعْدَ مَنالِ بالحقِّ لا بجَهَالَةِ الجُهَّال ونَصِيحَةٍ مَع رُتبةِ الإفضالِ بِ تِلاوَةٍ وَتَ ضَرُّع وَسُ وَالِ مِثْلَ انْهِمَالِ الوَابِلِ الهَطَالِ لِعَدُوهِمْ مِنْ أَشْجَع الأبطالِ يتكسابَقُونَ بِصَالِحِ الأعسمالِ وَبِهَا أَشِعَّةُ نُورِهِ المُتَلالي

يا بَاغِيَ الإِحْسَانِ يَطْلُبُ رَبَّهُ انْظُرْ إلى هـ دي الـصَّحَابَةِ وَالـذي واسْلُكْ طَرِيتَ القَوْم أَيْنَ تَيَمَّمُوا تَالله مَا اخْتَارُوا لأَنْفُسِهمْ سِوَى دَرَجُوا عَلَى نَهْجِ الرَّسُولِ وَهَدْيه نِعْمَ الرَّفِيقُ لِطَالِبِ يَبْغِى الْهُدى القَانِينَ المُخْبتينَ لِرَبهمْ التَّارِكِينَ لكال فِعْلِ سيِّئ أهوواؤهم تبع لدين نبيهم مَا شَابَهُمْ في دِينْهِمْ نَقْصٌ وَلا عَمِلُوا بِمَا عَلِمُوا وَلِم يَتَكَلَّفُوا وَسوَاهم بالضدِّ حتَّى إنههم فَهُـمُ الأدِلّـةُ لِلْحَيـارَى مَـنْ يَـسِرْ وَهُ مَمُ النُّجُ ومُ هِدَايَةً وإِضاءَةً يَمْشُونَ بَيْنَ النَّاسِ هَوْنًا نُطْقُهِمْ حِلمًا وَعِلْمًا مَعْ تُقَّى وَتَوَاضُع يُــحْيُونَ لَــيْلَهُمُ بِطَاعَــةِ رَبِهــمُّ وعُيُونَهُمْ تَجْرِي بِفَيْضِ دُمُوعِهِمْ في اللَّيْلِ رُهبَانٌ وَعِنْدَ جِهَادِهِمْ [١٦٨] وَإِذَا بَدَا عَلَمُ الرِّهَانِ رأيتَهُمْ بِوُجُـوهِمْ أَثَـرُ الـشُجُودِ لِـرَبهمْ

## فصل

هذا السماع الشيطاني المضادّ للسماع الرحماني له في الشرع بضعة عشر اسمًا:

اللهو، واللغو، والباطل، والزور، والمُكاء، والتصدية، ورُقية الزنى، وقرآن الشيطان، ومُنبت النفاق في القلب، والصوت الأحمق، والصوت الفاجر، وصوت الشيطان، ومزمور الشيطان، والسمودُ.

أسْمَاؤُهُ دَلَّتْ عَلَى أَوْصَافِهِ تَبَّالِذِي الأَسْمَاءِ والأَوْصَافِ (٧)

فنذكر مجاري هذه الأسماء، ووقوعها عليه في كلام الله تعالى ورسوله عليه والصحابة؛ ليعلم أصحابه وأهله بما به ظفروا، وأيَّ تجارةٍ رابحةٍ خسروا!

أسماؤه دلت على أوصافه مشتقة منها اشتقاق معان

<sup>(</sup>١) الآية ٢٩.

<sup>(</sup>٢) أي سورة المائدة: ٥٤.

<sup>(</sup>٣) هي سورة التوبة: ٧١.

<sup>(</sup>٤) الآيات ٨-١٠.

<sup>(</sup>٥) هي سورة الإنسان: ٧ ـ ١٠.

<sup>(</sup>٦) الآيتين ٧٤، ٧٥.

<sup>(</sup>٧) لعل البيت للمؤلف، وله في نونيته:

فدعْ صاحبَ المزمارِ والدفّ والغنا ودَعْه يَعِشْ في غَيّه وضلاله وفي تَشَنَا يومَ المعادِ نجاتُه سيعلمُ يومَ العرضِ أيَّ بِضاعةٍ ويعلمُ ما قد كان فيه حياتُه دَعاه الهدى والغيُّ مَن ذا يُحِيبُه وأعرضَ عن داعي الهدى قائلاً له يَراعٌ ودُفُّ بالصُّنوجِ وشاهدٌ إذا ما تغنَّى فالظِّباء مُحيبةٌ فما شئتَ من صيدٍ بغير تطاردٍ فيا آمرِيْ بالرشدِ لو كنتَ حاضرًا

وما اختاره عن طاعة الله مَذهبا على تانَسا يحيا ويُبعَثُ أشيبا إلى الجنة الحمراء يُدعَى مقرَّبا أضاع وعند الوزن ما خفَّ أو رَبَا إذا حُصِّلتْ أعمالُه كلُّها هَبَا فقال لداعي الغيِّ أهلاً ومرحبا فقال لداعي الغيِّ أهلاً ومرحبا هواي إلى صوت المعازف قد صبا وصوتُ مغنٌ صوتُه يَقْنِص الظبا إلى أن يراها حوله تُسبه الدّبا ووصل حبيب كان بالهجرِ عذَّبا لكان إلى المنْهيِّ عندك أقربا(١)

#### فصل

فالاسم الأول: اللهو ولهو الحديث.

قال تعالى: ﴿ وَمِنَ ٱلنَّاسِ مَن يَشْتَرِى لَهْوَ ٱلْحَكِدِيثِ لِيُضِلَّ عَن سَبِيلِ ٱللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمِ وَيَتَّخِذَهَا هُزُوًا أُوْلَتِهِكَ لَهُمْ عَذَابُ مُّهِينٌ ﴿ اللَّهِ وَإِذَا نُتَلَى عَلَيْهِ ءَايَنُنَا وَلَى مُسْتَحَيِرًا كَأَن لَمْ يَسْمَعْهَا كَأَنَّ فِي أَذُنَيْهِ وَقُرًا فَبَشِّرْهُ بِعَذَابٍ ٱلِيمِ ﴾ [لفمان: ٦، ٧].

قال الواحدي (٢) وغيره: أكثر المفسرين على أن المراد بلهو الحديث: الغناء.

<sup>(</sup>١) لعل الأبيات للمؤلف.

<sup>(</sup>٢) في البسيط (١٨/ ٩٤ \_ ٩٥).

قاله ابن عباس في رواية سعيد بن جبير (١) ومقسم  $(\Upsilon)$  عنه. وقاله عبد الله بن مسعود في رواية أبى الصهباء عنه  $(\Upsilon)$ . وهو قول مجاهد  $(\S)$ ، وعكرمة  $(\S)$ .

وروى ثور بن أبي فاختة، عن أبيه، عن ابن عباس في قوله: ﴿ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْتَرِي الْجَارِيَةَ، تُغَنِّيهِ النَّاسِ مَن يَشْتَرِي الْجَارِيَةَ، تُغَنِّيهِ لَيْلاً وَنهَارًا» (٢).

<sup>(</sup>۱) رواها ابن أبي شيبة (٤/ ٣٦٨) والبخاري في الأدب المفرد (٧٨٦) وابن أبي الدنيا في ذم الملاهي (٢٧) والطبري في تفسيره (٢٠/ ١٢٧) والبيهقي في الكبرى (٢٠/ ٢٢١) من طرق عن عطاء بن السائب عن سعيد بن جبير عن ابن عباس.

<sup>(</sup>٢) رواها ابن أبي شيبة (٤/ ٣٦٨) والطبري في تفسيره (٢٠/ ١٢٨) من طريق ابن أبي ليلى عن الحكم عن مقسم عن ابن عباس. وصحح الأثر ابن القيم فيما يأتي، والألباني في تحريم آلات الطرب (ص١٤٢).

<sup>(</sup>٣) رواها ابن أبي شيبة (٤/ ٣٦٨)، وابن أبي الدنيا في ذم الملاهي (٢٦)، والطبري في تفسيره (٣) رواها ابن أبي شيبة (٤/ ٣٦٨)، وابن أبي الدنيا في ذم الملاهي (٢١ / ٢٧٨)، وصححها الحاكم (٢ / ٢٥٤)، وابن القيم فيما يأتي، وابن حجر في التلخيص الحبير (٤/ ٤٨٢)، والشوكاني في نيل الأوطار (٨/ ١٧٩)، والألباني في تحريم آلات الطرب (ص١٤٣).

<sup>(</sup>٤) رواه عبد الرزاق في تفسيره (٣/ ١٠٥) وابن أبي شيبة (٤/ ٣٦٨) وابن أبي الدنيا في ذم الملاهي (٣٦، ٤٥) والطبري في تفسيره (٢٠ / ١٢٨، ١٢٩) وأبو نعيم في الحلية (٣/ ٢٨٦) من طرق عن مجاهد، وعزاه في الدر المنثور (٦/ ٥٠٥) للفريابي وسعيد ابن منصور وابن المنذر، وصححه الألباني في تحريم آلات الطرب (ص١٤٥).

<sup>(</sup>٥) رواه ابن أبي شيبة (٤/ ٣٦٨)، وابن أبي الدنيا في ذم الملاهي (٢٨)، والطبري في تفسيره (٢٠/ ١٢٩)، وصححه الألباني في تحريم آلات الطرب (ص١٤٥).

<sup>(</sup>٦) لم أقيف على هذه الطريق موصولةً، وذكرها الثعلبي في تفسيره (٧/ ٣١٠)، =

وقال ابن أبي نجيح، عن مجاهد: «هو اشتراء المغني والمغنية بالمال الكثير، والاستماع إليه وإلى مثله من الباطل»(١).

وهذا قول مكحول(٢).

وهذا اختيار أبي إسحاق أيضًا، وقال (٣): أكثر ما جاء [٦٨ب] في التفسير أن لهو الحديث هاهنا هو الغناء؛ لأنه يُلهى عن ذكر الله.

قال الواحدي (٤): قال أهل المعاني: ويدخل في هذا كل من اختار اللهو والغناء والمزامير والمعازف على القرآن، وإن كان اللفظ قد ورد بالشّراي، فلفظ الشّراي يُذكَرُ في الاستبدال والاختيار، وهو كثير في القرآن.

قال: ويدل على هذا ما قاله قتادة في هذه الآية: «لعله أن لا يكون أنفق مالاً»، قال: «وبحسب المرء من الضلالة أن يختار حديث الباطل على حديث الحق»(٥).

<sup>=</sup> والواحدي في أسباب النزول (ص٢٣٣). وذكره النحاس في تفسيره (٥/ ٢٧٨) من طريق سعيد بن جبير عن ابن عباس مثله. وروى الطبري في تفسيره (٢٠/ ١٣٠) من طريق عطية العوفي عن ابن عباس قال: «هو رجل من قريش اشترى جارية مغنية».

<sup>(</sup>۱) رواه الطبري في تفسيره (۲۰/ ۱۲۹)، والبيهقي في الكبرى (۱۰/ ۲۲۰)، وعزاه في الدر المنثور (٦/ ٥٠٧) لآدم بن أبي إياس.

<sup>(</sup>٢) روى عنه ابن عساكر في تاريخ دمشق (١٨/ ١٤٦) أنه قال في تفسير الآية: «الجوارى الضاربات».

<sup>(</sup>٣) أي أبو إسحاق وهو الزجاج في كتابه معانى القرآن (٤/ ١٩٤).

<sup>(</sup>٤) البسيط (١٨/ ٩٥ ـ ٩٦).

<sup>(</sup>٥) رواه عبد الرزاق في تفسيره (٣/ ١٠٥) عن معمر، والطبري في تفسيره (٢٠ / ١٢٦، ١٢٦، ١٢٦) من طريق سعيد، كلاهما عن قتادة به، وعزاه في الدر المنثور (٦/ ٥٠٤) لابن أبي حاتم.

قال الواحدي: وهذه الآية على هذا التفسير تدلُّ على تحريم الغناء. ثم ذكر كلام الشافعي في رد الشهادة بإعلان الغناء.

قال: وأما غِناء القَيْنَاتِ فذلك أشد ما في الباب، وذلك لكثرة الوعيد الوارد فيه، وهو ما روي أن النبي ﷺ قال: «من استمع إلى قَيْنَةٍ صُبَّ في أُذنيه الآنك يوم القيامة»(١). الآنك: الرّصَاص المذاب.

وقد جاء تفسير لهو الحديث بالغناء مرفوعًا إلى النبي ﷺ.

ففي «مسند الإمام أحمد»، و «مسند عبد الله بن النوبير الحميدي»، و «جامع الترمذي» (٢) من حديث أبي أمامة \_ والسياق للترمذي \_ أن النبي

<sup>(</sup>۱) رواه الدارقطني في غرائب مالك \_ كما في اللسان (٥/ ٣٤٨) \_ وابن حزم في المحلى (٩/ ٥٧) وابن عساكر في تاريخ دمشق (١٥/ ٢٦٣) من طرق عن أبي نعيم الحلبي عن ابن المبارك عن مالك عن محمد بن المنكدر عن أنس به مرفوعًا، قال أحمد في العلل رواية المروذي (٢٥٥): "باطل"، وقال الدارقطني: "تفرد به أبو نعيم عن ابن المبارك، ولا يثبت هذا عن مالك، ولا عن ابن المنكدر"، وحكم عليه ابن حزم بالوضع، وقال ابن طاهر في كتاب السماع (ص ٨٤): "الحديث عن مالك منكر جدًّا، وإنما يروى عن ابن المنكدر مرسلاً"، ووهاه ابن العربي في أحكام القرآن (٣/ ٥٢٥)، والذهبي في السير (٢ / ٧٩)، وهو في السلسلة الضعيفة (٤٥٤٩).

<sup>(</sup>۲) مسند الحميدي (۹۱۰) عن عبيد الله بن زحر عن القاسم عن أبي أمامة بنحوه مرفوعا، ورواه أحمد (٥/ ٢٥٢، ٢٦٤) والترمذي (٣١٩٥، ١٢٨١) عن ابن زحر عن علي بن يزيد عن القاسم به، وبهذا الإسناد رواه الروياني (١٩٦١) والطبري في تفسيره (٢٠/ ١٢٦) والطبراني في الكبير (٨/ ٢١٢، ٢١٣، ٢١٤) والبيهقي في الكبرى (٦/ ١٤) وغيرهم، ورواه ابن ماجه (٨/ ٢١٢) عن ابن زحر عن أبي أمامة به، وله طرق أخرى لا تخلو من مقال، وليس عند بعضهم ذكر الآية، وأعلّه البخاري \_ كما في العلل الكبير (ص ١٩٠) \_ بعلى بن يزيد، وقال الترمذي: «هذا حديث =

عَلَيْ قَالَ: «لا تَبيعوا القَيناتِ، ولا تشتروهنَّ، ولا تُعلِّموهن، ولا خيرَ في تجارةٍ فيهنَّ، وثمنهن حرام»، في مثل هذا نزلت هذه الآية: ﴿ وَمِنَ ٱلنَّاسِ مَن يَشْتَرِى لَهُوَ ٱلْحَكِيثِ لِيُضِلَّ عَن سَبِيلِ ٱللَّهِ ﴾ [لقمان: ٦].

وهذا الحديث وإن كان مداره على عبيد الله بن زَحْرٍ عن علي بن يزيد عن القاسم، فعبيد الله بن زحر ثقة، والقاسم ثقة، وعلي ضعيف؛ إلا أن للحديث شواهد ومتابعات، سنذكرها إن شاء الله.

ويكفي تفسير الصحابة والتابعين للهو الحديث بأنه الغناء، فقد صحَّ ذلك عن ابن عباس (١) وابن مسعود.

قال أبو الصهباء: سألت ابن مسعود عن قوله تعالى: ﴿ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْتَرِى لَهُو الْمُعَادِ، وَالله الذي لا إله غيره؛ هو الغناء، يُردِّدها ثلاث مرات (٢).

وصح عن ابن عمر رضي الله عنهما أيضًا: أنه الغناء (٣).

<sup>=</sup> غريب، إنما يروى من حديث القاسم عن أبي أمامة، وعلي بن يزيد يضعّف في الحديث»، وقال النووي في المجموع (٩/ ٥٥٧): «اتفق الحفاظ على أنه ضعيف؛ لأن مداره على علي بن يزيد وهو ضعيف عند أهل الحديث»، وضعفه ابن حزم في المحلى (٩/ ٥٨)، وابن طاهر في كتاب السماع (ص٠٨)، وابن العربي في العارضة (٦/ ٠٨٠)، وابن الجوزي في العلل المتناهية (٢/ ٥٨٥)، وابن كثير في تفسيره (٦/ ٢٨٠)، وابن حجر في الفتح (١١/ ١١)، والألباني في السلسلة الصحيحة (٢/ ٢٩٢١)، وفي الباب عن عمر وعلى وعائشة رضى الله عنهم وفيها ضعف.

<sup>(</sup>١) تقدم تخريجه.

<sup>(</sup>٢) تقدم تخريجه.

<sup>(</sup>٣) لم أقيف عبلي تفسيره موصولا، وذكره النحاس في معاني القرآن (٥/ ٢٧٨)، =

قال الحاكم أبو عبد الله في «التفسير»، من كتابه «المستدرك» (١): «ليعلم طالب هذا العلم أن تفسير الصحابي الذي شهد الوحي والتنزيل – عند الشيخين \_ حديثٌ مسند».

وقال في موضع آخر من كتابه: «هو عندنا في حكم المرفوع».

وهذا \_ وإن كان فيه نظر \_ فلا ريب أنه أولى بالقبول من تفسير مَنْ بَعدهم؛ فهم أعلم الأمة بمراد الله من كتابه، فعليهم نزل، وهم أولُ من خُوطِبَ (٢) به من الأمّة، وقد شاهدوا تفسيره من الرسول ﷺ علمًا وعملاً، وهم العرب الفُصحاء على الحقيقة، فلا مَعدلَ عن تفسيرهم ما وُجد إليه سبيل.

ولا تعارض بين تفسير لهو الحديث بالغناء، وتفسيرها بأخبار الأعاجم وملوكها وملوك الروم، ونحو ذلك مما كان النضر بن الحارث يُحدِّث به أهل مكة، ليشغلهم به عن القرآن، فكلاهما لهو الحديث.

ولهذا قال ابن عباس: «لهو الحديث: الباطل والغناء» (٣).

فمن الصحابة مَن ذكر هذا، ومنهم من ذكر الآخر، ومنهم من جمعهما.

<sup>=</sup> والقرطبي في تفسيره (١٤/ ٥٢).

<sup>·(1) (1/</sup> A07).

<sup>(</sup>٢) م: «حفظ».

<sup>(</sup>٣) روى الطبري (٢٠/ ١٢٨) عن ابن عباس في تفسير لهو الحديث قال: «باطل الحديث؛ هو الغناء ونحوه»، وعزاه في الدر المنثور (٦/ ٤٠٥) للفريابي وابن مردويه. وورد تفسير لهو الحديث بالباطل والغناء مجموعَين عن عطاء الخراساني، رواه عنه ابن أبي حاتم والحاكم في الكنى كما في الدر المنثور (٦/ ٥٠٥، ٥٠٥).

والغناء أشد لهوًا، وأعظم ضررًا من أحاديث الملوك وأخبارهم، فإنه رُقْية الزنى، ومُنبِتُ النفاق، وشَرَك الشيطان، وخَـمْرة العقل، وصدُّه عن القرآن أعظم من صدِّ غيره من الكلام الباطل؛ لشدة ميل النفوس إليه، ورغبتها فيه.

إذا عُرف هذا فأهل الغناء ومُستمعوه لهم نصيب من هذا الذم، بحسب استغالهم بالغناء عن القرآن، وإن لم ينالوا جميعه؛ فإن الآيات تضمنت ذمّ من استبدل له و الحديث بالقرآن؛ ليُضل عن سبيل الله بغير علم [179] ويتخذها هزوًا، وإذا تُلي عليه القرآن وليّ مستكبرًا كأن لم يسمعه (١)، كأن في أذنيه وقرًا، وهو الثقل والصمم، وإذا علم منه شيئًا استهزأ به.

فمجموع هذا لا يقع إلا من أعظم الناس كفرًا، وإن وقع بعضه للمغنين ومُستمعيهم؛ فلهم حصة ونصيب من هذا الذم.

يُوضحه: أنك لا تجد أحدًا عُني بالغناء وسماع آلاته إلا وفيه ضلال عن طريق الهدى علمًا وعملًا، وفيه رغبةٌ عن استماع القرآن إلى استماع الغناء، بحيث إذا عرض له سماع الغناء وسماع القرآن عَدَلَ عن هذا إلى ذاك، وثقل عليه سماع القرآن، وربما حمله الحالُ على أن يُسْكِتَ القارئ ويستطيل قراءته، ويستزيد المغني ويستقصر نوبته، وأقل ما في هذا أن يناله نصيبٌ وافر من هذا الذم، إن لم يحُطْ به جميعه.

والكلام في هذا مع مَنْ في قلبه بعض حياة يُحِسّ بها، فأما من مات قلبُهُ،

<sup>(</sup>١) الأصل: «يسمعها».

وعظمت فتنته، فقد سَدِّ على نفسه طريق النصيحة: ﴿ وَمَن يُرِدِ اللَّهُ فِتَنَتَهُ، فَلَن تَمْ اللَّهِ مَن يُرِدِ اللَّهُ أَن يُطَهِّرَ قُلُوبَهُمُّ فَلَن تَمْ اللَّهِ اللَّهُ اللَّالَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّالَةُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّالَةُ اللَّالَةُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ

#### فصل

الاسم الثاني والثالث: الزور، واللغو.

قال تعالى: ﴿ وَٱلَّذِينَ لَا يَشْهَدُونَ ٱلزُّورَ وَإِذَا مَرُّواْ بِٱللَّغُو مَرُّواْ كِرَامًا ﴾ [الفرقان: ٧٢].

قال محمد بن الحنفية (١): «الزور هاهنا الغناء».

وقاله ليثٌ عن مجاهد (٢).

وقال الكلبيُّ: لا يحضرون مجالس الباطل(٣).

واللغو في اللغة: كل ما يُلغَى ويُطرح.

والمعنى: لا يحضرون مجالس الباطل، وإذا مرّوا بكل ما يلغى من قول وعمل أكرموا أنفسهم أن يقفوا عليه أو يميلوا إليه.

ويدخل في هذا أعيادُ المشركين، كما فسرها به السلف، والغناء، وأنواع الباطل كلها.

<sup>(</sup>۱) انظر أقوال المفسرين في البسيط (۱ / ۲۰۲ ـ ۲۰۳). وقول ابن الحنفية رواه ابن أبي حاتم في تفسيره (۱ / ۱۵۶۵)، وعزاه في الدر المنشور (٦/ ٢٨٣) للفريابي وعبد بن حميد.

<sup>(</sup>۲) رواه الطبري في تفسيره (۱۹/۱۳).

<sup>(</sup>٣) تفسير البغوى (٣/ ٣٧٨).

قال الزجاج (١): «لا يُجالسون أهل المعاصي، ولا يُمالِئونهم عليها (٢)، ومروا مرَّ الكرام الذين لا يرضون باللغو؛ لأنهم يُكرمون أنفسهم عن الدخول فيه، والاختلاط بأهله».

وقد رُويَ أن عبد الله بن مسعود مَرَّ بلهو، فأعرض عنه، فقال رسول الله على الله عنه عنه، فقال رسول الله على الله

وقد أثنى الله سبحانه على من أعرض عن اللغو إذا سمعه؛ فقال: ﴿ وَإِذَا سَكِمْعُواْ اللَّغُو أَعْرَضُواْ عَنْهُ وَقَالُواْ لَنَا آَعْمَالُنَا وَلَكُمْ أَعْمَالُكُمْ ﴾ [القصص: ٥٥].

وهذه الآية، وإن كان سبب نزولها خاصًّا فمعناها عام متناول لكل من سمع لغوًا فأعرض عنه، وقال بلسانه أو بقلبه لأصحابه: لنا أعمالنا ولكم أعمالكم.

وتأمل كيف قال سبحانه: ﴿لَا يَشْهَدُونَ ٱلزُّورَ ﴾ ولم يقل: بالزور؛ لأن ﴿يَشْهَدُونَ ﴾ بمعنى: يحضُرون، فمدحهم على ترك حضور مجالس الزور، فكيف بالتكلم به وفعله؟ والغِناءُ من أعظم الزور.

<sup>(</sup>١) معانى القرآن (٤/ ٧٧). ونقله في البسيط (١٦/ ٢٠٤).

<sup>(</sup>٢) في ش بعدها: «بالدخول فيه».

<sup>(</sup>٣) رواه الطبري في تفسيره (٣١٦/١٩) وابن أبي حاتم في تفسيره (١٥٤٦، ١٥٤٦) وابن عساكر في تاريخ دمشق (٣٣/ ١٢٨) من طرق عن محمد بن مسلم عن إبراهيم ابن ميسرة قال: بلغني أن ابن مسعود مرَّ بلهو معرضًا.. وذكره، وهو في السلسلة الضعيفة (١١٦٧).

والزور: يُقال على الكلام الباطل، وعلى العمل الباطل، وعلى العين نفسها، كما في حديث معاوية لما أخذ قُصَّةً من شَعَرٍ يُوصل به، فقال: «هذا الزور»(١). فالزور: القول والفعل والمحل.

وأصل اللفظة من الميل، ومنه الزَّوْر بالفتح.

ومنه: زُرتُ فلانًا، إذا مِلتَ إليه، وعَدلتَ إليه.

فالزُّور: مَيلٌ عن الحق الثابت إلى الباطل الذي لا حقيقة له، قولًا و فعلًا.

## فصل

الاسم الرابع: الباطل.

والباطلُ: ضد الحق، يُراد به المعدوم الذي لا وجود له، والموجود الذي مَضَرّة وجوده أكثر<sup>(٢)</sup> من منفعته.

فمن الأول قول الموحِّد: كلُّ إله سوى الله باطلٌ، ومن الثاني قوله: السحر باطلٌ، والكفر باطل، قال تعالى: ﴿ وَقُلْ جَاءَ ٱلْحَقُّ وَزَهَقَ ٱلْبَاطِلُ ۚ إِنَّ السحر باطلُ، والكفر باطل، قال تعالى: ﴿ وَقُلْ جَاءَ ٱلْحَقُّ وَزَهَقَ ٱلْبَاطِلُ ۚ إِنَّ السحر باطلُ كَانَ زَهُوقًا ﴾ [الإسراء: ٨١].

فالباطل إما معدوم لا وجود له، وإما موجود لا نفع لَه. فالكفر، و [٩٦٠] الفسوق، والعصيان والسِّحْر، والغناء، واستماع الملاهي؛ كله من النوع الثاني.

<sup>(</sup>۱) أخرجه البخاري (۳٤۸۸)، ومسلم (۲۱۲۷).

<sup>(</sup>٢) الأصل: «أكبر».

قال ابن وهب<sup>(۱)</sup>: أخبرني سليمان بن بلال، عن كثير بن زيد، أنه سمع عبيد الله يقول للقاسم بن محمد: كيف ترى في الغناء؟ فقال له القاسم: هو باطل، فقال: قد عرفتُ أنه باطل، فكيف ترى فيه؟ فقال القاسم: أرأيت الباطل، أين هو؟ قال: في النار، قال: فهو ذاك.

وقال رجل لابن عباس: ما تقول في الغناء أحلال هو أم حرام؟ فقال: لا أقول حرامًا إلا ما في كتاب الله، فقال: أفحلالٌ هو؟ فقال: ولا أقول ذلك، ثم قال له: أرأيت الحقّ والباطل، إذا جاءا يوم القيامة فأين يكون الغناء؟ فقال الرجل: يكون مع الباطل، فقال له ابن عباس: اذهبْ فقد أفتيتَ نفسَك (٢).

فهذا جوابُ ابن عباس عن غناء الأعراب، الذي ليس فيه مدح الخمر والزنى واللواط، والتشبيب بالأجنبيَّات، وأصوات المعازف والآلات المطربات؛ فإن غناء القوم لم يكن فيه شيءٌ من ذلك، ولو شاهدوا هذا الغناء لقالوا فيه أعظم قول، فإن مضرّته وفتنته فوق مضرة شرب الخمر بكثير، وأعظم من فتنته؛ فمن أبطل الباطل أن تأتي شريعةٌ بإباحته.

فمن قاس هذا على غناء القوم فقياسه من جنس قياس الربا على البيع،

<sup>(</sup>۱) ذكره بهذا الإسناد ابن عبد البر في التمهيد (۲۲/ ۱۹۹). ورواه ابن أبي الدنيا في ذم الملاهي (٤٦) من طريق يحيى بن سليم عن عبيد الله بن عمر قال: سأل إنسان القاسم ابن محمد عن الغناء، قال: أنهاك عنه وأكرهه لك، قال: أحرام هو؟ قال: انظر يا ابن أخي، إذا ميز الله الحق من الباطل في أيهما يجعل الغناء؟! ومن طريق ابن أبي السدنيا رواه البيهقي في الكبرى (١٠/ ٢٢٤) وابن عساكر في تساريخ دمشق (٩٤/ ١٨٥). وذكره ابن رجب في جامع العلوم والحكم (ص ٢٨٠) من طريق جعفر بن محمد عن القاسم بن محمد به.

<sup>(</sup>٢) لم أقف عليه.

والميتة على المُذَكَّاة، والتحليل الملعون فاعله على النكاح الذي هو سنة رسول الله ﷺ، وهو أفضل من التخلي لنوافِل العبادة، فلو كان نكاحُ التحليل جائزًا في الشرع؛ لكان أفضل من قيام الليل وصيام التطوع، فضلًا أن يلعن فاعله.

#### فصل

وأما اسم المكاء والتصدية:

فقال تعالى عن الكفار: ﴿ وَمَا كَانَ صَلَا ثُهُمْ عِندَ ٱلْبَيْتِ إِلَّا مُكَاَّةً وَتَصْدِيدَةً ﴾ [الأنفال: ٣٥].

قال ابن عباس<sup>(۱)</sup>، وابن عمر<sup>(۲)</sup>، وعطية<sup>(۳)</sup>، ومجاهد<sup>(٤)</sup>، والضحاك<sup>(٥)</sup>، والحسن<sup>(٦)</sup>، وقتادة<sup>(٧)</sup>: المُكاء: الصّفير، والتّصديةُ: التصفيق.

<sup>(</sup>۱) نقل المؤلف أقوال المفسرين وأهل اللغة من البسيط للواحدي (۱۰/ ١٣٩،١٣٥، ١٣٩، ١٣٥، ١٦٠، ١٦٠، ١٦٠ وقول ابن عباس رواه الطبري في تفسيره (١٤١، ١٦٠٢، ١٦٠٢، ١٦٠٢) وابن أبي حاتم في تفسيره (٥٠٤٥) والضياء في المختارة (١١٧/١٠) من طرق عن ابن عباس، وعزاه في الدر المنثور (٤/ ٦٢) للفريابي وعبد بن حميد وابن المنذر.

<sup>(</sup>٢) رواه الطبري في تفسيره (١٦٠٣،١٦٠٣،١٦٠٢٩،١٦٠٢٩،١٦٠٣،١٦٠٣) وابن أبي حاتم في تفسيره (٩٠٤٠) من طريق عطية عن ابن عمر، وعزاه في الدر المنثور (٤/ ٦٦) لابن أبي شيبة وعبد بن حميد وابن المنذر وأبي الشيخ وابن مردويه.

<sup>(</sup>٣) رواه الطبرى في تفسيره (١٦٠٢٥).

<sup>(</sup>٤) رواه الطبري في تفسيره (١٦٠٣٦، ١٦٠٣٨، ١٦٠٣٨) بمعناه.

<sup>(</sup>٥) رواه الطبري في تفسيره (١٦٠٤٤، ١٦٠٤٤).

<sup>(</sup>٦) انظر: تفسير ابن أبي زمنين (٢/ ١٧٦)، والنكت والعيون (٢/ ٣١٥)، وتفسير السمعاني (٢/ ٢٦٣)، ومعالم التنزيل (٣/ ٣٥٤).

<sup>(</sup>٧) رواه عبد الرزاق في تفسيره (٤/ ٦٢) والطبري في تفسيره (١٦٠٤٦) عن معمر عنه.

وكذلك قال أهل اللغة: المكاء: الصفير، يقال: مكا يمكو مُكاءً: إذا جمع يديه ثم صفَّر فيهما، ومنه: مَكَتِ اسْتُ الدابة، إذا خرجت منها الريح بصوت، ولهذا جاء على بناء الأصوات، كالرُّغاء والعُواء والثُّغاء.

قال ابن السكيت (١): الأصوات كلها مضمومة إلا حرفين: النِّداء، والغِناء.

وأما التصدية ففي اللغة: التصفيق، يقال: صَدَّى، يُصَدِّي، تَصْدِيةً: إذا صفق بيديه. قال حسان بن ثابت، يعيب المشركين بصفيرهم وتصفيقهم:

إِذَا قِامَ المَلائِكَةُ انْبَعَثْتُمْ صَلاتُكُمُ التَّصَدِّي وَالمُكاءُ(٢)

وهكذا الأشباه؛ يكون المسلمون في الصلوات الفرض والتطوع، وهم في التصفير والتصفيق.

قال ابن عباس<sup>(٣)</sup>: كانت قريش يطوفون بالبيت عُراةً، ويُصَفِّرون ويُصفِّرون ويُصفِّرون.

وقال مجاهد (٤): كانوا يعارضون النبي ﷺ في الطواف، ويصفرون ويُصفِّقون، يَخْلطون عليه طوافه وصلاته (٥).

<sup>(</sup>١) انظر: تهذيب اللغة (مكا) والبسبط (١٠/ ١٣٥).

<sup>(</sup>٢) البيت بهذه الرواية في البسيط (١٤٠/١٠). وأخرجه الطستي ـ كما في الدر المنثور (٢) البيت بهذه الرواية أخرى.

<sup>(</sup>٣) رواه الطبري في تفسيره (٩٠٤٥)، وابن أبي حاتم في تفسيره (٩٠٤٥)، والنهاء في المختارة (١١٧/١) من طريق سعيد بن جبير عن ابن عباس، وعزاه في الدر المنثور (٤/ ٦١) لأبي الشيخ وابن مردويه.

<sup>(</sup>٤) رواه الطبري في تفسيره (١٦٠٣٨،١٦٠٣٨) بنحوه، وانظر: الكشف والبيان (٤/ ٣٥٣)، ومعالم التنزيل (٣/ ٣٥٥).

<sup>(</sup>٥) «وصلاته» ساقطة من م.

ونحوه عن مقاتل(١).

ولا ريب أنهم كانوا يفعلون هذا وهذا.

فالمتقرِّبون إلى الله بالصفير والتصفيق: أشباهُ النوع الأول، وإخوانهم المخلِّطون به على أهل الصلاة والذكر والقراءة: أشباه النوع الثاني.

قال ابن عرفة، وابن الأنباري: المُكاء والتصدية ليسا بصلاة، ولكن الله تعالى أخبر أنهم جعلوا مكان الصلاة التي أُمروا بها: المكاء والتصدية، فألزمهم ذلك عظيم الأوزار، وهذا كقولك: زُرْته، فجعل جفائي صِلَتي، أي: أقام الجفاء مقام الصلة.

والمقصود أن المصفّقين والصفّارين [٧٠ب] في يَراع أو مِزْمار ونحوه فيهم شَبَهٌ من هؤلاء، ولو أنه مجرد الشّبه الظاهر، فلهم قِسْط من الذم، بحسب تشبّههم بهم، وإن لم يتشبهوا بهم في جميع مُكائهم وتصديتهم.

والله سبحانه لم يَشرع التصفيق للرجال وقت الحاجة إليه في الصلاة إذا نابهم أمرٌ؛ بل أُمروا بالعدول عنه إلى التسبيح؛ لئلا يتشبّهوا بالنساء، فكيف إذا فعلوه لا لحاجة، وقرنوا به أنواعًا من المعاصى قولًا وفعلًا ؟

#### فصل

أما تسميته (٢) رُقية الزني:

فهو اسمٌ موافقٌ لمسمَّاه، ولفظٌ مطابق لمعناه، فليس في رُقى الزنى أنجعُ منه، وهذه التسمية معروفة عن الفُضيل بن عِياض.

<sup>(</sup>١) تفسير مقاتل (٢/١٦).

<sup>(</sup>٢) «تسميته» ساقطة من م.

قال ابن أبى الدنيا(١): أخبرنا الحسين بن عبد الرحمن، قال: قال فُضيل بن عياض: الغناء رُقْية الزني.

قال (٢): وأخبرنا إبراهيم بن محمد المروزي، عن أبى عثمان الليثي، قال: قال يزيد بن الوليد: يا بني أُمية! إياكم والغِناء، فإنه ينقُص الحياء، ويزيد في الشهوة، ويهدم المروءة، وإنه لينوب عن الخمر، ويفعل ما يفعل السكر، فإن كنتم ـ لابُدَّ فاعلين؛ فجنبوه النساء؛ فإن الغناء داعيةُ الزني.

قال (٣): وأخبرني محمد بن الفضل الأزدي، قال: نزل الحُطَيْئَةُ برجل من العرب، ومعه ابنته مُلَيْكة، فلما جَنَّه الليلُ سمع غناءً، فقال لصاحب المنزل: كُفَّ هذا عني، فقال: وما تكره من ذلك؟ فقال: إن الغناء رائدٌ من رَادَةِ الفجور، ولا أُحب أن تُسمِعَه هذه \_ يعني ابنته \_، فإن كففته وإلا خرجتُ عنك.

ثم ذكر(٤) عن خالد بن عبد الرحمن، قال: كُنّا في عسكر سليمان بن

<sup>(</sup>١) ذم الملاهي (٥٧)، ومن طريق ابن أبي الدنيا رواه البيهقي في الشعب (٤/ ٢٨٠). وفي ح، ظ، ش: «أخبر الحسن...».

<sup>(</sup>۲) ذم الملاهي (۵۲)، ومن طريق ابن أبي الدنيا رواه البيهقي في الشعب (٤/ ٢٨٠)، ورواه أبو الفرج في الأغاني (٧/ ٨٢) من طريق عمر بن شبة عن إبراهيم بن الوليد الحمصي عن هارون بن الحسن العنبري عن الوليد به.

<sup>(</sup>٣) ذم الملاهي (٥٣)، ومن طريق ابن أبي الدنيا رواه البيهقي في الشعب (٤/ ٢٨٠).

<sup>(</sup>٤) ذم الملاهي (٥٤) من طريق أبي إسحاق الطالقاني عن الفضل بن موسى عن داود بن عبد الرحمن عن خالد به، ومن طريق ابن أبي الدنيا رواه البيهقي في الشعب (٤/ ٢٨٠)، وابن عساكر في تاريخ دمشق (١٦/ ١٦١)، وابن العديم في بغية الطلب (٧/ ٢٨٠)، ورواه الحكيم الترمذي في المنهيات (ص٧٠١) عن الجارود عن =

عبد الملك، فسمع غناءً من الليل، فأرسل إليهم بُكرةً، فجيء بهم، فقال: إن الفرس ليصهل؛ فَتَسْتَوْدِقُ له الرَّمَكَة، وإن الفحل ليهدِرُ فتَضْبَع له الناقة، وإن التيس لينبَّ فتستحرم له العنز، وإن الرجل ليتغنى فتشتاق إليه المرأة! ثم قال: اخصوهم، فقال عمر بن عبد العزيز: هذه مُثلة، فلا تحِلُّ؛ فخلِّ قال(١): فخلَّ سبيلَهم.

قال (٢): وأخبرنا الحسين بن عبد الرحمن، قال: قال أبو عُبيدة معمر بن المثنى: جاور الحُطيئة قومًا من بني كُلَيْب (٣)، فمشى ذَوُو النَّهى (٤) منهم بعضهم إلى بعض، وقالوا: يا قوم! إنكم قد رُميتُم بداهيةٍ، هذا الرجل شاعر، والشاعر يَظنُّ فيُحقِّق، ولا يستأني فيتَثبَّت، ولا يأخذ الفضل فيعفو، فأتوه وهو في فناء خبائه، فقالوا: يا أبا مُليكة! إنه قد عَظُم حقك علينا؛ بتخطيّك القبائل إلينا، وقد أتيناك لنسألك عما تُحِب فنأتيه، وعما تكره فنزدجر عنه، فقال: جنبُّوني نَدِي مجلسكم، ولا تُسمِعُوني أغاني شبيبتكم؛ فإن الغناء رُقية الزنى.

<sup>=</sup> الفضل به، ورواه الخطابي في غريب الحديث (١/ ٤١٠- ٤١) من طريق أحمد بن مصعب المروزي عن الفضل عن داود بن عبد الرحمن عن سليمان بن عبد الملك به.

<sup>(</sup>١) «فخلي سبيلهم قال» ساقطة من م، ش، ظ.

<sup>(</sup>٢) ذم الملاهي (٦١)، ورواه أبو الفرج في الأغاني (٢/ ١٧١) من طريق ابن الأعرابي عن المفضل أن الحطيئة أقحمته السّنة فنزل ببني مقلد بن يربوع.. وذكر القصة بمعناها.

<sup>(</sup>٣) ح، ظ: «كلاب».

<sup>(</sup>٤) م: «الدين».

فإذا كان هذا الشاعر المفتوقُ اللسان، الذي هابت العرب هجاءه خاف عاقبة الغناء، وأن تصل رُقيته إلى حُرمته، فما الظن بغيره؟

ولا ريب أن كل غَيور يُحِنِّب أهله سماع الغناء، كما يُحِنِّبهن أسباب الريب. ومن طَرَّق أهله إلى سماع رُقية الزنى فهو أعلم بالاسم الذي يستحقه.

ومن الأمر المعلوم عند القوم: أن المرأة إذا استعصت على الرجل اجتهد على أن يُسمعها صوت الغناء، فحينئذ تُعطِي اللَّيان.

وهذا لأن المرأة سريعة الانفعال للأصوات جدًّا، فإذا كان الصوت بالغناء صار انفعالها من وجهين: من جهة الصوت، ومن جهة معناه، ولهذا قال النبي عَلَيْ لأنجشة حاديه: «يا أنجشة! رويدًا رفقًا بالقوارير»(١). يعني النساء.

فأما إذا اجتمع إلى هذه الرقية: الدف، والشبابة، والرقص بالتخنث والتكسر؛ فلو حبلت المرأة من غناء لحبلت من [٧٠٠] هذا الغناء.

فلعمرُ الله كم من حُرة صارت بالغناء من البغایا! وكم من حُرِّ أصبح به عبدًا للصبیان أو الصبایا! وكم من غیور تبدّل به اسمًا قبیحًا بین البرایا! وكم من ذي غِنى وثروة أصبح بسببه على الأرض بعد المطارف والحشایا! وكم من مُعافى تعرّض له، فأمسى وقد حلّت به أنواعُ البلایا! وكم أهدى للمشغوف به من أشجان وأحزان، فلم یجد بُدًّا(۲) من قبول تلك الهدایا!

<sup>(</sup>١) رواه البخاري (٦١٤٩، ٦١٦١) ومسلم (٢٣٢٣) عن أنس بن مالك.

<sup>(</sup>۲) م: «تجدیدًا».

وكم جَرّع من غُصّةٍ، وأزال من نعمة، وجلب من نقمةٍ! وذلك منه من إحدى العطايا! وكم خَبًّا لأهله من آلام مُنتظرة، وغموم مُتوقّعة، وهموم مستقبلة!

لِتَعْلَم كَمْ خَبَايا في الزَّوَايَا(١) مُرَيَّ شَةً بأَهْ لَذَابِ المنَايَ مَرَيَّ شَةً بأَهْ لَذَابِ المنَايَ المَنَايَ تَمَ زَقَ بَينَ أطباقِ الرَّزَايَ المَعَايَا عَفِي فَ الفَرْجِ: عَبْدًا لِلصّبايَا وذلِ لَكَ مِنْ هُ مِنْ شَرِّ العَطَايَ العَلَا العَلْمَ العَلَا العَلَا العَلَا العَلْمَ العَلْمَ العَلْمَ العَلَا العَلْمَ القَلْمَ العَلْمَ العَلْمَ العَلْمَ العَلْمَ العَلْمَ العَلْمَ العَلْمَ العَلْمَ العَلْمَ العَلَامَ العَلَامِ العَلْمَ العَلَامِ العَلْمَ العَلْمَ العَلَمْ عَلْمَ العَلْمَ العَلَامِ العَلْمَ العَلْمُ العَلْمُ العَلَامِ العَلْمَ العَلْمَ العَلَمْ العَلْمَ العَلْمَ العَلَمْ العَلْمَ العَلْمَ العَلْمَ العَلْمَ العَلَمْ العَلْمَ العَلَمْ العَلْمَ العَلَمْ العَلْمَ العَلْمَ العَلْمَ العَلْمَ العَلْمَ العَلْمَ العَلَامِ العَلْمَ العَلْمَ العَلَمْ العَلَمْ العَلْمَ العَلْمَ العَلْمَ العَلْمَ العَلْمَ العَلْمَ العَلْمُ العَلْمُ العَلْمُ العَلْمُ العَلْمُ العَلْمُ العَلْمُ العَلْمُ العَلْمُ العُلْمُ العَلْمُ العَلْمُ العَلْمُ العَلَمْ العَلَمْ العَلَمْ العَلَمْ العَلَمْ العَلَمْ العَلَمْ العَلَمُ العَلَمْ العَلَامُ العَلَمُ العَلْمُ العَلْمُ

فَسسَلْ ذا خِسبْرَةٍ يُنْبِيكَ عَنْهُ وَحاذِرْ إِنْ شُعِفْت بِه سِهامًا إِذا مَا خَالَطَستْ قَلْبًا كَئِيبًا وَيُعْفِيحُ بَعْدَ أَن قَدْ كَانَ حُرَّا وَيُعْطِي مَنْ بِهِ يُعْنى غِنَاءً

#### فصل

وأما تسميته مُنبت النفاق:

فقال علي بن الجعد<sup>(۲)</sup>: حدثنا محمد بن طلحة، عن سعيد بن كَعب المروزي، عن محمد بن عبد الرحمن بن يزيد، عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه، قال: «الغناء يُنْبِت النفاق في القلب كما يُنْبِت الماءُ الزرع، والذكر يُنبت الإيمانَ في القلب كما يُنبت الماءُ الزرع».

<sup>(</sup>١) لعل الأبيات للمؤلف.

<sup>(</sup>۲) رواه ابن أبي الدنيا في ذم الملاهي (٣٠) عن ابن الجعد به، ومن طريق ابن أبي الدنيا رواه البيهقي في الكبرى (١٠/ ٢٢٣)، قال ابن الملقن في البدر المنير (٩/ ٦٣٣): «سعيد هذا مجهول، وما أعرف روى عنه غير محمد بن طلحة، ويغلب على ظني أنه منقطع أيضًا»، وحكم بانقطاعه النهبي في المهذب (٨/ ٢٣٦)، والألباني في تحريم آلات الطرب (ص ١٤٧). وورد \_ كما في كتاب السماع (ص ٨٨) \_ عن جرير ابن عبد الحميد عن ليث بن أبي سليم عن محمد بن عبد الرحمن بن يزيد عن أبيه عن ابن مسعود. ورواه ابن أبي الدنيا (٤٠) من طريق محمد بن فضيل عن ليث عن طلحة ابن مصرف عن ابن مسعود.

وقال شُعبة (١): حدثنا الحكم، عن حماد، عن إبراهيم، قال: قال عبد الله بن مسعود: «الغناء يُنبت النفاق في القلب».

وهو صحيح عن ابن مسعود من قوله.

وقد روي عن ابن مسعود مرفوعًا، رواه ابن أبى الدنيا في كتاب «ذم الملاهي» (٢): أخبرنا عصمة بن الفضل، حدثنا حَرَميّ بن عُمارة، حدثنا سلّام بن مسكين، حدثنا شيخ، عن أبى وائل، عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، قال: قال رسول الله ﷺ: «الغناء يُنبت النفاق في القلب كما يُنبت الماء البَقلَ».

وقد تابع حرمي بن عمارة عليه بهذا الإسناد والمتن مُسلمُ بن إبراهيم: قال أبو الحسين بن المنادي في كتاب «أحكام الملاهي»(٣): حدثنا

<sup>(</sup>۱) رواه ابن أبي الدنيا (۳۱، ۳۵، ۳۳) ـ وعنه البيهقي في الكبرى (۱۰/ ۲۲۳) والشعب (۶/ ۲۷۸) ـ، والمروزي في تعظيم قدر الصلاة (۲۸۰). ورواه ابن أبي الدنيا (۳۵) ـ وعنه البيهقي في الشعب (۶/ ۲۷۹) ـ من طريق منصور عن حماد به. ورواه ابن أبي الدنيا (۳۹) من طريق العوام عن حماد عن ابن مسعود به. وصححه الألباني في تحريم آلات الطرب (ص ۱۶۵). قال ابن طاهر في كتاب السماع (ص ۸۸): «أصح الأسانيد فيه أنه من قول إبراهيم».

<sup>(</sup>٢) ذم الملاهي (٤١)، ومن طريق ابن أبي الدنيا رواه البيهقي في الكبرى (١٠/ ٢٢٣).

<sup>(</sup>٣) رواه أبو داود (٤٩٢٩) عن مسلم بن إبراهيم به، وضعّفه ابن حزم في المحلى (٩/ ٥٧)، وابن الملقن في البدر المنير (٩/ ٦٣٣)، والعراقي في المغني (٢٠٦٠)، وهو في السلسلة الضعيفة (٢٤٣٠)، ورجّح ابن قدامة في المغني (٢١/ ٤٢) وابن رجب في نزهة الأسماع (ص٣٧) وقفّه. وفي الباب عن جابر بن عبد الله وأبي هريرة وأنس رضى الله عنهم ولا تصحّ.

محمد بن على بن عبد الله بن حمدان المعروف بحمدان الوَرَّاق، حدثنا مسلم بن إبراهيم، حدثنا سلّام بن مسكين، فذكر الحديث.

فمداره على هذا الشيخ المجهول، و في رفعه نظر، والموقوف أصح. فإن قيل: فما وجه إنباتِه للنفاق في القلب من بين سائر المعاصي؟

قيل: هذا من أدلِّ شيء على فقه الصحابة في أحوال القلوب وأعمالها، ومعرفتهم بأدويتها وأدوائها، وأنهم هم أطباء القلوب، دون المنحرفين عن طريقتهم، الذين داوَوا أمراض القلوب بأعظم أدوائها، فكانوا كالمداوي من السقم بالسَّم القاتل، وهكذا والله فعلوا بكثير من الأدوية التي ركَّبوها، أو بأكثرها، فاتفق قِلَّةُ الأطباء، وكثرة المرضى، وحدوث أمراض مُزمنةٍ لم تكن في السلف، والعدولُ عن الدواء النافع الذي ركّبه الشارع، وميل المريض إلى ما يقوِّي مادة المرض، فاشتد البلاء، وتفاقم الأمر، وامتلأت الدور والطرقات والأسواق من المرضى، وقام كل جهول يَطُبُّ الناس.

فاعلم أن للغناء خواص لها تأثير في صبغ القلب بالنفاق، ونباته فيه كنبات الزرع بالماء.

فمن خواصّه: أنه يُلهي القلب ويصدُّه عن فهم القرآن وتدبُّره، والعمل بما فيه؛ فإن القرآن والغناء لا يجتمعان في القلب أبدًا؛ لما بينهما من التضاد؛ فإن القرآن ينهى عن اتباع الهوى، ويأمر بالعِفَّة، ومجُانبة شهوات النفوس وأسباب الغيّ، وينهى عن اتباع خُطُوات الشيطان. والغناء يأمر بضد ذلك كلّه، ويُحسِّنه، ويهيِّج النفوس إلى شهوات الغيِّ، فيُثِير كامِنَها، ويُزعجُ قاطنها، ويُحرِّكها إلى كل [۱۷] قبيح، ويسوقها إلى وصل كل مليحة ومليح، فهو والخمرُ رضيعا لبانٍ، و في تهييجهما على القبائح فرسا رهان، فإنه صِنوُ فهو والخمرُ رضيعا لبانٍ، و في تهييجهما على القبائح فرسا رهان، فإنه صِنوُ

الخمر ورضيعه (١)، ونائبه وحليفه، وخَدينُه وصديقه، عَقَدَ الشيطانُ بينهما عقد الإخاء الذي لا يُفْسَخ، وأحكم بينهما شريعة الوفاء التي لا تُنسخ، وهو جاسوس القلوب، وسارق المروءة، وسُوس العقل، يتغلغل في مكامن القلوب، ويطلع على سرائر الأفئدة، ويَدِبُّ إلى محل التخييل، فيُثير ما فيه من الهوى والشهوة والسخافة والرّقاعة والرعونة والحماقة.

فبينا ترى الرجل وعليه سمة الوقار، وبهاء العقل، وبهجة الإيمان، ووقار الإسلام، وحلاوة القرآن، فإذا استمع الغناء ومال إليه نقص عقله، وقلّ حياؤه، وذهبت مروءته، وفارقه بهاؤه، وتخلّى عنه وقاره، وفرح به شيطانه، وشكا إلى الله تعالى إيمانُه، وثَقُل عليه قرآنه، وقال: يا رب! لا تجمع بيني وبين قرآن عدوِّك في صدرٍ واحدٍ. فاستحسنَ ما كان قبل السّماع يستقبحه، وأبدى من سِرِّه ما كان يكتمه، وانتقل من الوقار والسكينة إلى كثرة الكلام والكذب، والزهزهة والفرقعة بالأصابع، فيميل برأسه، ويهزُّ منكبيه، ويضرب الأرض برجليه، ويدق على أُمِّ رأسه بيديه، ويَشِبُ وثباتِ الدِّبابِ، ويدور دوران الحمار حول الدولاب، ويصفِّق بيديه تصفيق النسوان، ويخور من الوجد كخُوار الثيران، وتارةً يتأوّه تأوّه الحزين، وتارةً يزعق زعقات المجانين، ولقد صدق الخبيرُ به من أهله حيث يقول:

أت ذُكُرُ لَيْلَةً وَقَدِ اجْتَمعْنَا وَدَارَتْ بَيْنَا كَأْسُ الأغَاني وَدَارَتْ بَيْنَا كَأْسُ الأغَاني فَلَمْ تَرَ فَيِهِمُ إِلا نَصْاوَى

عَلَى طِيبِ السَّماعِ إلى الصَّبَاحِ (٢) فأَسْكَرَتِ النُّفُ وسَ بِغَسِيْرِ رَاحِ شُرُورًا وَالسُّرُورُ هُنَاك صَاحِي

<sup>(</sup>۱) ح: «وصيفه».

<sup>(</sup>٢) الأبيات بلا نسبة في «نهاية الأرب» (١٣٦/٤).

إِذَا نَادَى أَخُو اللّٰذَاتِ فِيهِ أَجابَ اللَّهُ وُ حَيَّ عَلَى السَّماحِ وَلَمْ نَملِكُ سِوَى المُهَجَاتِ شَيْئًا أَرَقْنَاهَا لأَلحُالُ سِوَى المُهَجَاتِ شَيْئًا أَرَقْنَاهَا لأَلحُالُ سِوَى المُهَجَاتِ شَيْئًا

وقال بعض العارفين: السماع يورث النفاق في قوم، والعناد في قوم، والتكذيب في قوم، والفجور في قوم، والرعونة في قوم.

وأكثر ما يورث: عشق الصور، واستحسان الفواحش، وإدمانُه يثقِّل القرآن على القلب، ويُكَرِّهه إلى سماعه بالخاصية، وإن لم يكن هذا نفاقًا فما للنفاق حقيقة!

وسرُّ المسألة: أنه قرآن الشيطان كما سيأتي، فلا يجتمع هو وقرآن الرحمن في قلب أبدًا.

وأيضًا فإن أساس النفاق أن يخالف الظاهرُ الباطنَ، وصاحبُ الغناء بين أمرين: إما أن يتهتّك فيكون فاجرًا، أو يُظهر النُّسُك فيكون منافقًا، فإنه يُظهر الرغبة في الله والدار الآخرة؛ وقلبه يَغْلي بالشهوات، ومحبة ما يكرهه الله ورسوله من أصوات المعازف، وآلات اللَّهو، وما يدعو إليه الغناء ويهييِّجُه فقلبُه بذلك معمور، وهو من محبة ما يحبُّه الله ورسوله وكراهة ما يكرهه قفر، وهذا محض النفاق.

وأيضًا فإن الإيمان قول وعمل: قولٌ بالحق، وعمل بالطَّاعة، وهذا ينبُتُ على الذكر، وتلاوة القرآن. والنفاقُ قول الباطل، وعملُ الغيِّ، وهذا ينبُت على الغناء.

وأيضًا فمن علامات النفاق: قِلّة ذِكر الله، والكسلُ عند القيام إلى الصلاة، ونقرُ الصلاة، وقَلَّ أن تجد مفتونًا بالغناء إلا وهذا وصفه.

وأيضًا فإن النفاق مُؤسَّس على الكذب، والغِنَاء من أكذب الشِّعر؛ فإنه

يحُسِّن القبيح ويزينه، ويأمر به، ويُقبِّح الحسن ويُزَهِّد فيه، وذلك عين النفاق.

[٧١ب] وأيضًا فإن النفاق غِشٌّ ومكر وخداع، والغناء مؤسَّسٌ على ذلك.

وأيضًا فإن المنافق يُفسد من حيث يظنُّ أنه يُصلح، كما أخبر الله سبحانه بذلك عن المنافقين، وصاحب السماع يفسد قلبه وحاله من حيث يظن أنه يُصلِحه، والمغنِّي يدعو القلوب إلى فتنة الشهوات، والمنافق يدعوها إلى فتنة الشبهات.

قال الضحاك: «الغناء مفسدة للقلب، مسخطة للرب»(١).

وكتب عمر بن عبد العزيز إلى مؤدّب ولده: «ليكن أوّل ما يعتقدون من أدبك بغض الملاهي، التي بَدْؤُها من الشيطان، وعاقبتُها سخطُ الرحمن؛ فإنه بلغني عن الثقات من أهل العلم: أن صوت المعازف واستماع الأغاني واللّهج بها، يُنبِتُ النفاقَ في القلب كما يَنْبُتُ العُشبُ على الماء»(٢).

فالغناء يفسد القلب، وإذا فسد القلب هاج فيه النفاق.

وبالجملة فإذا تأمَّل البصير حالَ أهل الغناء، وحال أهل الذكر والقرآن، تبيَّن له حذق (٣) الصحابة ومعرفتهم بأدواء القلوب وأدويتها، وبالله التوفيق.

<sup>(</sup>۱) رواه ابن أبي الدنيا في ذم الملاهي (٦٠). وانظر: معاني القرآن للنحاس (٥/ ٢٧٩)، وتفسير الثعلبي (٧/ ٣١٠)، وتلبيس إبليس (ص٢١٠).

<sup>(</sup>٢) رواه ابن أبي الدنيا في ذم الملاهي (٥١)، ومن طريقه ابن الجوزي في تلبيس إبليس (٣). (ص٩٠).

<sup>(</sup>٣) م: «صدق».

#### فصل

وأما تسميته قرآن الشيطان:

فمأثورٌ عن التابعين، وقد رُوِي فيه حديث مرفوع.

قال قتادة: لما أُهبط إبليس قال: يا رب! لعنتني، فما عملي؟ قال: السحر، قال فما قرآني؟ قال: الشعرُ، قال: فما كتابي؟ قال: الوَشْم، قال: فما طعامي؟ قال: كل ميتة، وما لم يُذكر اسم الله عليه، قال: فما شرابي؟ قال: كل مُسْكر، قال: فأين مسكني؟ قال: الأسواق، قال: فما صوتي؟ قال: المزامير، قال: فما مصايدي؟ قال: النساء(١).

هذا هو المعروف في هذا، وَقْفُه.

وقد رواه الطبراني في «معجمه» (٢) من حديث أبى أمامة مرفوعًا إلى النبي عَلَيْة.

وقال ابن أبى الدنيا في كتاب «مكايد الشيطان وحِيله» (٣): حدثنا أبو بكر التميمي، حدثنا ابن أبى مريم، حدثنا يحيى بن أيوب، قال: حدثنا ابن زحر، عن عليِّ بن يزيد، عن القاسم عن أبي أمامة، عن رسول الله ﷺ قال:

<sup>(</sup>۱) رواه عبد الرزاق (۱۱/۲۸) عن معمر عن قتادة به، ومن طريقه البيهقي في الشعب (۱/۲۷۷) والخطيب في الموضح (۱/۵۳).

<sup>(</sup>٢) المعجم الكبير (٨/ ٢٠٧)، وسيأتي تخريجه.

<sup>(</sup>٣) مكايد الشيطان (٤٣)، وبهذا الإسناد رواه الطبري في تهذيب الآثار (٩٥٣)، والطبراني في الكبير (٨/ ٢٠٧)، وضعفه العراقي في المغني (٢٦٣٩)، وقال الهيثمي في المجمع (٨/ ٢٢١): «فيه على بن يزيد الألهاني وهو ضعيف»، وهو في السلسلة الضعيفة (٢٠٥٤). وفي الباب عن ابن عباس رضي الله عنهما ولا يصح.

"إن إبليس لما أُنزل إلى الأرض قال: يا رب! أنزلتني إلى الأرض، وجعلتني رجيمًا، فاجعل لي بيتًا، قال: الحمَّامُ، قال: فاجعل لي مجلسًا، قال: الأسواق ومجامع الطرق، قال: فاجعل لي طعامًا، قال: كل ما لم يذكر اسم الله عليه، قال: اجعل لي مؤذنًا، قال: المزمار، قال: اجعل لي مؤذنًا، قال: المزمار، قال: اجعل لي كتابًا، قال: الوشم، قال: قال: الجعل لي كتابًا، قال: الكهنة، قال: اجعل لي حديثًا، قال: الكهنة، قال: اجعل لي مصايد، قال: النّساء».

وشواهد هذا الأثر كثيرة، فكل جملة منه لها شاهد من السنة أو من القرآن:

فكون السِّحر من عمل الشيطان؛ شاهده قوله تعالى: ﴿وَاَتَّبَعُواْ مَا تَنْلُواْ الشَّيَطِينُ عَلَى مُلْكِ سُلَيْمَانُ وَلَاكِنَ ٱلشَّيَطِينَ كَفَرُوا يُعَلِّمُونَ ٱلنَّاسَ ٱلسِّحْرَ ﴾ [البقرة: ١٠٢].

وأما كون الشعر قرآنه فشاهده: ما رواه أبو داود في «سننه»(١) من

<sup>(</sup>۱) سنن أبي داود (۲۲۷) من طريق شعبة عن عمرو بن مرة عن عاصم العنزي عن ابن جبير عن أبيه به، وبهذا الإسناد رواه ابن الجعد (۱۰۵)، وأحمد (٤/٥٨)، وابن ماجه (۷۰۸)، وأبو يعلى (۷۳۹۸)، وابن الجارود (۱۸۰)، وابن حبان (۱۷۸۰، ۱۲۲)، والطبراني في الكبير (۲/ ۱۳۶)، إلا أن التفسير عندهم جميعًا وعند غيرهم أيضًا من قول عمرو بن مرة، و في إسناد الحديث اختلاف، وقد ضعفه ابن خزيمة في صحيحه (۱/ ۲۳۹)، وابن المنذر في الأوسط، وهو مخرج في الإرواء (۲/ ٥٤). وورد هذا التفسير أيضًا عن رجل من جهينة مرفوعًا، وعن أبي سلمة والحسن مرسلا، ومن كلام ابن مسعود وجعفر بن سليمان وعطاء بن السائب وغيرهم، وقد تقدم بيان ذلك.

حديث جُبير بن مُطعم: أنه رأى رسول الله ﷺ يُصلي، فقال: «الله أكبر كبيرًا، الله أكبر كبيرًا، الله أكبر كبيرًا، الحمد لله كثيرًا، الحمد لله كثيرًا، الحمد لله كثيرًا، وسبحان الله بُكرةً وأصيلًا \_ ثلاثًا \_، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم من نفخه ونفثه و همزه». قال: نفثه: الشعر، ونفخه: الكِبْر، و همزه: المُوتة.

ولما عَلَّم الله رسوله القرآن وهو كلامه؛ صانه عن تعليم قرآن الشيطان، وأخبر أنه لا ينبغي له، فقال: ﴿ وَمَا عَلَّمَنَكُ ٱلشِّعْرَ وَمَا يَلْبَغِي لَهُ ﴾ [يس: ٦٩].

وأما كون الوشم كتابَهُ؛ فإنه من عمله وتزيينه، ولهذا لعن رسول الله ﷺ الواشمة والمستوشمة؛ [٧٢] فلعن الكاتبة والمكتوب عليها.

وأما كون الميتة ومتروك التسمية طعامه؛ فإن الشيطان يستحلُّ الطعامَ إذا لم يُذكر اسم الله عليه، ويشارك آكله، والميتة لا يُذكر اسم الله عليها، فهي وكلّ طعام لم يُذكر عليه اسم الله: من طعامه، ولهذا لما سأل الجن الذين آمنوا برسول الله عليه الزاد، قال: «لكم كلُّ عَظْمٍ ذُكر اسم الله عليه» (١). فلم يُبح لهم طعام الشياطين، وهو متروك التسمية.

وأما كون المُسكِر شرابه؛ فقال تعالى: ﴿ يَكَأَيُّهَا الَّذِينَ مَامَنُوا إِنَّمَا الْخَتُرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَمُ رِجْسُ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطَنِ ﴾ [المائدة: ٩٠]، فهو شَرِبَ من الشراب الذي عمله أولياؤه بأمره، وشاركهم في عمله، فيشاركهم في عمله وشربه، وإثمه وعقوبته.

وأما كون الأسواق مجلسه؛ ففي الحديث الآخر: «أنه يَرْكُز رايته

<sup>(</sup>١) أخرجه مسلم (٤٥٠) عن ابن مسعود.

بالسُّوق»(١).

ولهذا يحُضره اللغو واللغط والصخب والخيانة والغش، وكثيرٌ من عمله، وفي صفة النبي ﷺ في الكتب المتقدِّمة: «أنه ليس صخّابًا بالأسواق»(٢).

أما كون الحمّام بيته؛ فشاهده كونه غير محلِّ للصلاة، وفي حديث أبي سعيد: «الأرض كلها مسجد إلا المقبرة والحمّام»(٣)؛ ولأنه محل كشف العورات، وهو بيت مؤسَّس على النار، وهي مادة الشيطان التي خُلق منها.

وأما كون المزمار مؤذّنه ففي غاية المناسبة؛ فإن الغناء قرآنُه، والرقص والتصفيق - اللذين هما المُكاء والتصدية - صلاته، فلابدَّ لهذه الصلاة من مؤذن وإمام ومأموم: فالمؤذن المزمار، والإمامُ المغنِّي، والمأمومُ الحاضرون.

وأما كون الكذب حديثه؛ فهو الكاذبُ الآمر بالكذب، المزيِّن له، فكل كذب يقع في العالم؛ فهو تعليمه وحديثه.

وأما كون الكهنة رسُلَه؛ فلأن المشركين يُهْرَعون إليهم، ويفزعون إليهم في أمورهم العظام، ويُصدِّقونهم، ويتحاكمون إليهم، ويرضون بحكمهم، كما يفعل أتباع الرسل بالرسل؛ فإنهم يعتقدون أنهم يعلمون الغيب، ويخبرون عن المغيَّبات التي لا يعرفها غيرهم، فهم عند المشركين بهم

<sup>(</sup>۱) روى مسلم (۲٤٥١) عن سلمان الفارسي رضي الله عنه قال: «لا تكونن إن استطعت أوّل من يدخل السوق، ولا آخر من يخرج منها؛ فإنها معركة الشيطان، وبها ينصب رايته»، وروي عن سلمان مرفوعًا.

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري (٤٨٣٨) عن عبد الله بن عمرو.

<sup>(</sup>٣) تقدم تخريجه.

بمنزلة الرسل، فالكهنة رسل الشيطان حقيقة، أرسلهم إلى حِزْبه من المشركين، وشبّههم بالرُّسل الصادقين، حتى استجاب لهم حزبُه، ومثّل رُسُل الله بهم ليُنفّر عنهم، و يجعل رسُله هم الصادقين العالمين بالغيب.

ولمّا كان بين النوعين أعظمُ التضاد قال رسول الله ﷺ: «من أتى كاهنًا فصدّقهُ بما يقول فقد كفر بما أُنزل على محمدٍ»(١).

فإن الناس قسمان: أتباعُ الكهنة، وأتباع رسل الله، فلا يجتمع في العبد أن يكون من هؤلاء وهؤلاء، بل يَبْعُد عن رسول الله ﷺ بقدر قُرْبِه من الكاهن، ويُكَذِّبُ الرَّسُولَ بقدر تصديقه للكاهن.

وقوله: «اجعل لي مصايد، قال: مصايدك النساء»، فالنساء أعظم شبكةٍ له، يصطاد بهنّ الرجال، كما سيأتي إن شاء الله في الفصل الذي بعد هذا.

والمقصود أن الغناء المحرم قرآن الشيطان.

ولما أراد عدو الله أن يجمع عليه نفوس المُبْطلين قرنه بما يُزَيِّنه من الألحان المُطربة، وآلات الملاهي والمعازف، وأن يكون من امرأة جميلة، أو صبي جميل؛ ليكون ذلك أدَعى إلى قبول النفوس لقرآنه، وتَعَوُّضها به عن القرآن المجيد.

<sup>(</sup>۱) رواه البزّار (۹۰٤٥ ـ كشف الأستار ـ) من حديث جابر رضي الله عنه، وحسنه المنذري في الترغيب (٤/ ١٧)، وابن حجر في الفتح (١/ ٢١٧)، وقال الهيثمي في المجمع (٥/ ٢٠٢): «رجاله رجال الصحيح خلاعقبة بن سنان وهو ضعيف»، وتُعُقّب، وهو في السلسلة الصحيحة (٣٣٨٧). وفي الباب عن أبي هريرة وأنس وابن مسعود وابن عمر وعمران بن حصين وواثلة بن الأسقع ووالد أبي العشراء، وعن حبان بن أبي جبلة مرسلًا.

#### فصل

وأما تسميته بالصوت الأحمق، [٧٧ب] والصوت الفاجر: فهي تسميةُ الصادق المصدوق، الذي لا ينطق عن الهوى.

فروى الترمذي (۱) من حديث ابن أبي ليلى، عن عطاء، عن جابر رضي الله عنه قال: خرج النبي ﷺ مع عبد الرحمن بن عوف إلى النّخْل، فإذا ابنه إبراهيم يجودُ بنفسه، فوضعه في حِجره، ففاضت عيناه، فقال عبد الرحمن: أتبكي، وأنت تَنْهَى الناسَ؟ قال: "إني لم أنْهَ عن البكاء؛ وإنما نهيتُ عن صوتين أحمقين فاجرين: صوت عند نعمة لهو ولعب ومزامير شيطان، وصوتٍ عند مصيبة: خمش وُجوه، وشَقّ جيوب، ورنّةٍ، وهذا هو رحمة،

<sup>(</sup>۱) سنن الترمذي (۱۰۰۵) بنحوه، وبهذا الإسناد رواه الطيالسي (۱۲۸۳) مختصرًا، وابن أبي شيبة (۲/ ۲۳)، وعبد بن حميد (۲۰۰۱)، والبيهقي في الكبرى (٤/ ۲۹)، ورواه ابن سعد في الطبقات (۱/ ۱۳۸) وابن أبي الدنيا في ذم الملاهي (۲۶) مختصرًا ورواه ابن سعد في الطبقات (۱۳۸) والطحاوي في شرح المعاني (۲۶۵) والحاكم مختصرًا والبزار (۱۰۰۱) والطحاوي في شرح المعاني (۲۶۵) والحاكم (۲۸۲۵) وغيرهم عن ابن أبي ليلي عن عطاء عن جابر عن عبد الرحمن بن عوف، وقيل: عن ابن أبي ليلي عن عطاء عن ابن عمر، وروي عن مكحول مرسلًا وليس فيه النهي عن صوت النعمة، قال الدارقطني في وروي عن مكحول مرسلًا وليس فيه ابن أبي ليلي»، وقال محمد بن إسحاق السعدي العلل (۲۱/ ۶۵): «اضطرب فيه ابن أبي ليلي»، وقال محمد بن إسحاق السعدي كما في المجروحين لابن حبان (۲/ ۲۵): «لو لم يرو ابن أبي ليلي غير هذا الحديث لكان يستحق أن يُترك حديثُه»، وضعفه ابن طاهر في كتاب السماع الحديث لكان يستحق أن يُترك حديثُه»، وضعفه ابن طاهر في كتاب السماع (ص۸۵)، وحسنه البغوي في شرح السنة (۱۵۳۰)، وقال النوويّ في الخلاصة اعتضد»، وهو في السلسلة الصحيحة (۲۱۷۷). وفي الباب عن أنس رضي الله عنه.

ومن لا يرحم لا يُرحم، لولا أنه أمرٌ حق، ووعدٌ صِدق، وأن آخرنا سيلحق أوّلنا؛ لحزنًا عليك حُزنًا هو أشدّ من هذا، وإنا بك لمحزونون، تبكي العينُ ويحزنُ القلبُ، ولا نقول ما يُسخط الرب». قال الترمذي: «هذا حديث حسن».

فانظر إلى هذا النهي المؤكد، بتسميته صوت الغناء صوتًا أحمق، ولم يقتصر على ذلك، حتى سمًّاه يقتصر على ذلك، حتى سمًّاه من مزامير الشيطان، وقد أقرَّ النبي ﷺ أبا بكر الصديق على تسمية الغناء مزمور الشيطان في الحديث الصحيح كما سيأتي، فإن لم يستفد التحريم من هذا لم نستفده من نهني أبدا.

وقد اختُلف في قوله: «لا تفعلْ»، وقوله: «نهيتُ عن كذا»؛ أيهما أبلغُ في التحريم؟

والصواب بلا ريب: أن صيغة «نهيتُ» أبلغ في التحريم؛ لأن «لا تفعلْ» يحتمل النهي وغيره، بخلاف الفعل الصريح.

فكيف يستجيز العارف<sup>(١)</sup> إباحة ما نهى عنه رسول الله ﷺ، وسمّاه صوتًا أحمق فاجرًا، ومزمور الشيطان، وجعله والنياحة التي لعن فاعلها أخوين؟ وأخرج النهي عنهما مخرجًا واحدًا، ووصفهما بالحُمق والفجور وصفًا واحدًا؟

وقال الحسن (٢): «صوتان ملعونان: مِزمارٌ عند نِعْمة، ورَنّة عند مصيبة».

<sup>(</sup>١) م: «المعازف».

<sup>(</sup>٢) رواه ابن أبي الدنيا في ذم الملاهي (٦٥) من طريق صالح المري عن الحسن به، ورواه عبد الرزاق (١١/٦) عن معمر عن رجل عن الحسن.

وقال أبو بكر الهُذَلي (١): قلت للحسن: أكان نساءُ المهاجرات يصنعنَ ما يصنعُ النساء اليوم؟ قال: لا، ولكن هاهنا خمش وجوه، وشقُّ جيوب، ونتفُ أشعار، ولطمُ خدود، ومزامير شيطان، صوتان قبيحان فاحشان: عند نعمة إن حدثَتْ (٢)، وعند مصيبة إن نزلت، ذكر الله المؤمنين فقال: ﴿وَاللَّذِيكَ فِي أَمُولِمْ مَقُ مُعَلُّومٌ ﴿ اللَّهُ المغنية عند النعمة، والنائحة عند وجعلتم أنتم في أموالكم حقًا معلومًا للمغنية عند النعمة، والنائحة عند المصيبة.

# فصل

وأما تسميته صوت الشيطان:

فقد قال تعالى للشيطان وحِزْبه: ﴿أَذْهَبْ فَمَن تَبِعَكَ مِنْهُمْ فَإِنَّ جَهَنَّمَ جَهَنَّمَ عَلَيْهِم بِخَيْلِكَ جَزَآؤُكُمْ جَزَآؤُكُمْ جَزَآؤُكُمْ جَزَآؤُكُمْ جَزَآؤُكُمْ جَزَآؤُكُمْ جَزَآؤُكُمْ جَزَآؤُكُمْ بِصَوْتِكَ وَأَجْلِبْ عَلَيْهِم بِخَيْلِكَ وَرَجِلِكَ وَشَارِكُهُمْ فِي ٱلْأَمْوَلِ وَٱلْأَوْلَادِ وَعِدْهُمْ وَمَا يَعِدُهُمُ ٱلشَّيْطَنُ إِلَّا عُرُورًا ﴾ [الإسراء: ٣٢، ٣٤].

قال ابن أبى حاتم في «تفسيره»(٣): حدثنا أبي، أخبرنا أبو صالح، كاتب

<sup>(</sup>۱) رواه ابن أبي الدنيا في ذم الملاهي (٦٦) من طريق صفوان بن هبيرة، وابن أبي أسامة (٢٦٥- بغية الباحث ـ) من طريق حجاج الأعور، كلاهما عن أبي بكر الهذلي به، قال البوصيري في إتحاف الخيرة (٢/ ٢٠٥): «سند ضعيف؛ لضعف أبي بكر الهذلي».

<sup>(</sup>۲) م، ت، ظ: «خدمت». ش: «حرمت».

 <sup>(</sup>٣) ورواه الطبري في تفسيره (١٧/ ٤٩١) عن علي عن عبد الله عن معاوية به، وعزاه في
 الدر المنثور (٥/ ٣١٢) لابن المنذر.

الليث، حدثنا معاوية بن صالح، عن علي بن أبى طلحة، عن ابن عباس رضي الله عنهما: ﴿ وَٱسْتَفْزِزُ مَنِ ٱسْتَطَعْتَ مِنْهُم بِصَوْتِكَ ﴾ كل داع إلى معصية.

ومن المعلوم أن الغناء من أعظم الدواعي إلى المعصية، ولهذا فُسِّر صوت الشيطان به.

قال ابن أبى حاتم (١): حدثنا أبي، أخبرنا يحيى بن المغيرة، أخبرنا جرير، عن ليث، عن مجاهد: ﴿ وَٱسْتَفْزِزْ مَنِ ٱسْتَطَعْتَ مِنْهُم بِصَوْتِكَ ﴾، قال: «وصوتُه الغناء والباطل».

وبهذا الإسناد إلى جرير، عن منصور، عن مجاهد، قال (٣): «صوته المزامير».

ثم روى بإسناده عن الحسن البصري، [٧٣] قال(٤): «صوته: هو الدف».

وهذه الإضافة إضافة تخصيص، كما أن إضافة الخيل والرَّجِل إليه كذلك، فكل متكلم بغير طاعة الله، وبصوت يَراع أو مزمار، أو دُفّ حرام، أو طبل؛ فذلك صوت الشيطان، وكل ساعٍ في معصية الله على قدميه فهو من رَجِله، وكل راكب في معصية الله فهو من خَيّالته، كذلك قال السلف.

<sup>(</sup>۱) ورواه الطبري في تفسيره (۱۷/ ۹۹، ٤٩١) من طريق ابن إدريس عن ليث به، وعزاه في الدر المنثور (٥/ ٣١٢) لسعيد بن منصور وابن المنذر.

<sup>(</sup>٢) الأصل: «استنزل».

<sup>(</sup>٣) ورواه أبو نعيم في الحلية (٣/ ٢٩٨) من طريق الثوري عن منصور به، ورواه ابن أبي الدنيا في ذم الملاهي (٧٣) من طريق ابن أبي نجيح عن مجاهد به.

<sup>(</sup>٤) انظر: تفسير ابن أبي زمنين (٣/ ٣٠)، وتفسير السمعاني (٣/ ٢٥٨).

كما ذكر ابن أبى حاتم عن ابن عباس<sup>(۱)</sup>، قال: «رَجِلُه: كل رِجْلٍ مشت في معصية الله».

وقال مجاهد<sup>(۲)</sup>: «كل رِجْلٍ تُقاتل في غير طاعة الله فهو من رَجِله». وقال قتادة<sup>(۳)</sup>: «إن له خيلًا ورَجِلًا من الجن والإنس».

### فصل

وأما تسميته مزمورَ الشيطان:

ففي «الصحيحين» (٤) عن عائشة رضي الله عنها، قالت: دخل عليّ النبي عليه وعندي جاريتان تُغنّيان بغناء بُعَاث، فاضطجع على الفِراش، وحَوَّل وجهه، ودخل أبو بكر رضي الله عنه، فانتهرني، وقال: مزمار الشيطان عند النبي عَلَيْهِ؟ فأقبلَ عليه رسول الله عَلَيْهِ، فقال: «دعهما»، فلما غفل غمزتُهما، فخرجتا.

فلم ينكر رسول الله ﷺ على أبى بكر تسميته الغناء مزمار الشيطان، وأقرَّهما؛ لأنهما جاريتان غيرُ مكلَّفتين، تُغنيان بغناء الأعراب، الذي قيل في يوم حرب بُعاثٍ من الشجاعة والحرب، وكان اليوم يوم عيد.

<sup>(</sup>۱) ورواه الطبري في تفسيره (۱۷/ ٤٩٢) من طريق معاوية عن علي بن أبي طلحة عن ابن عباس، وعزاه في الدر المنثور (٥/ ٣١٢) للفريابي وابن المنذر وابن مردويه.

<sup>(</sup>٢) رواه الطبري في تفسيره (١٧/ ٤٩٢) من طريق جرير عن منصور عن مجاهد.

<sup>(</sup>٣) رواه عبد الرزاق في تفسيره (٢/ ٣٨١)، والطبري في تفسيره (١٧/ ٤٩١) عن معمر عن قتادة.

<sup>(</sup>٤) البخاري (٢٩٠٦،٩٤٩)، ومسلم (١٩٨٨).

فتوسّع حزب الشيطان في ذلك إلى صوت امرأة جميلة أجنبية، أو صبيًّ أمْرَد، صوتُه فتنة، وصورته فتنة، يُغنِّي بما يدعو إلى الزنى والفجور، وشرب الخمر، مع آلات اللهو التي حرمها رسول الله ﷺ في عِدّة أحاديث كما سيأتي، مع التصفيق والرقص، وتلك الهيئة المنكرة التي لا يستحلها أحد من أهل الأديان (١)، فضلًا عن أهل العلم والإيمان، ويحتجون بغناء جُويْريتين غير مكلفتين بنشيد الأعراب، في الشجاعة ونحوها، في يوم عيدٍ، بغير شَبّابةٍ ولا دُفَّ، ولا رقص ولا تصفيق، ويدعون المحكم الصريح لهذا المتشابه، وهذا شأن كل مبطل.

نعم؛ نحن لا نحرِّم ولا نكره مثل ما كان في بيت رسول الله ﷺ على ذلك الوجه، وإنما نحرِّم نحن وسائر أهل العلم والإيمان السماع المخالف لذلك، وبالله التوفيق.

### فصل

وأما تسميته بالسُّمود:

فقد قال تعالى: ﴿ أَفِنَ هَذَا ٱلْحَدِيثِ تَعْجَبُونَ ﴿ ثَا وَتَضْحَكُونَ وَلَا نَبَكُونَ ﴿ وَأَنتُمْ وَأَنتُمْ سَنِيدُونَ ﴾ [النجم: ٥٩. ٦١].

قال عكرمة، عن ابن عباس<sup>(٢)</sup>: «السّمود: الغناء في لغة حِمْيَر»، يقال:

<sup>(</sup>١) في بقية النسخ: «الأوثان».

<sup>(</sup>۲) أقوال المفسرين منقولة من البسيط للواحدي (۲۱/ ۸۶ ـ ۸۸). وقول ابن عباس رواه عبد الرزاق في تفسيره (۳/ ۲۵۵) وأبو عبيد في فضائل القرآن (ص۴۲) وابن أبي الدنيا في ذم الملاهي (۳۳) ـ ومن طريقه البيهقي في الكبرى (۱۰/ ۲۲۳) ـ =

اسمُدي لنا، أي: غنِّي لنا؛ قال أبو زبيد:

وكَانَّ العَزِيفَ فِيهَا غِنَاءٌ لِلنَّدَامَى مِنْ شَارِبٍ مَسْمُودِ (١) قال أبو عبيدة (٢): المسمود: الذي غُنِّي له.

وقال عكرمة (٣): كانوا إذا سمعوا القرآن تغنُّوا، فنزلت هذه الآية.

وهذا لا يناقض ما قيل في هذه الآية من أن السمود: الغفلة والسهو عن الشيء.

قال المبرِّد: هو الاشتغال عن الشيء لهمَّ أو فرح، يتشاغل به، وأنشد: رَمَى الْحَدَثَانُ نِسْوَةَ آلِ حرْبِ بمِقْدارِ سَمَدْنَ لهُ سُمُـودًا(٤)

<sup>=</sup> والحربي في غريب الحديث (٢/ ٥٢١) والبزار (٤٧٢٤) والطبري في تفسيره (٢/ ٥٦١) والحربي في تفسيره (٢/ ٥٦١) من طرق عن عكرمة به، وعزاه في الدر المنثور (٧/ ١٦٧) للفريابي وعبد بن حميد وابن المنذر وابن أبي حاتم، قال الهيثمي في المجمع (٧/ ٢٥٢): «رواه البزار ورجاله رجال الصحيح».

<sup>(</sup>۱) أمالي اليزيدي (ص۱۲) وفيه: «مشهود»، وجمهرة أشعار العرب (ص۲٦٤) وفيه: «غِرِّيد»، والأضداد للسجستاني (ص٤٤) كما هنا. وكذا في أضداد ابن الأنباري (ص٤٤).

<sup>(</sup>٢) لم أجده في كتابه «مجاز القرآن». وليس من كلامه كما يظهر بمراجعة البسيط (٢) . (٨٥/٢١).

<sup>(</sup>٣) روى ابن أبي شيبة (٦/ ١٢١) عن ابن عيينة عن ابن أبي نجيح عن عكرمة قال: «هو الغناء بالحميرية»، ورواه الفريابي ـ كما في فتح الباري (٨/ ٢٠٥) ـ والطبري في تفسيره (٢٢/ ٥٦٠) من طريق ابن أبي نجيح عن مجاهد عن عكرِمة، وعزاه في الدر المنثور (٧/ ٢٦٧) لسعيد بن منصور وعبد بن حميد.

<sup>(</sup>٤) البيت لعبد الله بن الزبير الأسدي في حماسة أبي تمام (١/ ٤٦٤)، ولأيمن بن خريم الأسدي في مقطعات مراثٍ عن ابن الأعربي (ص١١١)، والوصايا لأبي حاتم =

وقال ابن الأنباري<sup>(۱)</sup>: السامد: اللاهي، والسَّامد: الغافل، والسامد: السامد: السامد: المتكبِّر، والسامد: القائم.

وقال ابن عباس<sup>(٢)</sup> في الآية: «وأنتم مستكبرون».

وقال الضحاك (٣): «أَشِرونَ بَطِرُون».

وقال مجاهد (٤): «غِضَابٌ مُبَرْطِمُون».

وقال غيره: لاهون غافلون معرضون».

فالغناء يجمع هذا كلُّه ويوجبه.

فهذه أربعة عشر اسمًا، سوى اسم الغناء.

<sup>= (</sup>ص١٥٦)، ولفضالة بن شريك في عيون الأخبار (٣/ ٧٦)، ومعجم الشعراء (ص٩٠٩)، وللكميت بن معروف في ذيل أمالي القالي (ص١١٥)، وانظر: ذيل اللآلي للميمني (ص٤٥).

<sup>(</sup>۱) ذكر هذه المعاني ثعلب عن ابن الأعرابي، انظر: تهذيب اللغة (۲۱/ ۳۷۸)، والبسيط (۲۱/ ۸۲۸)، ولعل المؤلف وهِم في ذكر ابن الأنباري.

<sup>(</sup>۲) روى أبو يعلى (۲٦٨) والطبري في تفسيره (۲۲/ ٥٥٩) والدولابي في الكنى (٠٣٨) من طريق الضحاك عن ابن عباس قال: «كانوا يمرّون على النبي شرامخين»، وهو بمعنى الاستكبار، وعزاه في الدر المنثور (٧/ ٦٦٧) للفريابي وابن أبي حاتم وابن مردويه، قال الهيثمي في المجمع (٧/ ٢٥٢): «الضحاك بن مزاحم وثّق، وفيه ضعف، وبقية رجاله ثقات، لكنه لم يسمع من ابن عباس».

<sup>(</sup>٣) انظر: الكشف والبيان (٩/ ١٥٨)، وتفسير البغوي (٧/ ٤٢١)، وزاد المسير (٨/ ٨٦)، وروى الطبري (٢٢/ ٥٦٠) عنه أنه قال: «السّمود: اللهو واللعب».

<sup>(</sup>٤) رواه الحربي في غريب الحديث (٢/ ٥٢١) والطبري في تفسيره (٢٢/ ٥٥٩، ٥٦٠، ٥٦١) من طرق عن مجاهد، وعزاه في الدر المنثور (٧/ ٦٦٧) لعبد بن حميد وابن المنذر.

#### فصل

في بيان تحريم رسول الله ﷺ الصريح لآلات اللهو والمعازف، وسياق الأحاديث في ذلك:

عن عبد الرحمن بن غَنْم، قال: حدثني أبو عامر [٧٧٣] أو أبو مالك الأشعري، سمع النبي ﷺ يقول: «ليكوننّ من أمتي قوم يستحلّون الحِرَ والحَمر والمعازف».

هذا حديث صحيح، أخرجه البخاري في "صحيحه" (١) مُسحتجًا به، وعلقه تعليقًا مجزومًا به، فقال: "باب ما جاء فيمن يستحل الخمر ويُسمِّيه بغير اسمه، وقال هشام بن عمّار: حدثنا صدقة بن خالد، حدثنا عبد الرحمن بن يزيد بن جابر، حدثنا عطية بن قيس الكلابي، حدثني عبد الرحمن بن غنم الأشعري، قال: حدثني أبو عامر أو أبو مالك الأشعري عبد الرحمن بن غنم الأشعري، قال: حدثني أبو عامر أو أبو مالك الأشعري والله ما كذبني مسمع النبي علي يقول: "ليكونن من أمتي قوم يستحلون الحِرَ والحَريرَ والخمر والمعازف، ولينزلن أقوم إلى جنب عَلَم، يَروح عليهم بسارحة لهم، يأتيهم لحاجة، فيقولوا: ارجع إلينا غدًا، فيبيِّتُهم الله، ويضعُ العَلَم، ويمسخ آخرين قردةً وخنازير إلى يوم القيامة».

ولم يصنع من قَدَح في صحة هذا الحديث شيئًا، كابن حزم؛ نُصْرةً لمذهبه الباطل في إباحة الملاهي، وزعم أنه منقطع؛ لأن البخاري لم يصل سنده به (٢).

<sup>(</sup>۱) برقم (۹۰۵۰).

<sup>(</sup>٢) انظر «المحلى» (٩/ ٥٩) و «نقد حديثين وردا في الصحيحين» (المنشور في مجلة عالم الكتب.

وجواب هذا الوهم من وجوه<sup>(١)</sup>:

أحدها: أن البخاري قد لقي هشام بن عمار، وسمع منه، فإذا قال: قال هشام، فهو بمنزلة قوله: عن هشام.

الثاني: أنه لو لم يسْمَعْه منه فهو لم يستجز الجزم به عنه إلا وقد صحَّ عنه أنه حدَّث به، وهذا كثيرًا ما يكون: لكثرة مَنْ رواه عن ذلك الشيخ وشهرته؛ فالبخاري أبعدُ خلق الله من التدليس.

الثالث: أنه أدخله في كتابه المسمى بـ «الصحيح» محتجًّا به، فلو لا صحيح تُهُ عنده لما فعل (٢) ذلك.

الرابع: أنه علّقه بصيغة الجزم، دون صيغة التمريض؛ فإذا توقف في الحديث أو لم يكن على شرطه يقول: ويُروى عن رسول الله عَلَيْ ويُذكر عنه، نحو ذلك، فإذا قال: قال رسول الله عَلَيْ فقد جزم وقطع بإضافته إليه.

الخامس: أنا لو أضربنا عن هذا كله صفحًا؛ فالحديث صحيح متصل عند غيره:

قال أبو داود في كتاب اللباس (٣): حدثنا عبد الوهاب بن نَجْدَة، حدثنا بشر بن بكر (٤)، عن عبد الرحمن بن يزيد بن جابر، حدثنا عطية بن قَيْس،

<sup>(</sup>١) انظر نحوها في تهذيب السنن (٤/ ١٨٠١ ـ ١٨٠٣).

<sup>(</sup>Y) م: «نقل».

<sup>(</sup>٣) سنن أبي داود (٤٠٤١)، ولفظه: «ليكونن من أمّتي أقوام يستحلّون الخزّ والحرير»، قال: وذكر كلامًا قال: «يمسخ منهم آخرون قردة وخنازير إلى يوم القيامة».

<sup>(</sup>٤) الأصل: «بكير». وهو تصحيف.

قال: سمعت عبد الرحمن بن غَنْم الأشعري، قال: حدثنا أبو عامر أو أبو مالك، فذكره مختصرًا.

ورواه أبو بكر الإسماعيلي (١) في كتابه «الصحيح» مسندًا، فقال: أبو عامر، ولم يشك.

ووجه الدلالة منه: أن المعازف هي آلات اللهو كلُّها، لا خلاف بين أهل اللغة في ذلك، ولو كانت حلالًا لما ذَمّهم على استحلالها، ولما قَرَن استحلالها باستحلالها الخمر والحِر، فإن كان بالحاء والراء المهملتين فهو استحلال الفروج الحرام، وإن كان بالخاء والزاي المعجمتين فهو نوع من الحرير غير الذي صحَّ عن الصحابة لبسه، إذ الخَزِّ نوعان (٢)؛ أحدهما: من حرير، والثاني: من صوف؛ وقد رُوي هذا الحديث بالوجهين.

وقال ابن ماجه في «سننه» (٣): حدثنا عبد الله بن سعيد حدثنا معن بن

<sup>(</sup>۱) رواه البيهقي في الكبرى (٣/ ٢٧٢، ١٠/ ٢٢١) من طريق الإسماعيلي أخبرني الحسن بن سفيان ثنا هشام بن عمار به، ورواه أيضًا من طريقه عن الحسن ثنا عبد الرحمن بن إبراهيم ثنا بشر بن بكر به، وهو عنده من كلا الطريقين بالشك.

<sup>(</sup>٢) يراجع في هذا: مسائل الكوسج (٩/ ٢٩٧).

<sup>(</sup>٣) سنن ابن ماجه (٢٠٠٥)، ورواه أيضًا ابن أبي شيبة (٥/ ٦٨)، وأحمد (٥/ ٣٤٧)، والطبراني والبخاري في التاريخ الكبير (١/ ٣٠٥، ٧/ ٢٢٢)، وأبو داود (٣٦٩٠)، والطبراني في الكبير (٣/ ٢٨٣)، والبيهقي في الكبرى (٨/ ٢٩٥، ١٠/ ٢٢١)، وغيرهم من طرق عن معاوية بن صالح به، وليس عند أحمد وأبي داود ذكر العزف والخسف والمسخ، وصحّحه ابن حبان (٦٧٥٨)، وحسن إسناده ابن تيمية كما في الفتاوى الكبرى (٦/ ٣٧)، وأعلّه ابن القطان في بيان الوهم والإيهام (٣/ ٢٤٥) بجهالة مالك ابن أبي مريم وبالرّاوي عنه، لكن له شواهد كثيرة؛ ولذا صحّحه الألباني في السلسلة =

عيسى عن معاوية بن صالح، عن حاتم بن حُرَيْثِ، عن ابن أبى مريم، عن عبد الرحمن بن غَنْم الأشعري، عن أبى مالكِ الأشعري، قال: قال رسول الله ﷺ: «ليشربَنّ ناسٌ من أمتي الخمر، يُسمُّونها بغير اسمها، يُعزَفُ على رؤوسهم بالمعازف والمغنيات، يخسف الله بهم الأرض، ويجعل منهم القردة والخنازير».

وهذا إسناد صحيح.

وقد توعَّد مستحلَّ المعازف فيه بأن يخسف الله به الأرض، ويمسخهم قردةً وخنازير، وإن كان الوعيد على جميع هذه الأفعال فلِكلِّ واحد قِسطٌ من الذم والوعيد.

وفي الباب: عن سَهل بن سعد السَّاعدي، وعِمران بن حُصين، وعبد الله بن عمرو، وعبد الله بن عباس، وأبى هريرة، وأبي أُمامة الباهلي، وعائشة أم المؤمنين، وعلي بن أبى طالب، وأنس بن مالك، وعبد الرحمن بن سابط، والغاز بن ربيعة.

ونحن نسوقها [٤٧١] لتقرَّ بها عيونُ أهل القرآن، وتَشجَى بها حُلوقُ أهل سماع الشيطان:

فأما حديث سهل بن سعد: فقال ابن أبى الدنيا(١): أخبرنا الهيثم بن

<sup>=</sup> الصحيحة (١/ ١٣٨)، ففي الباب عن عبادة بن الصامت وأبي أمامة وابن عباس وكيسان أو نافع بن كيسان وعائشة، وسيأتي تخريج بعضها.

<sup>(</sup>۱) ذم الملاهي (۱)، ورواه أيضًا عبد بن حميد (۲۵۶)، وابن ماجه مختصرًا (۲۰۶۰)، والروياني (۲/ ۱۰۵)، والطبراني في الكبير (۲/ ۱۰۵)، والخطيب في تاريخه (۲/ ۲۷۲)، كلّهم من طريق عبد الرحمن بن زيد به، وعبد الرحمن ضعيف.

خارجة، حدثنا عبد الرحمن بن زيد بن أسلم، عن أبى حازم، عن سهل بن سعد الساعدي، قال: قال رسول الله ﷺ: «يكون في أمتي خسفٌ وقذفٌ ومسخ»، قيل: يا رسول الله! متى؟ قال: «إذا ظهرت المعازف والقينات، واستُحلّت الخمر».

وأما حديث عمران بن حصين: فرواه الترمذي (١) من حديث الأعمش، عن هلال بن يساف، عن عمران بن حصين، قال: قال رسول الله ﷺ: «يكون في أمتي قذف وخسفٌ ومسخ»، فقال رجل من المسلمين: متى ذاك يا رسول الله؟ قال: «إذا ظهرت القيان والمعازف، وشُربت الخمور». قال الترمذي: «هذا حديث غريب».

وأما حديث عبد الله بن عمرو: فروى أحمد في «مسنده»، وأبو داود (٢) عنه أن النبي ﷺ قال: «إن الله حَرّم الخمر، والميسر، والكُوبة، والغُبَيْراء،

<sup>(</sup>۱) سنن الترمذي (۲۲۱۲) من طريق عبد الله بن عبد القدوس عن الأعمش به، وبهذا الإسناد رواه ابن أبي الدنيا في ذمّ الملاهي (۲)، والروياني (۱٤۲)، والداني في السنن الواردة في الفتن (۳٤٠)، وابن عبد القدوس متكلّم فيه، وقال البخاري كما في العلل الكبير (۲۰۲): «يروى هذا عن الأعمش من حديث عبد الرحمن بن سابط عن النبيّ على مرسلًا».

<sup>(</sup>۲) مسند أحمد (۲/ ۱۷۸، ۱۷۱) من طريق ابن لهيعة وعبد الحميد بن جعفر \_ فرّقهما \_ عن يزيد بن أبي حبيب عن عمرو بن الوليد عن عبد الله بن عمرو به. سنن أبي داود (۳۲۸۷) من طريق ابن إسحاق عن يزيد بن أبي حبيب عن الوليد بن عبدة عن ابن عمرو به. ورواه الفسوي في المعرفة (۲/ ۲۰۱)، والبيهقي في الكبرى (۱/ ۲۲۱) من طريق عبد الحميد به، والبيهقي (۱/ ۲۲۲) من طريق ابن لهيعة به. ورواه الفسوي عبد الحميد به، والبيهقي (۲/ ۲۲۲)، والطحاوي في شرح المعاني (۹۷۳) وغيرهم من طريق ابن إسحاق به. وأعل الطريقين ابن الملقن في البدر المنير (۹/ ۲۶۹).

وكلُّ مسكر حرام».

و في لفظ آخر لأحمد (١): «إن الله حرَّم على أمتي الخمر، والميسر، والمِزْر، والكُوبة، والقِنين».

والكوبة: الطبل، قاله سفيان (٣).

<sup>(</sup>۱) المسند (۲/ ۱٦٥، ۱٦٧) من طريق فرج بن فضالة عن إبراهيم بن عبد الرحمن بن رافع عن أبيه عن عبد الله بن عمرو به. ورواه أيضًا (۲/ ۱۷۲) من طريق ابن لهيعة عن عبد الله بن هبيرة عن أبي هبيرة عن ابن عمرو بلفظ: "إن ربي حرّم عليّ الخمر..» وذكره. وهو في السلسلة الصحيحة (۱۷۰۸).

<sup>(</sup>۲) المسند (۱/ ۲۷۶، ۲۸۹، ۳۰۹) من طريق عبد الكريم الجزري وعلي بن بَذيمة ـ فرقهما ـ عن قيس بن حبتر عن ابن عباس به، ورواه أبو داود (۲۲۹۸)، وأبو يعلى (۲۷۲۹)، والطحاوي في شرح المعاني (۲۹۹ ه)، والطبراني في الكبير (۲۱/ ۱۰۱، ۲۷۲)، والبيهقي في الكبرى (۸/ ۳۰۳، ۱۰/ ۲۱۳، ۲۲۱)، وصححه ابن حبان (۲۰۱ه)، وابن الملقن في الكبرى (۹/ ۳۰۳، ۱۰/ ۲۱۳)، قال الذهبي في المهذب (۸/ ۳۲۵)، وابن الملقن في البدر المنير (۹/ ۹۶۱)، قال الذهبي في المهذب (۸/ ۲۳۶): "إسناده مقارب"، وحسنه ابن باز كما في مجموع فتاويه (۳/ ۳۰۰)، وهو في السلسلة الصحيحة (۲ ۱۸، ۲۵۱). ورواه الطبراني في الأوسط (۲۲۸۸) من طريق شيبة بن مساور عن ابن عباس أن النبي على حرم ستة: الخمر والميسر والمعازف والمزامير والدف والكوبة. وهذا منقطع، وقال الهيثمي في المجمع والمعازف والمزامير والدف والكوبة. وهو ضعيف جدًّا». وروِي من طريق أبي هاشم عن ابن عباس موقوفًا عليه بنحوه. وفي الباب عن قيس بن سعد بن عبادة.

<sup>(</sup>٣) جاء في المسند وسنن أبي داود وغيرهما: قال سفيان: قلت لعلي بن بَذِيمة: ما الكوبة؟ قال: الطبل.

وقيل: البربط.

والقِنِّين: هو الطنبور بالحبشية. والتقنين: الضرب به، قاله ابن الأعرابي.

وأما حديث أبي هريرة رضي الله عنه: فرواه الترمذي (١) عنه، قال: قال رسول الله ﷺ: "إذا اتخذ الفيء دُولًا، والأمانة مغنمًا، والزكاة مَغرمًا، وتُعلّم لغير الدين، وأطاع الرجل امرأته، وعق أمّه، وأدنى صديقه، وأقصى أباه، وظهرت الأصوات في المساجد، وساد القبيلة فاسقُهم، وكان زعيم القوم أرذلهم، وأكرم الرجل مخافة شرّه، وظهرت القينات والمعازف، وشُربت الخمر، ولعن آخر هذه الأمة أوّلها؛ فليرتقبوا عند ذلك ريحًا حمراء، وزلزلة، وخسفًا، ومسخًا، وقذفًا، وآياتٍ تتابع كنظام بالٍ قُطع سِلْكُه فتتابع».

قال الترمذي: «هذا حديث حسن غريب».

وقال ابن أبى الدنيا<sup>(٢)</sup>: حدثنا عبد الله بن عمر الجُشميُّ، ثنا سليمان بن سالم أبو داود، ثنا حسان بن أبي سنان، عن رجل، عن أبي هريرة رضي الله عنه، قال: قال رسول الله ﷺ: «يُمسخ قومٌ من هذه الأمة في آخر الزمان قردة وخنازير»، قالوا: يا رسول الله! أليس يشهدون أن لا إله إلا الله، وأن محمدًا

<sup>(</sup>۱) سنن الترمذي (۲۲۱۱)، ومن طريقه ابن الجوزي في تلبيس إبليس (ص۲۰۸)، وفي إسناده رميح الجذامي مجهول، قال ابن باز كما في فتاويه (۲۲/ ۲٤٥): «هذا حديث ضعيف جدًا»، وهو في السلسلة الضعيفة (۱۷۲۷).

<sup>(</sup>٢) ذم الملاهي (٨)، قال ابن حزم في المحلى (٩/ ٥٨): «هذا عن رجل لم يسمَّ ولم يُدر من هو». ورواه أبو نعيم في الحلية (٣/ ١١٩ – ١٢٠) من طريق يونس بن محمد عن سليمان بن سالم عن حسان بن أبي سنان عن أبي هريرة، وقال: «كذا رواه حسان عن أبي هريرة متصلًا».

رسول الله؟ قال: «بلى، ويصومون، ويصلُّون، ويحجون»، قيل: فما بالهُم؟ قال: «اتخذوا المعازف والدفوف والقينات، فباتوا على شُربهم ولهُوهم، فأصبحوا وقد مُسخوا قِردةً وخنازير».

وأما حديث أبي أمامة الباهلي: فهو في «مسند أحمد»، و «الترمذي» (۱) عنه، عن النبي على أكل و شرب، ولهو عنه، عن النبي على أكل و شرب، ولهو ولعب، ثم يُصبحون قِردة وخنازير، ويُبعث على أحياءٍ من أحيائهم ريحٌ، فتنسفهم كما نُسفَ من كان قبلكم، باستحلالهم الخمر، و ضربهم بالدفوف، واتخاذهم القينات».

في إسناده فرقد السبخي، وهو من كبار الصالحين، ولكنه ليس بقويً في الحديث، وقال الترمذي: «تكلم فيه يحيى بن سعيد، وقد روى عنه الناس».

<sup>(</sup>۱) لم أقف عليه عند الترمذي، ورواه أحمد (٥/ ٢٥٩) من طريق فرقد السبخي عن عاصم بن عمرو عن أبي أمامة، وبهذا الإسناد رواه الطيالسي (١١٣٧)، وعبد الله في زوائد المسند (٥/ ٣٢٩)، والطبراني في الكبير (٨/ ٢٥٦) مختصرًا، وأبو نعيم في الحلية (١/ ٣٥٩ - ٢٩٦)، والبيهقي في الشعب (١٦/٥)، وغيرهم بألفاظ متقاربة، وصحّحه الحاكم (٢٥٥٨)، لكن مداره على فرقد وتكلّموا في حفظه، وقد اضطرب في إسناده، وقيل: عنه عن قتادة عن ابن المسيّب مرسلًا، وعنه عن قتادة عن ابن المسيّب عن ابن عباس، وعنه عن ابنعيد بن المسيب أو حدِّث عن سعيد عن ابن عباس، وعنه عن إبراهيم النخعي عن النبي على وعنه عن أبي منيب الشامي عن أبي علىء عن عبادة بن الصامت، وعنه عن شهر بن حوشب عن عبد الرحمن بن غنم، وعنه عن أبي أمامة موقوفًا عليه، ومرّة جعل ذلك مما قرأه في التوراة، وقد حسّن الألباني هذا الحديث في السلسلة الصحيحة (١٦٠٤).

وقال ابن أبي الدنيا<sup>(۱)</sup>: حدثنا عبد الله بن عمر الجُشَمي، حدثنا جعفر بن سليمان، حدثنا فرقد السَّبخي، حدثنا قتادة، عن سعيد بن المسيب، عن رسول الله ﷺ قال: وحدثني عاصم بن عمرو البجليُّ، عن أبي أمامة، عن رسول الله ﷺ قال: «يبيت قوم من هذه الأمة على طُعْم وشُرب ولهو، فيصبحون وقد مُسِخُوا قِردةً وخنازِيرَ، وليُصيبنَّهم خسفٌ وقذف، حتى يصبح الناس فيقولون: [٤٧ب] خُسِفَ الليلةَ بدار فلان، خُسِفَ الليلةَ ببني فلان، ولتُرسَلَنَ عليهم حجارة من السماء، كما أُرسلت على قوم لوط، على قبائل فيها، وعلى دُورٍ فيها، ولتُرسَلَنَ عليهم الريح العقيم التي أهلكت عادًا؛ بشربهم الخمر، وأكلهم الربا، واتخاذهم القينات، وقطيعتهم الرحم».

وفي «مسند أحمد» (٢) من حديث عبيد الله بن زَحْر، عن علي بن يزيد، عن القاسم، عن أبي أمامة، عن النبي ﷺ قال: «إن الله بعثني رحمة وهُدًى للعالمين، وأمرني أن أمحق المزامير والكِنّارات \_ يعني البرابط \_

<sup>(</sup>١) ذم الملاهي (٣)، وقد أشار المنذري إلى ضعفه في الترغيب (٢٨٦٦، ٢٥٥٤).

<sup>(</sup>۲) المسند (٥/ ٢٥٧) لكن من طريق فرج بن فضالة عن علي بن يزيد أبي عبد الملك به في حديث طويل، وبهذا الإسناد رواه الطيالسي (١١٣٤)، والعقيلي في الضعفاء (٣/ ٢٥٥)، والطبراني في الكبير (٨/ ١٩٦)، وغيرهم. ورواه الروياني في الضعفاء (١٢٣٠) والطبراني (٨/ ١٩٠) والأجري في تحريم النرد (٥٩، ٢٠) وغيرهم من طريق عبيد الله بن زحر عن علي به. وضعفه ابن الجوزي في العلل المتناهية (١٣٠٨)، والعراقي في المغني (١٧٧)، قال الهيثمي في المجمع (٥/ ١٠٠): «فيه علي بن يزيد وهو ضعيف». ورواه ابن أبي الدنيا في ذم الملاهي (١٧) من طريق حشرج بن نباتة عن أبي عبد الملك عن عبد الله بن أنيس عن جده عن أبي أمامة به. وفي الباب عن أنس وابن عباس وعلى وعائشة.

والمعازف، والأوثان التي كانت تُعبد في الجاهلية».

قال البخاري: عبيد الله بن زحر: ثقة، وعلي بن يزيد: ضعيف، والقاسم بن عبد الرحمن أبو عبد الرحمن: ثقة.

و في «الترمذي» و «مسند أحمد» (١) بهذا الإسناد بعينه، أن النبي عليه قال: «لا تبيعوا القيناتِ، ولا تشتروهنّ، ولا تُعلّموهن، ولا خيرَ في تجارة فيهن، وثمنهن حرام، وفي مثل هذا نزلت هذه الآية: ﴿ وَمِنَ ٱلنَّاسِ مَن يَشْتَرِى لَهُو الْحَكِدِيثِ لِيُضِلَّ عَن سَبِيلِ ٱللَّهِ...﴾ [لقمان: ٦]».

وأما حديث عائشة رضي الله عنها: فقال ابن أبي الدنيا(٢): حدثنا الحسن بن محبوب، حدثنا أبو النّضر هاشم بن القاسم، حدثنا أبو مَعْشَر، عن محمد بن المنكدر، عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله ﷺ: «يكون في أمّتي خسفٌ ومسخ وقذفٌ»، قالت عائشة: يا رسول الله! وهم يقولون: لا إله إلا الله؟ فقال: «إذا ظهرت القِيَانُ، وظهر الزّني، وشُربت الخمر، ولُبس الحرير، كان ذا عند ذا».

وقال ابن أبي الدنيا(٣) أيضًا: حدثنا محمد بن ناصح، حدثنا بقية بن

<sup>(</sup>١) تقدَّم تخريجه.

<sup>(</sup>٢) ذم الملاهي (٤)، وفي إسناده أبو معشر نجيح بن عبد الرحمن السندي ضعيف.

<sup>(</sup>٣) العقوبات لابن أبي الدنيا (١٧)، ورواه نعيم بن حماد في الفتن (١٧٢٩) عن بقية عن يزيد الجهني عن أبي العالية عن أنس، وصحّحه الحاكم (٨٥٧٥)، وتعقّبه الذهبي بقوله: «بل أحسبه موضوعًا على أنس، ونعيم منكر الحديث إلى الغاية مع أن البخاري روى عنه»، وبقية يدلّس ويسوّي وقد عنعن، وقد وهاه الألباني في السلسلة الضعيفة تحت حديث (٦٠٤٣).

الوليد، عن يزيد بن عبد الله الجُهني، حدثني أبو العلاء، عن أنس بن مالك: أنه دخل على عائشة رضي الله عنها ورجل معه، فقال لها الرجل: يا أم المؤمنين! حدِّثينا عن الزلزلة، فقالت: إذا استباحوا الزنى، وشربوا الخمر، وضربوا بالمعازف، غار الله في سمائه، فقال: تَزلزلي بهم، فإن تابوا ونزعوا وإلا هدمتُها عليهم. قال: قلت: يا أم المؤمنين! أعذاب لهم؟ قالت: بل موعظةٌ ورحمةٌ وبركةٌ للمؤمنين، ونكالٌ وعذاب وسخط على الكافرين، قال أنس: ما سمعت حديثًا بعد رسول الله ﷺ أنا أشدُّ به فرحًا مني بهذا الحديث.

وأما حديث على: فقال ابن أبي الدنيا<sup>(١)</sup> أيضًا: حدثنا الربيع بن تغلب، حدثنا فرج بن فضالة، عن يحيى بن سعيد، عن محمد بن علي، عن علي رضي الله عنه، قال: قال رسول الله ﷺ: "إذا عملت أمتي خمسَ عشرة خصلة حلَّ بها البلاء» قيل: يا رسول الله! وما هُنّ؟ قال: "إذا كان المغنم دُولًا، والأمانة مغنمًا، والزكاة مغرمًا، وأطاع الرجل زوجته وعَقَّ أمه، وبَرَّ صديقه

<sup>(</sup>۱) ذم الملاهي (٥)، ورواه أيضًا الترمذي (٢٢١٠)، وابن حبان في المجروحين (٢/ ٧٠٧)، والطبراني في الأوسط (٢٩٤)، والداني في الفتن (٣٢٠)، والخطيب في تاريخه (٣/ ١٥٨)، وغيرهم من طريق ابن فضالة به، إلا أنه في السنن: «عن محمد بن عمرو بن علي»، وعند بعضهم: «عن محمد بن الحنفية»، قال الترمذي: «هذا حديث غريب، لا نعرفه من حديث علي إلا من هذا الوجه، ولا نعلم أحدًا رواه عن يحيى الأنصاري غير الفرج بن فضالة، والفرج قد تكلّم فيه بعض أهل الحديث وضعّفه من قبل حفظه»، وبه أعلّه الدارقطني كما في تاريخ بغداد (٢١/ ٣٩٦) وقال: «هذا باطل»، وضعّفه ابن حزم في المحلى (٩/ ٥٠)، وابن الجوزي في العلل (٢/ ١٥٠)، والعلائي في جامع التحصيل (ص٢٦٧)، والمنذري والذهبي والعراقي كما في الفيض (١/ ٢٥٠)، وغيرهم، وهو في السلسلة الضعيفة (١٧٠).

وجَفا أباه، وارتفعت الأصوات في المساجد، وكان زعيم القوم أرذلهم، وأُكْرِم الرجل مخافة شرِّه، وشُربت الخمور، ولُبس الحرير، واتخذت القيان، ولعن آخر هذه الآمة أوَّلها، فليترقَّبوا عند ذلك ريحًا حمراء وخسفًا ومسخًا».

حدثنا(۱) عبد الجبار بن عاصم أبو طالب، ثنا إسماعيل بن عياش، عن عبد الرحمن التميمي، عن عبّاد بن أبي علي، عن عليِّ رضي الله عنه، عن النبي عليُهُ أنه قال: «تُمسَخ طائفة من أمتي قردةً، وطائفة خنازير، ويُخسَف بطائفة، ويُرسَل على طائفة الريحُ العقيم؛ بأنهم شربوا الخمر، ولبسوا الحرير، واتخذوا القيان، وضربوا بالدفوف».

وأما حديث أنس رضي الله عنه، فقال ابن أبي الدنيا (٢): حدثنا أبو عمرو هارون بن عمر القرشي، حدثنا الخصيب بن كثير، عن أبي بكر الهُذليُّ، عن قتادة، عن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول ﷺ: «ليكوننَّ في هذه الأمة خسفٌ وقذفٌ ومسخ، ذلك إذا شربوا الخمور، واتخذوا [٥٧أ] القينات، وضربوا بالمعازف».

<sup>(</sup>۱) ذم الملاهي (٦)، وفيه إسماعيل بن عياش مختلف في توثيقه، وأشار بعضهم إلى أنه كان يدلس، وقد عنعن، ويبقى النظر في شيخه وشيخ شيخه.

<sup>(</sup>۲) ذم الملاهي (۷)، وفي إسناده أبو بكر الهذلي متروك واتهمه بعضهم. ورواه البزار (۲۳۹۷) وأبو يعلى (۳۹٤٥) والداني في السنن الواردة في الفتن (۳۳۸) من طريق مبارك بن سحيم عن عبد العزيز بن صهيب عن أنس بالشطر الأول دون التعليل، ومبارك متروك، قال البزار: «حدّث عن عبد العزيز بحديث كثير، فيها أحاديث مناكير لم يتابع عليها». وانظر: السلسلة الصحيحة (۲۲۰۳).

قال<sup>(۱)</sup>: وأخبرنا أبو إسحاق الأزدي، حدثنا إسماعيل بن أبي أويس، حدثني عبد الرحمن بن زيد بن أسلم، عن أحدِ وَلَدِ أنس بن مالك، وعن غيره، عن أنس بن مالك، قال: قال رسول الله ﷺ: «ليبيتنَّ رجالٌ على أكلٍ وشرب وعَزف، فيصبحون على أرائكهم ممسوخين قردةً وخنازير».

وأما حديث عبد الرحمن بن سابط، فقال ابن أبي الدنيا<sup>(۲)</sup>: أنا إسحاق بن إسماعيل، حدثنا جرير، عن أبان بن تَغلِب، عن عمرو بن مُرَّة، عن عبد الرحمن بن سابط، قال: قال رسول الله ﷺ: «يكون في أمتي خسف وقذف ومسخ»، قالوا: فمتى ذاك يا رسول الله؟ قال: «إذا أظهروا المعازف، واستحلُّوا الخمور».

وأما حديث الغاز بن ربيعة، فقال ابن أبي الدنيا(٣): حدثنا

<sup>(</sup>١) ذم الملاهي (١٥)، وفيه عبد الرحمن بن زيد ضعيف، ومن روى عنهم مبهمون.

<sup>(</sup>٢) ذم الملاهي (٩)، ورواه ابن أبي شيبة (٧/ ٥٠١) من طريق عبد الله بن عمرو بن مرة، والداني في السنن الواردة في الفتن (٣٤٧) من طريق الأعمش، كلاهما عن عمرو بن مرة به، قال الألباني في تحريم آلات الطرب (ص ٦٤): «وهذا إسناد مرسل صحيح». ورواه نعيم في الفتن (١٧١٦) والداني (٣٣٩) من طريق ليث بن أبي سليم عن ابن سابط بنحوه.

<sup>(</sup>٣) ذم الملاهي (١٠)، ومن طريقه ابن عساكر في تاريخ دمشق (٣١ / ٣١٥)، وهذا مرسل. ورواه الدولابي في الكنى (٣٠٧) والطبراني في الكبير (٣/ ٢٧٩) وابن عساكر (٨٥ / ٥١ / ٢٥) من طرق عن علي بن بحر عن قتادة بن الفضيل عن هشام بن الغاز عن أبيه عن جده عن أبي مالك بنحوه مرفوعًا. ورواه ابن عساكر (٤٨ / ٥٠) من طريق ابن خيثمة عن علي بن بحر عن قتادة عن هشام بن الغاز عن أبيه عن جده به، فجعله من مسند ربيعة.

عبد الجبار بن عاصم، حدثنا إسماعيل بن عياش، عن عبيد الله بن عبيد، عن أبي العباس الهمداني، عن عمارة (١) بن راشد، عن الغاز بن ربيعة رفع الحديث، قال: «ليُمسخن قوم وهم على أريكتهم قردة وخنازير؛ بشربهم الخمر، وضربهم بالبرابط والقيان».

قال ابن أبي الدنيا<sup>(۲)</sup>: وحدثنا عبد الجبار بن عاصم، قال: حدثني المغيرة بن المغيرة، عن صالح بن خالد رفع ذلك إلى النبي ﷺ، أنه قال: «ليستحلَّن ناسٌ من أمتي الحرير والخمر والمعازف، وليأتينَّ الله على أهل حاضرٍ منهم عظيم بجبلٍ حتى يَنْبِذَه عليهم، ويُمسَخ آخرون قِردةً وخنازير».

قال ابن أبي الدنيا<sup>(٣)</sup>: أنا هارون بن عبيد الله، حدثنا يزيد بن هارون، حدثنا أشرس أبو شيبان الهذلي، قال: قلت لفَرْقَدِ السَّبخي: أخبرني يا أبا يعقوب من تلك الغرائب التي قرأت في التوراة، فقال: يا أبا شيبان، والله ما أكذب على ربي، مرتين أو ثلاثًا؛ لقد قرأت في التوراة: «ليكونن مسخ وقذف وخسف في أمة محمد على القيلة»، قال: قلت: يا أبا يعقوب ما أعمالهم؟ قال: باتخاذهم القينات، وضربهم بالدفوف، ولباسهم الحرير

<sup>(</sup>۱) ح: «عمار».

<sup>(</sup>۲) ذم الملاهي (۱۲)، والمغيرة بن المغيرة هو أبو هارون الربعي الرملي، ذكره الأزدي فيمن وافق اسمه اسمَ أبيه (۷۹)، وله ترجمة في تاريخ دمشق (۲۰/ ۸۰)، روى فيه عن أبي حاتم أنه قال: «لا بأس به»، وهو في الجرح والتعديل (۸/ ۲۳۰) لكن سماه المغيرة بن أبي المغيرة، يروي عمّن دون الصحابة، وعليه فهذا الحديث مرسل أو معضل، على أنّ صالح بن خالد لا يُدرى من هو، وقد سمّى ابن عساكر في شيوخ المغيرة صالح بن مخلد، والله أعلم.

<sup>(</sup>٣) ذم الملاهي (١٧).

والذهب، ولئن بقيتَ حتى ترى أعمالًا ثلاثة، فاستيقنْ واستعدَّ واحذرْ، قال: قلت: ما هي؟ قال: إذا تكافأ الرجال بالرجال، والنساء بالنساء، ورغبت العرب في آنية العجم؛ فعند ذلك. قلت له: العرب خاصة؟ قال: لا؛ بل أهل القبلة، ثم قال: والله ليُقذفنَّ رجال من السَّماء بحجارةٍ، يُشدَخون بها في طُرقهم وقبائلهم، كما فُعل بقوم لوطٍ، وليُمسخنَّ آخرون قردةً وخنازير، كما فُعل ببني إسرائيل، وليُخسفن بقوم كما خُسف بقارون.

وقد تظاهرت الأخبار بوقوع المسخ في هذه الأمة، وهو مقيَّد في أكثر الأحاديث بأصحاب الغناء، وشُرَّاب الخمر، وفي بعضها مطلق<sup>(١)</sup>.

قال سالم بن أبي الجعد (٢): ليأتينَّ على الناس زمان، يجتمعون فيه على باب رجل، ينتظرون أن يخرج إليهم، فيطلبوا إليه حاجة، فيخرج إليهم؛ وقد مُسِخ قِردًا أو خنزيرًا، وليَمُرَّنَّ الرجل على الرجل في حانوته يبيع، فيرجع إليه، وقد مُسخ قردًا أو خنزيرًا.

وقال أبو الزاهرية (٣) رضي الله عنه: لا تقوم الساعة حتى يمشي الرجلان إلى الأمر يعملانه، فيُمسخ أحدهما قردًا أو خنزيرًا، فلا يمنع الذي نجا منهما

<sup>(</sup>۱) من ذلك ممّا لم يذكره المصنف عن أبي سعيد الخدري وابن عباس وحذيفة وابن عمر وسعيد الأنصاري، وعن قبيصة بن ذؤيب مرسلًا.

<sup>(</sup>٢) رواه ابن أبي الدنيا في ذم الملاهي (١٨) من طريق جرير عن ليث عن رجل من أشجع عن سالم به.

<sup>(</sup>٣) في الأصل: «أبو هريرة» تحريف. ورواه ابن أبي الدنيا في ذم الملاهي (١٩) من طريق المغيرة بن المغيرة عن صالح بن خالد عن أبي الزاهرية به، وصالح بن خالد لا يُدرى من هو.

ما رأى بصاحبه أن يمضي إلى شأنه ذلك حتى يقضي شهوته، وحتى يمشي الرجلان إلى الأمر يعملانه، فيُخسف بأحدهما، فلا يمنع الذي نجا منهما ما رأى بصاحبه أن يمشى لشأنه ذلك، حتى يقضي شهوته منه.

وقال عبد الرحمن بن غَنْم (١): سيكون حَيَّان متجاورين، فيَشُقُّ بينهما نهر، فيستقيان منه، قَبَسُهم واحد، [٥٧ب] يَقْبِسُ بعضهم من بعضه، فيُصبحان يومًا من الأيام قد خُسف بأحدهما والآخر حَيُّ.

وقال عبد الرحمن بن غَنْم (٢) أيضًا: يوشك أن يقعد اثنان على رَحًى يطحنان، فيُمسَخ أحدهما والآخر ينظر.

وقال مالك بن دينار (٣): بلغني أن ريحًا تكون في آخر الزمان وظُلَم، فيفزع الناس إلى علمائهم، فيجدونهم قد مُسِخُوا.

قال بعض أهل العلم: إذا اتَّصف القلب بالمكر والخديعة والفسق، وانصبغ بذلك صبغةً تامةً، صار صاحبه على خُلُق الحيوان الموصوف بذلك من القردة والخنازير وغيرهما، ثم لا يزال يتزايد ذلك الوصف فيه، حتى

<sup>(</sup>١) رواه ابن أبي الدنيا في ذم الملاهي (٢١) عن علي بن الجعد عن عبد الحميد بن بهرام عن شهر بن حوشب عن عبد الرحمن به.

<sup>(</sup>٢) رواه ابن أبي الدنيا في ذمّ الملاهي (٢٠) عن ابن الجعد عن عبد الحميد عن شهر عن عبد الرحمن به.

<sup>(</sup>٣) رواه ابن أبي الدنيا في ذمّ الملاهي (٢٢) من طريق المؤمّل بن إهاب، وأبو نعيم في الحلية (٢/ ٣٨٢) من طريق أحمد بن حنبل، كلاهما عن سيار بن حاتم عن جعفر بن سليمان عن مالك به، ومن طريق ابن أبي الدنيا رواه الخطيب في تاريخ بغداد (١٨١/ ١٨١)، ومن طريق الخطيب رواه ابن عساكر في تاريخ دمشق (٢١/ ٢٥٥).

يبدو على صفحات وجهه بُدُوًّا خفيًّا، ثم يقوى ويتزايد، حتى يصير ظاهرًا على الوجه، ثم يقوى حتى يَقلِبَ الصورة الظاهرة كما قلب الهيئة الباطنة، ومَنْ له فراسة تامة يرى على صور الناس مسخًا من صور الحيوانات التي تخلَّقوا بأخلاقها في الباطن، فقل أن ترى مُختالًا مكارًا مخادعًا خَتَّارًا إلا وعلى وجهه مِسخة خنزير، وعلى وجهه مِسخة خنزير، وقلَّ أن ترى رافضيًّا إلا وعلى وجهه مِسخة كلب. وقلَّ أن ترى شرِهًا نهِ مًا نفسه نفسٌ كَلْبِيَّةٌ إلا وعلى وجهه مِسخة كلب. فالظاهر مرتبط بالباطن أتمَّ ارتباطٍ، فإذا استحكمت الصفات المذمومة في النفس قويت على قلب الصورة الظاهرة.

ولهذا خوّف النبي عَلَيْ مَن سابقَ الإمام في الصلاة بأن يجعل الله صورته صورة حمار (١)؛ لمشابهته للحمار في الباطن؛ فإنه لم يستفد بمسابقة الإمام إلا فساد صلاته، وبطلان أجره، فإنه لا يُسَلِّم قبله، فهو شبيه الحمار في البلادة وعدم الفِطْنَة.

إذا عُرف هذا فأحقُّ الناس بالمسخ هؤلاء الذين ذُكروا في هذه الأحاديث، فهم أسرع الناس مسخًا قردةً وخنازير، لمشابهتهم لهم في الباطن. وعقوبات الربِّ تعالى ـ نعوذ بالله منها ـ جاريةٌ على وفق حكمته وعدله.

وقد ذكرنا شُبَه المغنِّين والمفتونين بالسَّماع الشيطاني، ونقضناها نقضًا وإبطالًا في كتابنا الكبير في «السماع» (٢)، وذكرنا الفرق بين ما يحرِّكه سماع الأبيات، وما يحرِّكه سماع الآيات، وذكرنا الشُّبهة التي دخلت على كثير من العُبَّاد في حضوره، حتى عدُّوه من القُرَب. فمن أحبَّ الوقوف على ذلك فهو

<sup>(</sup>١) كما في حديث أبي هريرة الذي أخرجه البخاري (٦٩١)، ومسلم (٢٧).

<sup>(</sup>٢) المطبوع بعنوان «الكلام على مسألة السماع».

مستوفي في ذلك الكتاب، وإنما أشرنا هاهنا إلى نُبذةٍ يسيرةٍ في كونه من مكايد الشيطان، وبالله التوفيق.

## فصل

ومن مكايده التي بلغ فيها مراده: مكيدةُ التَّحليل، الذي لعن رسول الله عَيَّر فاعله، وشبَّهه بالتَّيس المستعار، وعَظُم بسببه العار والشَّنار، وعَيَّر المسلمين به الكفارُ، وحصل بسببه من الفساد ما لا يُحصيه إلا ربُّ العباد، واستُكْرِيَتْ له التَّيوس المستعارات، وضاقت به ذرعًا النفوس الأبيَّات، ونفرت منه أشدَّ من نِفارها من السفاح، وقالت: لو كان هذا نكاحًا صحيحًا لم يَلْعَنْ رسول الله عَيْن من أتى بما شرعه من النكاح، فالنكاح سنته، وفاعل السنَّة مقرّب غير ملعون، والمحلِّلُ مع وقوع اللعنة عليه بالتيس المستعار مقرون، وسماه السلف بمسمار النار.

فلو شاهدت الحرائر المصونات، على حوانيت المحلّلين متبَدّلات، تنظر المرأة إلى التيس نظر الشاة إلى شَفْرة الجازر، وتقول: يا ليتني قبل هذا كنت من أهل المقابر، حتى إذا تشارطا على ما يَجلِبُ اللعنة والمقْت، نهض واستتبعها خلفه للوقت، بلا زِفاف ولا إعلان، بل بالتخفي والكتمان، فلا جهازٌ يُنقل، [٢٧أ] ولا فِراش إلى بيت الزوج يحُوَّل، ولا صواحبُ يهدِينها إليه، ولا مُصلحات يجُلِّينها عليه، ولا مهرٌ مقبوض ولا مؤخَّر، ولا نفقة ولا كسوة تُقدَّر، ولا وليمة ولا نِثار، ولا دُفُّ ولا إعلان ولا شعار، والزوج يبذلُ المهر، وهذا التيسُ يطأ بالأجر، حتى إذا خلا بها وأرخى الحجاب، والمطلّق والوَليُّ واقفان على الباب؛ دنا ليُطهّرها بمائه النَّجس الحرام، ويُطيّبها بلعنة الله تعالى ورسوله عليه الصلاة والسلام. حتى إذا قضيا عُرس التحليل، ولم يحصل بينهما المودَّة والرحمة التي ذكرها الله تعالى في التنزيل؛ فإنها لا(١) تحصل باللعن الصّريح، ولا يوجبها إلا النكاح الجائز الصحيح؛ فإن كان قد قبض أجرة ضرابه سلفًا وتعجيلًا، وإلا حَبسها حتى يعطيه أجره طويلًا، فهل سمعتم بزوج لا يأخذ بالساق؛ حتى يأخذ أجرته بعد الشرط والاتفاق؟ حتى إذا طهَّرها وطيَّبها، وخلَّصها بزعمه من الحرام وجَنَّبها؛ قال لها: اعتر في بما جرى بيننا ليقع عليك بزعمه من الحرام يعد ذلك بينكما الالتئام والاتفاق، فتأتي المضمَّخةُ (٢) إلى حضرة الشهود، فيسألونها: هل كان ذاك؟ فلا يمكنها الجحود، فيأخذون مناه أو من المطلق أجرًا، وقد أرهقوهما من أمرهما عسرًا، هذا وكثير من هؤلاء المستأجرين للضِّراب يحلِّل الأمَّ وابنتها في عقدين، و يجمع ماءه في أكثر من أربع وفي رحم أختين.

وإذا كان هذا من شأنه وصفته، فهو حقيق بما رواه عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه قال: لعن رسولُ الله ﷺ المحلِّل والمحلَّل له، رواه الحاكم في «الصحيح» (٣)، والترمذي، وقال: «حديث حسن صحيح»،

<sup>(</sup>۱) «لا» ساقطة من م.

<sup>(</sup>٢) في بعض النسخ: «المخصمة» أو «المصخمة».

<sup>(</sup>٣) لم أقف على من عزاه لمستدرك الحاكم، وهو في سنن الترمذي (١١٢٠) من طريق أبي قيس عن هُزيل بن شرحبيل عن ابن مسعود به، وبهذا الإسناد رواه ابن أبي شيبة (٣/ ٢٥٣)، والدارمي (٢٢٥٨)، وابين الجوزي في التحقيق (١٦٥٨)، وصحّحه ابن حزم في المحلى (١١/ ١٨٠)، وابين العربي في العارضة (٣/ ٤٦)، وابن القطان كما في التلخيص الحبير (٣/ ٣٧٢)، وابن دقيق العيد في الاقتراح (ص١٠١)، والذهبي في الكبائر (ص١٣٨)، والمصنّف فيما يأتي، وابن الملقن في =

قال: «والعمل عليه عند أهل العلم، منهم عمر بن الخطاب، وعثمان بن عفان، وعبد الله بن عمر رضي الله عنهم أجمعين، وهو قول الفقهاء من التابعين.

ورواه الإمام أحمد في «مسنده»، والنسائي في «سننه» (١) بإسناد صحيح، ولفظهما: لعن رسول الله ﷺ الواشمة والموتَشمة، والواصلة والموصولة، والمحلّل والمحلّل له، وآكل الربا ومُوكِله.

و في «مسند الإمام أحمد»، و «سنن النسائي» (٢) أيضًا، عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: آكل الربا، وموكله، وشاهداه، وكاتبه \_ إذا علموا به \_،

البدر المنير (٧/ ٦١٢)، والهيتمي في الزواجر (٢/ ٥٧٨)، والسوكاني في فتح القدير (١/ ٣٦٣)، والألباني في الإرواء (١٨٩٧). ورواه أحمد (١/ ٤٥٠) وأبو يعلى (٥٠٥٤) والشاشي (٨٦٢) والبغوي في شرح السنة (٢٢٩٣) من طريق عبد الكريم الجزري عن أبي الواصل عن ابن مسعود به.

<sup>(</sup>۱) مسند أحمد (۱/ ٤٤٨)، سنن النسائي (۱ ۳٤۱)، كلاهما من طريق أبي قيس عن الهزيل عن ابن مسعود به، وبهذا الإسناد والمتن رواه أبو يعلى (٥٣٥٠)، والطبراني في الكبير (۱/ ۳۸)، والبيهقي في الكبرى (۷/ ۲۰۸)، والخطيب في تاريخه (۲/ ۲۰۷). وانظر: التخريج السابق.

<sup>(</sup>۲) مسند أحمد (۱/ ۹۰۹، ٤٣٠، ٤٣٤)، سنن النسائي (۱۰۱۰)، من طرق عن الأعمش عن عبد الله بن مرة عن الحارث الأعور عن ابن مسعود به، لكن ليس عندهما من هذه الطريق ذكر المحلّل والمحلّل له، وهو كذلك عند أبي يعلى (۲۱۱) وابن خزيمة (۲۲۰) وابن حبان (۳۲۰۲)، والبيهقي في الشعب (٤/ ۹۱۱)، إلا أنه عند ابن خزيمة: عن ابن مرة عن مسروق عن ابن مسعود. ورواه عبد الرزاق (۳/ ۱۶٤، ۱۲۹) ــ ومن طريقه الطبراني في الدعاء (۲۱ ۲۹) ــ عن معمر عن الأعمش به، وفيه ذكر المحلّل والمحلل له.

والواصلة، والمستوصلة، ولاوي الصدقة، والمعتدي فيها، والمرتدعلى عقبيه أعرابيًا بعد هجرته، والمحلِّل، والمحلَّل له: ملعونون على لسان محمد ﷺ يوم القيامة.

وعن علي بن أبي طالب رضي الله عنه عن النبي ﷺ: أنه لعن المحلِّل والمحلَّل له، رواه الإمام أحمد وأهل «السنن» كلهم غير النسائي (١).

وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله ﷺ: «لعن الله المحلّل والمحلّل له». رواه الإمام أحمد (٢) بإسنادٍ رجالُه كلُّهم ثقات، وثّقهم ابن

<sup>(</sup>۲) مسند أحمد (۲/ ۳۲۳) من طريق عبد الله بن جعفر عن عثمان بن محمد عن المقبري عن أبي هريرة به، وبهذا الإسناد رواه ابن أبي شيبة (۳/ ۵۰۳)، والبزار (۲۰۸)، والبيهقي في الكبرى (۷/ ۲۰۸)، وغيرهم، وصححه ابن الجارود (۲۰۸)، والزيلعي في نصب الراية (۳/ ۲٤۰)، قال الهيثمي في المجمع (۶/ ۹۰): «فيه عثمان بن محمد وثقه ابن معين وابن حبان، وقال ابن المديني: له عن أبي هريرة أحاديث مناكير»، وجوَّد إسناده ابن تيمية في إبطال التحليل (۲/ ۱۹۶ الفتاوى الكبرى)، وابن عبد الهادي في التنقيح (۲۷۷)، والمصنف في الزاد (٥/ ۱۱۰)، وابن الملقن في البدر المنير (٧/ ۲۱۶).

مَعِين وغيره.

وقال الترمذي في كتاب «العلل»(١): «سألت أبا عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري عن هذا الحديث، فقال: هو حديث حسن، وعبد الله بن جعفر المخزومي: صدوق ثقة، وعثمان بن محمد الأخسى: ثقة».

وقال أبو عبد الله ابن ماجه في «سننه» (٢): حدثنا محمد بن بَشَار، حدثنا أبو عامر، عن زَمْعَة بن صالح، عن سلمة بن وهرام، عن عكرمة، عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: لعن رسول الله ﷺ المحلِّل والمحلَّل له.

وعن ابن عباس أيضًا قال: سُئِل رسول الله ﷺ عن المحلِّل، فقال: «لا إلا نكاح رغبة، لا نكاح دُلْسَةٍ، ولا استهزاء بكتاب الله، ثم يذوق العُسَيْلَة».

رواه أبو إسحاق الجوزجاني في كتاب «المترجم»(٣)، قال: أخبرنا

<sup>(</sup>۱) علل الترمذي (۲۷۳)، وزاد البخاري: «وكنت أظنّ أن عثمان لم يسمع من سعيد المقبري».

<sup>(</sup>۲) سنن ابسن ماجه (۱۹۳۶)، ورواه ابسن عدي في الكامل (۳/ ۳۳۹) من طريق إبراهيم بن سعيد الجوهري عن أبي عامر بسياق أطول، و في إسناده زمعة بن صالح، به ضعّفه البوصيري في المصباح (۱۹۳۵)، وابسن حجسر في التلخيص الحبير (۳/ ۳۷۲)، وقواه ابن كثير في تفسيره (۱/ ۲۲۸) بمرسل عمرو بن دينار الآتي. وسئل أحمد عن سلمة بن وهرام ـ كما في ذخيرة الحفاظ (۲/ ۸۹۹) ـ فقال: «أخشى أن يكون حديثه ضعبقًا».

<sup>(</sup>٣) لم يصلنا، وهو شرح مسائل إسماعيل بن سعيد الشالنجي، كما في إعلام الموقعين (٣/ ٢٥). وذكره قبله شيخ الإسلام في مجموع الفتاوى (٢٠/ ٥٦٥، ٣٤/ ١١٤). وقد رواه الطبراني في الكبير (١١/ ٢٢٦) وابن حزم في المحلى (١٠/ ١٨٤) من طريق إسحاق بن محمد الفروى عن إبراهيم بن إسماعيل به، وحكم عليه ابن حزم =

إبراهيم بن إسماعيل [٧٦] بن أبي حبيبة، عن داود بن حصين، عن عكرمة عنه. وهو لاء كلهم ثقات إلا إبراهيم، فإن كثيرًا من الحفاظ يضعفه، والشافعي حَسَنُ الرأي فيه، ويحتج بحديثه.

وعن عُقبة بن عامر رضي الله عنه قال: قال رسول الله ﷺ: «ألا أخبركم بالتَّيس المستعار؟»، قالوا: بلى يا رسول الله! قال: «هو المحلِّل؛ لعن الله المحلِّل والمحلَّل له» رواه ابن ماجه (١) بإسناد رجالُه كلهم موثَّقون، لم يُجَرَّح واحد منهم.

الوضع، وأعلّه بإسحاق الفروي وشيخه، وعزاه ابن تيمية في إبطال التحليل (٦/ ٢٤٠ الفتاوى الكبرى) لأبي إسحاق الجوزجاني وابن شاهين في غرائب السنن، وقال: "إسناده جيّد إلا إبراهيم بن إسماعيل فإنه قد اختلف فيه"، وبه ضعّفه ابن حجر في الكافي الشاف (ص ٢٠)، وقوّاه ابن كثير في تفسيره (١/ ٦٢٨) بمرسل عمرو بن دينار الآتي.

<sup>(</sup>۱) سنن ابن ماجه (۱۹۳۱)، ورواه أيضًا الروياني (۲۲۱)، والطبراني في الكبير (۲۱/۹۹۲)، والـدارقطني (۳/ ۲۰۱)، والبيهقي في الكبيري (۲۰۹۷)، وابين الجوزي في العلل المتناهية (۲۰۱۱)، من طريقين عن الليث بن سعد عن مشرح بن هاعان عن عقبة به، وصحّحه الحاكم (۲۸۰۵، ۲۸۰۵)، والـذهبي في الكبائر (ص۱۳۸)، والزيلعي في نصب الراية (۳/ ۲۳۹)، وابن الهمام في شرح فتح القدير (۶/ ۱۸۲)، والهيتمي في الزواجر (۲/ ۲۸۹)، وحسنه عبد الحق في أحكامه، وابن القطان في بيان الوهم والإيهام (۳/ ۶۰۵)، وابن تيمية في إبطال التحليل (۱/ ۱۹۵ الفتاوي الكبري)، وابن الملقن في البدر المنير (۷/ ۲۱۶)، وقد أجاب المصنّف في إعلام الموقعين (۳/ ۲۵-۶) وغيره على إعلال من أعلّه بمِشرح وبالانقطاع والإرسال والنكارة.

وعن عمرو بن دينار وهو من أعيان التابعين: أنه سئل عن رجل طلق امرأته، فجاء رجل من أهل القرية بغير علمه ولا علمها، فأخرج شيئًا من ماله، فتزوَّجها ليُحِلَّها له. فقال: لا، ثم ذكر أن النبي على شئل عن مثل ذلك، فقال: «لا، حتى ينكح مُرتَغِبًا لنفسه، فإذا فعل ذلك لم يحلَّ له حتى يذوق العُسَيْلَة»، رواه أبو بكر بن أبي شيبة في «المصنَّف»(۱) بإسناد جيد. وهذا المرسل قد احتج به من أرسله، فدلَّ على ثبوته عنده، وقد عمل به أصحاب رسول الله على على ما الموصولة. ومثل هذا حجة باتفاق الأئمة، وهو والذي قبله نصٌ في التحليل المنويِّ.

وكذلك حديث نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما: «أن رجلًا قال له: امرأةٌ تزوجتها، أُحِلُها لزوجها، لم يأمرني ولم يعلم. قال: لا، إلا نكاح رَغْبَة، إن أعجبتُك أمسكتَها، وإن كرهتها فارقتَها، وإن كنا نعدُّ هذا على عهد رسول الله ﷺ سِفاحًا» (٢). ذكره شيخ الإسلام في «إبطال التحليل» (٣).

<sup>(</sup>۱) مصنف ابن أبي شيبة (٣/ ٥٥٣)، قال ابن تيمية في إبطال التحليل (٦/ ٢٤١ الفتاوى الكبرى): «هذا المرسل حجّة؛ لأن الذي أرسله احتجّ به»، وهو صحيح الإسناد إلى عمرو كما قال الألباني في الإرواء (٦/ ٣١٢). وفي الباب عن غير من ذكرهم المصنف عن جابر بن عبد الله وعمير بن قتادة وعن عطاء وإبراهيم والشعبي مرسلًا.

<sup>(</sup>٢) رواه الطبراني في الأوسط (٦٢٤٦)، وأبو نعيم في الحلية (٧/ ٩٦)، والبيهقي في الكبرى (٧/ ٢٠)، وصححه الحاكم (٢٠٨٦)، وابن دقيق العيد في الإلمام (٦٢٤٦)، وحسن إسناده ابن تيمية في إبطال التحليل (ص٣٩٨)، وقال الهيثمي في المجمع (٤/ ٤٩١): «رجاله رجال الصحيح»، وصححه الألباني في الإرواء (١٨٩٨).

<sup>(</sup>٣) المطبوع بعنوان «بيان الدليل على بطلان التحليل» (ص٣٩٧) ط. دار ابن الجوزي.

### فصل

وأما الآثار عن الصحابة:

ففي كتاب «المصنف» لابن أبي شيبة و «سنن الأثرم» و «الأوسط» لابن المنذر، عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه قال: لا أُوتَى بمحلِّل ولا محلَّل له إلا رجمتهما.

ولفظ عبد الرزاق وابن المنذر: لا أُوتَى بمحلّل ولا محلّلة إلا رجمتهما(١).

وهو صحيحٌ عن عمر.

وقال عبد الرزاق: عن مَعْمر، عن الزُّهري (٢)، عن عبد الملك بن المغيرة، قال: سُئل ابن عمر رضي الله عنهما عن تحليل المرأة لزوجها، فقال: ذاك السِّفاح.

ورواه ابن أب*ي* شيبة<sup>(٣)</sup>.

<sup>(</sup>۱) مصنف عبد الرزاق (٦/ ٢٦٥)، مصنف ابن أبي شيبة (٣/ ٥٥٢)، ورواه سعيد بن منصور (١٩٩١، ١٩٩٣) وعنه حرب في مسائله (ص٨٧) -، وابن حزم في المحلى (١١/ ٤٤٩)، والبيهقي في الكبرى (٧/ ٢٠٨)، وصححه ابن تيمية كما في المجموع (٣٣/ ٣٠).

<sup>(</sup>٢) في الأصل: «والزهري».

<sup>(</sup>٣) مصنف عبد الرزاق (٦/ ٢٥٦)، مصنف ابن أبي شيبة (٣/ ٥٥٢) من طريق سعيد بن أبي عروبة عن معمر به، ورواه البيهقي في الكبرى (٧/ ٢٠٨) من طريق ابن أبي عروبة به، وصحح إسناده الألباني في الإرواء (٦/ ٣١١). ورواه حرب في مسائله (ص٨٦) وابن عبد البر في التمهيد (١٣/ ٢٣٥) من طريق الأوزاعي، والفسوي في المعرفة (١/ ٢٧٦) من طريق يونس، كلاهما عن الزهري به.

وقال عبد الرزاق<sup>(۱)</sup>: أخبرنا الثوري، عن عبد الله بن شريك العامري، قال: سمعت ابن عمر رضي الله تعالى عنهما سئل عن رجل طلق ابنة عَمّ له، ثم رغب فيها ونَدِم، فأراد أن يتزوَّجها رجل يُحلِّلُها له. فقال ابن عمر رضي الله عنهما: كلاهما زانٍ، وإن مكث عشرين سنة أو نحو ذلك، إذ كان الله يعلم أنه يريد أن يُحِلَّها له.

قال (٢): وأخبرنا معمر، والشوري (٣)، عن الأعمش، عن مالك بن الحارث، عن ابن عباس رضي الله عنهما وسأله رجل، فقال: إن عمّي طلّق امرأته ثلاثًا، فقال: إن عمك عصى الله فأندمه، وأطاع الشيطان فلم يجعل له مخرجًا، قال: كيف ترى في رجل يُحلّلها؟ قال: من يُخادع الله يخدعه.

وعن سليمان بن يسار (٤)، قال: رُفع إلى عثمان رضي الله عنه رجل

<sup>(</sup>۱) مصنف عبد الرزاق (٦/ ٢٦٦)، ورواه مسدد ـ كما في إتحاف الخيرة (٣٢٥٢) ـ عن يحيى عن سفيان به نحوه. ورواه الجوزجاني ـ كما في الفتاوى الكبرى (٦/ ٢٤٣) ـ عن ابن نمير عن الثورى عن رجل سماه عن ابن عمر نحوه.

<sup>(</sup>۲) مصنف عبد الرزاق (۲/ ۲۲۲)، ومن طريقه ابن حزم في المحلى (۱۰/ ۱۸۱)، ورواه الطحاوي في شرح المعاني (۱۳۲ ٤) من طريق سفيان، وابس أبي شيبة (١٤/ ٦) والبيهقي في الكبرى (٧/ ٣٣٧) عن ابن نمير، كلاهما عن الأعمش به، وليس عند ابن أبي شيبة قوله: «من يخادع الله يخدعه»، ورواه سعيد بن منصور (١٠٦٥) \_ ومن طريقه ابن بطة في إبطال الحيل (ص٤٨) \_ عن هشيم عن الأعمش عن عمران بن الحارث السلمي عن ابن عباس، وصحّحه المصنف في إعلام الموقعين (٣/ ١٦١). ورواه أشهب \_ كما في المدونة (٢/ ٥) \_ عن ابن لهيعة عن يزيد بن أبي حبيب عن سليمان بن مالك بن الحارث السلمي عن ابن عباس.

<sup>(</sup>٣) في الأصل: «عن الثوري».

<sup>(</sup>٤) رواه البيهقي في الكبرى (٧/ ٢٠٨) من طريق ابن لهيعة عن بكير بن الأشبج عن =

تزوج امرأةً ليُحِلَّها لزوجها، ففرَّق بينهما، وقال: لا ترجع إلا بنكاح رَغْبةٍ غير دُلْسة. رواه أبو إسحاق الجوزجاني في كتاب «المترجم»، وذكره ابن المنذر عنه في كتاب «الأوسط».

وفي «المهذّب» (١) لأبي إسحاق الشيرازي: عن أبي مرزوق التُجيبي أن رجلًا أتى عثمان رضي الله عنه، فقال: إن جاري طلق امرأته في غضبه، ولقي شدّة، فأردت أن أحتسِبَ نفسي ومالي، فأتزوّجها، ثم أبني بها، ثم أطلقها، فترجع إلى زوجها الأول. فقال له عثمان رضي الله عنه: لا تنكحها إلا نكاح رَغبة.

وذكر أبو بكر الطُّرطوشي في «خلافه» (٢) عن يزيد بن أبي حبيب، عن على بن أبي طالب رضي الله عنه في المحلل: لا ترجع [٧٧١] إليه إلا بنكاح رغبة؛ غير دُلسة ولا استهزاء بكتاب الله.

وعلي رضي الله عنه هو ممن روى عن النبي ﷺ أنه لعن المحلِّل (٣)، فقد جعل هذا من التحليل.

وروى ابن أبي شيبة في «مصنَّفه» (٤) عن ابن عباس رضي الله عنهما قال:

<sup>=</sup> سليمان بن يسار به.

<sup>(</sup>۱) المهذب (۲/ ٤٧)، ورواه البخاري مختصرًا في التاريخ الكبير (۱/ ١٥٢) والبيهقي في الكبرى (٧/ ٢٠٨) من طريق الليث بن سعد عن محمد بن عبد الرحمن عن أبي مرزوق به، ورواه ابن وهب \_ كما في المدونة (٢/ ٢١١) \_ عن رجال من أهل العلم منهم ابن لهيعة والليث عن محمد بن عبد الرحمن المرادي به.

<sup>(</sup>٢) ذكره ابن تيمية في إبطال التحليل (ص٢٠٤) وقال: «ذكره بعض المالكية».

<sup>(</sup>٣) تقدم تخريجه.

<sup>(</sup>٤) لم أقف عليه، وذكره ابن تيمية في إبطال التحليل (ص٤٠٣) فقال: عن أشعث عن =

لَعن الله(١) المحلِّل والمحلَّل له.

وهو ممن روى عن النبي ﷺ لَعْنَ المحلل(٢)، وقد فسَّره بما قُصد به التحليل، وإن لم تعلم به المرأة، فكيف بما اتفقا عليه، وتراضيا وتعاقدا على أنه نكاح لعنةٍ لا نكاح رغبة؟

وذكر ابن أبي شيبة (٣) عن ابن عمر رضي الله عنهما، قال: لعن الله المحلِّل والمحلَّل له.

وروى الجوزجاني (٤) بإسناد جيد، عن ابن عمر رضي الله عنهما: أنه سئل عن رجل تزوج امرأةً ليُحِلَّها لزوجها، فقال: لعن الله الحالَّ والمحلَّل له.

قال شيخ الإسلام (٥): وهذه الآثار عن عمر، وعثمان، وعلي، وابن عباس، وابن عمر رضي الله عنهم، مع أنها نصوص فيما إذا قصد التحليل ولم يظهره، ولم يتواطآ عليه، فهي مُبيّنة أن هذا هو التحليل، وهو المحلل الملعون على لسان رسول الله عليه، فإن أصحاب رسول الله عليه أعلم بمراده

<sup>=</sup> ابن عباس وذكره، ولم يعزه لأحد. والذي في مصنف ابن أبي شيبة (٧/ ٢٩١): عن أشعث عن ابن سيرين.

<sup>(</sup>١) لفظ الجلالة ساقط من الأصل.

<sup>(</sup>٢) تقدم تخريجه.

<sup>(</sup>٣) مصنف ابن أبي شيبة (٣/ ٥٥٢ / ٢٩٢)، ورواه أيضًا سعيد بن منصور (١٩٩٧)، والراوي عن ابن عمر مبهم.

<sup>(</sup>٤) رواه في كتابه المسمّى بالمترجم، وهو في حكم المفقود. قال ابن تيمية في إبطال التحليل (ص٤٠٤): «رواه الشالنجي بإسناده عن عبد الله بن شريك العامري عن ابن عمر به».

<sup>(</sup>٥) انظر نحوه في بيان الدليل (ص ٤٠٥).

ومقصوده، لاسيما إذا رَوَوْا حديثًا وفسَّروه بما يوافق الظاهر، هذا مع أنه لم يُعلم أن أحدًا من أصحاب رسول الله عَلَيْ فَرَق بين تحليل وتحليل، ولا رَخَص في شيء من أنواعه، مع أن المطلقة ثلاثًا مثل امرأة رفاعة القُرَظِيِّ قد كانت تختلف إليه المدة الطويلة وإلى خلفائه؛ لتعودَ إلى زوجها، فيمنعونها من ذلك، ولو كان التحليل جائزًا لدلَّها رسول الله عَلَيْ على ذلك؛ فإنها لم تكن تَعدَم من يُحلِّلها، لو كان التحليل جائزًا.

قال: والأدلة الدالة على أن هذه الأحاديث النبوية قُصد بها التحليل وإن لم يشترط في العقد: كثيرة جدًا، ليس هذا موضع ذكرها انتهى.

## ذكر الآثار عن التابعين

قال عبد الرزاق<sup>(١)</sup>: أخبرنا معمر، عن قتادة، قال: إذا نوى الناكعُ أو المُنْكِعُ أو المرأة أو أحدٌ منهم التحليلَ فلا يصلح.

أخبرنا (٢) ابن جريج، قال: قلت لعطاء: المحلِّل عامدًا، هل عليه عقوبة؟ قال: ما علمتُ، وإني لأرى أن يعاقَب، قال: وكلُّهم إن تمالأوا على ذلك مُسيؤون، وإن أعطوا (٣) الصداق.

أخبرنا (٤) معمر، عن قتادة، قال: إن طلقها المحلِّل فلا يحلُّ لزوجها الأول أن يقربها؛ إذا كان نكاحه على وجه التحليل.

<sup>(</sup>١) مصنف عبد الرزاق (١٠٧٨١)، وصحّحه ابن حزم في المحلى (١٠/ ١٨١).

<sup>(</sup>٢) مصنف عبد الرزاق (١٠٧٨٠).

<sup>(</sup>٣) في الأصل: «أعظموا».

<sup>(</sup>٤) مصنف عبد الرزاق (١٠٧٨٣)، وصحّحه ابن حزم في المحلى (١٠/ ١٨١).

أخبرنا (١) ابن جريج، قال: قلت لعطاء: يُطلِّق المحلِّل؛ يراجعها زوجها؟ قال: يُفرَّق بينهما.

أخبرنا (٢) معمر، عمَّن سمع الحسن يقول في رجل تزوَّج امرأة يحلِّلها ولا يُعلِمها، فقال الحسن: اتَّقِ الله، ولا تكن مسمارَ نارٍ في حدود الله.

قال ابن المنذر: قال إبراهيم النخعي (٣): إذا كان نِيَّة أحد الثلاثة \_ الزوج الأول، أو الزوج الآخر، أو المرأة \_ أنه محلل، فنكاح الآخر باطل، ولا تحل للأول.

قال: وقال الحسن البصري(٤): إذا هَمَّ أحد الثلاثة بالتحليل فقد أفسد.

قال: وقال بكر بن عبد الله المزني (٥) في الحالِّ والمحلَّل له: أولئك كانوا يُسمَّون في الجاهلية التيسَ المستعار.

قال: وقال ابن أبي نجيح، عن مجاهد في قوله تعالى: ﴿إِن ظُنَّا أَن يُقِيمَا حُدُودَ ٱللَّهِ ﴾ [البقرة: ٢٣٠]، قال: إن ظنَّا أن نكاحهما على غير دُلْسة.

ورواه ابن أبي حاتم في «التفسير» عنه<sup>(٦)</sup>.

<sup>(</sup>١) لم أقف عليه، إلا أن يكون وقع فيه سقط، أو حصل انتقال نظر.

<sup>(</sup>٢) مصنف عبد الرزاق (١٠٧٨٥)، ورواه ابن أبي شيبة (٣/ ٥٥٣) عن معاذ عن عباد بن منصور عن الحسن.

<sup>(</sup>٣) رواه سعيد بن منصور (١٩٩٤) عن جرير عن مغيرة عن إبراهيم، وعن سعيد بن منصور رواه حرب الكرماني في مسائله (ص٨٧).

<sup>(</sup>٤) رواه سعيد بن منصور (١٩٩٥)، وابن أبي شيبة (٣/ ٥٥٢).

<sup>(</sup>٥) رواه سعيد بن منصور (١٩٩٨) عن محمد بن نشيط عن بكر بن عبد الله المزني.

<sup>(</sup>٦) تفسير ابن أبي حاتم (٢٢٣٥)، ورواه الطبري في تفسيره (٤٩٠٧، ٤٩٠٨)، وعزاه =

وقال هُشيم: أخبرنا سيَّار، عن الشَّعبي: أنه سُئل عن رجل تزوج امرأة كان زوجها طلَّقها ثلاثًا قبل ذلك، أيطلِّقها لترجع إلى زوجها الأول؟ فقال: لا، حتى يحدِّث نفسه أنه يُعمّر معها وتُعمّر معه؛ أي: تُقيم معه. رواه الجوزجاني (١).

[۷۷ب] وروي عن النُّفيلي (٢): حدثنا يحيى بن عبد الملك بن أبي غَنِيَّة، حدثنا عبد الملك، عن عطاء: في الرجل يطلِّق امرأته، فينطلق الرجل الذي يتَحَرَّن له، فيتزوجها من غير مُؤامَرة منه، فقال: إن كان تزوجها ليحلِّلها له لم تحلَّ له، وإن كان تزوجها يريد إمساكها فقد حلَّت له.

وقال سعيد بن المسيب في رجل تزوج امرأة ليحلّها لزوجها الأول، ولم يشعر بذلك زوجها الأول ولا المرأة، قال: إن كان إنما نكحها ليُحِلَّها فلا يصلح ذلك لهما؛ فلا تحلُّ. رواه حرب في «مسائله»(٣).

وعنه أيضًا، قال: الناس يقولون: حتى يجامعها، وأنا أقول: إذا تزوجها تزويجًا صحيحًا، لا يريد بذلك إحلالها؛ فلا بأس أن يتزوَّجها الأول. رواه سعيد بن منصور عنه (٤).

<sup>=</sup> في الدر المنثور (١/ ٦٨١) لعبد بن حميد.

<sup>(</sup>۱) الظاهر أنه رواه في كتابه المترجم، وقد ذكره ابن تيمية في إبطال التحليل (٦/ ١٠) الفتاوى الكبرى).

<sup>(</sup>٢) ح: «العقيلي». رواه ابن الأعرابي في معجمه (١٩٠٣) عن عبد الله بن أيوب عن يزيد بن هارون عن عبد الملك به نحوه.

<sup>(</sup>٣) مسائل حرب الكرماني (ص٨٦) من طريق ابن المبارك عن حكيم بن رزيق عن أبيه عن ابن المسيب به.

<sup>(</sup>٤) سنن سعيد بن منصور (١٩٨٩) عن هشيم عن داود بن أبي هند عن سعيد بن =

فهؤلاء الأئمة الأربعةُ أركان التابعين، وهم الحسن وسعيد بن المسيَّب وعطاء بن أبي رباح وإبراهيم النَّخعي.

وقال أبو الشعثاء جابر بن زيد<sup>(١)</sup> في رجل تزوج امرأةً ليحلها لزوجها الأول وهو لا يعلم، قال: لا يصلح ذلك؛ إذا كان تزوجها ليحلّها.

# ذكر الآثار عن تابعي التابعين ومن بعدهم

قال ابن المنذر: وممن قال: إن ذلك لا يصلح إلا نكاح رَغْبةٍ: مالكُ بن أنس، والليث بن سعد.

وقال مالك رحمه الله: يفرّق بينهما على كل حال، وتكون الفرقةُ فسخًا بغير طلاق.

وقال سفيان الثوري: إذا تزوَّجها وهو يريد أن يحلَّها لزوجها، ثم بدا له أن يمسكها؛ لا يُعجبني إلا أن يفارق، ويستقبل نكاحًا جديدًا.

قال أحمد بن حنبل: جيد.

وقال إسحاق: لا يحلُّ له أن يمسكها؛ لأن المحلل لم تَتِم له عُقْدة النكاح.

وكان أبو عُبيد يقول بقول الحسن والنخعي.

وقال الجوزجاني: حدثنا إسماعيل بن سعيد، قال: سألت أحمد بن

<sup>=</sup> المسيب به، وعزاه ابن حجر في الفتح (٩/ ٤٦٧) لابن أبي شيبة وابن المنذر وصحّح إسناده.

<sup>(</sup>١) رواه ابن أبي شيبة (٣/ ٥٥٣) عن أبي داود عن حبيب عن عمرو عن جابر بن زيد به.

حنبل عن الرجل تزوَّج المرأة، وفي نفسه أن يُحِلَّها لزوجها الأول، ولم تعلم المرأة بذلك؟ فقال: هو محلل، وإذا أراد بذلك الإحلال فهو ملعون.

قال الجوزجاني: وبه قال أبو أيوب.

وقال ابن أبي شيبة: لست أرى أن ترجع بهذا النكاح إلى زوجها الأول.

قال الجوزجاني: وأقول: إن الإسلام دين الله الذي اختاره واصطفاه وطهره، حقيق بالتوقير والصيانة مما لعله يَشِينهُ، ويُنزّه عما أصبح أبناء الملل من أهل الذمة يُعَيِّرون به المسلمين<sup>(۱)</sup>، على ما تقدم فيه من النهي عن النبي ولَعْنِه عليه. ثم ساق الأحاديث المرفوعة في ذلك والآثار.

### فصل

ومن العجائب معارضة هذه الأحاديث والآثار عن الصحابة بقوله تعسالى: ﴿ فَإِن طَلَقَهَا فَلا يَحِلُ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّىٰ تَنكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ ﴾ [البقرة: ٢٣٠]، والذي أنزلت عليه هذه الآية هو الذي لعن المحلِّل والمحلَّل له، وأصحابه أعلم الناس بكتاب الله، فلم يجعلوه زوجًا وأبطلوا نكاحه، ولعنوه.

وأعجب من هذا قول بعضهم: نحن نحتج بكونه سَمّاه محللًا، فلولا أنه أثبت الحلّ لم يكن محللًا!

فيقال: هذه من العظائم؛ فإن هذا يتضمن أن رسول الله ﷺ لعن من فعل السّنّة التي جاء بها، وفعلَ ما هو جائز صحيح في شريعته!

وإنما سمَّاه محللًا لأنه أحلّ ما حرّم الله، فاستحقّ اللعنة، فإن الله سبحانه

<sup>(</sup>١) ذكر نحو هذا المعنى شيخ الإسلام ابن تيمية في مجموع الفتاوى (٣٢/ ١٥٦).

حرّمها على المطلِّق حتى تنكح زوجًا غيره، والنكاح اسم في كتاب الله وسنة رسوله للنكاح الذي يتعارفه الناس بينهم نكاحًا، وهو الذي شُرع إعلانه، والضربُ عليه بالدف، والوليمة فيه، وجُعل للإيواء والسكن، وجعله الله مودة ورحمة، وجرت العادة فيه بضِد ما جرت به في نكاح المحلل؛ فإن المحلل لم يدخل على نفقة، ولا كسوة، ولا سُكنى، ولا إعطاء مهر، ولا تحصيل نسب ولا صِهْر، ولا قَصْدِ المُقام مع الزوجة، وإنما دخل عاريَّة كالتيس المستعار للضِّراب، ولهذا شبَّهه به النبي عَيَّم، [۱۷] ثم لعنه.

فعُلِم قطعًا لا شك فيه أنه ليس هو الزوج المذكور في القرآن، ولا نكاحه هو النكاح (١) المذكور في القرآن، وقد فَطَرَ الله سبحانه قلوبَ الناس على أن هذا ليس بنكاح، ولا المحلِّل زوج، وأن هذا منكر قبيح، يُعَيَّر به المرأة والزوج والمحلِّل والولي، فكيف يدخل هذا في النكاح الذي شرعه الله ورسوله، وأحبّه وأخبر أنه سنته، ومن رغب عنه فليس منه؟

وتأمل قوله تعالى: ﴿ فَإِن طَلَقَهَا فَلا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَن يَمْ اَجَعَا ﴾ [البقرة: ٢٣٠]؛ أي: فإن طلقها هذا الثاني فلا جناح عليها وعلى الأول أن يتراجعا، أي: ترجع إليه بعقد جديد، فأتى بحرف ﴿ إن ﴾ الدالة على أنه يمكنه أن يطلق وأن يُقيم. والتحليل الذي يفعله هؤلاء لا يتمكن الزوج فيه من الأمرين، بل يشترطون عليه أنه متى وَطئها فهي طالق، ثم لما علموا أنه قد لا يُخبِر بوطئها، ولا يُقبلُ قولها في وقوع الطلاق، انتقلوا إلى أن جعلوا الشرط إخبار المرأة بأنه دخل بها، فبمجرّد إخبارها بذلك تطلّق عليه.

<sup>(</sup>١) «النكاح» ساقطة من الأصل.

والله سبحانه شرع النكاح للوصلة الدائمة والاستمتاع، وهذا النكاح جعله أصحابه سببًا لانقطاعه، ولوقوع الطلاق فيه، فإنه متى وَطئ كان وطؤُه سببًا لانقطاع النكاح، وهذا ضدُّ شرع الله.

وأيضًا فإن الله سبحانه جعل نكاح الثاني وطلاقه واسمه كنكاح الأول وطلاقه واسمه، فهذا زوج وهذا زوج، وهذا نكاح وذلك نكاح، وكذلك الطلاق. ومعلوم أن نكاح المحلّل وطلاقه واسمه لا يشبه نكاح الأول ولا طلاقه ولا اسمه، ذاك زوج راغب، قاصد للنكاح، باذِلٌ للمهر، ملتزم للنفقة والسّكنَى والكسّوة، وغير ذلك من خصائص النكاح؛ والمحلل بريء من ذلك كلّه، غير ملتزم لشيء منه.

وإذا كان الله تعالى ورسوله قد حرّم نكاح المُتعة، مع أن قصد الزوج الاستمتاع بالمرأة، وأن يقيم معها زمانًا، وهو ملتزم لحقوق النكاح فالمحلّل الذي ليس له غرض أن يقيم مع المرأة إلا قَدْرَ ما ينزُو عليها كالتّيْسِ المستعار لذلك، ثم يفارقها: أولى بالتحريم.

وسمعت شيخ الإسلام يقول: نكاح المتعة خير من نكاح التحليل من أكثر من عشرة أوجه (١):

أحدها: أن نكاح المتعة كان مشروعًا في أول الإسلام، ونكاح التحليل لم يُشرع في زمن من الأزمان.

الثاني: أن الصحابة تمتعوا على عهد النبيِّ ﷺ، ولم يكن في الصحابة محلِّلٌ قطُّ.

<sup>(</sup>۱) م: «اثني عشر وجهًا». وانظر بعض هذه الأوجه في «مجموع الفتاوى» (۳۲/ ۹۳ وما بعدها).

الثالث: أن نكاح المتعة مختَلَف فيه بين الصحابة، فأباحه ابن عباس \_ وإن قيل: إنه رجع عنه (١)\_، وأباحه عبد الله بن مسعود، ففي «الصحيحين» (٢) عنه قال: كنا نغزو مع رسول الله ﷺ، وليس لنا نساء، فقلنا: ألا نستخصي؟ فنهانا عن ذلك، ثم رخص لنا أن ننكح المرأة بالثوب إلى أجل، ثم قرأ عبد الله: ﴿ يَكَأَيُّهُا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا يُحَرِّمُوا طَيِّبَنتِ مَا آحَلَ اللهُ لَكُمْ ﴾ المائدة: ٨٧].

وفتوى ابن عباس بها مشهورة، قال عُروة (٣): قام عبد الله بن الزبير بمكة، فقال: إن ناسًا أعمَى الله قلوبهم كما أعمى أبصارهم، يُفتون بالمتعة! يُعرِّض بعبد الله بن عباس، فناداه، فقال: إنك لجِلْفٌ جافٍ، فلعمري لقد كانت المتعة تُفعل على عهد إمام المتقين، يريد رسول الله ﷺ، فقال له ابن الزبير: فجرّب نفسك، فو الله لئن فعلتها لأر جُمنّك بأحجارك!

فهذا قول ابن مسعود وابن عباس في المتعة، وذاك قولهما وروايتهما في نكاح التحليل.

الرابع: أن رسول الله ﷺ لم يجئ عنه في لعن المستمتع والمستمتع بها حرف واحد، وجاء عنه في لعن المحلِّل والمحلَّل له وعن الصحابة ما قد تقدم.

الخامس: أن المستمتع له غرضٌ صحيح في المرأة، ولها غَرض أن تقيم معه مدة النكاح، فغرضه المقصود بالنكاح مدَّة، والمحلل [٧٨٠] لا

<sup>(</sup>١) أخرجه الترمذي (١١٢٢) عنه.

<sup>(</sup>٢) البخاري (٤٦١٥)، ومسلم (١٤٠٤).

<sup>(</sup>٣) أخرجه مسلم (٢٧/١٤٠٦).

غرض له سوى أنه مستعار للضِّراب كالتيس، فنكاحه غير مقصود له ولا للمرأة ولا للولي، وإنما هو كما قال الحسن: مسمار نارٍ في حدود الله(١)! وهذه التسمية مطابقة للمعنى.

قال شيخ الإسلام: يريد الحسن أن المسمار هو الذي يُثبّت الشيء المسمور، فكذلك هذا يُثبت تلك المرأة لزوجها وقد حرَّمها الله عليه.

السادس: أن المستمتع لم يَحْتَل على تحليل ما حرَّم الله، فليس من المخادعين الذين يخادعون الله كأنما يخادعون الصبيان، بل هو ناكح ظاهرًا وباطنًا، والمحلِّل ماكرٌ مخادع، متخذٌ آيات الله هُزوًا، ولذلك جاء في وعيده ولعنه ما لم يجئ في وعيد المستمتع مثلُه ولا قريبٌ منه.

السابع: أن المستمتع يريد المرأة لنفسه، وهذا هو سرُّ النكاح ومقصوده، فيريد بنكاحه حلّها له ولا يطؤها حرامًا (٢)، والمحلِّل لا يريد حلها لنفسه، وإنما يريد حلَّها لغيره، ولهذا سُمى محللًا.

فأين من يريد أن يُحِلَّ وطْءَ امرأة يخاف أن يطأها حرامًا إلى من لا يريد ذلك؛ وإنما يريد بنكاحها أن يُحِلِّ وطأها لغيره؟ فهذا ضد شرع الله ودينه، وضد ما وُضع له النكاح.

الثامن: أن الفطر السليمة والقلوب التي لم يتمكن منها مرض الجهل والتقليد تَنفرُ من التحليل أشدَّ نِفار، وتُعِيّر به أعظم تعيير، حتى إن كثيرًا من النساء تُعييرُ المرأة به أكثر مما تعيير بالزنى، ونكاح المتعة لا تنفرُ منه الفطر والعقول، ولو نفرت منه لم يُبَح في أول الإسلام.

<sup>(</sup>١) تقدَّم تخريجه.

<sup>(</sup>٢) «ولا يطأها حرامًا» ساقطة من الأصل.

التاسع: أن نكاح المتعة يشبه إجارة الدابَّة مدةً للركوب، وإجارة الدار مدة للانتفاع بالسُّكنى، وإجارة العبد للخدمة مدةً، ونحو ذلك مما للباذل فيه غرض صحيح، ولكن لما دخله التوقيت أخرجَهُ عن مقصود النكاح الذي شُرع بوصف الدَّوام والاستمرار، وهذا بخلاف نكاح المحلل؛ فإنه لا يشبه شيئًا من ذلك، ولهذا شبّهه الصحابة رضي الله عنهم بالسفاح، وشبّهوه باستعارة التيس للضّراب.

العاشر: أن الله سبحانه نصب هذه الأسباب \_ كالبيع والإجارة والهبة والنكاح \_ مُفْضِيةً إلى أحكام جعلها مسبّباتٍ لها ومقتضياتٍ، فجعل البيع سببًا لملك الرّقبة، والإجارة سببًا لملك المنفعة أو الانتفاع، والنكاح سببًا لملك البُضع وحِل الوطء.

والمحلل مناقضٌ معاكس لشرع الله ودينه؛ فإنه جعل نكاحه سببًا لتمليك المطلِّق البُضع وإحلاله له، ولم يقصد بالنكاح ما شرعه الله له من ملكه هو للبُضع، وحِلِّه له، ولا له غرض في ذلك، ولا دخل عليه، وإنما قصد به أمرًا آخر، لم يشرع له ذلك السبب، ولم يجعل طريقًا له.

الحادي عشر: أن المحلل من جنس المنافق؛ فإن المنافق يُظهر أنه مسلم ملتزم لعقد الإسلام ظاهرًا وباطنًا، وهو في الباطن غير ملتزم له. وكذلك المحلل يُظهر أنه زوج، وأنه يريد النكاح، ويُسَمِّي المهر، ويُشهد على رضا المرأة، وفي الباطن بخلاف ذلك، لا يريد أن يكون زوجًا، ولا أن تكون المرأة زوجة له، ولا يريد بذل الصداق، ولا القيام بحقوق النكاح، وقد أظهر خلاف ما أبطن وأنه مريد لذلك، والله يعلم والحاضرون والمرأة وهو والمطلِّق أن الأمر ليس كذلك، وأنه غير زوج على الحقيقة، ولا هي امرأته على الحقيقة.

الثاني عشر: أن نكاح المحلل لا يُشبه نكاح أهل الجاهلية، ولا نكاح أهل الإسلام، فكان أهل الجاهلية يتعاطَوْن في أنكحتهم أمورًا منكرة، ولم يكونوا يرضون نكاح التحليل ولا يفعلونه. ففي «صحيح البخاري»(١) عن عُروة بن الزبير أن عائشة رضي الله عنها أخبرته: «أن النكاح في الجاهلية كان على أربعة أنحاء:

فنكاحٌ منها: نكاحُ الناس اليوم، يخطُب الرجل إلى الرجل وَلِيَّته أو ابنته، فيُصْدِقُها، ثم ينكحُها.

والنكاح الآخر: كان الرجل يقول [٩٧] لامرأته إذا طَهُرَت من طمثها: أرسلي إلى فلان، فاستَبْضعي منه، فيعتزلها زوجها ولا يمسها أبدًا، حتى يتبين حمّلها من ذلك الرجل الذي تَسْتَبْضع منه، فإذا تبين حملها أصابها زوجها إذا أحبّ، وإنما يفعل ذلك رغبةً في نجابة الولد، فكان هذا النكاح نكاح الاستبضاع.

ونكاحٌ آخر: يجتمع الرهط ما دُون العشرة، فيدخلون على المرأة، كلهم يصيبها، فإذا حملت ووضعت، ومرَّ ليالي بعد أن تضع حَمْلَها، أرسلت إليهم، فلم يستطع رجل منهم أن يمتنع حتى يجتمعوا عندها، فتقول لهم: قد عرفتم الذي كان من أمركم، وقد ولدتُ، فهو ابنك يا فلان! تُسمي من أحبّت باسمه، فيُلْحَقُ به ولدها، لا يستطيع أن يمتنع.

ونكاح رابع: يجتمع الناس الكثير، فيدخلون على المرأة، لا تمنع من جاءها، وهُن البغايا، كن ينصِبن على أبوابهن راياتٍ تكون عَلَمًا، فمن أرادهن دخل عليهن، فإذا حملت إحداهن فوضعت حملها، جمعوا لها،

<sup>(</sup>۱) برقم (۱۲۷ه).

ودَعَوْا لهم القافَةَ، ثم ألحقوا ولدها بالذي يرون، فالْتاطَه، ودُعِيَ ابنه، لا يمتنع من ذلك.

فلما بعث الله محمدًا ﷺ بالحق هَدَم نكاح الجاهلية كله، إلا نكاح الناس اليوم».

ومعلومٌ أن نكاح المحلل ليس من نكاح الناس الذي أشارت إليه عائشة رضي الله عنها أن رسول الله ﷺ أقره ولم يهدمه، ولا كان أهل الجاهلية يرضون به، فلم يكن من أنكحتهم؛ فإن الفِطَر والأمم تنكره وتُعيِّرُ به.

### فصل

وسببُ هذا كلِّه: معصية الله تعالى ورسوله، وطاعة الشيطان في إيقاع الطلاق على غير الوجه الذي شرعه الله، والله سبحانه يُبغض الطلاق في الأصل، كما روى أبو داود (١) من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله ﷺ: «أبغضُ الحلال إلى الله الطلاق».

و في «سنن ابن ماجه»(٢) من حديث أبي موسى رضي الله عنه قال: قال

<sup>(</sup>۱) سنن أبي داود (۲۱۸۰)، ومن طريقه البيهقي في الكبرى (۷/ ۳۲۲)، ورواه أيضًا ابن ماجه (۲/ ۲۰۱۸)، وابن حبان في المجروحين (۲/ ٦٤)، وابن عدي في الكامل (٤/ ٣٢٣، ٦/ ٢٦١)، وتمام في فوائده (٢٦)، وغييرُهم، وصححه الحاكم (٤٧٩٤)، لكن في إسناده اختلاف، ورجّح إرسالَه ابن أبي حاتم كما في العلل لابنه (۱/ ٤٣١)، والدارقطني في العلل (۱/ ٢٢٥)، قال الخطابي وتبعه المنذري في الترغيب (۳/ ۲۰): «المشهور فيه المرسل»، وضعّفه ابن الجوزي في العلل المتناهية (۲۰ ۱۰)، والألباني في الإرواء (۲۰ ۲۰). وفي الباب عن معاذ بن جبل رضى الله عنه.

<sup>(</sup>٢) سنن ابن ماجه (٢٠١٧) من طريق سفيان عن أبي إسحاق عن أبي بردة عن أبي =

رسول الله ﷺ: «ما بالُ قوم يلعبون بحدود الله، يقول: قد طلَّقتك، قد راجعتك، قد راجعتك، قد راجعتك؟».

وفي "صحيح مسلم" (١) عن جابر بن عبد الله، قال: قال رسول الله ﷺ: "إن إبليس يضع عرشه على الماء، ثم يبعثُ سراياه، فأدناهم منزلة أعظمهم فتنة، يجيء أحدهم فيقول: قد فعلت كذا وكذا، فيقول: ما صنعتَ شيئًا، قال: ويجيء أحدهم، فيقول: ما تركتُه حتى فَرِّقتُ بينه وبين أهله، قال: فيدنيه منه أو قال: فيلتزمه، ويقول: نِعْمَ أنت».

فالشيطانُ وحزبه قد أغرَوْا بإيقاع الطلاق، والتفريق بين المرء وزوجه، وكثيرًا ما يندم المطلِّق، ولا يصبر عن امرأته، ولا تطاوعه نفسه أن يصبر عنها إلى أن تتزوج زواج رَغْبة، تبقى فيه مع الزوج إلى أن يموت عنها، أو يفارقها إذا قضى منها وَطَره، ولا بُدّ له من المرأة، فيُهْرَع إلى التحليل، وهو حيلة من عشر حِيل نصبوها للناس:

وسسى به، وبهذا الإسناد رواه البزار (٣١١٧)، والروياني (٤٥٢)، والطبري في تفسيره (٥٢٥)، والطحاوي في شرح المشكل (٦/ ٣٢٥)، وابن بطة في إبطال الحيل (ص٤٠، ٤١)، والبيهقي في الكبرى (٣٢٢/٧)، وصححه ابن حبان (٢٢٥)، وحسن إسناده ابن تيمية في إبطال التحليل (٦/ ٢٥٨ الفتاوى الكبرى)، والمصنف فيما يأتي، والبوصيري في المصباح (٢/ ٣٢١)، وضعفه الألباني في السلسلة الضعيفة (٤٤٣١) بعنعنة أبي إسحاق. ورواه الطيالسي (٧٢٥) \_ ومن طريق طريقه البيهقي (٧/ ٣٢٢) \_ عن زهير عن أبي إسحاق به مرسلًا. ورُوِي من طريق يزيد الدالاني عن أبي العلاء الأودي عن حميد بن عبد الرحمن عن أبي موسى بمعناه.

<sup>(</sup>۱) برقم (۲۸۱۳).

إحداها: التحيُّل على عدم وقوع الطلاق، وهو نوعان: تحيُّل على عدم وقوعه مع صحة النكاح بالتَّسريح، فيأمرونه أن يقول لها: إذا طلقتك، أو إذا وقع عليك طلاقي، فأنت طالق قبله ثلاثًا، فلا يمكن أن يقع عليها الطلاق بعد هذا، لا مُطْلقًا ولا مُقَيَّدًا عن المسرِّحين، فسدُّوا باب الطلاق، وجعلوا المرأة كالغُلِّ في عُنق الزوج، لا سبيل له إلى طلاقها أبدًا.

الحيلة الثانية: التحيُّل على عدم وقوع الطلاق بكونِ النكاح فاسدًا، فلا يقع فيه الطلاق، ويتحيَّلون لبيان فساده من وجوه:

منها: أن عَدالة الولي شرط في صحته، فإذا كان في الولي ما يَقْدَحُ في عدالته؛ فالنكاح باطل، فلا يقع فيه الطلاق، والقوادح كثيرة، فلا تكاد تُفتِّش فيمن شئت إلا وجدت فيه قادحًا.

ومنها: [٧٩ب] أن عدالة الشهود شرط، والشاهد يفسُق بجلوسه على مقعد حرير، أو استناده إلى مسْنَد حرير، أو جلوسه تحت مركاة (١) حرير، أو تجمُّرِه بمجمرة فضة، ونحو ذلك، مما لا يكاد يخلو البيت منه وقت العقد. فيا للعجب! يكون الوطء حلالًا، والنسب لاحقًا، والنكاح صحيحًا، حتى يقع الطلاق، فحينتذ يطلب وجه إفساده!

الحيلة الثالثة: التحيُّل بالمخالعة، حتى يفعل المحلوف عليه، فإذا فعله تزوَّجها بعقد جديد.

الحيلة الرابعة: إذا وقع الفأس في الرأس، وحنث ولابد، اشترى غلامًا دون البلوغ، وزوَّجه بها، وأمرها أن تمكِّنه من إيلاج الحَشَفة هناك، فإذا فعل وهبها إياه، فانفسخ نكاحها بملكه، فتعتدُّ وتُردُّ إلى المطلّق، فإن عجزوا عن

<sup>(</sup>١) في الأصل: "حركاة". ولم أجد الكلمتين في المعاجم.

ذلك وأعوزَهم انتقلوا إلى:

الحيلة الخامسة: وهي استكراء التيس الملعون المستعار، ليَنْزُوَ عليها، ويُحِلّها بزعمه.

فهذه خمس حيل للخاصة. وأما جهال العامة فلما رأوا أن المقصود التحيُّلُ على رَدِّها إلى المطلِّق بأي طريق اتفق؛ قالوا: المقصود هو الرجوع، والحيلة مقصودة لغيرها، وأعيان الحيل ليست مقصودة، فاستنبطوا لهم خمس حيل أخرى:

إحداها: أن يأمروا المحلّل بأن يطأها برجله، فيطأها وهي قاعدة أو مضطجعة برجله ثم يخرج، ورأوا أن الوطء بالرجل أسهلُ عليهم وأقلّ مفسدة من الوطء بالآلة؛ فإنه إذا كان كلاهما غير مقصود، فما كان أقل فسادًا كان أقرب إلى المقصود.

الحيلة الثانية: أن تكون حاملًا، فتلدُ ذكرًا، وكأنهم قاسُوا الذكر الذي معها خارجًا على الذكر الذي يَشُقُها داخلًا، وهذا من جنس قياس التيس الملعون على الزوج المقصود!

الحيلة الثالثة: أن يَصُبّ المحلِّل عليها دُهنًا، يتشربه جَسَدُها ولا يطأُها، وكأنهم قاسوا تَشُرُّبه للنُّطْفَة وكأنهم قاسوا تَشُرُّبه للنُّطْفَة وسَريانه فيه على تشرُّبه للنُّطْفَة وسَرايتها (١) فيه!

الحيلة الرابعة: السفر عنها أو سفرها عنه، فإذا قدم ظنَّ أن ذلك كافٍ عن الزوج، ولا أدري من أين ألقَى إليهم الشيطانُ ذلك؟ وكأنهم ظنُّوا أنهم قد التقوا من الآن، وأن السفر قطع حكم ما مضى رأسًا!

<sup>(</sup>۱) م: «سریانها».

الحيلة الخامسة: أن يجتمعا على عَرَفات، فإذا وقف بها على الجبل لم تَحتَجْ بعد ذلك إلى زوج آخر عندهم.

وقد سُئلنا نحن وغيرنا عن ذلك، وسمعناه منهم!

### فصل

واعلم أن من اتقى الله في طلاقه، فطلّق كما أمره الله ورسوله وشرعه له، أغناه عن ذلك كله، ولهذا قال تعالى بعد أن ذكر حُكم الطلاق المشروع: ﴿وَمَن يَتَقِ ٱللّهَ يَعْمَل لَّهُ مَغْرَجًا ﴾ [الطلاق: ٢]؛ فلو اتقى الله عامة المطلقين لاستغنوا بتقواه عن الآصار والأغلال، والمكر والاحتيال؛ فإن الطلاق الذي شرعه الله سبحانه أن يُطلِّقها طاهرًا من غير جماع، ويطلقها واحدة، ثم يدعها حتى تنقضي عِدتها فإن بَدَا له أن يُمسكها في العِدة أمسكها، وإن لم يراجعها حتى انقضت عدَّتها أمكنه أن يستقبل العَقْد عليها من غير زوج آخر، وإن لم يكن له فيها غرض لم يَضرَّه أن تعزوج بزوج غيره، فمن فعل هذا لم يندم، ولم يحْتَجْ إلى حيلة ولا تحليل.

ولهذا سُئل ابن عباس عن رجل طلق امرأته مئةً؟ فقال: عَصَيْتَ ربَّك، وفارقت امرأتك، لم تتق الله فيجعل لك مخرجًا (١).

وقال سعيد بن جُبير (٢): جاء رجل إلى ابن عباس، فقال: إني طلقت

<sup>(</sup>۱) رواه الطحاوي في شرح المعاني (١٤٣٥)، والطبراني في الكبير (١١/٩٥)، والدارقطني (١٤/١٥)، والبيهقي في الكبرى (٧/ ٣٣١، ٣٣٧)، وصحّحه الألباني في الإرواء (٢٠٥٦).

<sup>(</sup>۲) رواه عبد الرزاق (٦/ ٣٩٧)، وابن أبي شيبة (٤/ ٦٢)، والطحاوي في شرح المعاني (١٤١٤، ٤١٤١)، والـدارقطني (٤/ ١٢-١٤)، والبيهقـي في الكـبرى (٧/ ٣٣٢)، =

امرأتي ألفًا، فقال: أما ثلاث فتحرِّم عليك امرأتك، وبقيَّتهن وِزْر، اتـخذْت آيات الله هُزُوًا.

وقال مجاهد: كنتُ عند ابن عباس، فجاءه رجل، فقال: إنه طلق امرأته ثلاثًا فسكت حتى ظننتُ أنه رادُها إليه، ثم قال: ينطلق أحدُكم فيركبُ الأحموقة، ثم يقول: يا ابن عباس، يا ابن عباس؟ والله تعالى قال: ﴿وَمَن يَتَّقِ اللهُ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا ﴾ [الطلاق: ٢]، وإنك لم تتق الله؛ فلا أجد لك مخرجًا، عَصَيْتَ ربك، وبانت منك امرأتك. ذكره أبو داود (١).

وقد(٢) روى النسائي (٣) عن محمود بن لَبيد، قال: أُخْبِرَ رسول الله ﷺ

وغيرُهم من طرق عن سعيد بن جبير به بألفاظ متقاربة، و في بعضها أنه طلّق ألفًا ومائة، و في أخرى أنه طلّق مائة، قال ابن حزم في المحلى (١٠/ ١٧٢): «هذا الخبر في غاية الصحة»، وصحّحه الألباني في الإرواء (٢٠٥٧).

<sup>(</sup>۱) سنن أبي داود (۲۱۹۹)، ومن طريقه البيهقي في الكبرى (٧/ ٣٣١)، ورواه أيضًا الطبري في تفسسره (٢٣/ ٣٣٤-٤٣٣)، والطبراني في الكبير (١١/ ٨٨)، والطبري في الكبير (١١/ ٨٨)، والدارقطني (٤/ ٥٩، ٦١)، وغيرهم من طريق عبد الله بن كثير عن مجاهد به، ورواه عبد الرزاق (٦/ ٣٩٧) عن ابن جريج عن مجاهد به نحوء، وقال: «وذكره مجاهد عن أبيه عن ابن عباس»، وصحّحه المصنّف فيما يأتي، وابن رجب في جامع العلوم والحكم (ص ١٥٠)، وابن حجر في الفتح (٩/ ٣٦٢)، والشنقيطي في الأضواء والحكم (ص ١٥٠)، والألباني في الإرواء (٢٠٥٥). ورواه الدارقطني (٤/ ٥٩) من طريق عبيد الله بن أبي يزيد عن ابن عباس.

<sup>(</sup>٢) هنا سقط كبير في الأصل، ويستمر إلى ص٥٧٨.

<sup>(</sup>٣) سنن النسائي (٣٤٠١) من طريق مخرمة بن بكير عن أبيه عن محمود به، واختُلف في صحبة محمود، وفي سماعه من النبي الله وأعلّه بالانقطاع ابن حزم في المحلى =

عن رجل طلق امرأته ثلاث تطليقات جميعًا، فقام غَضْبانَ، ثم قال: «أَيُلْعَبُ بِكتابِ الله وأنا بين أظهُرِكم؟»، حتى قام رجل، فقال: يا رسول الله! ألا أقتُله؟ وهذه الآثار موافقة لما دلّ عليه القرآن؛ فإن الله سبحانه إنما شرع الطلاق مَرّة بعد مرة. ولم يشرعه جملة واحدة أصلًا. قال تعالى: ﴿ الطّلَاقُ مَرّة بعد مرة، ولم يشرعه جملة واحدة أصلًا. قال تعالى: ﴿ الطّلَاقُ مَرّة بعد مرة، فهذا القرآن من أوله إلى آخره، وسُنة رسول الله تكون لما يأتي مرة بعد مرة، فهذا القرآن من أوله إلى آخره، وسُنة رسول الله على، وكلام العرب قاطبة شاهدٌ بذلك، كقوله تعالى: ﴿ سَنُعَذِبُهُم مَرّتَيْنِ ﴾ [التوبة: ١٠١]، وقوله: ﴿ أَوَلا يَرُونَ أَنّهُ مَ يُفَتَنُونَ فِي كُلّ عَامِ مَرّةً أَوْ مَرَتَ ﴾ [التوبة: ١٠١]، وقوله تعالى: ﴿ يَتَأَيُّهَا ٱللّذِينَ مَامَوُلُ لِسَتَغَذِنكُمُ ٱلّذِينَ مَرَتَ ﴾ [النوبة: ١٢٦]، وقوله تعالى: ﴿ يَتَأَيُّهَا ٱلّذِينَ مَامَوُلُ لِسَتَغَذِنكُمُ ٱلّذِينَ مَرّتَ ﴾ [النوبة: ١٢٦]، وقوله تعالى: ﴿ يَتَأَيُّهَا ٱللّذِينَ مَامَوُلُ لِسَتَغَذِنكُمُ ٱلّذِينَ مَلَكَتْ أَيْمَنُكُمْ وَٱلّذِينَ لَرّ يَبُلُغُوا ٱلحُلُمُ مِنكُمْ ثَلَاتُ مَرْتِ ﴾ [النوبة: ٢٠٨]، شم فسرها ملكتْ أَيْمَنُكُمْ وَٱلدِينَ لَمْ يَبُعُوا ٱلحَلْمُ مِنكُمْ ثَلَاتُ مَرْتِ ﴾ [النوبة: ١٨٥]، وشواهد هذا أكثر من أن تحصى.

ثم قال سبحانه: ﴿ فَإِن طَلَقَهَا فَلَا يَحِلُ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَىٰ تَنكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ ﴾ [البقرة: ٢٣٠]، فهذه هي المرة الثالثة.

فهذا هو الطلاق الذي شرعه الله سبحانه مرةً بعد مرةٍ بعد مرةٍ، فهذا شَرْعُهُ من حيث العدد.

<sup>= (</sup>١٦٨/١٠)، وابن كثير في تفسيره (١/ ٢٢١)، وقوّاه في إرشاد الفقيه (٢/ ١٩٤)، وصحّحه ابن التركماني في الجوهر النقي (٧/ ٣٣٣ السنن الكبرى)، والمصنف في الزاد (٥/ ٢٤١)، وقال ابن حجر الفتح (٩/ ٣٦٢): «رجاله ثقات، لكن محمود بن لبيد ولد في عهد النبي عليه ولم يثبت له منه سماع، وإن ذكره بعضهم في الصحابة فلأجل الرؤية»، وصححه الشنقيطي في الأضواء (١/ ٩٠١)، والألباني في غاية المرام (٢٦١).

وأما شرعه من حيث الوقت: فشرع الطلاق للعدّة، وقد فسّره النبي ﷺ بأن يطلقها طاهرًا من غير جماع (١)، فلم يشرع جَمْعَ ثلاث، ولا تطليقتين، ولم يشرع الطلاق في حَيْضِ، ولا في طهر وطئ فيه.

وكان المطلق في زمن رسول الله ﷺ كلِّه، وزمَنِ أبي بكر كلّه، وصَدْرًا من خلافة عمر رضي الله عنهما؛ إذا طلّق ثلاثًا تُحْسَب له واحدة، وفي ذلك حديثان صحيحان: أحدهما رواه مسلم في «صحيحه»، والثاني رواه الإمام أحمد في «مسنده».

فأما حديث مسلم (٢): فرواه من طريق ابن طاوس، عن أبيه، عن ابن عباس رضي الله عنهما، قال: كان الطلاق على عَهْد رسول الله عَلَيْ وأبي بكر، وسنتين من خلافة عمر: طلاق الثلاث واحدة، فقال عمر رضي الله عنه: إن الناس قد استعجلوا في أمرٍ كانت لهم فيه أناةٌ، فلو أمضيناه عليهم! فأمضاه عليهم.

وفي «صحيحه» (٣) أيضًا عن طاوس: أن أبا الصهباء قال لابن عباس: هاتِ من هَنَاتِك! ألم يكن الطلاقُ الثلاث على عَهد رسول الله ﷺ وأبي بكر واحدةً؟ فقال: قد كان ذلك، فلما كان في عهد عمر تتايع الناس في الطلاق، فأجازه عليهم.

وفي لفظ لأبي داود(٤): أن رجلًا يقال له أبو الصهباء كان كثير السؤال

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري (٥٢٥١)، ومسلم (١٤٧١) عن ابن عمر.

<sup>(</sup>۲) برقم (۱۲۷۲/ ۱۵).

<sup>(</sup>٣) برقم (١٤٧٢/ ١٧).

<sup>(</sup>٤) سنن أبي داود (٢٢٠١) من طريق أبي النعمان عن حماد بن زيد عن أيوب عن غير =

لابن عباس، قال: أمّا علمت أن الرجل كان إذا طلق امرأته ثلاثًا قبل أن يدخل بها جعلوها واحدةً: على عهد رسول الله على وأبي بكر، وصدرًا من إمارة عمر رضي الله عنهما؟ فقال ابن عباس: بكى، كان الرجل إذا طلق امرأته ثلاثًا قبل أن يدخل بها جعلوها واحدة: على عهد رسول الله على وأبي بكر، وصدرًا من إمارة عمر رضي الله عنهما، فلمّا رأى الناس قد تتايعوا فيها قال: أجروهن عليهم.

هكذا في هذه الرواية: قبل أن يدخل بها. وبها أخذ إسحاق بن راهويه، وخَلْتٌ من السلف، جعلوا الثلاث واحدة في غير المدخول بها. وسائر الروايات الصحيحة ليس فيها: قبل الدخول؛ ولهذا لم يذكر مسلم منها شيئًا.

وهذا الحديث قد رواه عن ابن عباس ثلاثة نَفَر: طاوس وهو أجلٌ من رواه عنه، وأبو الصهباء العدوي، وأبو الجوزاء، وحديثه عند الحاكم في «المستدرك»(١). ولفظه: أن أبا الجوزاء أتى ابن عباس، فقال: أتعلم أن

واحد عن طاوس به، ومن طريق أبي داود رواه البيهقي في الكبرى (٧/ ٣٣٨، ٣٣٨)، وصحّح إسناده المصنف في الزاد (٥/ ٢٥١، ٢٥٨)، لكن أُعل باختلاط أبي النعمان محمد بن الفضل السدوسي، وقد خولف في إسناده ومتنه؛ ولذا ضعّفه الألباني في السلسلة الضعيفة (١١٣٤).

<sup>(</sup>۱) المستدرك (۲۷۹۲)، ورواه أيضًا الدارقطني (٤/ ٥٥ - ٥٥)، كلاهما من طريق ابن المؤمل عن ابن أبي ملكية عن أبي الجوزاء به، قال الدارقطني: «عبد الله بن المؤمل ضعيف، ولم يروه عن ابن أبي مليكة غيره»، وقال الذهبيّ متعقبًا تصحيح الحاكم: «ابن المؤمل ضعّفوه»، وقال المصنف فيما يأتي: «الظاهر أن هذه الرواية غير محفوظة، فهي وهمٌ في الكنية، انتقل فيها عبد الله بن المؤمل عن ابن أبي مليكة من أبي الصهباء إلى أبي الجوزاء، فإنه كان سبئ الحفظ، والحفاظ قالوا: أبو الصهباء، وهذا لا يوهن الحديث».

الثلاث كُنّ يُرْدَدْنَ على عهد رسول الله عليه الصلاة السلام إلى واحدة؟ قال: نعم. قال الحاكم: «هذا حديث صحيح الإسناد، ولم يخرجاه».

ورواية طاوس نفسه، عن ابن عباس ليس في شيء منها: قبل الدخول، وإنما حكى ذلك طاوس عن سؤال أبي الصهباء لابن عباس، فأجابه ابن عباس بما سأله عنه، ولعله إنما بلغه جعلُ الثلاث واحدة في حق مُطلِّقٍ قبل الدخول، فسأل عن ذلك ابن عباس، وقال: كانوا يجعلونها واحدة؟ فقال له ابن عباس: نعم، الأمرُ على ما قلت.

وهذا لا مفهوم له، فإنّ التقييد في الجواب وقع في مقابلة تقييد السؤال، ومثل هذا لا يُعْتَبَرُ مفهومه.

نعم، لو لم يكن السؤال مقيدًا، فقيّد المسؤولُ الجوابَ، كان مفهومه معتبرًا، وهذا كما إذا سُئل عن فأرة وقعت في سَمْن، فقال: «إذا وقعت الفأرة في السمن فألقُوها وما حولها وكُلُوه»(١)، لم يدل ذلك على تقييد الحكم بالسمن خاصة.

وبالجملة، فغير المدخول بها فَرْد من أفراد النساء، فَذُكِرَ النساء مطلقًا في أحد الحديثين، وذُكِرَ بعض أفرادهن في الحديث الآخر، فلا تعارض بينهما.

وأما الحديث الآخر، فقال أبو داود في «سننه»(٢): حدثنا أحمد بن

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري (٢٣٥) عن ابن عباس.

صالح: حدثنا عبد الرزاق: أخبرنا ابن جُريج، قال: أخبرني بعض بني أبي رافع مولى النبي على عن عكرمة، عن ابن عباس، قال: طلق عبد يزيد \_ أبو ركانة وإخور و \_ أمَّ ركانة، ونكح امرأة من مُزينة، فجاءت إلى النبي على فقالت: ما يُغني عني إلا كما تُغني هذه الشعرة، لشعرة أخذتها من رأسها، ففرِق بيني وبينه، فأخذت النبي على حَمِية، فدعا بركانة وإخوته، ثم قال لجلسائه: «أترون فلانًا يُشبه منه كذا وكذا؟ من عبد يزيد، وفلانًا يشبه منه كذا وكذا؟»، قالوا: نعم، فقال النبي على: «طَلِقها»، ففعل، فقال: «راجع امرأتك أمّ رُكانة وإخوته»، فقال: إني طلقتها ثلاثًا يا رسول الله؟! قال: «قد علمت، راجعها»، وتلا: ﴿ يَكَأَيُّهَا النِّي يُ إِذَا طَلَقَتُمُ النِّسَاءَ ﴾ الآية [الطلاق: ١].

فأمره أن يراجعها وقد طلقها ثلاثًا، وتلا الآية التي هي وما بعدها صريحة في كون الطلاق الذي شرعه الله لعباده: هو الطلاق الذي يكون للعدّة، فإذا شارفت انقضاءها فإما أن يُمسكها بمعروف، أو يفارقها بمعروف، وأنه سبحانه شرعه على وجه التوسِعة والتيّسير، فلعلّ المطلّق أن يُندم، فيكون له سبيل إلى الرّجعة، وهو قوله تعالى: ﴿لَاتَدْرِى لَعَلَّ اللّهَ يَعْدِثُ بَعْدَ ذَالِكَ أَمْرًا ﴾ [الطلاق: ١]، فأمره بالمراجعة. وتلاوته الآية كافٍ في الاستدلال على ما كان عليه الحال.

اصح؛ لأنّ ولد الرجل وأهله أعلم به أنّ ركانة إنما طلق امرأته البتة فجعلها النبيّ ﷺ واحدة»، وقال النووي في شرح صحيح مسلم (١٠/ ٧١): «هذه الرواية ضعيفة عن قوم مجهولين، وإنما الصحيح منها أنه طلّقها البتة»، ورجّح غير هما أنه طلّقها ثلاثًا، قال ابن تيمية كما في المجموع (٣٣/ ١٥): «أثبت أحمد حديثَ الثلاث، وبيّن أنّه الصواب». وسيأتي تخريج حديثِ ركانة الذي فيه أنه طلّق البتة.

فإن قيل: فهذا الحديث فيه مجهول، وهو بعض بني أبي رافع، والمجهول لا تقوم به حجة.

فالجواب من ثلاثة أوجه:

أحدها: أن الإمام أحمد قد قال في «المسند» (١): حدثنا سعد بن إبراهيم، حدثنا أبي، عن محمد بن إسحاق، قال: حدثني داود بن الحُصين، عن عِكْرمة مولى ابن عباس، عن ابن عباس قال: طلّق رُكانة بن عبد يزيد أخو المُطلّب امرأته ثلاثًا في مجلس واحد، فحزنَ عليها حُزنًا شديدًا، فسأله رسول الله ﷺ: «كيف طلّقتها؟» قال: طلّقتها ثلاثًا، قال: «في مجلس واحد؟» قال: نعم، قال: «فإنما تلك واحدة؛ فارْجِعْها إن شئت»، قال: فراجعها.

قال: وكان ابن عباس يرى أن الطلاق عند كل طُهْر.

<sup>(</sup>۱) مسند أحمد (۱/ ۲۲۵)، ورواه أيضًا أبو يعلى (۲۰۰۷) والبيهقي في الكبرى (۲۳۹) وغيرهما من طرق عن ابن إسحاق به، وأُعلّ بداود بن الحصين فإنّه ثقة إلا في عكرمة، واختُلِف في صفة طلاق ركانة، فقال البيهقي: «هذا الإسناد لا تقوم به الحجة، مع ثمانية رووا عن ابن عباس رضي الله عنهما فتياه بخلاف ذلك، ومع رواية أولاد ركانة أنّ طلاق ركانة كان واحدة»، وقال ابن عبد البر في الاستذكار (۲/ ۹): «هذا حديث منكر خطأ، وإنما طلق ركانة زوجته البتة»، وقال القرطبي في تفسيره (۳/ ۱۳۱): «الذي صحّ من حديث ركانة أنه طلق امرأته البتة لا ثلاثًا»، وضعف الحديث الإمام أحمد كما في معالم السنن (۳/ ۲۳۲)، وقال البخاري: مضطرب، كما في سنن الترمذي (۳/ ٤٨٠)، وضعّفه ابن الجوزي في العلل مضطرب، كما في سنن الترمذي (۳/ ٤٨٠)، وضعّفه ابن الجوزي في العلل المتناهية (۹۰ ۱)، وجوّد إسناده ابن تيمية كما في المجموع (۲۳/ ۲۳۱)، ونقل فيما يأتي تصحيح أبي الحسن اللخمي، وحسنه بمجموع طريقيه الألباني في الإرواء (۷/ ۲۵).

ورواه الحافظ أبو عبد الله محمد بن عبد الواحد المقدسي في «مختارته» (۱) التي هي أصحّ من «صحيح الحاكم».

فهذا موافق للأول، وكلاهما موافق لحديث طاوس، وأبي الصّهباء، وأبي الجوزاء، عن ابن عباس به، وطاوس وعكرمة أعلم أصحاب ابن عباس به؛ فإن عكرمة كان مولاه مصاحبًا له، وكان يقيِّده على العلم، وكان طاوس خاصًا عنده، يجتمع به كثيرًا، ويدخل عليه مع الخاصَّة، وكان طاوس وعكرمة يفتيان بأن الثلاث واحدة، وكذلك ابن إسحاق، لمَّا صحَّ عنده هذا الحديث أفتى بموجبه، وكان يقول: جهل السُّنَّة فيُردُّ إليها.

فرواةُ هذا الحديث أفتوا به، وعملوا به.

وعن ابن عباس فيه روايتان: إحداهما: موافقة عمر رضي الله عنه تأديبًا وتعزيرًا للمطلقين، والثانية: الإفتاء بموجبه.

وروى حماد بن زيد، عن أيوب، عن عكرمة، عن ابن عباس ـ وحَسْبُك بهذا السند صِحَّة وجلالةً ـ: إذا قال: أنت طالق ثلاثًا بفم واحد فهي واحدة. ذكره أبو داود في «السنن»(٢).

<sup>(</sup>١) المختارة (١١/ ٣٦٣، ٣٦٣) من طريق أحمد ومن طريق أبي يعلى.

<sup>(</sup>۲) سنن أبي داود (۲/ ۲۲۲) معلقًا، وقال عقبه: «ورواه إسماعيل بن إبراهيم عن أيوب عن عكرمة هذا قوله لم يذكر ابن عباس وجعله قول عكرمة»، قال الشنقيطي في الأضواء (۱/ ۱۲۹): «لم يثبت عن ابن عباس أنه أفتى في الثلاث بفم واحد أنها واحدة، وما روى عنه أبو داود من طريق حماد عن أيوب عن عكرمة عنه، فهو معارض بما رواه أبو داود نفسه من طريق إسماعيل بن إبراهيم عن أيوب عن عكرمة أن ذلك من قول عكرمة لا من قول ابن عباس، وتُرجَّح رواية إسماعيل بن إبراهيم على رواية حماد بموافقة الحفاظ لإسماعيل في أنّ ابن عباس يجعلها ثلاثًا لا واحدة».

الوجه الثاني: أن هذا المجهول هو من التابعين، من أبناء مولى النبي على أو لم يكن الكذب مشهورًا فيهم، والقصة معروفة محفوظة، وقد تابعه عليها داود بن الحُصين وهذا يدل على أنه حفظها.

الوجه الثالث: أن روايته لم يُعتمد عليها وحدها، فقد ذكرنا رواية داود بن الحصين، وحديث أبي الصهباء، فهَبْ أن وجود روايته وعدمها سواء؛ ففي حديث داود كفاية، وقد زالت تُهمة تَدْليس ابن إسحاق بقوله: حدثني.

وقد احتج الأئمة بهذا السند بعينه في حديث تقدير العرايا بخمسة أوسُق أو دونها (١)، وأخذوا به وعملوا بموجَبه، مع مخالفة عمومات الأحاديث الصحيحة في مَنع بيع الرُّطب بالتَّمر (٢) له.

والقول بهذه الأحاديث موافقٌ لظاهر القرآن، ولأقوال الصحابة، وللقياس، ومصالح بني آدم:

أما ظاهر القرآن: فإن الله سبحانه شرع الرّجْعة في كل طلاق إلا طلاق عير المدخول بها والمطلقة طلقة ثالثة بعد الأُولَيَيْن، وليس في القرآن طلاقٌ بائن قط إلا في هذين الموضعين، وأحدهما بائن غير مُحرِّم، والثاني بائن محرِّم، وقال تعالى: ﴿ الطَّلَاقُ مَنَّ تَانِ ﴾، والمرتان ما كان مرة بعد مرة، كما تقدم.

<sup>(</sup>۱) أخرجه البخاري (۲۱۹۰)، ومسلم (۱۵٤۱) وغيرهما من طريق داود بن الحصين عن أبي سفيان عن أبي هريرة. وهو غير الإسناد المذكور سابقًا.

<sup>(</sup>٢) منها حديث ابن عمر الذي أخرجه البخاري (٢١٧١، ٢٢٠٥)، ومسلم (١٥٤٢).

وأما القياس: فإن الله سبحانه قال: ﴿ وَٱلَّذِينَ يَرْمُونَ أَزْوَجَهُمْ وَلَرْ يَكُن لَمُمْ شُهَدَآهُ إِلَّا أَنفُسُهُمْ فَشَهَادَةُ أَحَدِهِمْ أَرْبَعُ شَهَدَتِ بِأُللَّهِ إِنَّهُ, لَمِنَ ٱلصَّدَدِقِينَ ﴾ [النور: ٦]، ثـم قال: ﴿ وَيَذِرَوُّا عَنْهَا ٱلْعَذَابَ أَن تَشْهَدَ أَرْبَعَ شَهَدَتِ بِأُللَّهِ ﴾ [النور: ٨].

فلو قال: أشهد بالله أربع شهادات أني صادق، أو قالت: أشهدُ بالله أربع شهاداتٍ أنه كاذبٌ كانت شهادةً واحدةً، ولم تكن أربعًا؛ فكيف يكون قوله: أنت طالقٌ ثلاثًا ثلاث تطليقاتٍ؟ وأيُّ قياسٍ أصحُّ من هذا؟

وهكذا كل ما يعتبر فيه العدد من الإقرار ونحوه. ولهذا لو قال المقرّ بالزنى: إني أقرّ بالزنى أربع مرات؛ كان ذلك مرةً واحدة، وقد قال الصحابة لماعزٍ: إن أقررت أربعًا رجمك رسول الله على فلو قال: أُقِرُّ به أربع مرات كانت مرة واحدة، فهكذا الطلاق سواءً.

فهذا القياس، وتلك الآثار، وذاك ظاهر القرآن.

وأما أقوال الصحابة: فيكفي كون ذلك على عهد الصديق، ومعه جميع الصحابة، لم يختلف عليه منهم أحد، ولا حُكي في زمانه القولان، حتى قال بعض أهل العلم: إن ذلك إجماع قديم؛ وإنما حدث الخلاف في زمن عمر رضي الله عنه، واستمر الخلاف في المسألة إلى وقتنا هذا، كما سنذكره.

قالوا: فقد صحَّ بلا شك أنهم كانوا في زمن رسول الله ﷺ، وأبي بكر مُدّة خلافته كلها، وصَدْرًا من خلافة عمر رضي الله عنهما: يوقعون على من طلق ثلاثًا واحدة.

قالوا: فنحن أحق بدعوى الإجماع منكم؛ لأنه لا يُعرف في عهد الصِّدِيق أحدٌ رد ذلك ولا خالفه، فإن كان إجماعٌ فهو من جانبنا أظهرُ ممن

يَدّعيه من نِصْفِ خلافة عمر رضي الله عنه وهَلُمّ جَرًّا؛ فإنه لم يزل الاختلاف فيها قائمًا، وذكره أهلُ العلم في مصنفاتهم قديمًا وحديثًا.

فمِمّن ذكر الخلاف في ذلك: داود وأصحابه، واختاروا أن الثلاث واحدة.

وممن حكى الخلاف: الطحاوي في كتابه «اختلاف العلماء»(۱)، و في كتاب «تهذيب الآثار»(۲)، وأبو بكر الرازي في كتاب «أحكام القرآن»(۳)، وحكاه ابنُ المنذر، وحكاه ابن حزم (٤)، وحكاه المؤرِّج في «تفسيره»، وحكى حجّة القولين، ثم قال: وهي مسألة خلاف بين العلماء، وحكاه محمد بن نَصْر المَرْوَزِي(٥)، واختار القول الثالث(٢): أنها واحدة في حق البِكْر، ثلاث في حق المدخول بها.

وحكاه من المتأخرين: المازريّ في كتاب «المُعْلِم» (٧)، وحكاه عن محمد بن مُقاتل من أصحاب أبي حنيفة، وهو من أجلّ أصحابهم من الطبقة الثالثة من أصحاب أبي حنيفة، فهو أحد القولين في مذهب أبي حنيفة. وحكاه التَّلِمْسَانيُّ في «شرح التفريع» في مذهب مالك قولًا في مذهبه، بل رواية عن

<sup>(</sup>١) انظر مختصره للجصاص (١/ ٤١١).

<sup>(</sup>۲) أي شرح معاني الآثار (٣/ ٥٥- ٥٩).

<sup>(</sup>٣) أحكام القرآن للجصاص الرازي (١/ ٣٨٨).

<sup>(</sup>٤) المحلى (١٠/ ١٦٧).

<sup>(</sup>٥) انظر: اختلاف العلماء (ص ١٣٣).

<sup>(</sup>٦) ح: «بالثلاث».

<sup>(</sup>V) المعلم (Y/ ۱۲۷).

مالك، وحكاه غيره قولًا في المذهب، فهو أحد القولين في مذهب مالك، وأبي حنيفة. وحكاه شيخ الإسلام عن بعض أصحاب أحمد، وهو اختياره، وأسوأ أحواله أن يكون كبعض أصحاب الوجوه في مذهبه، كالقاضي وأبي الخطاب، وهو أجل من ذلك، فهو قول في مذهب أحمد بلا شك.

وأما التابعون، فقال ابن المنذر: كان سعيد بن جُبير، وطاوس، وأبو الشَّعْثاء، وعطاء، وعَمْرو بن دينار، يقولون: من طلق البِكْر ثلاثًا فهي واحدة.

قال: واختُلِف في هذا الباب عن الحسن: فرُوي عنه أنها ثلاث، وذكر قتادة، وحُميد، ويونس عنه: أنه رجع عن قوله بعد ذلك، وقال: واحدة بائنة.

وقال محمد بن نصر في كتاب «اختلاف العلماء»(١): أجمع أهل العلم: أن الرجل إذا طلق امرأته تطليقةً، ولم يدخل بها، أنها بانَتْ منه، وليس عليها عِدّة، واختلفوا في غير المدخول بها، إذا طلقها الزوج ثلاثًا بلفظ واحد:

فقال الأوزاعي، ومالك، وأهل المدينة: لا تحلّ له حتى تنكح زوجًا غيره.

وروي عن ابن عباس، وغير واحد من التابعين أنهم قالوا: إذا طلقها ثلاثًا قبل أن يدخل بها فهي واحدة.

وأكثر أهل الحديث على القول الأول.

قال: وكان إسحاق(٢) يقول: طلاق الثلاث للبكر واحدة، وتأوّل حديث

<sup>(</sup>۱) (ص۱۳۳).

<sup>(</sup>٢) في بعض النسخ هنا وفيما بعد: «أبي إسحاق». وهو خطأ، والمراد هنا ابن راهويه.

طاوس، عن ابن عباس ـ كان الطلاق الثلاث على عهد رسول الله ﷺ، وأبي بكر، وعمر رضي الله عنهم تُجعل واحدة ـ على هذا.

قلت: هذا تأويل إسحاق.

وأما أبو داود فجعله منسوخًا، فقال في كتاب «السنن»: «باب نسخ المراجعة بعد التطليقات الثلاث»، ثم ساق حديث ابن عباس (١) رضي الله عنهما: أن الرجل كان إذا طلق امرأته فهو أحق برجعتها، وإن طلقها ثلاثًا، ثم نُسخ ذلك بقوله تعالى: ﴿ الطّلَكُ مُرَّمَانِ ﴾ [البقرة: ٢٢٩]، ثم ذكر في أثناء الباب حديث أبي الصهباء.

وكأنه اعتقد أن حكمه كان ثابتًا لمّا كان الرجل يراجع امرأته كلما طلقها. وهذا وَهمٌ، لوجهين:

أحدهما: أن المنسوخ هو ثبوت الرجعة بعد الطلاق ولو بلغ ما بلغ، كما كان في أول الإسلام.

الشاني: أن النسخ لا يثبت بعد موت رسول الله ﷺ، وكونُ الثلاث واحدةً قد عُمِل به في خلافة الصديق كلها، وأول خلافة عمر رضي الله عنه. فمن المستحيل أن يُنسخ بعد ذلك.

وأما أبن المنذر فقال: لم يكن ذلك عن علم النبي ﷺ، ولا عن أمره.

<sup>(</sup>۱) سنن أبي داود (۲۱۹۷)، ومن طريقه البيهقي في الكبرى (۷/ ٣٣٧)، ورواه أيضًا النسائي (۵، ۳۵)، كلاهما من طريق علي بن الحسين بن واقد عن أبيه عن يزيد النحوي عن عكرمة عن ابن عباس به، قال الشوكاني في السيل (۱/ ٤٢٦): «في إسناده على بن الحسين وفيه مقال خفيف»، وصححه الألباني في الإرواء (۲۰۸۰).

قال: وغير جائز أن يُظنّ بابن عباس أنه يحفظ عن النبي عَيَلِيَّ شيئًا، ثم يُفْتِي بخلافه، فلما لم يجز ذلك دَل فُتْيا ابن عباس رضي الله عنه على أن ذلك لم يكن عن علم النبي عَيَلِيَّ ولا عن أمره؛ إذ لو كان ذلك عن علم النبي عَيَلِيَّ ما اسْتَحَلَّ ابنُ عباس أن يفتي بخلافه، أو يكون ذلك منسوخًا، استدلالًا بفتيا ابن عباس.

وهذا المسلك ضعيف جدًّا لوجوه:

أحدها: أن حديث عِكرمة عن ابن عباس \_ في رد النبي عَلَيْهُ امرأة رُكانة عليه بعد الطلاق الثلاث \_ يُبطل هذا التأويل رأسًا.

الثاني: أن هذا لو كان صحيحًا لقال ابن عباس لأبي الصهباء: ما أدري أبكغ ذلك رسول الله ﷺ أو لم يبلغه؟ فلما أقرّه على ذلك إقرارَ راوِ لذلك: عُلم أنه مما بلغه(١).

الثالث: أنه لو كان ذلك صحيحًا لم يقل عمرُ: إن الناس قد استعجلوا في شيء (٢) كانت لهم فيه أناة، بل كان الواجب أن يبين أن السنة عن رسول الله عليه في خلاف ذلك، وأن هذا العمل من الناس خلافُ دين الإسلام وشرع محمد عليه، ولا يقول: فلو أنا أمضيناه عليهم! فإن هذا إنما يكون إمضاءً من الله تعالى ورسوله، لا من عمر.

الرابع: أنه من الممتنع أو المستحيل أن يكون خيارُ الخلق يُطَلِّقُون في عهد رسول الله ﷺ وعَهْد خليفته من بعده ويُراجعون، على خلاف دينه،

<sup>(</sup>١) ح: «فلما أقره على ذلك كان إقراره دليلًا على أنه مما بلغه».

<sup>(</sup>٢) في بعض النسخ: «أمر».

فيطلِّقون طلاقًا محرمًا، ويراجعون رَجْعة محرمة، ولا يُعْلِمون بذلك رسول الله ﷺ، وهو بَينَ أَظْهُرِهم.

ثم حديث ابن عباس الذي رواه أحمد يرد ذلك، ثم ترده فتوى ابن عباس في إحدى الروايتين عنه (١)، وهي ثابتة عنه بأصح إسناد؛ كما أن الرواية الأخرى ثابتة عنه.

وكيف يستمر جَهْلُ أخيار الأمة بالطلاق والرجعة مدة حياته على ومدة حياة الصديق رضي الله عنه، ثم علم الصديق رضي الله عنه كلها، وشَـطُرًا من خلافة عمر رضي الله عنه، ثم يظهر لهم بعد ذلك الطلاق والرجعة الجائزان؟

وكيف يصحُّ قول عمر رضي الله عنه: إن الناس قد استعجلوا في شيء كانت لهم فيه أناة؟ وكيف يصح قوله: فلو أنا أمضيناه عليهم؟

فهذا المسلك كما ترى!

وأما الإمام أحمد رحمه الله فإنما ردَّه بفتوى ابن عباس بخلافه، وهو راوي الحديثين.

قال الأثرم: سألت أبا عبد الله عن حديث ابن عباس: كان الطلاقُ الثلاثُ على عهد رسول الله على الله عنهما: طلاق الثلاث على عهد رسول الله على الله عنهما: طلاق الثلاث واحدة؛ بأي شيء تدفعه؟ قال: برواية الناس عن ابن عباس من وجوهِ خلافَه.

وكذلك نقل عنه ابن منصور.

وهذا المسلك إنما يجيء على إحدى الروايتين: أن الصحابيّ إذا عمل

<sup>(</sup>١) تقدم تخريجها.

بخلاف الحديث لم يُحتجّ به، واتُّبع عمل الصحابي.

والمشهور عنه أن العبرة بها رواه الصحابي لا بقوله، إذا خالف الحديث. ولهذا أخذ برواية ابن عباس في حديث بريرة (١)، وأن بَيْعَ الأمّة لا يكون طلاقًا لها؛ لأن رسول الله على خيرها، ولو انفسخ النكاح ببيعها لم يُخيرها، مع أن مذهب ابن عباس أن بيع الأمة طلاقها، واحتج بظاهر القرآن، وهو قوله تعالى: ﴿وَٱلْمُحْصَنَكُ مِنَ ٱلنِسَاءَ إِلّا مَامَلَكَتُ أَيْمَنُكُمُ ﴾ [النساء: ٤٢]، فأباح وَطْءَ مملوكته المزوَّجة، ولو كان النكاح باقيًا لم ينفسخ لم يُبَحْ له وطؤها. والجمهور وأحمد معهم خالفوه في ذلك، وقالوا: لا يكون بيعها طلاقًا، واحتجوا بحديث بَرِيرة، وتركوا رأيه لروايته؛ فإن روايته معصومة، ورأيه غير معصوم.

والمشهور من مذهب الشافعي أن الأخذ بروايته دون رأيه، والمشهور من مذهب أبي حنيفة عكس ذلك، وعن أحمد روايتان.

فهذا المسلك في رد الحديث لا يقوى.

وسلك آخرون في رد الحديث مسلكًا آخر؛ فقالوا: هو حديث مضطرب لا يصح، ولذلك أعرض عنه البخاري، وترجم في «صحيحه» (٢) على خلافه، فقال: «باب جواز الطلاق الثلاث في كلمة، لقوله تعالى: ﴿ الطّلاقُ مَنّ تَانِ ﴾»، ثم ذكر حديث اللّعان، وفيه: فطلقها ثلاثًا قبل أن يأمره رسول الله عَلَيْ، ولم يغير عليه النبي عَلَيْ، وهو لا يقرّ على باطل.

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري (٥٢٧٩)، ومسلم (١٥٠٤) عن عائشة.

<sup>(</sup>٢) انظر: الصحيح مع الفتح (٩/ ٣٦١).

قالوا: ووجه اضطرابه: أنه تارة يُروَى: عن طاوس، عن ابن عباس، وتارة: عن أبي وتارة: عن أبي الصهباء، عن ابن عباس، وتارة: عن أبي الجوزاء، عن ابن عباس، فهذا اضطرابه من جهة السند.

وأما المتن: فإن أبا الصهباء تارة يقول: ألم تعلم أن الرجل كان إذا طلق امرأته ثلاثًا قبل أن يدخل بها؛ جعلوها واحدة ؟ وتارة يقول: ألم يكن الطلاق الثلاث على عهد رسول الله ﷺ، وأبي بكر، وصدرًا من خلافة عمر واحدة؟ فهذا يخالف اللفظ الآخر.

وهذا المسلك من أضعف المسالك، وردُّ الحديث به ضَرْبٌ من التّعَنُّتِ. ولا يُعرف أحد من الحفاظ قَدحَ في هذا الحديث ولا ضَعّفه، والإمام أحمد لما قيل له: بأي شيء ترده؟ قال: برواية الناس عن ابن عباس خلافه، ولم يردّه بتضعيف ولا قدح في صحته، وكيف يتهيّأ القدحُ في صحته؛ ورواتُه كلهم أئمة حفاظ؟ حَدّث به عبد الرزاق وغيره عن ابن جُريج بصيغة الإخبار، وحَدّث به كذلك ابن جُريج عن ابن طاوس، وحدث به ابن طاوس عن أبيه، وهذا إسناد لا مطعن فيه لطاعن، وطاوس من أخص أصحاب ابن عباس، ومذهبه أن الثلاث واحدة.

وقد رواه حَمّاد بن زيد، عن أيوب، عن غير واحد، عن طاووس، فلم ينفرد به عبد الرزاق، ولا ابن جُريج، ولا عبد الله بن طاوس، فالحديث من أصح الأحاديث.

وتَرْكُ رواية البخاري له لا يوهِنه، وله حكم أمثاله من الأحاديث الصحيحة التي تركها البخاري لئلا يطوّل كتابه؛ فإنه سمّاه: «الجامع المختصر الصحيح...»، ومثل هذا العذر لا يقبله من له حظٌ من العلم.

وأما رواية مَنْ رواه عن أبي الجوزاء: فإن كانت محفوظة فهي مما يزيد الحديث قوة، وإن لم تكن محفوظة وهو الظاهر، فهي وَهُم في الكُنية (١)؛ انتقل فيها عبد الله بن المؤمل عن ابن أبي مُلَيكة: من أبي الصهباء إلى أبي الجَوْزاء؛ فإنه كان سيء الحفظ، والحفاظ قالوا: أبو الصهباء، وهذا لا يوهِن الحديث. وهذه الطريق عند الحاكم في «المستدرك» (٢).

وأما رواية من رواه مُقيدًا قبل الدخول: فقد تقدم أنها لا تناقض رواية الآخرين، على أنها عند أبي داود: عن أيوب، عن غير واحد، ورواية الإطلاق: عن مَعْمر، وابن جريج، عن ابن طاوس، عن أبيه، فإن تعارضا فهذه الرواية أولى، وإن لم يتعارضا فالأمر واضح.

وحديث داود بن الحُصَين، عن عكرمة، عن ابن عباس رضي الله عنه، عن النبي ﷺ: صريحٌ في كون الثلاث واحدةً في حق المدخول بها.

وغاية ما يُقدر في حديث أبي الصهباء أن قوله: قبل الدخول زيادة من ثقة، فيكون الأخذ بها أولى. وحيئل فيدل أحد حديثي ابن عباس على أن هذا الحكم ثابت في حق البِكْر، وحديثه الآخر على أنه ثابت في حكم الثيب أيضًا، فأحد الحديثين يُقوِّي الآخر، ويَشْهد بصحته، وبالله التوفيق.

وقد ردَّه آخرون بمسلك أضعف من هذا كله، فقالوا: هذا حديث لم يروه عن رسول الله إلا ابن عباس وحده، ولا عن ابن عباس إلا طاوس وحده. فقالوا: فأين أكابر الصحابة وحُفّاظهم عن رواية مثل هذا الأمر العظيم، الذي الحاجة إليه شديدة جدَّا؟ فكيف خفي هذا على جميع

<sup>(</sup>١) م، ظ: «من الكتبة».

<sup>(</sup>٢) تقدم تخريجها.

الصحابة، وعَرَفه ابن عباس وحده؟ وخفي على أصحاب ابن عباس كلِّهم، وعلمه طاوس وحده؟

وهذا أفسد من جميع ما تقدم، ولا تُردّ أحاديث الصحابة وأحاديث الأئمة الثقات بمثل هذا فكم من حديثٍ تفرّد به واحد من الصحابة، لم يَرْوِه غيره، وقَبِلته الأمة كلهم، فلم يردَّه أحد منهم.

وكم من حديث تفرّد به من هو دون طاوس بكثير، ولم يردَّه أحد من الأئمة.

ولا نعلم أحدًا من أهل العلم قديمًا ولا حديثًا قال: إن الحديث إذا لم يروه إلا صحابي واحد لم يُقْبَل، وإنما يحكى عن أهل البدع ومَنْ تَبعهم في ذلك أقوالٌ، لا يُعرف لها قائل من الفقهاء.

وقد تفرد الزهرى بنحو ستين سُنّة، لم يروها غيره (١)، وعملت بها الأمة، ولم يردوها بتفرُّده.

هذا مع أن عكرمة روى عن ابن عباس رضي الله عنهما حديث رُكانة، وهو موافق لحديث طاوس عنه، فإن قَدَح في عكرمة أبطل وتناقض؛ فإن الناس احتجوا بعكرمة، وصحح أئمة الحفاظ حديثه، ولم يلتفتوا إلى قَدْح من قَدَحَ فيه.

فإن قيل: فهذا هو الحديث الشاذ، وأقل أحواله: أن يُتوقّف فيه، والا يحرّم بصحته عن رسول الله ﷺ.

قيل: ليس هذا هو الشاذ، وإنما الشذوذ: أن يخالف الثقاتِ فيما رووه،

<sup>(</sup>١) قاله مسلم في صحيحه (٣/ ١٢٦٨)، وفيه: «نحوٌ من تسعين حديثًا».

فيشِذّ عنهم بروايته. فأما إذا روى الثقة حديثًا منفردًا به، لم يرو الثقات خلافه، فإن ذلك لا يسمى شاذًا، وإن اصْطُلِحَ على تسميته شاذًا بهذا المعنى لم يكن الاصطلاح موجِبًا لردِّه، ولا مُسَوِّغًا له.

قال الشافعي (١) رحمه الله: وليس الشاذ أن ينفرد الثقة برواية الحديث، بل الشاذ أن يروي خلاف ما رواه الثقات.

قاله في مناظرته لبعض من ردّ الحديث بتفرُّد الراوي به.

ثم إن هذا القول لا يمكن أحدًا من أهل العلم، ولا من الأئمة، ولا من أتباعهم طَردُه، ولو طردوه لبطل كثير من أقوالهم وفتاويهم.

والعجب أن الرّادِّين لهذا الحديث بمثل هذا الكلام قد بَنوا كثيرًا من مذاهبهم على أحاديث ضعيفة، انفرد بها رواتها، لا تعرف عن سواهم، وذلك أشهر وأكثر من أن نعده.

ولمَّا رأى بعضُهم ضعف هذه المسالك<sup>(٢)</sup>، وأنها لا تجدي شيئًا: استروح إلى تأويله، فقال: معنى الحديث أن الناس كانوا يطلِّقون على عهد رسول الله، وأبي بكر، وعمر واحدة، ولا يوقعون الثلاث، فلما كان في أثناء خلافة عمر رضي الله عنه أوقعوا الثلاث، وأكثروا من ذلك، فأمضاه عليهم عمر رضي الله عنه كما أوقعوه، فقوله: كانت الثلاث على عهد رسول الله على واحدة؛ أي: في التطليق وإيقاع المطلِّقين، لا في حكم الشرع.

قال هذا القائل: وهذا من أقوى ما يجاب به، وبه يزول كل إشكال.

<sup>(</sup>١) أخرجه عنه الحاكم في معرفة علوم الحديث (ص١١٩).

<sup>(</sup>٢) م: «هذا المسلك».

ولَعَمْرُ الله، لو سكت هذا كان خيرًا له وأستر؛ فإن هذا المسلك من أضعف ما قيل في الحديث، وسياقُه يبين بطلانه بيانًا ظاهرًا لا إشكال فيه، وكأن قائله أحبّ الترويج على قوم ضعفاء العلم، مُخلِدين إلى حَضيض التقليد، فروّج عليهم مثل هذا.

وهذا القائل كأنه لم يتأمل ألفاظ الحديث، ولم يُعْنَ بِطُرُقه؛ فقد ذكرنا من بعض ألفاظه قول أبي الصهباء لابن عباس: أما علمت أن الرجل كان إذا طلّق امرأته ثلاثًا قبل أن يدخل بها جعلوها واحدة على عهد رسول الله عليه، وصدرًا من إمارة عمر رضي الله عنه؟ فأقرّ ابن عباس بذلك، وقال: نعم.

وأيضًا فقول هذا المتأول: إنهم كانوا يُطلِّقون على عهد رسول الله عَلَيْهُ واحدة؛ فقد نقضه هو بعينه وأبطله، حيث احتج على وقوع الثلاث بحديث الملاعِن (١)، وحديث محمود بن لبيد: أن رجلًا طلق امرأته على عهد النبي عَلَيْهُ ثلاثًا، فغضب النبي عَلَيْهُ وقال: «أَيُلعَبُ بكتاب الله، وأنا بين أظهُركُم؟» (٢)؛ ثم زاد هذا القائل في الحديث زيادة من عنده، فقال: «وأمضاه عليه، ولم يَرُدّه».

وهذه اللفظة موضوعة، لا تُروى في شيء من طرق هذا الحديث البَتّة، وليست في شيء من كيس هذا القائل، حمله عليها فَرْطُ التقليد.

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري (٤٢٣) ومسلم (١٤٩٢) عن سهل بن سعد.

<sup>(</sup>٢) تقدم تخريجه.

ومحمود بن لَبيد لم يذكر ما جرى بعد ذلك، من إمضاءٍ أو ردِّ إلى واحدة.

والمقصود أن هذا القائل تناقض، وتأول الحديث تأويلًا يُعلم بطلانه من سياقه.

ومن بعض ألفاظه: أن الطلاق الثلاث على عهد رسول الله وأبي بكر وصدرًا من خلافة عمر يُرد إلى الواحدة، وهذا موافق للَّفظ الآخر: كان إذا طلق امرأته ثلاثًا جعلوها واحدةً، وجميع ألفاظه متفقة على هذا المعنى، يفسر بعضها بعضًا.

فجعل هذا وأمثالُه المُحْكَم مُتشابهًا، والواضح مُشْكِلًا!

وكيف يصنع بقوله: فلو أمضيناه عليه، فإن هذا يدل على أنه رأي من عمر رضي الله عنه رآه أن يُمضيه عليهم لتتايُعهم فيه، وشدِّهم على أنفسهم ما وسَّعه الله عليهم، وجمعهم ما فَرَّقه، وتطليقهم على غير الوجه الذي شرعه، وتعدِّيهم حدوده.

ومن كمال علمه رضي الله عنه: أنه علم أن الله سبحانه وتعالى لم يجعل المخرج إلا لمن اتقاه، وراعى حدوده، وهؤلاء لم يتَقوه في الطلاق، ولم يراعوا حدوده، فلا يستحقون المخرج الذي ضمنه لمن اتقاه.

ولو كان الثلاث تقع ثلاثًا على عهد رسول الله على وهو دينه الذي بعثه الله تعالى به، لم يُضِف عمر رضي الله عنه إمضاءه إلى نفسه، ولا كان يصح هذا القول منه، وهو بمنزلة أن يقول في الزنى، وقتل النفس، وقذف المحصنات: لو حرّمناه عليهم، فحرَّمه عليهم، وبمنزلة أن يقول في وجوب الظهر والعصر، ووجوب صوم شهر رمضان، والغُسْلِ من الجنابة: فلو فرضناه عليهم، ففرضه عليهم.

فدعوا هذه التأويلات المستكرهة، التي كلما نظر فيها طالب العلم ازداد بصيرةً في المسألة، وقوي جانبها عنده؛ فإنه يرى أن الحديث لا يُردُّ يمثل هذه الأشياء.

وقد سلك أبو عبد الرحمن النسائي في «سننه» (١) في الحديث مسلكًا آخر، فقال: «باب طلاق الثلاث المتفرقة قبل الدخول بالزوجة»، ثم ساقه، قال: «حدثنا أبو داود: حدثنا أبو عاصم، عن ابن جُريج، عن ابن طاوس، عن أبيه: أن أبا الصهباء جاء إلى ابن عباس رضي الله عنهما فقال: يا ابن عباس! ألم تعلم أن الثلاث كانت على عهد رسول الله ﷺ، وأبي بكر، وصدرًا من خلافة عمر تُردّ إلى الواحدة؟ قال: نعم».

وأنت إذا طابقت بين هذه الترجمة وبين لفظ الحديث: وجدتها لا تدلُّ عليها، ولا تُشعر بها بوجه من الوجوه، بل الترجمة لون، والحديث لون آخر، وكأنه لما أشكل عليه وجه الحديث حمله على ما إذا قال لغير المدخول بها: أنت طالق، أنت طالق، أنت طالق، طَلُقَتْ واحدة.

ومعلومٌ أن هذا الحكم لم يزل ولا يزال كذلك، ولا يتقيد ذلك بزمان رسول الله عنه، ثم يتغير في رسول الله عنه، ثم يتغير في خلافة عمر رضي الله عنه، ويُمضي الثلاث بعد ذلك على المطلّق، والحديث لا يندفع بمثل هذا البتة.

وسلك آخرون في الحديث مسلكًا آخر، فقالوا: هذا حديث يخالف أصول الشرع، فلا يُلتفت إليه.

<sup>(</sup>۱) سنن النسائي (٦/ ١٤٥).

قالوا: لأن الله سبحانه ملّك الزوج ثلاث تطليقات، وجعل إيقاعها إليه، فإن قلنا بقول الشافعي ومن وافقه: إن جمع الثلاث جائز، فقد فعل ما أبيح له، فيصح (١). وإن قلنا: جمع الثلاث حرام، وهو طلاق بِدْعِيّ، فالشارع إنما ملكه تفريق الثلاث فُسْحةً له، فإذا جمعها فقد جمع ما فُسح له في تفريقه، فلزمه حكمه كما لو فرّقه.

قالوا: وهذا كما أنه يملك تفريقَ المطلَّقات و جمعهنّ، فكذلك يملك تفريق الطلاق و جمعه، فهذا قياس الأصول، فلا نُبطله بخبر الواحد.

قال الآخرون: هذا القياس لا يصلح أن يَثْبُتَ به هذا الحكم، لولم يُعارَض بنص، فَضْلًا عن أن يقدَّم على النص، وهو قياس مخالف لأصول الشرع، ولغة العرب، وسُنة رسول الله ﷺ، وعمل الصحابة في عهد الصِّدِيق.

فأما مخالفته لأصول الشرع: فإن الله سبحانه إنما ملَّك المطلّق بعد الدخول طلاقًا يملك فيه الرجعة، ويكون مخيّرًا فيه بين الإمساك بالمعروف وبين التسريح بالإحسان، ما لم يكن بعوض، أو يستو في فيه العِدَد، والقرآن قد بيّن ذلك كله؛ فبيّن أن الطلاق قبل الدخول بَبِينُ به المرأة، ولا عِدة عليها، وبيّن أن المطلّقة وبيّن أن المطلّقة لزوجها عليها، وبين أن المطلّقة الطلّقة المسبوقة بطلقتين قبلها تبين منه وتحرم عليه، فلا تحلّ له حتى تنكح زوجًا غيره، وبيّن أن ما عدا ذلك من الطلاق فللزّوج فيه الرجعة، وهو مخيّر فيه بين الإمساك بالمعروف والتسريح بإحسان.

<sup>(</sup>١) "فيصح" ساقطة من م.

وهذا كتاب الله عز وجل قد تضمّن هذه الأنواع الأربعة وأحكامها، وجعل سبحانه وتعالى أحكامها من لوازمها التي لا تنفكّ عنها، فلا يجوز أن تتغيّر أحكامها البتة، فكما لا يجوز في الطلاق قبل الدخول أن تثبت فيه الرّجعة، وتجب به العِدّة، ولا في الطلقة المسبوقة بطلقتين أن يثبت فيه الرّجعة، وأن تُباح بغير زوج وإصابة، ولا في طلاق الفِدية أن تثبت فيه الرجعة، فكذلك لا يجوز في النوع الآخر من الطلاق أن يتغير حكمه، فيقع على وجه لا تثبت فيه الرجعة؛ فإنه مخالفٌ لحكم الله تعالى الذي حكم به فيه، وهذا صفة لازمة له، فلا يكون على خلافها البتة.

ومن تأمل القرآن وجده لا يحتمل غير ذلك، فما شرع الله سبحانه الطلاق إلا وشرع فيه الرجعة، إلا الطلاق قبل الدخول، وطلاق الخُلع، والطلقة الثالثة، فبيننا وبينكم كتاب الله، فإن كان فيه شيء غير هذا فأوجِدُونا إياه.

ومما يوضح ذلك: أن جمهور الفقهاء من الطوائف الثلاثة احتجوا على الشافعي في تجويزه جمع الثلاث بالقرآن، وقالوا: ما شرع الله سبحانه جمع الطلاق الثلاث، وما شرع الطلاق بعد الدخول بغير عوض إلا شرع فيه الرجعة؛ ما لم يستوفِ العدد.

واحتجوا عليه بقوله تعالى: ﴿ ٱلطَّلَقُ مَرَّتَانِ ﴾ [البقرة: ٢٢٩]، قالوا: ولا يُعقل في لغة من لغات الأمم المرتان إلا مرة بعد مرة.

فعارضهم بعض أصحابه بقوله تعالى: ﴿ وَمَن يَقَنُتَ مِن كُنَّ لِلَّهِ وَرَسُولِهِ عَالَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ عَلَيْ وَمَن يَقَنُتُ مِن كُنَّ لِلَّهِ وَرَسُولِهِ عَلَيْ اللَّهُ يُؤتَدُن وَقُولُه عَلَيْ اللَّهُ يُؤتَدُن اللَّهُ يُؤتَدُن اللَّهُ يُؤتَدُن اللَّهُ يُؤتَدُن اللَّهُ يُؤتَدُن اللَّهُ اللَّهُ يُؤتَدُن اللَّهُ اللِّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّ

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري (٩٧)، ومسلم (١٥٤) عن أبي موسى الأشعري.

فأجابهم الآخرون بأن المرّتين والمرّات يراد بها الأفعال تارة، والأعيان تارة، وأكثر ما تستعمل في الأفعال، وأما الأعيان فكقوله في الحديث: «انشقَّ القمرُ على عهد رسول الله علي مرتين» (١)، أي: شِقتين وفِلقتين. ولمّا خفي هذا على من لم يحُطْ به علمًا زعم أن الانشقاق وقع مرة بعد مرة في زمانين، وهذا مما يعلم أهل الحديث ومن له خِبرة بأحوال الرسول عليه وسيرته أنه غلط، وأنه لم يقع الانشقاق إلا مرة واحدة، ولكن هذا وأمثاله فهموا من قوله «مرتين» المرة الزمانية.

إذا عُرف هذا فقوله: ﴿ نُوْتِهَا آجَرَهَا مَرَّتَيْنِ ﴾ [الأحزاب: ٣١]، وقوله: ﴿ يُؤْتِوْنَ آجَرَهُم مَرَّتَيْنِ ﴾ [الأحزاب: ٣١]، وقوله: ﴿ يُؤْتَوْنَ آجَرَهُم مَرَّتَيْنِ ﴾ [القصص: ٥٤] أي: ضعفين؛ فيؤتون أجرهم مضاعفًا، وهذا يمكن اجتماع المرتين منه في زمان واحد.

وأما المرَّتان من الفعل فمحالٌ اجتماعهما في زمن واحد؛ فإنهما مِثلان، واجتماعُ المثلين محال، وهو نظير اجتماع حَرفين في آنٍ واحدٍ من متكلمٍ واحدٍ، وهذا مستحيل قطعًا، فيستحيل أن يكون مرّتا الطلاق في إيقاع واحد.

ولهذا جعل مالك و جمهور العلماء من رَمَى الجمار بسبع حصّيات جُملةً: أنه غير مُؤَدِّ للواجب عليه، وإنما يُحسَب له رَمي حصاةٍ واحدة، فهي رميةٌ لا سبع رميات.

واتفقوا كلهم على أنه لو قال في اللعان: أشهد بالله أربع شهادات أني صادق، كانت شهادة واحدة.

و في الحديث الصحيح: «من قال في يوم: سبحان الله وبحمده مئة مرة

<sup>(</sup>١) أخرجه مسلم (٢٨٠٢) عن أنس.

حُطَّتْ عنه خطاياه، ولو كانت مثل زَبد البحر»(١). فلو قال: «سبحان الله وبحمده مئة مرة» هذا اللفظ لم يستحقَّ الثواب المذكور، وكانت تسبيحةً واحدة.

وكذلك قوله: «تسبّحون الله دُبُر كل صلاة ثلاثًا وثلاثين، وتحمدون ثلاثًا وثلاثين، وتحمدون ثلاثًا وثلاثين» لم وثلاثين، وتكبرون أربعًا وثلاثين» لم يكن مُسَبِّحًا هذا العدد، حتى يأتي به واحدة بعد واحدة.

ونظائر ذلك في الكتاب والسنة أكثر من أن تُذْكَر.

قالوا: فقوله تعالى: ﴿ الطَّلَاقُ مَنَّ تَانِ ﴾ إما أن يكون خبرًا في معنى الأمر؛ أي: إذا طلقتم فطلقوا مرتين، وإما أن يكون خبرًا عن حُكمه الشرعي الديني؛ أي: الطلاق الذي شَرَعْتُه لكم وشرعتُ فيه الرجعة: مرتان. وعلى التقديرين: إنَّما يكون ذلك مرّة بعد مرة، فلا يكون مُوقِعًا للطلاق الذي شرع إلا إذا طلق مرة بعد مرة، ولا يكون موقعًا للمشروع بقوله: أنت طالق ثلاثًا، ولا مرتين.

قالوا: ويوضح ذلك أنه حصر الطلاق المشروع في مرتين، فلو شَرَعَ جَمْعَ الطلاق في دَفْعةٍ واحدة لم يكن الحصر صحيحًا، ولم يكن الطلاق كله مرتان، بل كان منه مرتان، ومنه مرة واحدة تجمعه، وهذا خلاف ظاهر القرآن، وأنه لا طلاق للمدخول بها إلا مرتان، وتبقى الثالثة المحرمة بعد ذلك.

قالوا: ويدل عليه أن الطلاق اسم مُحلِّي باللام، وليست للعهد، بل

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري (٦٤٠٥) ومسلم (٢٦٩١) عن أبي هريرة.

<sup>(</sup>٢) أخرجه مسلم (٥٩٦) عن كعب بن عجرة.

للعموم، فالمراد بالآية: كل الطلاق مرتان، والمرة الثالثة التي تُحرِّمها عليه، وتُسقِط رَجْعَتَهُ، وهذا صريح في أن الطلاق المشروع هو المتفرق؛ لأن المرات لا تكون إلا متفرقة، كما تقدم.

قالوا: ويدُلُّ عليه قول تعالى: ﴿ فَإِمْسَاكُ مِعَرُونِ أَوْتَسَرِيحٌ بِإِحْسَنِ ﴾ [البقرة: ٢٢٩]، فهذا حكم كل طلاق شرعه الله، إلا الطلقة المسبوقة بتطليقتين قبلها؛ فإنه لا يبقى بعدها إمساك.

قالوا: ويدلُّ عليه قوله سبحانه: ﴿وَإِذَا طَلَقَتُمُ النِّسَآءَ فَلَغْنَ أَجَلَهُنَ أَجَلَهُنَ وَالله وَ النِسَاءَ وَلَا الله وَ الله وَالله وَ الله وَ الله وَ الله وَ الله وَ الله وَ الله و

قالوا: ويدل عليه أيضًا قوله تعالى: ﴿ وَإِذَا طَلَقَتُمُ ٱلنِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَ فَلَا تَعْضُلُوهُنَ أَن يَنكِحْنَ أَزْوَجَهُنَ ﴾ [البقرة: ٢٣٢]، فهذا عام في كل طلاق غير الثالثة المسبوقة باثنتين، فالقرآن يقتضي أن ترجع إلى زوجها إذا أراد في كل طلاق، ماعدا الثالثة.

قالوا: ويدل عليه أيضًا قوله تعالى: ﴿يَكَأَيُّهَا ٱلنَّيِّى إِذَا طَلَقْتُمُ ٱلنِّسَاءَ فَطَلِقُوهُنَ لِعِدَّتِهِنَ وَلَا عِدَّتِهِنَ وَأَخْصُوا ٱلْعِدَةُ وَاتَّقُوا ٱللَّهَ رَبَّكُمُ لَا ثُخْرِجُوهُنَ مِنْ بُيُوتِهِنَ وَلَا يَخْرُجُوهُنَ مِنْ بُيُوتِهِنَ وَلَا يَخْرُجُونُ إِلَّا أَن يَأْتِينَ بِفَحِشَةٍ مُبَيِّنَةً وَتِلْكَ حُدُودُ ٱللَّهِ وَمَن يَتَعَدَّ حُدُودَ ٱللَّهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ لَا تَدْرِى لَعَلَ ٱللَّهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذَلِكَ أَمْرًا اللَّهَ فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ لَا تَدْرِى لَعَلَ ٱللَّهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذَلِكَ أَمْرًا اللَّ فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ لِمَعْرُوفٍ ﴾ [الطلاق: ١، ٢]، ووجه الاستدلال

# بالآية من وجوه:

أحدها: أنه سبحانه وتعالى إنما شرع أن يطلّق لعدتها، أي: لاستقبال عِدّتها، فيطلق طلاقًا يعقبه شروعها في العدة، ولهذا أمر النبي عَلَيْ عبد الله بن عمر رضي الله عنهما لما طلق امرأته في حَيْضها أن يراجعها (١)، وتلا هذه الآية تفسيرًا للمراد بها، وأن المراد بها الطلاقُ في قُبُل العِدّة، وكذلك كان يقرؤها عبد الله بن عمر.

ولهذا قال كل من قال بتحريم جمع الثلاث: إنه لا يجوز له أن يُرْدِف الطلقة بأخرى في ذلك الطّهر، لأنه غير مطلق للعِدّة؛ فإن العدة قد استُقْبِلت من حين الطلقة الأولى، فلا تكون الثانية للعدة.

ثم قال الإمام أحمد في ظاهر مذهبه ومن وافقه: إذا أراد أن يطلقها ثانيةً طلّقها بعد عقدٍ أو رَجْعةٍ؛ لأن العدة تنقطع بذلك، فإذا طلقها بعد ذلك أخرى طلقها للعدة.

وقال في رواية أخرى عنه: له أن يطلقها الثانية في الطّهر الثاني، ويطلقها الثالثة في الطهر الثالث، وهو قول أبي حنيفة. فيكون مطلقًا للعدة أيضًا؛ لأنها تَبْتَني على ما مضى.

والصحيح هو الأول، وأنه ليس له أن يُردف الطلاق قبل الرّجعة أو العقد؛ لأن الطلاق البائن لم يكن لاستقبال العدة، بل هو طلاق لغير العدّة، فلا يكون مأذونًا فيه؛ فإن العدة إنما تحسب من الطلقة الأولى؛ لأنه طلاق للعدة، بخلاف الثانية والثالثة.

<sup>(</sup>١) تقدم تخريجه.

ومن جعله مشروعًا قال: هو الطلاق لتمام العدة، والطلاق لتمامها كالطلاق لاستقبالها، وكلاهما طلاق للعدة.

وأصحاب القول الأول يقولون: المراد بالطلاق للعدة الطلاق للعدة الطلاق للعدة الطلاق للعدة الطلاق للعدة الطلاق للستقبالها، كما في القراءة الأخرى التي تفسّر القراءة المشهورة: (فَطَلِّقوهُنَّ في قُبُل عِدَّتِهِنَّ).

قالوا: فإذا لم يُشرع إرْداف الطلاق للطلاق قبل الرجعة أو العقد، فأنْ لا يُشرع جمعُه معه أولى وأحْرى؛ فإن إرداف الطلاق أسهل من جمعه، ولهذا يُسوِّغ الإرداف في الأطهار مَن لا يجُوِّز الجمعَ في الطهر الواحد.

وقد احتج عبد الله بن عباس على تحريم جمع الثلاث بهذه الآية. قال مجاهد (١): كنت عند ابن عباس، فجاءه رجل، فقال: إنه طلّق امرأته ثلاثًا، فسكت حتى ظننتُ أنه رَادُها إليه، ثم قال: ينطلق أحدكم فيركب الأُحموقة، ثم يقول: يا ابن عباس؟ وإن الله عز وجل قال: ﴿وَمَن يَتّقِ ٱللّه يَجْعَل لَهُ مَخْرَجًا ﴾ [الطلاق: ٢]، فما أجد لك مخرجًا، عصيت ربك، وبانت منك امرأتك، وإن الله عز وجل قال: ﴿ وَجَل قَالَ: ﴿ وَمَن يَتّقِ ٱللّه عَرْ وَجَل الله عَرْ وَجَل قَالَ: ﴿ وَمَن يَتّقِ ٱللّه يَجْعَل لَهُ مَخْرَجًا ﴾ النّي يُ إِذَا طَلَقْتُمُ ٱلنِّسَاءَ فَطَلِقُوهُنّ ﴾ في قُبُلِ عِدّتهنّ.

وهذا حديث صحيح. فَفَهِمَ ابن عباس من الآية أن جمع الثلاث محرمٌ، وهذا فَهْمُ مَنْ دعا له النبي ﷺ أن يُفَقِّهه الله في الدين، ويُعَلِّمه التأويل (٢)، وهو من أحسن الفهوم كما تقرر.

<sup>(</sup>١) تقدَّم تخريجه.

<sup>(</sup>٢) كما في الحديث الذي أخرجه أحمد (٢/ ٢٦٦، ٣١٨، ٣٢٨) وابن حبان (٢) كما في الحديث الذي أخرجه أحمد (٧٠٥٥) وغير هما، وهو حديث صحيح.

الوجه الثاني من الاستدلال بالآية: قوله تعالى: ﴿لَا تُخْرِجُوهُنَ مِنَ الطهرة الله عَنَى الطهرة الله عَنَى الطلاق الرجعى، فأما البائن فلا شكنى لها ولا نفقة، لسنة رسول الله ﷺ الصحيحة التي لا مَطعن في صحتها(١)، الصريحة التي لا شبهة في دلالتها، فدل على أن هذا حكم كل طلاق شرعه الله تعالى ما لم يسبقه طلقتان قبله، ولهذا قال الجمهور: إنه لا يشرع له، ولا يملك إبانتها بطلقة واحدة بدون العوض.

وأبو حنيفة قال: يملك ذلك؛ لأن الرجعة حقّه، وقد أسقطها.

والجمهور يقولون: ثبوتُ الرجعة وإن كان حقًا له فلها عليه حقوق الزوجية، فلا يملك إسقاطَها إلا بمخالعة أو باستيفاء العِدَدِ، كما دلّ عليه القرآن.

الوجه الثالث: أنه قال: ﴿وَتِلْكَ حُدُودُ ٱللَّهِ وَمَن يَتَعَدَّ حُدُودَ ٱللَّهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ ﴿ وَالطَلَاق: ١]، فإذا طلقها ثلاثًا جملةً واحدةً فقد تعدى حدود الله، فيكون ظالمًا.

الوجه الرابع: أنه سبحانه قال: ﴿لَاتَدْرِى لَعَلَّ ٱللَّهَ يُحَدِثُ بَعْدَ ذَالِكَ أَمْرًا ﴾ [الطلاق: ١]، وقد فهم أعلم الأمّة بالقرآن \_ وهم الصحابة رضي الله عنهم أجمعين \_ أن الأمر هاهنا هو الرجعة، فقالوا: وأيّ أمرٍ يُحدِثُ بعد الثلاث؟

الوجمه الخمامس: قوله تعمالى: ﴿ فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوَ فَارِقُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ ﴾ [الطلاق: ٢]، فهذا حكم كل طلاقٍ شرعه الله إلا أن يُسبَق

<sup>(</sup>١) أخرجها مسلم (١٤٨٠) عن فاطمة بنت قيس.

بطلقتين قبله، وقد احتجّ ابن عباسٍ على تحريم جمع الثلاث بقوله تعالى: ﴿يَاَأَيُّهَا ٱلنَّبِيُّ إِذَا طَلَقَتُمُ ٱلنِسَآءَ فَطَلِقُوهُنَ ﴾ في قُبُل عِدَتِهِنّ، كما تقدم؛ وهذا حق؛ فإن الآية إذا دلت على منع إرداف الطلاق في طُهر أو أطهار قبل رجعة أو عقد كما تقدم؛ لأنه يكون مُطلقًا في غير قُبُل العدّة= فلأن تدُلَّ على تحريم الجمع أولى وأحرى.

قالوا: والله سبحانه شرع الطلاق على أيسر الوجوه وأرْفَقها بالزوج والزوجة؛ لئلا يتسارع العبد في وقوعه، ومفارقة حبيبه، ومدَّ له وقتَ العدة أجلًا؛ لاستدراك الفارط بالرجعة.

فلم يُبِحْ له أن يُطلق المرأة في حال حيضها؛ لأنه وقت نُفرته عنها، وعدم قدرته على استمتاعه بها، ولا عَقِيبَ جماعها، لأنه قد قَضى غرضه منها، وربَّما فَتَرت رغبته فيها، وزهد في إمساكها لقضاء وطره، فإذا طلقها في هاتين الحالتين ربما يندم فيما بعد هذا، مع ما في الطلاق في الحيض من تطويل العدة، وعَقِيبَ الجماع من طلاق مَن لعلها قد اشتمل رَحِمُها على ولدٍ منه، فلا يريد فراقها.

فأما إذا حاضت ثم طهرت فنفسه تتوق إليها؛ لطول عهده بجماعها، فلا يُقْدِمُ على طلاقها في هذه الحال إلا لحاجته إليه، فلم يُبحُ له الشارع أن يطلِّقها إلا في هذه الحال، أو في حال استبانة حملها؛ لأن إقدامه أيضًا على طلاقها في هذه الحال دليلٌ على حاجته إلى الطلاق.

وقد أكَّد النبي عَلَيْ هذا بمنعه لعبد الله بن عمر أن يطلق في الطُّهر الذي يلي الحيضة التي طلّق فيها، بل أمره أن يراجعها حتى تطهر، ثم تحيض، ثم تطهر، ثم إن بدا له أن يُطلِّقها فليُطلِّقها، وفي ذلك عدة حكم:

منها: أن الطهر المتصل بالحيضة هو وهي في حكم القرَّء الواحد، فإذا طلقها في ذلك الطهر فكأنه طلقها في الحيضة؛ لاتصاله بها، وكونه معها كالشيء الواحد.

الثانية: أنه لو أُذن له في طلاقها في ذلك الطهر فيصير كأنه راجع لأجل الطلاق، وهذا ضِد مقصود الرجعة؛ فإن الله تعالى إنما شرعها للإمساك، ولَمَّ شَعَثِ النكاح، وعَود الفراش، فلا يكون لأجل الطلاق؛ فيكون كأنه راجع ليطلّق، وإنما شرعت الرجعة ليُمسك. وبهذا بعينه أبطلنا نكاح المحلّل؛ فإن الله سبحانه وتعالى شرع النكاح للإمساك والمعاشرة، والمحلّل تزوج ليطلّق، فهو مضادٌ الله تعالى في شرعه ودينه.

الثالثة: أنه إذا صبر عليها حتى تحيض، ثم تطهر، ثم تحيض، ثم تطهر، ثم تطهر، ثم تطهر، زال ما في نفسه من الغضب الحامل له على الطلاق، وربما صَلحت الحال بينهما، وأقّلعت عمّا يدعوه إلى طلاقها، فيكون تطويل هذه المدة رحمة به وبها.

وإذا كان الشارع ملتفتًا إلى مثل هذه الرحمة والشفقة على الزوج، وشرَعَ الطلاق على هذا الوجه الذي هو أبعدُ شيء عن الندم، فكيف يليق بشرعه أن يشرع إبانتها وتحريمها عليه بكلمة واحدة، يجمع فيها ما شرعه متفرقًا، بحيث لا يكون له سبيل إليها؟ وكيف يجتمع في حكمة الشارع وحُكمه هذا وهذا؟

فهذه الوجوه ونحوها مما بيَّن بها الجمهورُ أن جمعَ الثلاث غير مشروع، هي بعينها تبيِّن عدم الوقوع، وأنه إنما يقع المشروع وحده، وهي الواحدة.

قالوا: فتبيَّن أنَّا بأصول الشرع وقواعده أسعدُ منكم، وأن قياس الأصول وقواعد الشرع من جانبنا، وقد تأيدت بالسنة الصحيحة التي ذكرناها.

وقولكم: إن المطلق ثلاثًا قد جمع ما فُسح له في تفريقه، هو إلى أن يكون حجة عليكم أقرب؛ فإنه إنما أُذن له فيه ومُلِّكَهُ مفرَّقًا لا مجموعًا، فإذا جمع ما أُمر بتفريقه فقد تعدى حدود الله وخالف ما شرعه، ولهذا قال من قال من السلف: رجلٌ أخطأ السنة، فيُرد إليها. فهذا أحسن من كلامهم وأبين، وأقرب إلى الشرع والمصلحة.

ثم هذا ينتقض عليكم بسائر ما ملّكه الله تعالى العبدَ، وأذِن فيه مُفرّقًا فأراد أن يجمعه، كرَمْي الجمار الذي إنما شُرعَ له مفرّقًا، واللعان الذي شرع كذلك، وأيمان القسامة التي شرعت كذلك.

ونظير قياسكم هذا: أن له أن يُؤخّر الصلوات كلها ويُصلِّها في وقتٍ واحدٍ؛ لأنه جمع ما أُمر بتفريقه! على أن هذا قد فهمه كثير من العوام، يؤخرون صلاة اليوم إلى الليل، ويصلُّون الجميع في وقت واحد، ويحتجُّون بمثل هذه الحجة بعينها، ولو سكتُّم عن نُصرة المسألة بمثل ذلك لكان أقوى لها.

#### فصل

فاستَروحَ بعضُهم إلى مسلك آخر غير هذه المسالك، لمّا تبين له فسادها، فقال: هذا حديث واحد، والأحاديث الكثيرة عن رسول الله ﷺ دالّة على خلافه، وذكروا أحاديث:

منها: ما في «الصحيحين»(١) عن فاطمة بنت قيس: أن أبا حَفْص بن

<sup>(</sup>١) أخرجه مسلم (١٤٨٠)، ولم يخرجه البخاري.

المغيرة طلقها البتة وهو غائب، فأرسل إليها وكيله بشعير، فسَخِطَته، فجاءت رسول الله ﷺ، فذكرت له ذلك؟ فقال: «ليس لك عليه نفقة».

وقد جاء تفسير هذه البتة في الحديث الآخر الصحيح (١): أنه طلقها ثلاثاً، فلم يجعل لها النبي ﷺ سُكنَى ولا نفقة.

فقد أجاز عليه الثلاث، وأسقط بذلك نفقتها وسُكناها.

وفى «المسند» (٢) أن هذه الثلاث كانت جميعًا، فروَى من حديث الشعبي: أن فاطمة خاصمت أخا زوجها إلى النبي ﷺ لما أخرجها من الدار، ومنعها النفقة، فقال: «ما لك ولابنة قيس؟»، قال: يا رسول الله! إن أخي طلقها ثلاثًا جميعًا... وذكر الحديث.

ومنها: ما في «الصحيحين» (٣) عن عائشة رضي الله عنها: أن رجلاً طلّق امرأته ثلاثًا، فتزوجت، فطُلِّقت، فسُئل النبي ﷺ: أتحِلّ للأول؟ قال: «لا، حتى يذوق عُسَيْلتها كما ذاق الأول».

ووجه الدليل: أنه لم يستفصل: هل طلقها ثلاثًا مجموعة أو متفرقة؟

<sup>(</sup>١) هو طريق آخر للحديث السابق.

<sup>(</sup>۲) مسند أحمد (٦/ ٣٧٣، ٤١٤) عن يحيى بن سعيد عن مجالد عن الشعبي به، قال ابن القيم فيما يأتي: «لم يقل ذلك عن الشعبي غير مجالد، مع كثرة من روى هذه القصّة عن الشعبي، فتفرَّد مجالد على ضعفه من بينهم بقوله: ثلاثًا جميعًا»، ثم وجّهه على تقدير صحته، ولعلّ هذا التقدير متحقّق؛ فقد توبع مجالد في روايته هذه، حيث رواه الطبراني في الكبير (٤٤/ ٣٨٣) من طريق محمد بن سليمان لوين عن محمد بن جابر عن حبيب بن أبي ثابت عن الشعبي عنها قالت: طلّقني زوجي ثلاثًا جميعًا.

<sup>(</sup>٣) البخارى (٢٦٣٩) ومسلم (١٤٣٣).

ولو اختلف الحال لوجب الاستفصال.

ومنها: ما اعتمد عليه الشافعي في قصة الملاعنة: أن عُويمرًا العَجْلاني أتى رسول الله عَلَيْ ، فقال: يا رسول الله! أرأيتَ رجلاً وجد مع امرأته رجلاً فيقتله فتقتلونه، أو كيف يفعل؟ فقال رسول الله عَلَيْ: «قد أُنْزِل فيك وفي صاحبتك، فاذهب فائتِ بها»، قال سهل: فتلاعنا وأنا مع الناس عند رسول الله عَلَيْ، فلمّا فرغا من تلاعنهما قال عُويمر: كذبتُ عليها يا رسول الله إن أمسكتُها، فطلّقها ثلاثًا قبل أن يأمره رسول الله عَلَيْ. قال الزهري: وكانت تلك سُنة المتلاعنين. متفق على صحته (۱).

قال الشافعي: فقد أقره رسول الله ﷺ على الطلاق ثلاثًا، ولو كان حرامًا لما أقرّه عليه.

ومنها: ما رواه النسائي (٢) عن محمود بن لبيد، قال: أُخبر رسول الله عَضبان، ثم قال: الله عن رجل طلّق امرأته ثلاث تطليقات جميعًا، فقام غضبان، ثم قال: «أَيُلْعَبُ بكتاب الله وأنا بين أظهركم؟»، حتى قام رجلٌ فقال: يا رسول الله! ألا أقتله؟

ولم يقل: إنه لم يقع عليه إلا واحدة، بل الظاهر أنه أجازها عليه؛ إذ لو كانت زوجته ولم يقع عليه إلا واحدة لبين له ذلك؛ لأنه طلقها ثلاثًا يعتقد لزومها، فلو لم يلزمه لقال له: هي زوجتك بعد، وتأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز.

<sup>(</sup>١) البخاري (٥٣٠٩)، ومسلم (١٤٩٢) عن سهل بن سعد الساعدي.

<sup>(</sup>٢) (١٤٢/٦))، وتقدم تخريجه.

ومنها: ما رواه أبو داود وابن ماجه عن رُكانة: أنه طلق امرأته البتة، فأتى رسول الله ﷺ فقال: «ما أردت؟»، قال: واحدة، قال: «آلله ما أردتُ بها إلا واحدة.

ورواه الترمذي، وفيه: فقال: يا رسول الله! إني طلقت امرأتي البتة، فقال: «ما أردت بها؟»، فقلت: واحدة، قال: «والله؟» قلت: والله، قال: «فهو ما أردت»(١).

قال أبو داود: «هذا أصح من حديث ابن جُريج: أن رُكانة طلق امرأته ثلاثًا».

قال ابن ماجه: «سمعت أبا الحسن علي بن محمد الطَّنافِسيّ يقول: ما أشرفَ هذا الحديثَ!».

<sup>(</sup>۱) سنن أبي داود (۲۲۱)، سنن الترمذي (۱۱۷۷)، سنن ابن ماجه (۲۰۵۱)، ورواه أيضًا الطيالسي (۱۱۸۸)، وابن أبي شيبة (۱۹۸۶)، وابن أبي عاصم في الآحاد والمثاني (۲۶۳)، وأبو يعلى (۱۵۳۷، ۱۵۳۷)، والعقيلي في الضعفاء (۲/۹۰ ۲۸۲، ۳/۲۰۳)، وألطبراني في الكبير (٥/ ۷۰، ۱/۶۶)، وابن عدي في الكامل (۳/ ۲۲۰، ٥/۲۰)، واللدارقطني (۱۲۶٪)، وغيرهم عن الزبير بن سعيد عن عبد الله بن علي بن يزيد بن ركانة عن أبيه عن جده، وصحّحه أبو داود كما نقل الدارقطني، وابن حبان (۱۲۷۶)، والحاكم (۲۸۰۷)، والنووي في شرح صحيح مسلم (۱۱/۷۱)، وابن دقيق في الإلمام (۱۳۳۳)، وحسنه ابن كثير في إرشاد الفقيه (۲/ ۱۹۷)، وأعلّه غيرهم بالاضطراب في إسناده ومتنه، وضعفِ رواته وجهالتهم، وممّن ضعّفه أحمد كما في العلل المتناهية (۱۸۰۸)، والبخاري كما نقل الترمذي، وابن حزم في المحلى (۱۸ ۱۹۱)، وابن تيمية كما في المجموع (۱۲ / ۲۱)، والألباني في الزرواء (۲۰ ۲۳)، والمصنّف فيما يأتي، والشوكاني في النيل (۷/ ۱۱)، والألباني في الإرواء (۲۰ ۲۳).

قال أبو عبد الله ابن ماجه: «أبو عُبَيْدِ تركه ناحيةً، وأحمد جَبُن عنه».

ووجه الدلالة: أنه حلّفه ما أراد بها إلا واحدة؟ وهذا يدل على أنه لو أراد بها أكثر من واحدة لألزمه ذلك، ولو كانت واحدة مُطْلقًا لم يفترق الحالُ بين أن يريد واحدة أو أكثر. وإذا كان هذا في الكناية فكيف في الطلاق الصريح؛ إذا صرح فيه بالثلاث؟

ومنها: ما رواه الدارقطني (١) من حديث حمّاد بن زيد، حدثنا عبد العزيز بن صُهيب، عن أنس، قال: سمعت مُعاذ بن جَبَل يقول: سمعت رسول الله ﷺ يقول: «يا معاذ! مَنْ طلّق للبِدعة واحدة أو اثنتين أو ثلاثًا ألزمناه بدعته».

ومنها: ما رواه الدارقطني (٢) من حديث إبراهيم بن عُبيد الله بن

<sup>(</sup>۱) سنن الدارقطني (٤/ ۲۰، ٤٤) من طريق إسماعيل بن أبي أمية الذارع عن حماد به، وبهذا الإسناد رواه البيهقي في الكبرى (٧/ ٣٢٧)، ورواه الدارقطني أيضًا (٤/ ٤٥، ٢) من طريق إسماعيل الذارع عن سعيد بن راشد عن حميد الطويل عن أنس عن معاذ به، قال الدارقطني: «إسماعيل بن أبي أمية ضعيف متروك الحديث»، وذكره ابن حزم في المحلى (١٠/ ١٥) من مسند أنس وقال: «موضوع بلا شك»، وقال المصنف فيما يأتي و في الزاد (٥/ ٢٣٧): «هذا حديث باطل»، وضعفه المناوي في التيسير (٢/ ٨٣٢)، وهو في السلسلة الضعيفة (٦/ ٤٣٤).

<sup>(</sup>۲) سنن الدارقطني (٤/ ۲۰) من طريق عبيد الله بن الوليد وصدقة بن أبي عمران عن إبراهيم به، وبهذا الإسناد رواه الخطيب في تاريخه (٢٢٧/١٤)، وابن عساكر في تاريخه (٢٢٧/١٤)، وابن عساكر في تاريخه (٢٤/ ٣٠٣)، قال الدارقطني: «رواته مجهولون وضعفاء». ورواه عبد الرزاق (٦/ ٣٩٣) عن يحيى بن العلاء عن عبيد الله بن الوليد عن إبراهيم عن داود بن عبادة بن الصامت قال طلق جدي امرأة له... قال ابن حزم في المحلى (١٠/ ١٧٠): «هذا الحديث في غاية السقوط؛ لأنه من طريق يحيى وليس بالقوي، عن عبيد الله =

عُبادة بن الصامت، عن أبيه، عن جده، قال: طلّق بعضُ آبائي امرأته ألفًا، فانطلق بنوه إلى رسول الله ﷺ، فقالوا: يا رسول الله! إن أبانا طلق امرأته ألفًا، هل له من مَخْرج؟ فقال: «إن أباكم لم يَتّق الله فيجعل له مخرجًا! بانت منه بثلاثٍ على غير السنة، وتسعُ مئةٍ وسبعة وتسعون إثمٌ في عنقه».

ومنها: ما رواه الدارقطني (١) أيضًا من حديث زاذان عن علي رضي الله عنه، قال: سمع النبيُ ﷺ رجلاً طلّق البتة، فغضب، وقال: «أتتخذون آيات الله هُزُوًا (٢) ولعبًا؟ من طلّق البتة ألزمناه ثلاثًا، لا تحلّ له حتى تنكح زوجًا غيره».

<sup>(</sup>۱) سنن الدارقطني (٤/ ۲۰) من طريق إسماعيل بن أبي أمية القرشي عن عثمان بن مطر عن عبد الغفور عن أبي هاشم عن زاذان به، وبهذا الإسناد رواه ابن النجار في ذيل تاريخ بغداد (٧٨/ ١٨)، قال الدارقطني: "إسماعيل هذا كوفي ضعيف الحديث، وقال المصنف فيما يأتي: "في إسناده مجاهيل وضعفاء»، وضعفه ابن عبد الهادي في التنقيح (٢/ ٢٠٢)، وقال ابن حجر في الدراية في التنقيح (٢/ ٢٠٢)، وقال ابن حجر في الدراية (٢/ ٢٠١): "إسناده ضعيف جدًّا». ورواه أبو نعيم في أخبار أصبهان (٢/ ١٣٤) من طريق قتيبة بن مهران عن عبد الغفور به، وحكم عليه الألباني بالوضع في السلسلة الضعيفة (٢/ ٢٨٤).

<sup>(</sup>۲) زاد في ت: «ودين الله هزوا».

ومنها: ما رواه الدارقطني (١) من حديث الحسن البصري، قال: حدثنا عبد الله بن عمر أنه طلق امرأته وهي حائض، ثم أراد أن يُتبعها بتطليقتين أخريين عند القرائن، فبلغ ذلك رسول الله على فقال: «يا ابن عمر! ما هكذا أمرك الله تعالى، إنك قد أخطأت السنة، والسنة أن تستقبل الطهر، فتُطلِّق عند ذلك أو أمسِكْ». فقلت: يا رسول الله! أرأيت لو طلقتها ثلاثًا، أكان يحل لي أن أراجعها؟ قال: «لا، كانت تبين منك، وتكون معصية».

ومنها: ما رواه أبو داود، والنسائي (٢) عن حماد بن زيد، قال: قلت

<sup>(</sup>۱) سنن الدارقطني (٤/ ٣١) عن شعيب بن رزيق عن عطاء الخراساني عن الحسن به، وبهذا الإسناد رواه الطبراني في مسند الشاميين (٥٥ ٢ ٢٥٥٦)، والبيهقي في الكبرى (٧/ ٣٣٠، ٣٣٤)، وأعلّه ابن حزم في المحلى (١٧٠/١) بشعيب وقال: «هذا الحديث في غاية السقوط»، قال البيهقي: «هذه الزيادات التي أتى بها عن عطاء ليست في رواية غيره، وقد تكلّموا فيه»، وقال في المعرفة (٥/ ٢٦٤): «أتى عطاء في هذا الحديث بزيادات لم يتابَع عليها، وهو ضعيف في الحديث، لا يُقبل منه ما يتفرّ به»، وقال المصنف فيما يأتي: «لا ريب أن الثقات الأثبات الأئمة رووا حديث ابن عمر هذا فلم يأت أحد منهم بما أتى به شعيب البتة؛ ولهذا لم يرو حديثه هذا أحد من أصحاب الصحيح ولا السنن»، وقوى إسناده الذهبي في التنقيح (٢/ ٥٠٥)، قال ابن عبد الهادي في تنقيحه (٤/ ٣٠٤): «في ذلك نظرٌ، بل الحديث فيه نكارة، وبعض رواته متكلّم فيه»، وحكم بنكارته الألباني في الإرواء (٢٠٥٤).

<sup>(</sup>۲) سنن أبي داود (۲۲۰٦)، سنن النسائي (۲۱ ه.)، سنن الترمذي (۱۱۷۸)، ورواه أيضًا البزار (۸۵۷۲)، والبيهقي في الكبرى (۷/ ۲۵۹)، وصحّحه الحاكم (۲۸۲٤)، قال النسائي: «هذا حديث منكر»، وتبعه ابن العربي في القبس (۲/ ۲۷۹)، وأعلّه البخاري بالوقف، وأعلّه ابن حزم في المحلى (۱۱ ۹۱۱) بذلك وبجهالة كثير، قال البيهقي: «كثير هذا لم يثبت من معرفته ما يوجب قبول روايته، وقول العامة بخلاف روايته»، وهو في ضعيف سنن أبي داود (۳۷۹).

لأيوب: هل علمت أحدًا قال في «أمرك بيدك»: إنها ثلاث غيرَ الحسن؟ قال: لا. ثم قال: اللهم غفْرًا، إلا ما حدثني قَتادة عن كثير مولى ابن سمرة، عن أبي سلمة، عن أبى هريرة رضي الله عنه، عن النبي ﷺ قال: «ثلاث». فلقيتُ كثيرًا فسألته، فلم يعرفه، فرجعتُ إلى قتادة فأخبرته، فقال: نسِيَ.

ورواه الترمذي (١)، وقال: «لا نعرفه إلا من حديث سليمان بن حرب، عن حمّاد بن زيد».

وحسبك بسليمان بن حرب وحماد بن زيد، ثقتين ثبتين.

ومنها: ما رواه البيهقي (٢) من حديث سُويد بن غَفَلة، عن الحسن: أنه طلق عائشة الخثعميَّة ثلاثًا، ثم قال: لولا أني سمعت جدي، أو حدثني أبي أنه سمع جدي، يقول: «أيّما رجل طلَّق امرأته ثلاثًا عند الأقْراء أو ثلاثًا مُبهمة لم تحلَّ له حتى تنكح زوجًا غيره» لراجعتها.

رواه من حديث ابن حُميد، حدثنا سلمة بن الفَضل، عن عمرو<sup>(٣)</sup> بن أبى قيس، عن إبراهيم بن عبد الأعلى، عن سُويد. وهذا مرفوع.

<sup>(</sup>۱) برقم (۱۱۷۸).

<sup>(</sup>۲) سنن البيهقي (۷/ ٣٣٦)، ومن طريقه ابن عساكر في تاريخه (۱۳/ ۲۰۱)، ورواه أيضًا الطبراني في الكبير (۹/ ۹۱)، والدارقطني (٤/ ٣٠)، قال الهيثمي في المجمع (٤/ ٦٥): «في رجاله ضعف، وقد وثّقوا»، وقال الذهبي في المهذب (٦/ ٢٨٢٩): «عجبتُ من سكوت المؤلّف عن هذا الخبر الساقط». ورواه الدارقطني (٤/ ٣١) من طريق عمرو بن شمر عن عمران بن مسلم وإبراهيم بن عبد الأعلى عن سويد به، وكلا الإسنادين شديدُ الضعف، وهو في السلسلة الضعيفة (١٢١، ٢٧٧٦).

<sup>(</sup>٣) ح، ش: «عمر».

قالوا: فهذه الأحاديث أكثر وأشهر، وعامّتها أصحّ من حديث أبى الصهباء، وحديث ابن جُريج، عن عكرمة عن ابن عباس؛ فيجب تقديمها عليه، ولا سيما على قاعدة الإمام أحمد، فإنه يُقدِّم الأحاديث المتعددة على الحديث الفرد عند التعارض، وإن كان الحديث الفردُ متأخرًا، كما قَدّم في إحدى الروايتين أحاديث تحريم الأوعية على حديث بُريدة لكونها متعددة؛ وحديث بريدة في إباحتها فرد، وهو متأخّر، فإنه قال: «كنتُ نهيتُكم عن الانتباذ في الأوعية، فاشربوا فيما بدا لكم، غير أن لا تشربوا مُسْكرًا». مع أنه حديث صحيح، رواه مسلم (۱)، ولا نعرف له عِلة.

## فصل

قال الآخرون: هذه الأحاديث التي ذكر تموها، ولم تَدَعوا بعدها شيئًا، هي بين أحاديث صحيحة لا مَطعنَ فيها ولا حجة فيها، وبين أحاديث صريحة الدلالة، لكنها باطلة أو ضعيفة لا يصح شيء منها. ونحن نذكر ما فيها ليتبيّن الصواب، ويزول الإشكال:

أما حديث فاطمة بنت قيس: فمن أصح الأحاديث، مع أن أكثر المنازعين لنا في هذه المسألة قد خالفوه، ولم يأخذوا به، فأوجبوا للمبتوتة النفقة والسُّكنى، ولم يلتفتوا إلى هذا الحديث ولا عملوا به، وهذا قول أبي حنيفة وأصحابه. وأما الشافعي ومالكٌ فأوجبوا لها السكنى. والحديث قد صرّح فيه بأنه لا نفقة لها ولا سكنى، فخالفوه ولم يعملوا به، فإن كان الحديث صحيحًا وهو حجةٌ فهو حجة عليكم، وإن لم يكن محفوظًا، بل هو غلط كما قاله بعض المتقدمين، فليس حجةً علينا في جمع الثلاث. فأما أن

<sup>(</sup>۱) برقم (۹۷۷).

يكون حجة لكم على منازعيكم، وليس حجة لهم عليكم، فبعيدٌ من العدل والإنصاف.

هذا مع أنّا نتنزَّل على هذا المقام، ونقول: الاحتجاج بهذا الحديث فيه نوع سهو من المحتج به، ولو تأمّل طرق الحديث وكيف وقعت القصة لم يحتجّ به؛ فإن الثلاث المذكورة فيه لم تكن مجموعة، وإنّما كان قد طلقها تطليقتين قبل ذلك، ثم طلقها آخر الثلاث، كذا جاء مصرّحًا به في «الصحيح».

فروى مسلم في «صحيحه» (١) عن عبيد الله بن عبد الله بن عُتبة: أن أبا عمرو بن حفص بن المغيرة خرج مع علي بن أبي طالب رضي الله عنه إلى اليمن، فأرسل إلى امرأته فاطمة بنت قيس بتطليقة كانت بقيت من طلاقها، وأمر لها الحارث بن هشام وعيّاش بن أبي ربيعة بنفقة، فقالا لها: والله ما لكِ نفقة إلا أن تكوني حاملاً، فأتت النبي ﷺ، فذكرت له قولهما، فقال: «لا نفقة لك» وساق الحديث بطوله.

فهذا المفسَّرُ يُبَيِّن ذلك المجمَل، وهو قوله: طلَّقها ثلاثًا.

وقال الليث (٢): عن عُقيل، عن ابن شهاب، عن أبي سلمة عن فاطمة بنت قيس، أنها أخبرته أنها كانت عند أبي حفص بن المغيرة، وأن أبا حفص بن المغيرة طلَّقها آخر ثلاث تطليقات، وساق الحديث.

<sup>(</sup>۱) برقم (۱٤۸۰).

<sup>(</sup>٢) رواية اللّيث هذه أخرجها أيضًا مسلم (١٤٨٠) ولم يذكر لفظها، وإنما أحال على الرواية التي قبلها فقال: «مثله»، أي: مثل رواية صالح عن ابن شهاب.

ذكره أبو داود (۱)، ثم قال: «وكذلك رواه صالح بن كَيسان (۲)، وابن جُريج (۳)، وشعيب بن أبي حمزة (٤)؛ كلهم عن الزّهري».

ثم ساق<sup>(٥)</sup> من طريق عبد الرزاق، عن مَعْمر، عن الزهري، عن عبد الله، قال: أرسل مَروان إلى فاطمة فسألها؟ فأخبرته: أنها كانت عند أبي حفص، وكان النبي على أمّر عليّ بن أبي طالب رضي الله عنه على بعض اليمن، فخرج معه زوجها، فبعث إليها بتطليقة كانت بقيت لها، وذكر الحديث بتمامه.

والواسطة بين مروان وبينها هو قبيصة بن ذُؤيب، كذلك ذكره أبو داود من طريق أخرى (٦).

<sup>(</sup>۱) سنن أبي داود (۲۲۹۱).

<sup>(</sup>۲) رواية صالح هذه أخرجها مسلم (۱٤۸۰) عنه عن ابن شهاب عن أبي سلمة عن فاطمة بنت قيس أنها كانت تحت أبي عمرو بن حفص بن المغيرة فطلَّقها آخر ثلاث تطلقات، الحديث.

<sup>(</sup>٣) رواية ابن جريج هذه أخرجها عبد الرزاق (٧/ ٢٠)، وأحمد (٦/ ٢١٦)، والطبراني في الكبير (٢/ ٣٦٦)، والدارقطني (٤/ ٢٩)، إلا أنّه جاء فيها عندهم جميعًا تسمية زوجها بأبي عمرو بن حفص بن المغيرة.

<sup>(</sup>٤) لم أقف على رواية لشعيب عن الزهري عن أبي سلمة بهذا الحديث، والذي وقفتُ عليه ما رواه النسائي (٣٥٥٦) والطبراني في مسند الشاميين (٣١٢٦) عنه عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن فاطمة بنت قيس به، وفيه أنها كانت تحت أبي عمرو بن حفص بن المغيرة المخزومي، وأنه أرسل إليها بتطليقة وهي بقيّة طلاقها.

<sup>(</sup>٥) سنن أبي داود (٢٢٩٢). ورواية عبد الرزاق هذه أخرجها أيضًا مسلم (٢٢٩٠) ٤١) إلا أنّه جاء فيها تسميةُ زوجها بأبي عمرو بن حفص بن المغيرة.

<sup>(</sup>٦) بيان أن الواسطة قبيصة هو في رواية عبد الرزاق نفسِها، وهو كذلك في صحيح =

فهذا بيان حديث فاطمة.

قالوا: ونحن أخذنا به جميعه، ولم نخالف شيئًا منه؛ إذ كان صحيحًا صريحًا، لا مطعن فيه، ولا معارض له، فمن خالفه فهو محتاج إلى الاعتذار.

وقد جاء هذا الحديث بخمسة ألفاظ: طلقها ثلاثًا، وطلقها البتة، وطلقها آخر ثلاث تطليقات، وأرسل إليها بتطليقة كانت بقيت لها، وطلقها ثلاثًا جميعًا. هذه جملة ألفاظ الحديث، وبالله التوفيق.

فأما اللفظ الخامس وهو قوله: «طلقها ثلاثًا»، فهذا أولاً من حديث مُجالد عن الشعبي، ولم يقل ذلك عن الشعبي غيره، مع كثرة من روى هذه القصة عن الشعبي، فتفرَّد مُحالد(١) على ضَعْفه من بينهم بقوله: ثلاثًا جميعًا.

وعلى تقدير صحته: فالمراد به أنه اجتمع لها التطليقات الثلاث، لا أنها وقعت بكلمة واحدة، فإذا طلقها آخر ثلاث صحّ أن يقال: طلقها ثلاثًا جميعًا؛ فإن هذه اللفظة يراد بها تأكيد العدد، وهو الأغلب عليها، لا الاجتماع في الآن الواحد، كقوله تعالى: ﴿وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ لَامَنَ مَن فِي ٱلْأَرْضِ كُلُهُمْ جَمِيعًا ﴾ [يونس: ٩٩]، فالمراد حصول الإيمان من الجميع، لا إيمانهم كلّهم في آنٍ واحد سابقِهم ولاحِقِهم.

<sup>=</sup> مسلم، والله أعلم.

<sup>(</sup>١) تقدم بيان عدم تفرد مجالد بهذا اللفظ.

### فصل

وكذلك ما ذكروه من حديث عائشة رضي الله عنها: أن رجلاً طلق امرأته ثلاثًا، فسئل النبي عَلَيْهِ: هل تَحِلّ للأول؟ فقال: «لا» الحديث، هو حقٌ يجب المصير إليه، لكن ليس فيه أنه طلقها ثلاثًا بفَمٍ واحد، فلا تُدخلوا فيه ما ليس فيه.

وقولكم: «لم يستفصل»، جوابه: أن الحال قد كان عندهم معلومًا، وأن الثلاث إنما تكون ثلاثًا واحدةً بعد واحدة، وهذا مقتضى اللغة، والقرآن، والشرع، والعُرف كما بيّنا؛ فخرج الكلام على المفهوم المتعارف من لغة القوم.

### فصل

وأما ما اعتمد عليه الشافعي من طلاق الملاعن ثلاثًا بحضرة رسول الله وقلم ينكره، فلا دليل فيه؛ لأن الملاعنة يحَرُّمُ عليه إمساكها، وقد حُرِّمت عليه تحريمًا مؤبدًا، فما زاد الطلاقُ الثلاث هذا التحريم الذي هو مقصود اللعان إلا تأكيدًا وقوة.

هذا جواب شيخنا رحمه الله.

وقال ابن المنذر، وقد ذكر الأدلة على تحريم جمع الطلاق الثلاث وأنه بدعة، ثم قال: «وأما ما اعْتَل به من رأى أن مُطلِّق الثلاث في مرة واحدة مُطلِّق للسنة بحديث العَجلاني؛ فإنما أوقع الطلاق عنده على أجنبية، علم الزوج الذي طلّق ذلك أو لم يعلم؛ لأن قائله يوقع الفرقة بالْتِعان الرجل قبل أن تلتعن المرأة، فغير جائز أن يحتج بمثل هذه الحجة من يرى أن الفرقة تقع بالْتِعانِ الزوج وحده». انتهى.

وحينتند فنقول: إما أن تقع الفرقة بالْتِعان الزوج وحده، كما يقوله الشافعي، أو بالْتِعانهما كما يقوله أحمد، أو يقف على تفريق الحاكم:

فإن وقعت بالْتِعانِه أو الْتِعانهما فالطلاق الذي وقع منه لَغوٌ، لم يُفد شيئًا البتة، بل هو في طلاق أجنبية.

وإن وقعت الفرقة على تفريق الحاكم فهو يفرِّق بينهما تفريقًا يحُرِّمها عليه تحريمًا مؤبدًا، فالطلاق الثلاث أكد هذا التحريم الذي هو موجَب اللعان، ومقصود الشارع، فكيف يُلحق به طلاق غير الملاعنة، وبينهما أعظم فرق؟

### فصل

وأما حديث محمود بن لبيد في قصة المطلق ثلاثًا، فالاحتجاج به على الجواز من باب قلب الحقائق، والاحتجاج بأعظم ما يدل على التحريم، لا على الإباحة. والاستدلال به على الوقوع من باب التكهن والخرص، والزيادة في الحديث ما ليس فيه، ولا يدل عليه بشيء من وجوه الدلالات البتة.

ولكن المقلِّد لا يُبالي بنُصرة تقليده بما اتفق له، وكيف يُظَنَّ برسول الله على الله الله أنه أنه أجاز عمل من استهزأ بكتاب الله، وصحَّحه، واعتبره في شرعه وحُكمه، ونفَّذه؟ وقد جعله مستهزئًا بكتاب الله تعالى. وهذا صريحٌ في أن الله سبحانه وتعالى لم يشرع جمع الثلاث، ولا جعله من أحكامه.

### فصل

وأما حديث رُكانة أنه طلق امرأته البتة، وأن رسول الله ﷺ استحلفه: ما أراد بها إلا واحدة؟ فحديث لا يصح.

قال أبو الفرج بن الجوزي في كتاب «العلل»(١) له: «قال أحمد: حديث ركانة ليس بشيء».

وقال الخَلال في كتاب «العلل» عن الأثْرَم: «قلت لأبى عبد الله: حديث ركانة في البتّة؟ فضعفه، وقال: ذاك جعله بنيَّته».

وقال شيخنا رحمه الله (٢): «الأئمة الكبار العارفون بعلل الحديث كالإمام أحمد، والبخاري، وأبى عُبيد، وغيرهم، ضعَّفوا حديث ركانة البتة؛ وكذلك أبو محمد بن حَزم، وقالوا: إن رُوَاتَهُ قوم مجاهيل، لا تعرف عدالتهم وضبْطُهم».

قال: «وقال الإمام أحمد: حديث ركانة أنه طلق امرأته البتة لا يثبت، وقال أيضًا: حديث ركانة في البتة ليس بشيء؛ لأن ابن إسحاق يرويه عن داود بن الحصين، عن عِكرمة، عن ابن عباس: أن رُكانة طلق امرأته ثلاثًا؛ وأهل المدينة يُسَمّون من طلق ثلاثًا طلق البتة».

فإن قيل: فقد قال أبو داود: «حديث البتة أصح من حديث ابن جُريج أن ركانة طلق امرأته ثلاثًا؛ لأنهم أهل بيته وهم أعلم به»؛ يعني: وهم الذين رووا حديث البتة.

<sup>(</sup>١) العلل المتناهية (٢/ ١٥٠).

<sup>(</sup>۲) انظر مجموع الفتاوی (۳۳/ ۱۵).

فقال شيخنا في الجواب: «أبو داود إنما رجّح حديث البتة على حديث ابن جريج، لأنه روى حديث ابن جريج من طريق فيها مجهول، فقال: حدثنا أحمد بن صالح، حدثنا عبد الرزاق، عن ابن جريج، أخبرني بعض ولد أبي رافع، عن عكرمة، عن ابن عباس، قال: طلق عبد يزيد \_ أبو ركانة وإخوتِه \_ أمَّ ركانة ثلاثًا...الحديث (١). ولم يرو الحديث الذي رواه أحمد في «مسنده» (٢) عن إبراهيم بن سعد: حدثني أبي، عن محمد بن إسحاق، حدثنا داود بن الحُصين، عن عكرمة، عن ابن عباس رضي الله عنهما: طلق ركانة بن عبد يزيد امرأته ثلاثًا في مجلسٍ واحد.

فلهذا رجّح أبو داود حديث الْبَتّة على حديث ابن جُريج، ولم يتعرّض لهذا الحديث، ولا رواه في «سُننه». ولا ريب أنه أصحُ من الحديثن، وحديث ابن جريج شاهد له وعاضد، فإذا انضم حديث أبي الصهباء إلى حديث ابن إسحاق إلى حديث ابن جريج مع اختلاف مخارجها، وتعدّد طرقها= أفادت العلم بأنها أقوى من حديث البتة بلا شك.

ولا يمكن من شَمَّ روائحَ الحديث ولو على بُعْدِ أن يرتاب في ذلك، فكيف يقدِّم الحديث الضعيف الذي ضعَّفه الأئمة ورواته مجاهيل، على هذه الأحاديث؟».

#### فصل

وأما حديث مُعاذ بن جبل: فلقد وَهَت مسألةٌ يحُتج فيها بمثل هذا الحديث الباطل.

<sup>(</sup>١) سبق تخريجه.

<sup>(</sup>٢) سبق تخريجه.

والدارقطني إنما رواه للمعرفة، وهو أجلّ من أن يحْتَجَّ به. وفي إسناده إسماعيل بن أميّة الذَّارع، يرويه عن حَمَّاد، قال الدارقطني بعد روايته: «وإسماعيل بن أمية: متروك الحديث»(١).

### فصل

وأما حديث عُبادة بن الصّامت الذي رواه الدارقطني: فقد قال عَقِيبَ إخراجه: «رواته مجهولون وضعفاء إلا شيخنا وابن عبد الباقي»(٢).

#### فصل

وأما حديث زاذان عن عليِّ رضي الله عنه: فيرويه إسماعيل بن أميّة القُرشي، قال الدارقطني: «إسماعيل بن أمية هذا كوفي ضعيف الحديث»(٣).

قلت: وفي إسناده مجاهيل وضعفاء.

### فصل

وأما حديث الحسن عن ابن عمر: فهو أمثل هذه الأحاديث الضعاف.

قال الدارقطني (٤): حدثنا على بن محمد بن عُبَيد الحافظ، حدثنا محمد بن شاذان الجوهَرِيّ، حدثنا معلى بن منصور، حدثنا شعيب بن رُزَيْقٍ، أن عطاءً الخرساني حدّثهم، عن الحسن، قال: حدثنا عبد الله بن عمر، فذكره.

<sup>(</sup>١) سنن الدارقطني (٥/ ٣٧) ط. مؤسسة الرسالة.

<sup>(</sup>٢) المصدر نفسه (٥/ ٣٧).

<sup>(</sup>٣) المصدر نفسه (٥/ ٣٨).

<sup>(</sup>٤) سنن الدارقطني (٥/ ٥٦، ٥٧). وقد سبق تخريجه والكلام عليه.

وشعيب، وثقه الدارقطني. وقال أبو الفتح الأزديّ: «فيه لِينٌ». وقال البيهقي (١) وقد روى هذا الحديث: «هذه الزيادات انفرد بها شعيب، وقد تكلّموا فيه». انتهى.

ولا ريب أن الثقات الأثبات الأثمة رووا حديث ابن عمر هذا، فلم يأتِ أحد منهم بما أتى به شعيب البتة، ولهذا لم يروِ حديثة هذا أحدٌ من أصحاب «الصحيح» ولا «السنن».

## فصل

وأما حديث كثير مولى سَمُرة، عن أبي سَلَمة، عن أبي هريرة: فقد أنكره كثير لمّا سُئل عنه، ومثل هذا بعيد أن يُنسى، وقد أعَلّ البيهقي هذا الحديث، وقال (٢): «كثير لم يَثْبُتُ من معرفته ما يوجب الاحتجاج به»، قال: «وقول العامة بخلاف روايته».

وقد ضعفه عبد الحق في «أحكامه»(7)، وابن حزم في كتابه(3).

### فصل

وأما حديث سُويد بن غَفَلة عن الحسن: فمن رواية محمد بن حُميد الرازي، قال أبو زُرعة الرّازى: «كذاب». وقال صالح جَزَرة: «ما رأيت أحذق بالكذب منه ومن الشاذَكُوني».

<sup>(</sup>۱) السنن الكبرى (۷/ ۳۳۰).

<sup>(</sup>٢) المصدر نفسه (٧/ ٣٤٩).

<sup>(</sup>٣) الأحكام الوسطى (٣/ ١٩٦).

<sup>(</sup>٤) المحلى (١١٩/١٠).

وسَلَمَة بن الفضل، قال أبو حاتم: «منكر الحديث». وإن كان الأبرش فقد ضعفّه إسحاق بن راهَويه وغيره.

### فصل

فلما رأى آخرون ضَعْفَ هذه المسالك استروحوا إلى مسلك آخر، وظنّوا أنهم قد استراحوا به من كُلفة التأويل ومشَقّته، فقالوا: الإجماع قد انعقد على لزوم الثلاث، وهو أكبر من خبر الواحد، كما قال الشافعي رحمه الله: «الإجماع أكبر من الخبر المنفرد»، وذلك أن الخبر يجوز الخطأ والوهم على راويه، بخلاف الإجماع؛ فإنه معصوم.

قالوا: ونحن نسوق عن الصحابة والتابعين ما يبين ذلك:

فثبت في «صحيح مسلم»(١): أن عمر رضي الله عنه أمضى عليهم الثلاث، ووافقه الصحابة.

قال سعيد بن منصور (٢): حدثنا سفيان، عن شقيق، سمع أنسًا يقول: قال عمر في الرجل يطلق امرأته ثلاثًا قبل أن يدخل بها؛ قال: هي ثلاث، لا

<sup>(</sup>۱) برقم (۱٤٧٢).

<sup>(</sup>۲) سنن ابن منصور (۱۰۷٤)، ومن طريقه البيهقي في الكبرى (۷/ ٣٣٤). ورواه عبد الرزاق \_ كما في تخريج الكشاف للزيلعي (٤/ ٤٩) \_ والطحاوي في شرح المعاني (١٠٥٥) عن ابن عيينة به، ورواه ابن منصور (١٠٧٣) \_ ومن طريقه الطحاوي في شرح المعاني (١٤٨٤) \_ عن أبي عوانة عن شقيق به، وصحّح إسناده ابن حجر في الفتح (٩/ ٣٦٢)، والصنعاني في السبل (٣/ ١٧٣)، ورواه ابن أبي شيبة (٤/ ٢١) عن علي بن مسهر عن شقيق بن أبي عبد الله به، لكن ليس فيه التقييد بما قبل الدخول.

تحلُّ له حتى تنكح زوجًا غيره، وكان إذا أُتِيَ به أَوْجعه.

وروى البيهقي (١) من حديث ابن أبي لَيلي، عن علي رضي الله عنه فيمن طلّق ثلاثًا قبل الدخول، قال: لا تحلّ له حتى تنكح زوجًا غيره.

وروى حاتم بن إسماعيل، عن جعفر بن محمد، عن أبيه، عن علي: لا تحلُّ له حتى تنكح زوجًا غيره (٢).

وروى أبو نُعيم، عن الأعمش، عن حبيب بن أبي ثابت، عن بعض أصحابه: جاء رجلٌ إلى عليٍّ رضي الله عنه، فقال: طلّقتُ امرأتي ألفًا، فقال: ثلاثٌ تُحرِّمها عليك، واقسِمْ سائرها بين نسائك(٣).

وقال عَلْقَمَة بن قيس (٤): أتى رجلٌ ابن مسعود رضى الله عنه، فقال: إن

<sup>(</sup>۱) السنن الكبرى (۷/ ٣٣٤) من طريق الحسن عن عبد الرحمن بن أبي ليلى به، ورواه سعيد بن منصور (١٠٩٦) عن هشيم عن ابن أبي ليلى عن رجل حدثه عن أبيه عن على به.

<sup>(</sup>٢) رواه ابن أبي شيبة (٤/ ٦٦)، والبيهقي في الكبرى (٧/ ٣٣٥).

<sup>(</sup>٣) رواه البيهقي في الكبرى (٧/ ٣٣٥)، ورواه ابن أبي شيبة (٤/ ٦٢) عن ابن فضيل عن الأعمش عن حبيب عن رجل من أهل مكة عن علي، وعن وكيع عن الأعمش عن حبيب عن عليّ.

<sup>(</sup>٤) رواه عبد الرزاق (٦/ ٣٩٤)، وابن أبي شيبة (٤/ ٣٣)، والدارمي (١١٠)، والطبراني في الكبير (٩/ ٣٣٥)، والبيهقي في الكبرى (٧/ ٣٣٥) واللفظ له، وغيرهم من طرق عن محمد بن سيرين عن علقمة به، واقتصر ابن أبي شيبة على قصّة الذي طلّق عددَ النجوم، قال الهيثمي في المجمع (٤/ ٣٢٣): «رجاله رجال الصحيح»، وقال ابن حجر في المطالب (١٠٠١): «هذا إسناد صحيح إن كان ابن سيرين سمعه من علقمة، وقد وقع التصريح بتحديث له بهذا الحديث في رواية البيهقي»، وكذا في روايتي الطبراني.

رجلاً طلق امرأته البارحة مئة، قال: قُلتَها مرة واحدة؟ قال: نعم. قال: تُريد أن تبين منك امرأتك؟ قال: نعم، قال: هو كما قلت.

وأتاه رجلٌ، فقال: إنه طلق امرأته البارحة عددَ النّجوم، فقال له مثل ذلك، ثم قال: قد بَين الله سبحانه أمر الطلاق، فمن طلّق كما أمره الله تعالى فقد بُيِّن له، ومن لبّس جعلنا به لَبْسه، والله لا تُلبِّسون إلا على أنفسكم، ونتَحمّلُه عنكم! هو كما تقولون.

وروى مالك في «الموطأ»(١) عن ابن شهاب، عن محمد بن عبد الرحمن بن تُوبان، عن محمد بن إياس بن البُكير، قال: طلّق رجل امرأته ثلاثًا قبل أن يدخل بها، ثم بداله أن يَنكحها، فجاء يسْتَفتي، فذهبتُ معه أسأل له، فسأل أبا هريرة وابن عباس رضي الله عنهما عن ذلك، فقالاله: لا نرى أن تنكحها حتى تنكح زوجًا غيرك، قال: إنما كان طلاقي إياها واحدةً، فقال ابن عباس: إنك قد أَرْسَلْتَ مِنْ يَدِكِ ما كان لك من فضل.

وفي «الموطأ»(٢) أيضًا في هذه القصة: أن ابن البُكير سأل عنها ابن

<sup>(</sup>۱) الموطأ (۱۱۸۰)، وعنه الشافعي (۲۲۶، ۱۲۹۷)، والفسوي في المعرفة والتاريخ (۱/ ۲۲۰)، والطحاوي في شرح المعاني (۱۳۷)، والبيهقي في الكبرى (۷/ ۳۳۵)، والطحاوي (۷/ ۳۳۵). ورواه عبد الرزاق (۱/ ۳۳۳) عن ابن جريج، والطحاوي (۱۳۹۶) من طريق ابن أبي ذئب، كلاهما عن ابن شهاب به مختصرًا مضافًا إليهما ابن عمر رضي الله عنهم.

<sup>(</sup>۲) الموطأ (۱۱۸۲) عن يحيى بن سعيد عن بكير بن عبد الله عن معاوية بن أبي عياش بالقصّة، وعنه الشافعي (۱۲۹۹)، والطحاوي في شرح المعاني (۱۳۸۶)، والبيهقي في الكبرى (۷/ ۳۳۵، ۳۵۵)، وهو في صحيح سنن أبي داود (۱۹۰۹). ورواه ابن أبي شيبة (٤/ ۲۷) من طريق يحيى بإسناده عن ابن عباس وأبي هريرة وعائشة =

الزبير، فقال: إن هذا أمرٌ مالنا فيه قول، اذهب إلى ابن عباس وأبى هريرة؛ فإني تركتهما عند عائشة، فاسألهما ثم ائتنا فأخبرنا، فذهب فسألهما، فقال ابن عباس لأبى هريرة: أفتِه يا أبا هريرة! فقد جاءتك مُعضلة، فقال أبو هريرة: الواحدة تُبينها، والثلاثُ تحرِّمها، حتى تنكح زوجًا غيره، وقال ابن عباس مثل ذلك.

فهذه عائشة رضي الله عنها لم تنكر عليهما، ولا ابنُ الزبير.

وفى «الموطأ»(١) أيضًا: عن النعمان بن أبي عَيّاش عن عطاء بن يسار، قال: جاء رجل يستفتي عبد الله بن عَمرو بن العاص عن رجل طلق امرأته ثلاثًا قبل أن يَمَسّها، قال عطاء: فقلت: إنما طلاق البكر واحدة، فقال لي عبد الله: إنما أنت قاص! الواحدة تبينها، والثلاث تُحرِّمها، حتى تنكح زَوجًا غيره.

<sup>=</sup> بالحكم دون القصة، ومن طريق عبيد الله بن عمر عن نافع عن محمد بن إياس بن بكير عن الثلاثة بالحكم دون القصة. ورواه عبد الرزاق (٦/ ٣٣٤) عن عمر بن راشد عن يحيى بن أبي كثير عن محمد بن عبد الرحمن بن ثوبان عن ابن عباس وأبي هريرة بنحوه، وأعله ابن حزم في المحلى (١٠/ ١٧٦) بابن راشد.

<sup>(</sup>۱) الموطأ (۱۱۸۱) عن يحيى بن سعيد عن بكير بن عبد الله عن النعمان به، وعنه الشافعي (۱۲۹۸،٤٦٥)، وعبد الرزاق (۲/ ٣٣٤)، والطحاوي في شرح المعاني (۲/ ٤١٤)، والبيهقي في الكبرى (۷/ ٣٣٥). ورواه سعيد بن منصور (۱۰۹۰) وابن أبي شيبة (٤/ ٦٦) والفسوي مختصرًا في المعرفة والتاريخ (۱/ ۲۰۲) من طرق عن يحيى عن بكير عن عطاء به. قال ابن عبد البر في الاستذكار (٦/ ١١١): «أنكر مسلم إدخال مالكِ فيه بين بكير وعطاء بن يسار النعمان، وقال: لم يتابع مالكًا أحدٌ من أصحاب يحيى على ذلك».

وروى عبيـد الله (١) عـن نـافع عـن ابـن عمـر رضي الله عـنهما: إذا طلـق امرأته ثلاثًا قبل أن يدخل بها، لم تحِلّ له حتى تنكح زوجًا غيره.

وروى البيهقي (٢) من حديث معاذ بن معاذ: حدثنا شُعبة، عن طارق بن عبد الرحمن: سمعتُ قيس بن أبي حازم، قال: سأل رجلٌ المغيرة وأنا شاهدٌ عن رجل طلق امرأته مئةً، فقال: ثلاثة تحرّم، وسبعٌ وتسعون فَضْلٌ.

وروى البيهقي (٣) عن سُويد بن غَفَلة، قال: كانت عائشة الخثْعَميّةُ عند الحسن، فلما قُتل عليّ رضي الله عنه قالت: لتَهْنِك الخلافة! قال: بقتل عليّ تُظهرين الشماتة؟ اذهبي فأنت طالق، يعني ثلاثًا، فَتلَفّعَت بثيابها، وقعدت حتى قضَت عِدّتها، فبعث إليها ببقية بقيت لها من صداقها، وعشرة آلافٍ صدقة، فقالت لما جاءها الرسول: متاعٌ قليل من حبيب مفارق، فلمّا بَلغَهُ قولهُا بَكَى، وقال: لولا أني سمعت جدي، أو حدثني أبي أنه سمع جدي، يقول: «أيما رجل طلّق امرأته ثلاثًا عند الأقراء، أو ثلاثة مُبْهَمة، لم تحِلّ له عنى تنكح زوجًا غيره» لراجعتُها.

وقال الإمام أحمد (٤): حدثنا محمد بن جعفر، حدثنا شعبة، عن

<sup>(</sup>۱) رواه عبد الرزاق (٦/ ٣٣١) والبيهقي في الكبرى (٧/ ٣٣٥) عن سفيان عن عبيد الله به، ورواه عبد الرزاق (٦/ ٣٣١) عن عبد الله بن عمر عن نافع به.

<sup>(</sup>٢) السنن الكبرى (٧/ ٣٣٦)، ورواه ابن أبي شيبة (٤/ ٦٢) عن غندر عن شعبة به.

<sup>(</sup>٣) في السنن الكبرى (٧/ ٣٣٧)، وتقدم تخريجه.

<sup>(</sup>٤) العلل ومعرفة الرجال (٥٦٦٤)، وعنه العقيلي في الضعفاء (٣/ ٤٠١)، وصحّحه ابن حزم في المحلى (١٠/ ١٨٠)، لكن أبو البَختَري لم يدرك عليًّا. ورواه ابن أبي شيبة (٤/ ١٩، ٩٥، ٩٥) وأحمد في العلل (٥٦٦٦) ــ وعنه العقيلي (٣/ ٤٠١) ــ والدارقطني (٤/ ٣١) من طريق عطاء عن الحسن عن على، قال ابن الجوزي في =

عطاء بن السائب، عن علي رضي الله عنه أنه قال في الحرام، والبتّة، والبائن، والخليّة، والبائن، والبريّة: ثلاثًا، ثلاثًا.

قال شعبة: فلقيت عطاءً، فقلت: مَن حَدَّثُكُ عن علي؟ قال: أبو البَخْترَي.

قال أحمد: وأنا أهابها، لا أجيب فيها؛ لأنه يُروى عن عامة الناس أنها ثلاث: على، وزيد (١)، وابن عمر، وعامة التابعين.

وأما ابن عباس: فروى عنه مجاهد، وسعيد بن جبير، وعطاء بن أبي رباح، وعمرو بن دينار، ومالك بن الحارث، ومحمد بن إياس بن البُكير، ومعاوية بن أبي عياش، وغيرهم، أنه ألزم الثلاث مَنْ أوقعها جملة (٢).

قال الإمام أحمد وقد سأله الأثرم: بأيّ شيءٍ تَرُدُّ حديث ابن عباس: كان الطلاق على عهد رسول الله ﷺ وأبى بكر وعمر رضي عنهما: طلاق الثلاث واحدة، بأي شيء تدفعه؟ قال: برواية الناس عن ابن عباس من وجوه خلافه، ثم ذكر عن عدة عن ابن عباس أنها ثلاث، وإلى هذا نذهب.

التحقيق (١٧٠٦): «الحسن لم يسمع من عَلي». ورواه الشافعي في الأم (٧/ ١٧٢) وعبد الرزاق (٦/ ٣٥٦) وابن منصور (١٦٧٨) من طريق إبراهيم عن علي. ورواه عبد الرزاق (٦/ ٣٥٩) عن معمر عن قتادة عن علي. ورواه البيهقي في الكبرى (٧/ ٣٤٤) من طريق إسماعيل بن أبي خالد عن الشعبي عن علي به، ومن طريق أبي سهل عن الشعبي عن علي لكن جعله في هذه الرواية بمنزلة الثلاث إذا نوى، قال البيهقي: «الرواية الأولى أصح إسنادًا».

<sup>(</sup>۱) الرواية عن زيد بن ثابت أخرجها عبد الرزاق (٦/ ٣٣٦، ٣٣٧) وسعيد بن منصور (١٠٨٠) من طرق عن مطرف عن الحكم عنه.

<sup>(</sup>٢) انظر: السنن الكبرى للبيهقى (٧/ ٣٣٧).

وذكر البيهقي (١): أن رجلاً أتى عِمران بن حُصين وهو في المسجد، فقال: رجل طلّق امرأته ثلاثًا في مجلس، فقال: أَثِمَ بربِّه، وحرمت عليه امرأته، فانطلق الرجل، فذكر ذلك لأبي موسى، يريد بذلك عَيْبه، فقال: ألا ترى أن عمران قال كذا وكذا؟ فقال أبو موسى: أكثر اللهُ فينا مثلَ أبي نُجَيْدٍ.

قالوا: فهذا عمر بن الخطاب، وعلي بن أبي طالب، وعبد الله بن مسعود، وعبد الله بن عمر، وعبد الله بن عمرو، وعبد الله بن عباس، وعبد الله بن الزبير، وعمران بن حصين، والمغيرة بن شعبة، والحسن بن علي رضوان الله تعالى عليهم أجمعين.

وأما التابعون فأكثر من أن يذكروا، والإجماع يَثبت بدون هذا، ولهذا حكاه غير واحد منهم أبو بكر بن العَربي (٢) وأبو بكر الرازي (٣)، وهو ظاهر كلام الإمام أحمد، فإنه قال في رواية الأثرم، وذكر قول من قال: إذا خالف السنة يُرد إلى السنة، وليس بشيء، وقال: هذا مذهب الرافضة.

وظاهر هذا: أن القول بالوقوع إجماع أهل السنة.

وقال الآخرون: قد عرفتم ما في دعوى الإجماع الذي لم يُعلم له مخالف، أنه راجع إلى عدم العلم، لا إلى العلم بانتفاء المخالف، وعدم

<sup>(</sup>۱) السنن الكبرى (۷/ ٣٣٢) من طريق حميد الطويل عن واقع بن سحبان عن عمران، وبهذا الإسناد رواه ابن أبي شيبة (٤/ ٦٠) مختصرًا ليس فيه ذهابُه إلى أبي موسى، والدولابي في الكنى (٣٤٠، ٤٨٩)، والحاكم (٩٩٦)، وقد وقع في بعض هذه المصادر المطبوعة: رافع بن سحبان، وهو تحريف.

<sup>(</sup>٢) أحكام القرآن (١/ ١٩١).

<sup>(</sup>٣) هو الجصاص، انظر: أحكام القرآن له (١/ ٣٨٨).

العلم ليس بعلم حتى يحتج به ويُقدَّم على النصوص الثابتة! هذا إذا لم يُعلم مخالفٌ، فكيف إذا عُلم المخالف؟

وحينئذ فتكون المسألة مسألة نزاع يجب رَدُّها إلى الله تعالى ورسوله، ومن أبى ذلك فهو إما جاهل مُقَلد، وإما مُتَعصب صاحب هَوَى، عاصِ لله تعالى ورسوله على مُتعرِّضٌ لِلُحُوق الوعيد به؛ فإن الله تعالى يقول: ﴿فَإِن نَعَانَى عَمْ وَلَا الله عَالَى عَمْ وَلَا الله وَالرَّسُولِ إِن كُنهُمُ تَوَ مِنُونَ بِاللّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنهُمُ تَوُ مِنُونَ بِاللّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنهُمُ تَوْمِنُونَ بِاللّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنهُمُ تَوْمِنُونَ بِاللّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنهُمُ تَوْمِنُونَ بِاللّهِ وَالْمَالِ إِن كُنهُمْ فَيْ مِنْ وَاللّهُ وَالرَّسُولِ إِن كُنهُمُ تَوْمِنُونَ بِاللّهِ وَالْمَالِ إِن كُنهُمْ اللّهِ وَاللّهُ وَاللّه

فإذا ثبت أن المسألة مسألة نزاع وجب قطعًا ردُّها إلى كتاب الله وسنة رسوله، وهذه المسألة مسألة نزاع بلا نزاع بين أهل العلم الذين هم أهله، والنزاع فيها من عَهْد الصحابة إلى وقتنا هذا. وبيان هذا من وجوه:

أحدها: ما رواه أبو داود (١) وغيره من حديث حَمَّاد بن زَيد، عن أيوب، عن عكرمة، عن ابن عباس رضي الله عنهما: إذا قال أنت طالق ثلاثًا بفمٍ واحد فهي واحدة.

وهذا الإسناد على شرط البخاري.

وقال عبد الرزاق<sup>(٢)</sup>: أخبرنا مَعْمَر، عن أيوب، قال: دخل الحَكَمُ بن عُتيبة <sup>(٣)</sup> على الزهري بمكة، وأنا معهم، فسألوه عن البِكْر تُطَلَّق ثلاثًا، فقال: سُئل عن ذلك ابنُ عباس، وأبو هريرة، وعبد الله بن عَمرو، فكلِّهم قالوا: لا

<sup>(</sup>١) تقدم تخريجه.

<sup>(</sup>٢) مصنف عبد الرزاق (٦/ ٣٣٥).

<sup>(</sup>٣) م، ش: «عيينة» تصحيف.

تَحِلّ له حتى تنكح زوجًا غيره، قال: فخرج الحكم وأنا معه، فأتى طاوسًا وهو في المسجد، فأكبَّ عليه فسأله عن قول ابن عباس فيها، وأخبره بقول الزهري، قال: فرأيت طاوسًا رفع يديه تَعَجُّبًا من ذلك، وقال: والله ما كان ابن عباس يجعلها إلا واحدةً.

أخبرنا ابن جُريج (١)، قال: وأخبرني حسن بن مسلم، عن ابن شهاب، أن ابن عباس قال: إذا طلق الرجل امرأته ثلاثًا، ولم يجَمع كن ثلاثًا، قال: فأخبرت طاوسًا، فقال: أشهدُ ما كان ابن عباس يَراهُن إلا واحدة.

فقوله: إذا طلق ثلاثًا ولم يجمع كن ثلاثًا، أي: إذا كُنّ متفرقات، فدلّ على أنه إذا جمعهن كانت واحدة، وهذا هو الذي حلف عليه طاوس أن ابن عباس كان يجعله واحدة.

ونحن لا نشك أن ابن عباس صحّ عنه خلاف ذلك، وأنها ثلاث، فهما روايتان ثابتتان عن ابن عباس بلا شك.

الوجه الثاني: أن هذا مذهب طاوس.

قال عبد الرزاق<sup>(۲)</sup>: أخبرنا ابن جُريج، عن ابن طاوس، عن أبيه: أنه كان لا يرى طلاقًا ما خالف وجه الطلاق، ووجه العِدّة، وأنه كان يقول: يُطلقها واحدة، ثم يَدَعُها حتى تنقضي عدتها.

وقال أبو بكر بن أبي شيبة (٣): حدثنا إسماعيل بن عُلَيّة، عن ليثٍ، عن

مصنف عبد الرزاق (٦/ ٣٣٥).

<sup>(</sup>٢) مصنف عبد الرزاق (٦/ ٣٠٢)، وصحّحه المصنف في الصواعق (٢/ ٦٢٨).

<sup>(</sup>٣) مصنف ابن أبي شيبة (٤/ ٦٩)، ورواه عبد الرزاق (٦/ ٣٣٦) عن معمر عن ابن =

طاوس وعطاء، أنهما قالا: إذا طلق الرجل امرأته ثلاثًا قبل أن يدخل بها فهي واحدة.

الوجه الثالث: أنه قول عطاء بن أبي رباح.

قال ابن أبي شيبة (١): حدثنا محمد بن بشر (٢)، حدثنا سعيد، عن قتادة، عن طاوس وعطاء وجابر بن زيد، أنهم قالوا: إذا طلقها ثلاثًا قبل أن يدخل بها فهي واحدة.

الوجه الرابع: أنه قول جابر بن زيد كما تقدم.

الوجه الخامس: أن هذا مذهب محمد بن إسحاق، عن داود بن الحصين، حكاه عنه الإمام أحمد في رواية الأثرم.

ولفظه: حدثنا سعد بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن إسحاق، عن داود بن الحصين، عن عِكرمة، عن ابن عباس: أن رُكانة طلق امرأته ثلاثًا، فجعلها النبي عَلَيْ واحدة (٣).

قال أبو عبد الله: «وكان هذا مذهب ابن إسحاق، يقول: خالف السّنة، فَيُرد إلى السنة».

الوجه السادس: أنه مذهب إسحاق بن راهَوَيه في البِكر.

<sup>=</sup> طاوس عن أبيه في الرجل يطلق امرأته بكرا ثلاثًا قبل أن يدخل بها قال: سواء هي واحدة على كلّ حال، أي: سواء جمعها أو فرّقها.

<sup>(</sup>۱) مصنف ابن أبي شيبة (٤/ ٦٩)، ورواه سعيد بن منصور (١٠٧٧) عن سفيان عن عمرو بن دينار عن عطاء وجابر بن زيد به.

<sup>(</sup>٢) ح: «لبيد».

<sup>(</sup>٣) تقدّم تخريجه.

قال محمد بن نصر المروزي في كتاب «اختلاف العلماء» (١) له: وكان إسحاق يقول: طلاق الثلاث للبكر واحدة، وتأول حديث طاووس عن ابن عباس ـ كان الطلاق الثلاث على عهد رسول الله على وعمر يُجعل واحدة ـ على هذا.

قال: فإن قال لها ولم يدخل بها: أنت طالق، أنت طالق، أنت طالق؛ فإن سفيان، وأصحاب الرأي، والشافعي، وأحمد، وأبا عبيد (٢) قالوا: بانَتْ منه بالأولى، وليست الثنتان بشيءٍ؛ لأن غير المدخول بها تَبِين بواحدة، ولا عدّة عليها.

وقال مالك، وربيعة، وأهل المدينة، والأوزاعي، وابن أبي ليلى: إذا قال لها ثلاث مرات: أنت طالق، نَسَقًا متتابعة، حرمت عليه حتى تنكح زوجًا غيره، فإن هو سكت بين التطليقتين بانت بالأولى، ولم تلحقها الثانية.

فصار في وقوع الثلاث بغير المدخول بها ثلاثة مذاهب للصحابة والتابعين ومَنْ بعدهم:

أحدها: أنها واحدة، سواءً قالها بلفظ واحد أو بثلاثة ألفاظ.

والثاني: أنها ثلاث، سواءً أَوْقَعَ الثلاث بلفظ واحد أو بثلاثة ألفاظ.

والثالث: أنه إن أوقعها بلفظ واحد فهي ثلاث، وإن أوقعها بثلاثة ألفاظ فهي واحدة.

الوجه السابع: أن هذا مذهب عمرو بن دينار في الطلاق قبل الدخول.

<sup>(</sup>۱) (ص۱۳۳).

<sup>(</sup>٢) في بعض النسخ: «أبا عبيدة» تصحيف.

قال ابن المنذر في كتابه «الأوسط»: «وكان سعيد بن جُبير، وطاوس، وأبو الشعثاء، وعطاء، وعمرو بن دينار يقولون: من طلق البكر ثلاثًا فهي واحدة»(١).

الوجه الثامن: أنه مذهب سعيد بن جبير، كما حكاه ابن المنذر وغيره عنه، وحكاه الثعلبي عن سعيد بن المسيب.

وهو غلط عليه، إنما هو مذهب سعيد بن جبير.

الوجه التاسع: أنه مذهب الحسن البصري الذي استقرّ عليه.

قال ابن المنذر: «واختلف في هذا الباب عن الحسن: فرُوي عنه كما رُوِّيناه عن أصحاب النبي ﷺ، وذكر قَتادة، وحُميد، ويونس عنه أنه رجع عن قوله بعد ذلك، فقال: واحدة بائنة».

وهذا الذي ذكره ابن المنذر رواه عبد الرزاق في «المصنف» (٢)، فقال: أخبرنا معمر، عن قتادة، قال: سألتُ الحسن عن الرجل يطلِّق البكر ثلاثًا، فقالت أم الحسن: وما بعد الثلاث؟ فقال: صدقت، وما بعد الثلاث؟ فأفتى الحسن بذلك زمنًا، ثم رجع، وقال: واحدةٌ تبينها، ويخطُبُها. فقاله حياتَهُ.

الوجه العاشر: أنه مذهب عطاء بن يسار.

قال عبد الرزاق(٣): وأخبرنا مالك عن يحيى بن سعيد، عن بُكير، عن

<sup>(</sup>۱) رواه عبد الرزاق (٦/ ٣٣٥) عن ابن جريج عن عمرو بن دينار عن طاوس وعطاء وأبي الشعثاء.

<sup>(</sup>٢) مصنف عبد الرزاق (٦/ ٣٣٢).

<sup>(</sup>٣) مصنف عبد الرزاق (٦/ ٣٣٤). وقد تقدم تخريجه.

نُعمان بن أبي عياش، قال: سأل رجل عطاء بن يسار عن الرجل يطلّق البكر ثلاثًا، فقال: إنما طلاق البكر واحدة، فقال له عبد الله بن عمرو بن العاص: أنت قاص، الواحدة تُبينها، والثلاث تحرِّمها، حتى تنكح زوجًا غيره».

فذكر عطاءٌ مذهبه، وعبد الله بن عمرو مذهبه.

الوجه الحادي عشر: أنه مذهب خِلاس بن عمرو، حكاه بشر بن الوليد، عن أبي يوسف، عنه.

الوجه الثاني عشر: أنه مذهب محمد بن مقاتل الرازي، حكاه عنه المازري في كتابه «المعلم بفوائد مسلم» (١).

قال الخطيب (٢): حدث عن عبد الله بن المبارك، وعَبّاد بن العوّام، ووَكيع بن الجرّاح، وأبي عاصم النبيل، روى عنه الإمام أحمد، والبخاري في «صحيحه». وكان ثقة.

الوجه الثالث عشر: أنه إحدى الروايتين عن مالك، حكاها عنه جماعة من المالكية، منهم التلمساني صاحب «شرح الجلّاب»، وعزاها إلى ابن أبي زيد، أنه حكاها رواية عن مالك، وحكاها غيره قولاً في مذهب مالك، وجعله شاذًا.

الوجه الرابع عشر: أن ابن مُغيث المالكي حكاه في كتاب «الوثائق»(٣)

<sup>(1) (1/17/1.071).</sup> 

<sup>(</sup>٢) تاريخ بغداد (٣/ ٢٧٥). وهنا ترجمة محمد بن مقاتل المروزي، وهو غير الرازي، وقد نبَّه ابن حجر على وهم المؤلف في «لسان الميزان» (٧/ ١٨٥).

<sup>(</sup>٣) المطبوع بعنوان «المقنع في علم الشروط» (ص٨٠١).

له، وهو مشهور عند المالكية عن بضعة عشر فقيهًا من فقهاء طُلَيْطِلَة المفتين على مذهب مالك، هكذا قال، واحتج لهم بأن قوله: أنت طالق ثلاثًا كذب؛ لأنه لم يطلق ثلاثًا، ولم يطلق إلا واحدة، كما لو قال: أحلف ثلاثًا كانت يمينًا واحدة، ثم ذكر حججهم من الحديث.

الوجه الخامس عشر: أن أبا الحسن علي بن عبد الله بن إبراهيم اللَّخمي المتيطي، صاحب كتاب «الوثائق الكبير»، الذي لم يُصنَّف في الوثائق مثله، حكى الخلاف فيها عن السلف والخلف، حتى عن المالكية أنفسهم، فقال: «وأما من قال: أنت طالق ثلاثًا، فقد بانت منه، قال البتة أو لم يقل».

قال: «وقال بعض الموثّقين \_ يريد المصنفين في الوثائق \_: اختلف أهل العلم بعد إجماعهم على أنه مُطَلِّقٌ، كَمْ يلزمه من الطلاق؟ فالجمهور من العلماء: على أنه يلزمه الثلاث، وبه القضاء، وعليه الفتوى، وهو الحق الذي لا شك فيه».

قال: «وقال بعض السلف: يلزمه من ذلك طلقة واحدة، وتابعهم على ذلك قومٌ من الخلف من المفتين بالأندلس».

قال: «واحتجوا على ذلك بحجج كثيرة، وأحاديث مسطورة، أضربنا عنها، واقتصرنا على الصحيح منها؛ فمنها: ما رواه داود بن الحصين، عن عكرمة، عن ابن عباس: أن رُكانة طلق زوجته عند رسول الله على ثلاثًا، في مجلس واحد، فقال له النبي على النبي على الصهاء، وذكر بعض تأويلاته التي شئت فارتجعها» (١). ثم ذكر حديث أبي الصهاء، وذكر بعض تأويلاته التي

<sup>(</sup>١) تقدّم تخريجه.

ذكرناها.

الوجه السادس عشر: أن أبا جَعْفر الطحاويّ حكى القولين في كتابه «تهذيب الآثار»(۱)، فقال: «باب الرجل يطلق امرأته ثلاثًا معًا». ثم ذكر حديث أبي الصهباء، ثم قال: «فذهب قومٌ إلى أن الرجل إذا طلق امرأته ثلاثًا معًا فقد وقعت عليها واحدة، إذا كانت في وقت سُنّة، وذلك أن تكون طاهرًا في غير جماع، واحتجوا في ذلك بهذا الحديث، وقالوا: لمّا كان الله عز وجل إنما أمر عبادَه أن يُطلّقوا لوقتٍ على صفةٍ، فطلقوا على غير ما أمرهم به، لم يقع طلاقهم، ألا ترى لو أن رجلاً أمر رجلاً أن يُطلق امرأته في وقتٍ، فطلقها في غيره، أو أمره أن يطلقها على شريطة، فطلقها على غير تلك الشريطة: أن طلاقه لا يقع؛ إذ كان قد خالف ما أمر به».

ثم ذكر حُجج الآخرين، والجواب عن حُجج هؤلاء على عادة أهل العلم والدِّين في إنصاف مُخالفيهم، والبحث معهم، ولم يَسْلُك طريق جاهل ظالم مُعتد، يَبرُك على رُكبتيه، ويُفَجِّر عينيه، ويَصولُ بمنصبه لا بعلمه، وبسوء قصده لا بحسن فَهْمه، ويقول: القول بهذه المسألة كفر، يوجب ضرب العنق، لِيَبْهَتَ خَصْمه، ويمنعه عن بسط لسانه، والجري معه في ميدانه، والله سبحانه عند لسان كل قائل، وهو له يوم الوقوف بين يديه عمًا قاله سائل.

الوجه السابع عشر: أن شيخنا رحمه الله حكى عن جَدِّه أبي البركات: أنه كان يفتي بذلك أحيانا سرَّا، وقال في بعض مصنفاته (٢): هذا قول بعض

<sup>(</sup>١) أي شرح معانى الآثار (٣/ ٥٥).

<sup>(</sup>٢) انظر: مجموع الفتاوي (٣٣/ ٣٣، ٨٤) وجامع المسائل (١/ ٣٤٦).

أصحاب مالك، وأبى حنيفة، وأحمد.

قلت: أما المالكية فقد حكينا الخلاف عنهم.

وأما بعض أصحاب أبي حنيفة فإنه محمد بن مقاتل، من الطبقة الثانية من أصحاب أبي حنيفة.

وأما بعض أصحاب أحمد، فإن كان أراد إفتاء جَدِّه بذلك أحيانًا و إلا فلم أقفْ على نقل عن أحد منهم.

الوجه الثامن عشر: قال أبو الحسن المتيطيّ (١) في «وثائقه» وقد ذكر الخلاف في المسألة - ثم قال: «ومن بعض حججهم أيضًا في ذلك: أن الله سبحانه وتعالى أمر بتفريق الطلاق، بقوله تعالى: ﴿ الطّلاق مَرّ تَانِ ﴾، وإذا جمع الإنسان ذلك في كلمة كان واحدة، وكان ما زاد عليها لغوًا، كما جعل مالك رحمه الله الذي رمي السبع الجمرات في مرة واحدة جمرة واحدة وبنَى عليها أن الطلاق عندهم مثله، قال: «و ممن نصر هذا القول من أهل الفتيا بالأندلس: أصبغُ بن الحباب، و محمد بن بَقِيّ، و محمد بن عبد السلام الخُشني، وابن زِنْباع، مع غيرهم من نظرائهم». هذا لفظه.

الوجه التاسع عشر: أن أبا الوليد هشام بن عبد الله بن هشام الأزدي القرطُبي صاحب كتاب «مفيد الحكام فيما يعرض لهم من النوازل والأحكام» ذكر الخلاف بين السلف والخلف في هذه المسألة، حتى ذكر الخلاف فيها في مذهب مالك نفسه، وذكر مَنْ كان يُفتي بها من المالكية، والكتاب مشهور معروف عند أصحاب مالك، كثير الفوائد جدًّا، ونحن نذكر

 <sup>(</sup>١) ح: «الواسطي».

نصّه فيه بلفظه، فنذكر ما ذكره عن ابن (١) مُغيث، ثم نُتْبعه كلامه؛ ليُعْلَم أن النقل بذلك معلوم مُتَدَاوَل بين أهل العلم، وأن من قَصُرَ في العلم باعُه، وطال في الجهل والظلم ذراعُه، يُبادر إلى التكفير والعقوبة جهلاً منه وظلمًا، ويحَقّ له، وهو الدعيّ في العلم (٢) ليس منه أقربَ رُحْمًا.

قال ابن هشام: «قال ابن مُغيث: الطلاق ينقسم على ضربين: طلاق السنة، وطلاق البدعة. فطلاق السنة: هو الواقع على الوجه الذي نَدب الشرع إليه، وطلاق البدعة: نقيضه، وهو أن يطلقها في حيضٍ أو نفاسٍ أو ثلاثًا في كلمة واحدة، فإن فعل لزمه الطلاق.

ثم اختلف أهل العلم بعد إجماعهم على أنه مطلّق، كم يلزمه من الطلاق؟

فقال علي بن أبي طالب، وابن مسعود: يلزمه طلقة واحدة، وقاله ابن عباس، وقال: قوله «ثلاثًا» لا معنى له؛ لأنه لم يطلق ثلاث مرات، وإنما يجوز قوله في ثلاث إذا كان مخبرًا عما مضى، فيقول طلقت ثلاثًا، يخبر عن ثلاثة أفعال كانت منه في ثلاثة أوقات، كرجل قال: قرأت أمس سورة كذا ثلاث مرات، فذلك يصح، ولو قرأها مرة واحدة، فقال: قرأتها ثلاث مرات، كان كاذبًا. وكذلك لو حلف بالله ثلاثًا يُرَدِّد الحَلِفَ كانت ثلاثة أيمان، ولو قال: أحلف بالله ثلاثًا له يكن حلف إلا يمينًا واحدة، والطلاق مثله.

ومثله قال الزبير بن العوام، وعبد الرحمن بن عوف رضي الله عنهما، رُوِّينا ذلك كله عن ابن وَضّاح.

<sup>(</sup>١) كذا في ح، وباقي النسخ: «أبي».

<sup>(</sup>٢) «في العلم» ساقطة من م.

وبه قال من شيوخ قرطبة: ابن زِنباع شيخُ هُدًى، ومحمد بن بَقِيِّ بن مخْلُد، ومحمد بن عبد السلام الخُشني فقيه عصره، وأصْبَغُ بن الحباب، وجماعة سواهم من فقهاء قُرْطُبة.

وكان من حجة ابن عباس: أن الله تعالى فَرق في كتابه لفظ الطلاق، فقال: ﴿ الطّلَاقُ مَرَّتَانِ فَإِمْسَاكُ مِمَعُرُوفِ أَوْتَسْرِيحُ بِإِحْسَنِ ﴾ [البقرة: ٢٢٩]، يريد أكثر الطلاق الذي يمكن بعده الإمساك بالمعروف، وهو الرجعة في العدة، ومعنى قوله: ﴿ أَوْتَسْرِيحُ بِإِحْسَنِ ﴾ ، يريد تركها بلا ارتجاع حتى تنقضي عدتها، وفي ذلك إحسان إليه وإليها إن وقع نَدَمٌ منهما، قال الله تعالى: ﴿ لا تَرْي لَعَلَّ اللهَ يُعَدِثُ بَعْدَ ذَلِكَ أَمْرًا ﴾ [الطلاق: ١]، يريد الندَمَ على الفرقة، والرغبة في المراجعة. ومُوقعُ الثلاث غيرُ محسن؛ لأنه ترك المندوحة التي وسّع الله تعالى بها ونَبّه عليها، فذكر الله سبحانه وتعالى لفظ الطلاق مُفَرَّقًا، فدلً على أنه إذا جمُع أنه لفظ واحد. فتدبّره.

وقد يخرج من غير ما مسألة من الرواية (١) ما يدل على ذلك، من ذلك قول الرجل: ما لي صدقة في المساكين، أن الثلث من ذلك يجزئه.

هذا كله لفظ صاحب الكتاب بحروفه.

أفَترى الجاهل الظالم المعتدي يجعل هؤلاء كلهم كفارًا مباحةً دماؤهم؟ ﴿ سُبّحَننَكَ هَنَا أَبُهَنَ عُظِيمٌ ﴾! بل هؤلاء من أكابر أهل العلم والدّين، وذنبهم عند أهل العمى أهل التقليد: كونهم لم يرضوا لأنفسهم بما رضى به المقلدون، وردُّوا ما تنازع فيه المسلمون إلى الله ورسوله.

<sup>(</sup>۱) م: «المدونة».

# وَتِلْكَ شَكاةٌ ظَاهِرٌ عَنْكَ عَارُهَا<sup>(١)</sup>

الوجه العشرون: أن هذا مذهب أهل الظاهر داود وأصحابه، وذَنْبهم عند كثير من الناس أخذهم بكتاب ربهم وسنة نبيهم، ونبذُهم القياسَ وراء ظهورهم، فلم يعبأوا به شيئًا.

وخالفهم أبو محمد بن حَزْم في ذلك، فأباح جمع الثلاث وأوقعها (٢).

فهذه عشرون وجهًا في إثبات النزاع في هذه المسألة، بحسب بضاعتنا المُزْجاة من الكتب، وإلا فالذي لم نقف عليه من ذلك كثير.

وقد حكى ابن وَضّاح وابن مُغيث ذلك عن علي، وابن مسعود، والزبير، وعبد الرحمن بن عوف، وابن عباس، ولعله إحدى الروايتين عنهم، وإلا فقد صح بلا شكّ عن ابن مسعود، وعلي، وابن عباس: الإلزام بالثلاث لمن أوقعها جملة، وصحّ عن ابن عباس أنه جعلها واحدة، ولم نقف على نقل صحيح عن غيرهم من الصحابة بذلك، فلذلك لم نَعُدّ ما حُكي عنهم في الوجوه المبينة للنزاع، وإنما نعد ما وقفنا عليه في مواضعه، ونعزوه إليها، وبالله التوفيق.

فإن قيل: فقد ذكرتم أعذار الأئمة الملزمين بالثلاث عن تلك الأحاديث المخالفة لقولهم، فما عذركم أنتم عن أمير المؤمنين وثاني الخلفاء الراشدين المحدَّث المُلْهَم، الذي أُمِرنا باتباع سنته والاقتداء به؟ أفتطعنون به

<sup>(</sup>١) صدره: وعيَّرها الواشون أني أحبُّها

والبيت لأبي ذؤيب الهذلي في شرح أشعار الهذليين (١/ ٧٠)، وخزانة الأدب (٤/ ٢٥)، ولسان العرب (شكا).

<sup>(</sup>٢) انظر: المحلى (١٠/١٠).

أنه كان يرى رسول الله ﷺ وخليفته من بعده والصحابة في عهده يجعلون الثلاث واحدة، مع أنه أيسر على الأمة وأسهل، وأبعد من الحرج، ثم يَعْمِد إلى مخالفة ذلك برأيه، ويُلزم الأمة بالثلاث من قِبل نفسه، فيُضيِّق عليهم ما وسَّعه الله تعالى، ويُعسِّر ما سَهّله، ويَسُد ما فتحه، ويُحرج ما فَسَحه، ثم يُتابعه على ذلك أكابر الصحابة، ويوافقونه، ولا يخالفونه؟

ثم هَبْ أنهم خافوا منه في حياته، وكلّا فإنه كان أتقى لله سبحانه وتعالى من ذلك، وكان إذا بيّنت له المرأةُ ما خَفِي عليه من الحق رجع إليه، وكان الصحابة أتقى لله تعالى وأعلم به أن يأخذهم لومة لائم في الحق، وأن يمسكوا عنه خوفًا من عمر رضي الله عنه. فقد دار الأمر بين القَدْح في عمر رضي الله عنه والصحابة معه، وبين رَدِّ تلك الأحاديث: إما لضعفها، وإما لنَسْخها، وخفي علينا الناسخ، وإما بتأويلها وحمَلها على مَحمِل يصح، ولا ريب أن هذا أولى لِتَوْفية حَق الصحابة رضي الله عنهم، الذين هُمْ أعلم بالله تعالى ورسوله علي من جميع مَنْ بعدَهم.

قيل: لعَمْرُ الله، وإن هذا لسؤالٌ يُورِد أمثالَه أهلُ العلم، وإنه ليحتاج إلى جواب شافٍ كافٍ، فنقول:

الناس هنا طائفتان: طائفة اعتذرت عن هذه الأحاديث لأجل عمر ومَنْ وافقه، وطائفة اعتذرت عن عمر رضي الله عنه، ولم تردَّ الأحاديث.

فقالوا: الأحكام نوعان:

نوع لا يتغير عن حالة واحدة هو عليها، لا بحسب الأزمنة، ولا الأمكنة، ولا اجتهاد الأئمة، كوجوب الواجبات، وتحريم المحرَّمات، والحدود المقدّرة بالشرع على الجرائم، ونحو ذلك. فهذا لا يتطرق إليه تغيير ولا

اجتهاد يخالف ما وُضع عليه.

والنوع الثاني: ما يتغير بحسب اقتضاء المصلحة له زمانًا ومكانًا وحالاً، كمقادير التّعْزيراتِ، وأجناسها، وصفاتها؛ فإن الشارع يُنوِّعُ فيها بحَسْبِ المصلحة:

فشرعَ التعزيرَ بالقَتْلِ لمدمِن الخمر في المرَّة الرابعة (١).

وعَزَمَ على التعزير بتَحْريق البيوت على المتخلّف عن حضور الجماعة (٢)، لولا ما منعه من تَعَدِّي العقوبة إلى غير مَنْ يَستَحِقَها من النساء والذّرية.

وعَزّر بحِرْمان النصيب المستحق من السّلَب (٣).

وأخبر عن تعزير مانع الزكاة بأخذ شَطْرِ ماله (٤).

وعَزّر بالعقوبات المالية في عدّة مواضع.

وعَزّر مَنْ مَثّل بعَبْدِه بإخراجه عنه وإعتاقه عليه (٥).

<sup>(</sup>۱) أخرجه النسائي (۸/ ۳۱۳)، والحاكم في المستدرك (٤/ ٣٧١) عن ابن عمر، وإسناده صحيح. وفي الباب عن جماعة من الصحابة. وللعلامة أحمد محمد شاكر بحث مطوّل في الكلام على هذا الحديث رواية ودراية في تعليقه على المسند (٩/ ٩٤ ـ ٩٢).

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري (٦٦٤)، ومسلم (٢٥١) عن أبي هريرة.

<sup>(</sup>٣) أخرجه مسلم (١٧٥٣) عن عوف بن مالك.

<sup>(</sup>٤) أخرجه أبو داود (١٥٧٥)، والنسائي (٥/ ٢٥)، وأحمد (٥/ ٢، ٤) عن بهز بن حكيم عن أبيه عن جده. وهو حديث حسن.

<sup>(</sup>٥) أخرجه أحمد (٢/ ١٨٢، ٢٢٥)، وأبو داود (٤٥١٩)، وابن ماجه (٢٦٨٠)، وهو حديث حسن.

وعَزّر بتَضْعِيف الغُرْم على سارق ما لا قَطْع فيه، وكاتم الضالّة (١). وعزّر بالهجر ومَنْع قربان النساء (٢).

ولم يُعرف أنه عَزّر بدِرّة، ولا حَبْسٍ، ولا سَوْطٍ، وإنما حَبَس في تُهمةٍ لِيتبيّن حال المتهم (٣).

وكذلك أصحابه، تنوّعوا في التعزيرات بعده:

فكان عمر رضي الله عنه يحَلق الرأس، وينفي، ويضرب، ويُحرّق حوانيت الخمّارين، والقرية التي تُباع فيها الخمر، وحرّق قصر سعدٍ بالكوفة لما احتجب فيه عن الرعية (٤).

وكان له رضي الله تعالى عنه في التعزير اجتهادٌ وافقه عليه الصحابة

<sup>(</sup>۱) أخرجه أبو داود (٤٣٩٠)، والترمذي (١٢٨٩)، والنسائي (٨/ ٨٤، ٥٥) عن عبد الله بن عمرو بن العاص. وإسناده حسن.

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري (٤٤١٨)، ومسلم (٢٧٦٩) عن كعب بن مالك.

<sup>(</sup>٣) أخرجه أبو داود (٣٦٣٠)، والترمذي (١٤١٧)، والنسائي (٨/ ٦٧) عن بهز بن حكيم عن أبيه عن جده، قال الترمذي: حديث حسن.

<sup>(</sup>٤) خبر حَرقِ عمر بابَ قصرِ سعد رواه ابن المبارك في الزهد (١٥)، وأحمد (١/٥٥)، ورود خبر حَرقِ عمر بابَ قصرِ سعد رواه ابن المبارك في الزهد (١٤٥ - ١٥)، وابن صاعد في زوائد الزهد (١٤٥ - ١٥)، والطبراني في الكبير (١/٤٤)، وابن عساكر في تاريخ دمشق (٥٥/ ٢٧٩ - ٢٨٠)، من طرقِ عن عَباية بن رفاعة بذلك في قصّة، قال الهيثمي في المجمع (٨/ ٣٠٦): «رجاله رجال الصحيح، إلا أنّ عباية لم يسمع من عمر»، وحكم بانقطاعه أيضًا ابن حجر في المطالب العالية (٩/ ٣٠٣)، وحسّن إسناده الذهبي في التلخيص، وكأنّ ابن تيمية صحّحه في المجموع (١١١ / ٢١)، وكذا المصنّف في الطرق الحكمية (ص٢٧٨).

لكمال نُصْحه، ووفور عِلْمِه، وحسن اختياره للأمّة، وحدوث أسبابِ اقتضت تَعْزيره لهم بما يَرْدَعهم، لم يكن مثلها على عهد رسول الله عَلَيْ إذ كانت، ولكن زاد الناس عليها وتتايعوا فيها.

فمن ذلك: أنهم لما زادوا في شرب الخمر، وتتايعوا فيه، وكان قليلاً على عهد رسول الله ﷺ، جعله عمر رضى الله عنه ثمانين، ونفى فيه (١).

ومن ذلك: اتخاذه دِرّة يضرب بها من يستحقُّ الضرب(٢).

ومن ذلك: اتخاذه دارًا للسَّجن<sup>(٣)</sup>.

ومن ذلك: ضربه للنوائح حتى بدا شَعْرها(٤).

وهذا باب واسع، اشتبه فيه على كثير من الناس الأحكامُ الثابتة اللازمة

<sup>(</sup>٢) انظر: مصنف عبد الرزاق (١٠/١٦).

<sup>(</sup>٣) علّقه البخاري بمعناه بصيغة الجزم في كتاب الخصومات، باب: الربط والحبس في الحرم، وهو موصول عند عبد الرزاق (٥/ ١٤٧)، والأزرقي في أخبار مكة (٢/ ١٥٨)، وابن أبي شيبة (٥/ ٧)، والفاكهي في أخبار مكة (٢٠٧٦)، والبيهقي في الكبرى (٦/ ٣٤).

<sup>(</sup>٤) رواه عبد الرزاق (٣/ ٥٥٧) من طريق عمرو بن دينار ونصر بن عاصم فرقهما عن عمر بمعناه، ورواه ابن شبّة في تاريخ المدينة (١٣٦٠) من طريق الأوزاعي، والثعلبي في تفسيره (٩/ ٢٩٩) من طريق أبان بن أبي عياش عن الحسين، كلاهما عن عمر بمعناه.

التي لا تتغير، بالتعزيرات التابعة للمصالح وجودًا وعدمًا.

ومن ذلك: أنه رضي الله عنه لما رأى الناس قد أكثروا من الطلاق الثلاث، ورأى أنهم لا ينتهون عنه إلا بعقوبة، فرأى إلزامهم بها عقوبة لهم، ليكفّوا عنها.

وذلك إما من التعزير العارض الذي يُفعل عند الحاجة، كما كان يضرب في الخمر ثمانين، ويحلق فيها الرأس، وينفى عن الوطن، وكما منع النبي على الثلاثة الذين خُلِّفوا عنه عن الاجتماع بنسائهم. فهذا له وجه.

وإما ظنًا أن جعل الثلاث واحدةً كان مشروطًا بشرطٍ، وقد زال، كما ذهب إلى ذلك في مُتْعة الحج، إما مُطلقًا، وإما مُتعة الفسخ. فهذا وجهٌ آخر.

وإما لقيام مانع قام في زمنه، منع (١) من جعل الثلاث واحدة، كما قام عنده مانعٌ من بَيْع أمّهات الأولاد (٢)، ومانعٌ من أخذ الجزية من نصارى بني تَغْلِب (٣)، وغير ذلك. فهذا وجه ثالث.

فإن الحكم ينتفي لانتفاء شروطه، أو لوجود مانعه، والإلزام بالفرقة فسخًا أو طلاقًا لمن لم يَقُم بالواجب: مما يسوغ فيه الاجتهاد.

لكن تارة يكون حقًّا للمرأة، كما في العِنّةِ، والإيلاء، والعجز عن النفقة، والغيبة الطويلة عند من يرى ذلك، وتارة يكون حقًّا للزوج، كالعيوب المانعة له من استيفاء المعقود عليه، أو كماله، وتارة يكون حقًّا لله تعالى، كما في

<sup>(</sup>۱) «منع» ساقطة من م.

<sup>(</sup>٢) أخرجه أبو داود (٣٩٥٤) عن جابر بن عبد الله.

<sup>(</sup>٣) انظر: الأموال لأبي عبيد (٧١)، والخراج ليحيى بن آدم (٢٠٦).

تفريق الحَكَمين بين الزوجين عند من يجعلهما وكيلين، وهو الصواب، وكما في وقوع الطلاق بالمُوليِ إذا لم يَفِئ في مدة التربّص عند كثير من السلف والخلف.

وكما قال بعض السلف ووافقهم عليه بعض أصحاب أحمد رحمه الله: أنهما إذا تطاوعا على الإتيان في الدّبر فُرِّق بينهما.

وقريب من ذلك: أن الأب الصالح إذا أمر ابنه بالطلاق لما يراه من مصلحة الولد، فعليه أن يطيعه، كما قاله أحمد رحمه الله وغيره. واحتجوا بأن النبي عليه أمر عبد الله بن عمر أن يطيع أباه، لمّا أمره بطلاق زوجته (١).

فالإلزام إما من الشارع وإما من الإمام بالفرقة، إذا لم يَقُم الزوج بالواجب: هو من موارد الاجتهاد.

وأصل هذا أن الله سبحانه وتعالى لما كان يُبْغِض الطلاق، لما فيه من كُسْرِ الزوجة، وموافقة رضا عَدُوِّه إبليس، حيث يفرحُ بذلك، ويلتزمُ مَنْ يكون على يديه من أولاده، ويُدنيه منه، ومُفارقة طاعته بالنكاح الذي هو واجبٌ أو مستحب، وتعريض كلِّ من الزوجين للفجور والمعصية، وغير ذلك من مفاسد الطلاق، وكان مع ذلك قد يحتاج إليه الزوج أو الزوجة، وتكون المصلحة فيه = شَرعه على وجْهٍ تحصلُ به المصلحة، وتَنْدفع به

<sup>(</sup>۱) رواه الطيالسي (۱۸۲۲)، وأحمد (۲/ ۲۰، ۲۵، ۳۵، ۱۵۷)، وعبد بن حميد (۸۳٥)، وأبو داود (۱۵، ۱۵)، والترمذي (۱۸۹۱)، وابن ماجه (۲۰۸۸)، وغيرهم من حديث ابن عمر رضي الله عنهما، قال الترمذي: «هذا حديث حسن صحيح»، وصححه ابن حبان (۲۲۷)، والحاكم (۲۷۹۸)، وحسنه البغوي في شرح السنة (۲۳٤۸)، والألباني في السلسلة الصحيحة (۹۱۹).

المفسدة، وحَرِّمه على غير ذلك الوجه، فشرعه على أحسن الوجوه وأقومها لمصلحة الزوج والزوجة.

فشرع له أن يطلقها طاهرًا من غير جماع طَلْقة واحدةً، ثم يَدَعها حتى تنقضي عِدّتها، فإن زال الشر بينهما وحصلت الموافقة كان له سبيل إلى لمَّ الشَّعَثِ، وإعادة الفراش كما كان، وإلا تركها حتى انقضت عدتها، فإن تبعها نفسه كان له سبيل إلى خِطْبتها، وتجديد العقد عليها برضاها، وإن لم تتبعها نفسه تركها، فنكحت من شاءت. وجعل العِدّة ثلاثة قُروء، ليطول زَمَنُ المُهْلة والاختيار. فهذا هو الذي شرعه وأذن فيه.

ولم يأذن في إبانتها بعد الدخول إلا بالتراضي بالفسخ والافتداء، فإذا طلقها مرة بعد مرة بقي له طلقة واحدة، فإذا طلقها الثالثة حَرِّمها عليه عقوبة له، ولم يحِل له أن ينكحها حتى تنكح زوجًا غيره، ويدخل بها، ثم يفارقها بموت أو طلاق. فإذا علم أن حبيبه تصير إلى غيره، فيحظى به دونه، أمسك عن الطلاق.

فلما رأى أميرُ المؤمنين أن الله سبحانه عاقب المطلّق ثلاثًا بأن حال بينه وبين زوجته، وحَرّمها عليه حتى تنكح زوجًا غيره = علم أن ذلك لكراهته الطلاق المحرّم، وبُغضه له، فوافقه أمير المؤمنين رضي الله عنه في عقوبته لمن طلّق ثلاثًا جميعًا بأن ألزمه بها، وأمضاها عليه.

فإن قيل: فكان أسهلَ من ذلك أن يمنع الناس من إيقاع الطلاق الثلاث، ويحرِّمه عليهم، ويعاقب بالضرب والتأديب مَنْ فعله؛ لئلا يقع المحذور الذي يترتب عليه.

قيل: نعم لَعَمْرُ الله، قد كان يمكنه ذلك، ولذلك ندم عليه في آخر أيامه،

وَوَدّ أنه كان فعله.

قال الحافظ أبو بكر الإسماعيلي في «مسند عمر» (١): أخبرنا أبو يَعْلَى، حدثنا صالح بن مالك، حدثنا خالد بن يزيد بن (٢) أبي مالك، عن أبيه، قال: قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: ما نَدِمتُ على شيء ندامتي على ثلاث: أن لا أكون حَرّمت الطلاق، وعلى أن لا أكون أنكحت الموالي، وعلى أن لا أكون قتلت النوائح.

ومن المعلوم أنه رضي الله عنه لم يكن مراده تحريم الطلاق الرجعي الذي أباحه الله تعالى، وعُلِم بالضرورة من دين رسول الله على جوازُه، ولا الطلاق المحرَّم الذي أجمع المسلمون على تحريمه، كالطلاق في الحيض، وفي الطهر المجامّع فيه، ولا الطلاق قبل الدخول، الذي قال الله تعالى فيه: ﴿ لَا جُنَاحَ عَلَيْتُمُو إِن طَلَقَتُمُ النِسَاءَ مَا لَمْ تَمَسُّوهُنَّ أَوْ تَفْرِضُواْ لَهُنَّ فَرِيضَةً ﴾ [البقرة: ٢٣٦]، هذا كله من أبين المحال أن يكون عمر رضي الله عنه أراده.

فتعين قطعًا أنه أراد تحريم إيقاع الثلاث، فعُلم أنه إنما كان أوقعها لاعتقاده جواز ذلك، ولذلك قال: إن الناس قد استعجلوا في شيء كانت لهم فيه أناة، فلو أمضيناه عليهم!

وهذا كالصريح في أنه غير حرام عنده، وإنما أمضاه لأن المطلّق كانت له فُسْحَة من الله تعالى له إلى الشدّة

<sup>(</sup>۱) لم أقف على هذا الأثر، وخالد بن يزيد هو ابن عبد الرحمن بن أبي مالك، قال في التقريب: «ضعيف وقد اتهمه ابن معين»، وأبوه يزيد لم يدرك عمر بن الخطاب رضي الله عنه.

<sup>(</sup>٢) ح: (عن) تحريف.

والتغليظ، فأمضاه عمر رضي الله عنه عليه، فلما تبين له بالأخرة ما فيه من الشر والفساد نَدِمَ على أن لا يكون حرّم عليهم إيقاع الثلاث، ومنعهم منه، وهذا مذهب الأكثرين: مالك، وأحمد، وأبى حنيفة رحمهم الله.

فرأى عمر رضي الله عنه أن المفسدة تندفع بإلزامهم به، فلما تبيّن له أن المفسدة لم تندفع بذلك، وما زاد الأمرُ إلا شدة، أخبر أن الأوْلى كان عُدُوله إلى تحريم الثلاث الذي يدفع المفسدة من أصلها، واندفاع هذه المفسدة بماكان عليه الأمر في زمن رسول الله عليه الله وأبي بكر، وأول خلافة عمر رضي الله عنه أولى من ذلك كله، ولا يندفع الشر والفساد بغيره البتة، ولا يُصلِح الناسَ سواه.

ولهذا (١) لما رغب كثير من الناس عما كان عليه الأمر في زمن رسول الله عليه الأمر في أحد أمرين (٢): إما الدخول فيما [٨٠] لَعَن رسول الله عليه فاعله، وتابع عليه اللعنة، وإما التزام الآصار والأغلال، ورؤية حبيبه حسرة.

والذي شرعه الله ورسوله عَيَّكُم، ودلّت عليه السنة الصحيحة الصريحة: يخُلِّص من هذا وهذا، ولكن تأبى حكمة الله تعالى أن يَفْتح للظالمين المعتدين لحدوده، الراغبين عن تقواه وطاعته، أبواب التيسير والفرج والسهولة؛ فإن الله سبحانه إنما جعل ذلك لمن اتقاه، والتزم طاعته وطاعة رسوله، كما قال تعالى في السورة التي بَين فيها الطلاق وأحكامه وحدوده، وما شرعه لعباده فيه: ﴿وَمَن يَتَقِ ٱللّه يَجْعَل لّهُ مَخْرَجًا ﴾ [الطلاق: ٢]، وقال فيها: ﴿وَمَن يَتَقِ ٱللّه يَجْعَل لّهُ مَخْرَجًا ﴾ [الطلاق: ٢]، وقال فيها: ﴿وَمَن يَتَقِ ٱللّه لِهُ الطلاق: ٤]، وقال فيها:

<sup>(</sup>١) هنا انتهى الخرم الكبير في الأصل الذي بدأ في (ص٥٠٠).

<sup>(</sup>٢) بعده في م: «لابد لهم منهما».

يُكَفِّرْ عَنْهُ سَيِّعَاتِهِ وَيُعْظِمْ لَهُ أَجْرًا ﴾ [الطلاق: ٥]، فمن طلّق على غير تقوى الله كان حقيقًا أن لا يجعل الله له مخرجًا، وأن لا يجعل له من أمره يسرًا.

وقد أشار إلى هذا بعينه الصحابة، حيث قال ابن عباس وابن مسعود (١) لمن طلّق ثلاثًا جميعًا: إنك لم تتق الله، فيجعل لك مخرجًا.

وقال شُعبة (٢)، عن ابن أبي نَجيح، عن مجاهد: سُئِل ابنُ عباسٍ عن رجل طلّق امرأته مئةً، فقال: عصيتَ ربك، وبانتْ منك امرأتك، إنك لم تتق الله فيجعل لك مخرجًا، ﴿وَمَن يَتَّقِ ٱللّهَ يَجْعَل لَهُ مَخْرَجًا ﴾ [الطلاق: ٢].

وقال الأعمش (٣) عن مالك بن الحارث، عن ابن عباس: أن رجلاً أتاه، فقال: إن عَمِّي طلق امرأته ثلاثًا، فقال: إن عمَّك عصى الله فأندمه الله تعالى، وأطاع الشيطان فلم يجعل له مخرجًا، فقال: أفلا يحُلِّلها له رجل؟ فقال: مَنْ يُخادع الله يخْدَعْه.

والله تعالى قد جَرَتْ سُنَّته في خلقه بأن يحُرِّم الطيبات شرعًا وقَدرًا على من ظَلَم وتعدى حدوده، وعصى أمره، وأن يُيسِّر للعُسْرَى مَنْ بَخِلَ بما أمرَهُ به فلم يفعله، واستغنى عن طاعته باتباع شهوته وهواه، كما أنه سبحانه يُيسِّر لليُسْرَى مَنْ أعطَى واتقى، وصدّق بالحُسْنَى.

فهذا نهاية إقدام الناس في باب الطلاق.

<sup>(</sup>۱) هذا مشهور عن ابن عباس، وقد تقدّم تخريجه، ولم أقف عليه بهذا اللفظ عن ابن مسعود.

<sup>(</sup>٢) تقدم تخريجه.

<sup>(</sup>٣) تقدم تخريجه.

يبقى أن يقال: فإذا خفي على أكثر الناس حكم الطلاق، ولم يُفرِّقوا بين الحلال والحرام منه جهلاً، وأوقعوا الطلاق المحرّم يظنونه جائزًا، هل يَسْتَحِقّون العقوبة بالإلزام به؛ لكونهم لم يتعلموا دينهم الذي أمرهم الله تعالى به، وأعرضوا عنه، ولم يسألوا أهل العلم كيف يطلقون؟ وماذا أبيح لهم من الطلاق؟ وماذا يحرم عليهم منه؟ أم يُقال: لا يستحقون العقوبة؛ لأن الله سبحانه لا يعاقب شرعًا ولا قدرًا إلا بعد قيام الحجة، ومخالفة أمره، كما قال تعالى: ﴿وَمَا كُنّا مُعَذّبِينَ حَقّى نَبْعَثَ رَسُولًا ﴾ [الإسراء: ١٥]؟ وأجمع الناس على أن الحدود لا تجب إلا على عالم بالتحريم، متعمد لارتكاب أسبابها، والتعزيراتُ مُلْحَقة بالحدود.

فهذا موضع نظر واجتهاد، وقد قال النبي ﷺ: «التائبُ من الذنبِ كَمَنْ لا ذنبَ له»(١)، فمن طلّق على غير ما شرعه الله تعالى وأباحه جاهلاً، ثم علمَ

<sup>(</sup>۱) رواه ابن ماجه (۲۹۰)، والطبراني في الكبير (۱۰/۱۰) وعنه أبو نعيم في الحلية (٤/ ٢١٠). والدارقطني في العلل (٥/ ٢٩٧)، والسهمي في تاريخ جرجان (٦٧٤)، وغيرهم من طريق أبي عبيدة عن ابن مسعود مرفوعًا، وفي إسناده اختلاف، وأعلّه البيهقي في الكبرى (۱۰/ ١٥٤) وقال: «ورُوي من أوجه ضعيفة»، وأعلّه بالانقطاع المنذري في الترغيب (٤/ ٤٨٤)، وابن مفلح في الآداب السرعية (١/ ١١٧)، والهيثمي في الزواجر (٢/ ٢٥٩)، والهيتمي في الزواجر (٢/ ٢٥٩)، وحسّن إسناده ابن حجر في الفتح (١/ ٤٧١)، قال السخاوي في المقاصد (١/ ٤٤١): «يعني لشواهده، وإلا فأبو عبيدة جزم غير واحد بأنه لم يسمع من أبيه»، ولكن قال ابن رجب في الفتح (٧/ ٢٤٣): أحاديثه عنه صحيحة، تلقاها عن أهل بيته الثقات العارفين بحديث أبيه. وحسّنه الألباني في السلسلة الضعيفة (٢/ ٨٣). وفي الباب عن أنس وابن عباس وأبي سعد الأنصاري وأبي عنبة الخولاني وعائشة.

به فندم وتاب، فهو حقيق بأن لا يُعاقَب، وأن يُفْتَى بالمخرج الذي جعله الله تعالى لمن اتّقاه، ويُجعَل له من أمره يُسرًا.

والمقصود أن الناس لابد لهم في باب الطلاق من أحد ثلاثة أبواب يدخلون منها:

أحدها: باب العلم والاعتدال الذي بعث الله تعالى به رسوله على الله و وشرعه للأمة، رحمة بهم وإحسانًا إليهم.

والثاني: باب الآصار والأغلال الذي فيه من العُسْرِ والشدّة والمشقة ما فيه.

والثالث: باب المكر والاحتيال الذي فيه من الخداع والتحيّل، والتلاعب بحدود الله تعالى، واتخاذ آياته هُزُوًا، ما فيه.

ولكل باب من المطلِّقين وغيرهم جُزْءٌ مَقْسُومٌ.

### فصل

ومن مكايده التي كاد بها الإسلام وأهله: الحِيَلُ، والمكر، والخداع [٨٠٠] الذي يتضمن تحليلَ ما حَرّمه الله، وإسقاط ما فَرضه، ومضادّتَه في أمره ونهيه، وهي من الرأي الباطل الذي اتفق السلف على ذَمّه.

فإن الرأي رأيان: رأيٌ يوافق النصوص، وتشهد له بالصحة والاعتبار، فهو الذي اعتبره السلف وعملوا به.

ورأيٌ يخالف النصوص، وتشهدُ له بالإبطال والإهدار، فهو الذي ذَمُّوه وأنكروه.

وكذلك الحيل نوعان: نوع يُتَوَصَّل به إلى فعل ما أمر الله تعالى به، وترك ما نهى عنه والتخلُّص من الحرام، وتخليص الحق من الظالم المانع له، وتخليص المظلوم من يد الظالم الباغي. فهذا النوع محمودٌ يُثاب فاعله ومُعَلِّمه.

ونوع يتضمن إسقاط الواجبات، وتحليل المحرّمات، وقلب المظلوم ظالمًا والظالم مظلومًا، والحق باطلًا والباطل حقًا. فهذا النوع الذي اتفق السلف على ذمّه، وصاحوا بأهله من أقطار الأرض.

وقال الإمام أحمد رحمه الله: لا يجوز شيءٌ من الحيل في إبطال حق مسلم.

وقال الميموني: قلت لأبى عبد الله: من حلف على اليمين ثم احتال لإبطالها، فهل تجوز تلك الحيلة؟ قال: نحن لا نرى الحيلة إلا بما يجوز، قلت: أليس حيلتنا فيها أن نَتَبع ما قالوا، وإذا وجدنا لهم قولًا في شيء اتَّبعناه؟ قال: بلى، هكذا هو، قلت: أوليس هذا منا نحن حيلةً؟ قال: نعم.

فبيّن الإمام أحمد: أن مَن اتبع ما شُرع له وجاء عن السلف في معاني الأسماء التي عُلّقت بها الأحكام، ليس بمحتال الحيل المذمومة، وإن سُميت حيلة، فليس الكلام فيها.

وغرضُ الإمام أحمد بهذا: الفرقُ بين سلوك الطريق المشروعة التي شُرعت لحصول مقصود الشارع، وبين الطريق التي تُسلك لإبطال مقصوده.

فهذا هو سِرّ الفرق بين النوعين، وكلامنا الآن في النوع الثاني.

قال شيخنا(١) رحمه الله: فالدليل على تحريم هذا النوع وإبطاله من وجوه:

الوجه الأول: قوله سبحانه وتعالى: ﴿ وَمِنَ ٱلنَّاسِ مَن يَقُولُ ءَامَنًا بِاللّهِ وَبِالْيَوْمِ ٱلْآيِخِ وَمَا هُم بِمُؤْمِنِينَ ﴿ يُخَدِعُونَ ٱللّهَ وَٱلّذِينَ ءَامَنُواْ وَمَا يَخْدَعُونَ إِلّا اَنْهُسَهُمْ وَمَا يَشْعُمُونَ ﴾ [البقرة: ٨، ٩]، وقال تعالى: ﴿ إِنَّ ٱلْمُنَافِقِينَ يُخَادِعُونَ ٱللّهَ وَهُو خَدِعُهُمْ ﴾ [النساء: ١٤٢]، وقال في أهل العهد: ﴿ وَإِن يُرِيدُوا أَن يَخْدَعُوكَ وَهُو خَدِعُهُمْ ﴾ [النساء: ١٤٢]، وقال في أهل العهد: ﴿ وَإِن يُرِيدُوا أَن يَخْدَعُوكَ فَاللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ عَالَى أَن هؤلاء فَاللّهُ تعالى خادعُ مَنْ خدعه، وأنه يكفي المخدوع شَرَّ مَنْ خدعه.

والمخادعة هي الاحتيال والمراوغة، بإظهار الخير مع إبطان خلافه، لتحصيل مقصود المخادع، وهذا موافق لاشتقاق اللفظ في اللغة، فإنهم يقولون: طريق خَيْدَع، إذا كان مخالفًا للقصد لا يُشعَر به، ولا يُفطن له، ويقال للسراب: الخيدع، لأنه يَغُرّ من يراه، وضَبُّ خَدِع أي: مراوغ، كما قالوا: أخدَعُ من ضَبِّ، ومنه: «الحرْب خَدْعة»(٢)، وسوق خادعة أي: متلونة، وأصله: الإخفاءُ والسَّتر، ومنه سميت الخِزانة مُخْدَعًا.

فلما كان القائل: «آمنت» مُظهرًا لهذه الكلمة، غير مريد حقيقتها المطلوبة شرعًا، بل مريدًا لحكمها وثمرتها فقط مُخادعًا= كان المتكلم بلفظ بعْتُ، واشتريت، وطلقت، ونكحت، وخالعت، وآجرت، وساقيت،

<sup>(</sup>١) في بيان الدليل على إبطال التحليل (ص ٢٩ وما بعدها).

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري (٣٠٣٠)، ومسلم (١٧٣٩) عن جابر.

وأقرضت \_ غير مريد لحقائقه الشرعية المطلوبة منها، بل مريدًا لأمور أخرى غير ما شُرِعت له، أو ضدّ ما شُرِعت له \_ مخادعًا. ذاك مخادعٌ في أصل الإيمان، وهذا مخادع في أعماله وشرائعه.

قال شيخنا(١) رحمه الله: وهذا ضرب من النفاق في آيات الله تعالى وحدوده، كما أن الأول نفاق في أصل الدين.

يؤيد ذلك ما رواه سعيد بن منصور (٢) عن ابن عباس رضي الله عنهما: أنه جاءه رجل، فقال: إن عَمي طلق امرأته ثلاثًا، أيُحِلّها له رجل؟ فقال: مَنْ يُخادع الله يخدعُه.

وعن أنس<sup>(٣)</sup> بن مالك<sup>(٤)</sup>: أنه سئل عن العِينَة، يعني بيع الحريرة، فقال: إن الله تعالى لا يُخدَع، هذا ما حرّم الله تعالى ورسوله.

رواه أبو جعفر محمد بن سليمان الحافظ المعروف بِمُطَيَّن في كتاب «البيوع» له.

وعن ابن عباس (٥): أنه سئل عن العِينة، يعني بيع الحريرة، فقال: إن الله لا يُخْدَع، هذا ممّا حرّم الله تعالى ورسوله.

رواه الحافظ أبو محمد النَّخْشَبِيُّ.

<sup>(</sup>١) بيان الدليل (ص٣١).

<sup>(</sup>۲) سنن سعيد بن منصور (١٠٦٥)، ومن طريقه ابن بطة في إبطال الحيل (ص٤٨) وابن حزم في المحلى (١٠١/ ١٨١) والبيهقي (٧/ ٣٣٧).

<sup>(</sup>٣) من هنا إلى ص ٦٣٠ خرم في الأصل.

<sup>(</sup>٤) لم أقف عليه، وقد صحّحه المصنف في إعلام الموقعين (٣/ ١٦١).

<sup>(</sup>٥) لم أقف عليه، وقد صحّحه المصنف في إعلام الموقعين (٣/ ١٦١).

فسمى الصحابةُ من أظهر عقد التبايع ومقصودُه به الربا خداعًا لله، وهم المرجوع إليهم في هذا الشأن، والمعوَّل عليهم في فَهْم القرآن.

وقد تقدم عن عثمان، وعبد الله بن عمر، وغير هما أنهما قالا في المطلقة ثلاثًا: لا يُحِلُّها إلا نكاح رَغْبة، لا نكاح دُلْسة.

قال أهل اللغة: المدالسة: المخادعة.

وقال أيوب السَّخْتِيَاني (١) في المُحْتالين: يُخادعون الله كما يخادعون الصبيان، فلو أتَوْا الأمر عِيانًا كان أهون على.

وقال شَريك بن عبد الله القاضي في «كتاب الحيل»: هو «كتاب المخادعة».

وكذلك المعاهدون إذا أظهروا للرسول على أنهم يريدون سِلْمه، ومقصودهم بذلك المكرُ به من حيث لا يشعر، فيظهرون له أمانًا، ويُبطنون له خلافه، كما أن المحلل والمرابي يُظهران النكاح والبيع المقصودين، ومقصود هذا: الطلاقُ بعد استفراش المرأة، ومقصود الآخر: ما تواطآ عليه قبل إظهار العقد من بيع الألف الحالة بألفٍ ومئتين إلى أجل، فمخالفة ما يدلّ عليه العقد شرعًا أو عُرْفًا خَديعة.

قال(٢): وتلخيص ذلك أن مخُادعة الله تعالى حرام، والحيلُ مخادعةٌ لله.

<sup>(</sup>۱) علّقه البخاري عن أيوب مجزومًا به في كتاب الحيل، باب: ما ينهى من الخداع في البيوع، ولفظه: «يخادعون الله كأنما يخادعون آدميًّا، لو أتوا الأمر عيانًا كان أهون عليّ»، قال ابن حجر في الفتح (۱۲/ ٣٣٦): «وصله وكيع في مصنفه عن سفيان بن عيينة عن أيوب».

<sup>(</sup>٢) أي شيخ الإسلام في بيان الدليل (ص٣٣).

بيان الأول: أن الله تعالى ذَمّ المنافقين بالمخادعة، وأخبر أنه خادِعُهم، وخَدْعُه للعبد عقوبةٌ تَستَلْزِمُ فِعْلَهُ للمُحَرَّم.

وبيان الثاني: أن ابن عباس وأنسًا وغير هما من الصحابة والتابعين أفتوا: أن التحليل ونحوه من الحيل مخادعةٌ لله تعالى،

الثاني (١): أن المخادعة إظهار شيء من الخير وإبطان خلافه، كما تقدم.

الثالث: أن المنافق لما أظهر الإسلام ومرادُه غيره: سُمِّي مخادعًا لله تعالى، وكذلك المرائي؛ فإن النفاق والرِّياء من باب واحد، فإذا كان هذا الذي أظهر قولًا غير مُعتقدٍ ولا مُريدٍ لما يُفهم منه، وهذا الذي أظهر فعلًا غير معتقد ولا مريد لما شرع له: مخادعًا، فالمحتال لا يخرج عن أحد القسمين: إما إظهار فعل لغير مقصوده الذي شُرع له، أو إظهار قول لغير مقصوده الذي شُرع له، وإذا كان مشاركًا لهما في المعنى الذي به سُمِّيا مخادعين وجب أن يُسْركهما في اسم الخداع، وعُلم أن الخداع اسمٌ لعموم الحيل، لا لخصوص هذا النفاق.

الوجه الشاني (٢): أن الله سبحانه ذمّ المستهزئين بآياته، والمتكلم بالأقوال التي جعل الشارع لها حقائق ومقاصد، مثل كلمة الإيمان، وكلمة الله تعالى التي يستحل بها الفروج، ومثل العهود والمواثيق التي بين المتعاقدين، وهو لا يريد بها حقائقها المقوِّمة لها، ولا مقاصدها التي جُعلت هذه الألفاظ محصِّلة لها، بل يريد أن يراجع المرأة ليضرّها ويُسيء عشرتها،

<sup>(</sup>١) «الأول» سبق ذكره بعد قوله: «بيان الثاني».

<sup>(</sup>٢) هذا الوجه الثاني من الوجوه الدالة على تحريم الحيل، والوجه الأول سبق ذكره في (ص٥٨٣).

ولا حاجة له في نكاحها، أو ينكحها ليحلّها لمطلِّقها لا ليتخذِّها زوجة، أو يخلعها ليلبسها، أو يبيع بيعًا جائزًا، ومقصوده به ما حرمه الله تعالى ورسوله، وهو ممن اتخذ آيات الله تعالى هزوًا.

### يوضّحه:

الوجه الثالث: ما رواه ابن ماجه (۱) بإسناد حسن عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه، قال: قال رسول الله ﷺ: «ما بال أقوام يلعبون بحدود الله، ويستهزئون بآياته: طلقتك، راجعتك، طلقتك، راجعتك؟».

فجعل المتكلم بهذه العقود غيرَ مريدٍ لحقائقها وما شُرعت له، مستهزئًا بآيات الله تعالى، متلاعبًا بحدوده.

ورواه ابن بطة (٢) بإسناد جيدٍ، ولفظه: «خلعتك، راجعتك، خلعتك، راجعتك».

الوجه الرابع: ما رواه النسائي (٣) عن محمود بن لبيد: أن رجلًا طلق امرأته ثلاثًا على عهد رسول الله ﷺ، فقال: «أيُلَعب بكتاب الله وأنا بين أظهر كم؟» الحديث، وقد تقدم.

فجعله لاعبًا بكتاب الله مع قصده الطلاق، لكنه خالف وجه الطلاق، وأراد به غير ما أراد الله تعالى به؛ فإن الله سبحانه وتعالى أراد أن يطلِّق طلاقًا يملك فيه ردّ المرأة إذا شاء، فطلق هو طلاقًا لا يملك فيه ردّها.

<sup>(</sup>۱) برقم (۲۰۱۷)، وتقدم تخریجه.

<sup>(</sup>٢) ص٤٠ وتقدُّم تخريجه.

<sup>(</sup>٣) تقدم تخريجه.

وأيضًا فإن المرّتين والمرات في لغة القرآن والسنة، بل ولغة العرب، بل ولغات سائر الأمم، لِمَا كان مرّة بعد مرة، فإذا جمع المرتين والمرات في مرة واحدة فقد تعدّى حدود الله تعالى، وما دلّ عليه كتابه، فكيف إذا أراد باللفظ الذي رتّب عليه الشارع حكمًا ضدّ ما قصده الشارع؟

الوجه الخامس: أن الله سبحانه أخبر عن أهل الجنة الذين بلاهم مما بلاهم به في سورة ﴿ نَ ﴾؛ وهم قوم كان للمساكين حق في أموالهم إذا جَدُّوا نهارًا؛ بأن يلتقط المساكين ما يتساقط من التمر، فأرادوا أن يجدّوا ليلًا ليسقط ذلك الحق، ولئلا يأتيهم مسكين، وأنه عاقبهم بأنه أرسل على جنّتهم طائفًا وهم نائمون، فأصبحت كالصّريم، وذلك لمّا تحيّلوا على إسقاط نصيب المساكين، بأن يصرموها مصبحين قبل مجيء المساكين، فكان في نصيب المساكين، بأن يصرموها مصبحين قبل مجيء المساكين، فكان في غادك عبرةٌ لكل محتال على إسقاط حقٌ من حقوق الله تعالى أو حقوق عباده.

الوجه السادس: أن الله تعالى أخبر عن أهل السبت من اليهود بمسخهم قردة، لمّا احتالوا على إباحة ما حرّمه الله سبحانه عليهم من الصيد، بأن نصبوا الشباك يوم الجُمعة، فلمّا وقع فيها الصيد أخذوه يوم الأحد.

قال بعض الأئمة: ففي هذا زجرٌ عظيم لمن تعاطى الحيل على المناهي الشرعية، ممن يتلبَّس بعلم الفقه، وهو غير فقيه؛ إذ الفقيه من يخشى الله تعالى بحفظ حدوده، وتعظيم حرماته، والوقوف عندها، ليس المتحيل على إباحة محارمه، وإسقاط فرائضه.

ومعلوم أنهم لم يستحلّوا ذلك تكذيبًا لموسى عليه السلام وكفرًا بالتوراة وإنما هو استحلال تأويل واحتيال، ظاهره ظاهر الاتقاء، وباطنه

باطن الاعتداء.

ولهذا والله أعلم مُسخوا قردة؛ لأن صورة القرد فيها شَبَهُ من صورة الإنسان، وفي بعض ما يُذكر من أوصافه شبه منه، وهو مخالف له في الحدّ والحقيقة، فلمّا مُسخ أولئك المعتدون دين الله تعالى، بحيث لم يتمسّكوا إلا بما يشبه الدين في بعض ظاهره دون حقيقته، مسخهم الله تعالى قردة يشبهونهم في بعض ظواهرهم دون الحقيقة، جزاء وفاقًا.

# يوضِّحه:

الوجه السابع: أن بني إسرائيل كانوا أكلوا الربا وأموال الناس بالباطل، كما قصّه الله تعالى في كتابه، وذلك أعظم من أكْلِ الصيد المحرّم في يوم بِعَيْنه، ولذلك كان الربا والظلم حرامًا في شريعتنا، والصيدُ يوم السبت غير مُحرم فيها، ثم إن أكلة الربا وأموال الناس بالباطل لم يُعاقبوا بالمسْخ، كما عُوقِب به مُسْتَحِلُو الحرام بالجيلة، وإن كانوا عُوقبوا بجنس آخر، كعقوبات أمثالهم من العُصاة.

فيُ شبه والله أعلم أن هؤلاء لما كانوا أعظم جُرْمًا، إذ هم بمنزلة المنافقين، ولا يعترفون بالذنب، بل قد فَسدَت عقيدتهم وأعمالهم، كانت عقوبتهم أغلظ من عقوبة غيرهم؛ فإن من أكل الربا والصيد المحرَّم عالمًا بأنه حرام فقد اقترن بمعصيته اعترافه بالتحريم، وهو إيمان بالله تعالى وآياته، ويترتب على ذلك مِن خَشْية الله تعالى، ورَجاء مَغْفِرته، وإمكان التوبة، ما قد يُفْضِي به إلى خيرٍ ورحمة. ومَنْ أكله مُستحلًّا له بنوع احتيال تأوّل فيه فهو مُصِرُّ على الحرام، وقد اقترن به اعتقاده الفاسد في حِلِّ الحرام، وذلك قد يُفضى به إلى شَرِّ طويل.

وقد جاء ذكرُ المسخ في عِدّة أحاديث، قد تقدم بعضها في هذا الكتاب<sup>(۱)</sup>، كقوله في حديث أبي مالك الأشعري الذي رواه البخاري في «صحيحه»: «ويَمسخ آخرين قِردةً وخنازير إلى يوم القيامة».

وقوله في حديث أنس: «لَيَبيتَنّ رجالٌ على أكلٍ وشربٍ وعَزْفٍ، فيصبِحُون على أرائكهم ممسوخِين قِرَدَةً وخنازير».

وفي حديث أبي أُمامة: «يَبيتُ قوم على شرب الخمور وضرب القِيان، فيصبحون قردةً».

وحديث عائشة: «يكون في أُمتي خسف ومسخ وقذف».

و في حديث أبي أمامة أيضًا: «يبيت قوم من هذه الأمة على طُعْمٍ وشرب ولهو، فيصبحون وقد مُسِخوا قردةً وخنازيرَ».

و في حديث عِمران بن حُصين: «يكون في أمتي قَذْفٌ ومَسخٌ وخَسْفٌ». وكذلك في حديث سَهْل بن سَعْدٍ.

وكذلك في حديث على بن أبي طالب، وقوله: «فلْيَرْ تَقبوا عند ذلك ريحًا حَمْراء، وخَسْفًا، ومسخًا».

و في حديثه الآخر: «تمُسخ طائفة من أمتي قِردة، وطائفة خنازير».

وقوله في حديث أنس رضي الله عنه: «لَيكونَنّ في هذه الأمة خَسْفٌ وقَذْفٌ ومسخٌ».

و في حديث أبي هريرة رضي الله عنه: «يُمسخ قوم من هذه الأمة في آخر

<sup>(</sup>١) وتقدم تخريجها هناك.

الزمان قِرَدةً وخنازير»، قالوا: يا رسول الله! أليس يَشْهدون أن لا إله إلا الله، وأن محمدًا رسول الله؟ قال: «بلى، ويصومون، ويصلون، ويحجون»، قالوا: فما بالهُم؟ قال: «اتخذوا المعازف والدفوف والقَيْناتِ، فباتوا على شُرْبهم ولَهْوِهم، فأصبحوا وقد مُسِخوا قِردةً وخنازير».

وفى حديث جُبير بن نُفَير (١): «لَيُبْتَلَيَنَ آخِرُ هذه الأمة بالرَّجْفِ، فإن تابوا تاب الله عليهم، وإن عادوا عاد الله تعالى عليهم بالرَّجْفِ، والقَذْفِ، والمسخ، والصواعق».

وقال سالم بن أبي الجَعْد: ليأتين على الناس زمان يجتمعون فيه على باب رجل، ينظرون أن يخرج إليهم فيطلبوا إليه الحاجة، فيخرج إليهم، وقد مُسِخَ قردًا أو خنزيرًا، ولَيَمُرِّن الرجل على الرجل في حانوته يبيع، فيرجع إليه وقد مُسخَ قردًا أو خنزيرًا.

وقال أبو الزاهرية: لا تقومُ الساعة حتى يمشي الرجلان إلى الأمر يعملانه، فيُمسخ أحدهما قردًا أو خنزيرًا، فلا يمنع الذي نجا منهما ما رأى بصاحبه أن يمضي إلى شأنه ذلك، حتى يقضي شَهْوته، وحتى يمشي الرجلان إلى الأمر يعملانه، فيُخْسَف بأحدهما، فلا يَمنَع الذي نجا منهما ما رأى بصاحبه أن يمضي إلى شأنه ذلك، حتى يقضي شهوته منه.

وقال عبد الرحمن بن غَنْم: يوشك أن يقعد اثنان على ثِفالِ رَحًى يطحنان، فيُمْسخ أحدُهما، والآخرُ ينظر.

<sup>(</sup>١) رواه ابن أبي الدنيا في ذم الملاهي (١٣) من طريق عقيل بن مدرك عن أبي الزاهرية عن جبير بن نفير، وهذا مرسل وفي إسناده ضعف.

وقال مالك بن دينار: بلغني أن ريحًا تكون في آخر الزمان وظُلَم، فيفزعُ الناس إلى علمائهم، فيجدونهم قد مُسخوا.

وقد ساق هذه الأحاديث والآثار وغيرها بأسانيدها: ابنُ أبي الدنيا في كتاب «ذَمِّ الملاهي»(١).

فالمسخ على صورة القردة والخنازير واقع في هذه الأمة ولا بدّ، وهو واقعٌ في طائفتين:

- علماء السوء الكاذبين على الله ورسوله، الذين قلبوا دين الله تعالى وشرعه، فقلبَ الله تعالى صُورَهم، كما قلبوا دينه.
  - والمجاهرين المتَهَتَّكين بالفسق والمحارم.

ومن لم يُمْسَخْ منهم في الدنيا مُسخ في قَبره، أو يوم القيامة.

وقد جاء في حديثِ الله أعلم بحاله: «يُحشر أكلَه الربايوم القيامة في صورة الخنازير والكلاب» (٢)؛ من أجلِ حيلتهم على الربا، كما مُسخ أصحاب داود لاحتيالهم على أخذ الحيتان يوم السبت.

وبكل حال فالمسخ لأجل الاستحلال بالاحتيال قد جاء في أحاديث كثيرة.

قال شيخنا(٣) رحمه الله: «وإنها ذاك إذا استحلُّوا هذه المحرَّمات

<sup>(</sup>١) وسبق تخريجها.

<sup>(</sup>٢) لم أقف عليه. وقد ذكره شيخ الإسلام في بيان الدليل (ص٤٤) من غير عزو، وقال: الله أعلم بحال هذا الحديث.

<sup>(</sup>٣) بيان الدليل (ص٥٥).

بالتأويلات الفاسدة؛ فإنهم لو استحلّوها مع اعتقاد أن الرسول على حرَّمها كانوا كفارًا، ولم يكونوا من أمته، ولو كانوا معترفين بأنها حرام لأوشك أن لا يعاقبوا بالمسخ، كسائر الذين يفعلون هذه المعاصي مع اعترافهم بأنها معصية، ولَمَا قيل فيهم: يَسْتَحِلّون، فإن المستحل للشيء هو الذي يفعله معتقدًا حِلّه، فيُشْبِهُ أن يكون استحلالهم للخمر يعني به: أنهم يُسمّونها بغير اسمها، كما جاء (١) في الحديث، في شربون الأنبذة المحرّمة، ولا يسمونها خمرًا، واستحلالهم المعازف باعتقادهم أن آلات اللهو مجردُ سمع صوت فيه لَذّة، وهذا لا يحرُم كأصوات الطيور، واستحلال الحرير وسائر أنواعه باعتقادهم أنه حلال في بعض الصور، كحال الجرب وحال الحكة ونحوهما، فيقيسون عليه سائر الأحوال، ويقولون: لا فرق بين حالٍ وحال وهذه التأويلات ونحوها واقعة في الطوائف الثلاثة، الذين قال فيهم عبد الله بن المبارك رحمه الله:

وَهَلْ أَفْسَدَ اللِّينَ إِلا الملُوكُ وَأَحْبَارُ سَوءٍ ورُهْبَانُها (٢)

ومعلوم أنها لا تُغني عن أصحابها من الله شيئًا، بعد أن بَلّغ الرسول ﷺ، وبيّن تحريم هذه الأشياء بيانًا قاطعًا للعذرِ، مُقيمًا للحجة.

والحديث الذي رواه أبو داود(٣) بإسناد صحيح من حديث

<sup>(</sup>١) «جاء» ساقطة من م.

<sup>(</sup>۲) البيت له في بهجة المجالس (۲/ ٣٣٤)، وتمثل به إبراهيم بن أدهم كما في تاريخ دمشق (٦/ ٣٣٦)، والبداية والنهاية (١٣/ ٥٠٩).

<sup>(</sup>٣) سنن أبي داود (٣٦٩٠) لكن ليس فيه عنده قوله: «يعزف على رؤوسهم بالمعازف والقينات» إلى آخره، وقد عزاه المصنف فيما مضى لابن ماجه (٢٠١٤)، وصحّح إسناده، وتقدّم تخريجه هناك.

عبد الرحمن بن غَنْم، عن أبي مالك الأشعري رضي الله عنه، قال: قال رسول الله على: «لَيَشْرَبَنّ ناس من أمتي الخمر، يُسمُّونها بغير اسمِها، يُعزَف على رؤوسهم بالمعازف والقينات، يَخْسِفُ الله تعالى بهم الأرض، ويجعل منهم القردة والخنازير».

الوجه الثامن: أن النبي عَلَيْ قال: «إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى» الحديث (١).

وهو أصل في إبطال الحيل، وبه احتج البخاري (٢) على ذلك، فإن مَن أراد أن يعامل رجلًا معاملة يعطيه فيها ألفًا بألف وخمس مئة إلى أجَل، فأقرضه تسع مئة، وباعه ثوبًا بست مئة يساوي ألفًا؛ إنما نوى بإقراض التسع مئة تحصيل الربح الزائد، وإنما نوى بالست مئة التي أظهر أنها ثمن الثوب الربا.

والله يعلم ذلك من جِذْر قلبه، وهو يعلمه، ومَنْ عامَله يعلمه، ومن اطلّع على حقيقة الحال يعلمه، فليس له من عمله إلا ما نواه وقصده حقيقة، من إعطاء ألف حالّة، وأخذ ألف وخمس مئة مؤجّلة، وجعل صورة القرش وصورة البيع محلِّلًا لهذا المحرّم.

الوجه التاسع: ما رواه عَمرو بن شُعيب، عن أبيه، عن جده، أن النبي ﷺ قال: «البَيِّعان بالخيار حتى يَتَفَرقا، إلا أن يكون صَفْقَةَ خِيارٍ، ولا يحِلّ له أن يفارقه خَشْيَةَ أن يَسْتَقِيلَهُ».

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري (١) ومسلم (١٩٠٧) عن عمر بن الخطاب.

<sup>(</sup>۲) برقم (۲۹۵۳).

رواه أحمد، وأهل «السنن» (١)؛ وحَسّنه الترمذي.

وقد استدل به الإمام أحمد، وقال: فيه إبطال الحيل (٢). ووجه ذلك أن الشارع أثبتَ الخيار إلى حين التفرّق الذي يفعله المتعاقدان بداعية طباعهما، فحرّم رسول الله على أن يقصد المفارق منع الآخر من الاستقالة، وهي طلب الفسخ، سواءً كان العقدُ لازمًا أو جائزًا؛ لأنه قصد بالتفرّق غيرَ ما جُعل التفرق في العرف له؛ فإنه قصد به إبطال حق أخيه من الخيار، ولم يوضع التفرق لذلك، وإنما جُعل التفرق لذهاب كلِّ واحد منهما في حاجته ومصلحته.

الوجه العاشر: ما روى محمد بن عَمرو، عن أبي سَلَمة، عن أبي هريرة رضي الله عنه، أن رسول الله ﷺ قال: «لا ترتكبوا ما ارتكبَتِ اليهود، وتستحلّوا محارم الله بأدنى الحيل».

<sup>(</sup>۱) مسند أحمد (۲/۱۸۳)، سنن أبي داود (۳٤٥٨)، سنن الترمذي (۱۲٤۷)، سنن النسائي (۹۵)، (۲۲۹)، سنن النسائي (۹۵)، ورواه أيضًا الطحاوي في شرح المشكل (۹٬۵۲۹)، وصححه ابن والدارقطني (۳/۰۵)، ومن طريقه البيهقي في الكبرى (۵/۲۷۱)، وصححه ابن المجارود (۲۲۰)، وابن خزيمة كما في بلوغ المرام (۸۲۷)، والنووي في المجموع (۹/۱۸۵)، وابن دقيق العيد في الإلمام (۱۰۱۶)، قال ابن الملقن في البدر المنير (۲/۱۵): «إسناده إلى عمرو صحيح على شرط مسلم»، وحسنه الألباني في الإرواء (۱۳۱۱). وفي الباب عن ابن عمر وابن عباس وحكيم بن حزام وأبي برزة وسمرة وأبي هريرة وأم عطية وعن ابن أبي مليكة وعطاء مرسلا، لكن ليس فيها النهي عن المفارقة خشية الاستقالة.

<sup>(</sup>٢) انظر إبطال الحيل لابن بطة (ص١٠٨).

رواه أبو عبد الله بن بَطّة (١): حدثنا أحمد بن محمد بن سَلْم، حدثنا الحسن بن الصبّاح الزّعفراني، حدثنا يزيد بن هارون، حدثنا محمد بن عمرو.

وهذا إسناد جيد، يصحح مثله الترمذي.

وهو نصِّ في تحريم استحلال محارم الله تعالى بالحيل، وإنما ذكر عَلَيْهِ أَدنى الحيل تنبيهًا على أن مثل هذا المحرَّم العظيم الذي قد توعّد الله تعالى عليه بمحاربة من لم ينته عنه.

فمن أسهل الحيل على مَنْ أراد فعله: أن يعطيه مثلًا ألفًا إلا درهمًا باسم القَرْض، ويبيعه خِرْقةً تساوى درهمًا بخمس مئة.

وكذلك المطلّق ثلاثًا: من أسهل الأشياء عليه أن يُعْطي بعضَ السفهاء عشرة دراهم مثلًا، ويستعيره لِيَنْزُوَ على مطلّقته، فتطيب له، بخلاف الطريق الشرعي، فإنه يصعب معه عَوْدُها حلالًا؛ إذ من الممكن أن لا يُطَلِّق، بل أن يموت المطلّق أولًا قبله.

ثم إنه ﷺ نهانا عن التّشَبُّه باليهود، وقد كانوا احتالوا في الاصطياديوم السبت بأن حفروا خنادق يوم الجمعة، تقع فيها الحيتان يوم السبت، شم يأخذونها يوم الأحد، وهذا عند المحتالين جائز؛ لأن فعل الاصطياد لم يُوجد يوم السبت، وهو عند الفقهاء حرام؛ لأن المقصود هو الكفّ عما يُنالُ

<sup>(</sup>۱) إبطال الحيل (ص٤٦-٤٧)، وحسن إسناده ابن تيمية كما في المجموع (٢٩/٢٩)، وابسن كثير في تفسيره (١/ ٢٩٣، ٣/ ٤٩٣)، والسخاوي في الأجوبة المرضية (١/ ٢١٤)، والألباني في السلسلة الضعيفة (١/ ٢٠٨)، وصححه ابن عبد الهادي في تنقيح التحقيق (٢/ ٥٣١).

به الصيد بطريق التسبُّب أو المباشرة.

ومن احتيالهم: أن الله سبحانه وتعالى لمّا حرّم عليهم الشحوم تأوّلوا أن المراد نفس إدخاله الفَمَ، وأن الشحم هو الجامد دون المُذاب، فجَمَلوه فباعوه، وأكلوا ثَمَنه، وقالوا: ما أكلنا الشحم، ولم ينظروا في أن الله تعالى إذا حرّم الانتفاع بشيء فلا فرق بين الانتفاع بعينه أو ببدله؛ إذ البدل يسدّ مسدّه، فلا فرق بين حال جُموده وذَوْبِهِ، فلو كان ثمنه حلالًا لم يكن في تحريمه كبير أمر.

#### وهذا هو:

الوجه الحادي عشر: وهو ما روى ابن عباس، قال: بلغ عمر رضي الله عنه أن فلانًا باع خمرًا، فقال: قاتل الله فلانًا! ألم يعلَم أن رسول الله على قال: «قاتل الله اليهودَ! حُرِّمت عليهم الشحومُ، فجملوها فباعوها». متفق عليه (١).

قال الخطابي (٢): «جملوها معناه: أذابوها حتى تصير وَدَكًا، فيزول عنها اسم الشحم، يقال: جَمَلتُ الشحم، وأجملته، واجتملته؛ والجميل: الشحم المذاب».

وعن جابر بن عبد الله، أنه سمع النبي عَلَيْ يقول: "إن الله حَرَّم بيع الخمر، والميتة، والخنزير، والأصنام»، فقيل: يا رسول الله! أرأيت شحوم الميتة، فإنه يُطلَى بها السُّفُن، ويُدهنُ بها الجلود، ويَستَصْبِحُ بها الناس؟ فقال: "لا هو حرام»، ثم قال رسول الله عَلَيْ عند ذلك: "قاتل الله اليهود! إن الله

<sup>(</sup>۱) أخرجه البخاري (۲۲۲۳)، ومسلم (۱۵۸۲).

<sup>(</sup>٢) معالم السنن (٥/ ١٢٨)، وانظر أعلام الحديث (٢/ ١١٠٠).

لما حرّم عليهم شحومها جمَلوه، ثم باعوه، فأكلوا ثمنه». رواه البخاري، وأصله متفق عليه (١).

قال الإمام أحمد في رواية صالح وأبي الحارث في أصحاب الحيل: «عمدوا إلى السّنَن، فاحتالوا في نَقْضِها، فالشيء الذي قيل: إنه حرام احتالوا فيه حتى أحلُوه»، ثم احتج بهذا الحديث، وحديث: «لعن الله المحلّل والمحلّل له» (٢).

قال الخطابي (٣) وقد ذكر حديث الشحوم: في هذا الحديث بطلان كل حيلة يُحتالُ بها للتوصِّل إلى المحرَّم، وأنه لا يتغير حكمه بتغير هيئاته، وتبديل اسمه.

وقد مُثِّلت حيلة أصحاب الشحوم بمن قيل له: لا تَقْرَبُ مال اليتيم، فباعه، وأخذ ثمنه فأكله، وقال: لم آكل نفس مال اليتيم، أو اشترى شيئًا في ذمَّته، وقال: هذا قد ملكته، وصار عِوضه دَينًا في ذمتي؛ فإنما أكلت ما هو ملكى باطنًا وظاهرًا.

ولو لا أن الله سبحانه رحم هذه الأمة بأن نَبِيّها ﷺ نبّههم على ما لُعنت به اليهود، وكان السابقون منها فُقهاء أتقياء، علموا مقصود الشارع، فاستقرّت الشريعة بتحريم المحرمات من الدم، والميتة، ولحم الخنزير، وغيرها، وإن تبدّلت صورها، وبتحريم أثمانها= لطرّق الشيطان لأهل الحِيل ما طرّق لهم في الأثمان ونحوها؛ إذ البابان باب واحد على ما لا يخفى.

<sup>(</sup>١) البخاري (٢٢٣٦)، ومسلم (١٥٨١).

<sup>(</sup>٢) تقدم تخريجه.

<sup>(</sup>٣) معالم السنن (٥/ ١٢٩).

الوجه الثاني عشر: أن باب الحيل المحرمة مَدارُهُ على تسمية الشيء بغير اسمه، على تغيير صورته مع بقاء حقيقته، فمداره على تغيير الاسم مع بقاء المسمَّى، وتغيير الصورة مع بقاء الحقيقة؛ فإن المحلل مثلًا غير اسم التحليل إلى اسم النكاح، واسم المحلِّل إلى الزوج، وغير مُسمّى التحليل بأن جعل صورته صورة النكاح، والحقيقة حقيقة التحليل.

ومعلوم قطعًا أن لَعْنَ الرسول عَلَيْ على ذلك إنما هو لما فيه من الفساد العظيم، الذي اللعنةُ من بعض عقوبته، وهذا الفساد لم يَزُلْ بتغيير الاسم والصورة مع بقاء الحقيقة، ولا بتقديم الشرط من صُلب العقد إلى ما قبله؛ فإن المفسدة تابعة للحقيقة، لا للاسم، ولا لمجرد الصورة.

وكذلك المفسدة العظيمة التي اشتمل عليها الربا، لا تزول بتغيير اسمه من الربا إلى المعاملة، ولا بتغيير صورته من صورة إلى صورة، والحقيقة معلومة متفق عليها بينهما قبل العقد، يعلمها مِنْ قلوبهما عالم السرائر. فقد اتفقا على حقيقة الربا الصريح قبل العقد، ثم غيرًا اسمه إلى المعاملة، وصورته إلى التبايع الذي لا قصد لهما فيه البتة، وإنما هو حيلة ومَكْرٌ، ومخادعة لله تعالى ولرسوله عليه.

وأيّ فرق بين هذا وبين ما فعلته اليهود من استحلال ما حَرّم الله عليهم من الشحوم بتغيير اسمه وصورته؟ فإنهم أذابوه حتى صار وَدَكًا، وباعوه، وأكلوا ثمنه، وقالوا: إنما أكلنا الثمن، لا المثمّن، فلم نأكل شحمًا.

وكذلك من استحلّ الخمر باسم النبيذ، كما في حديث أبي مالك الأشعري رضي الله عنه، عن النبي عَلَيْهُ، أنه قال: «لَيَشْرَبَنّ ناسٌ من أمتي اللحمر، يُسمونها بغير اسمها، يُعزَف على رؤوسهم بالمعازف والمغنيات،

يخسف الله بهم الأرض، ويجعل منهم القردة والخنازير(1).

وإنما أُتي هؤلاء حيث استحلوا المحرمات بما ظنُّوه من انتفاء الاسم، ولم يلتفتوا إلى وجود المعنى المحرّم وثبوته، وهذا بعينه هو شبهة اليهود في استحلال بيع الشحم بعد جمْله، واستحلال أخذ الحِيتان يوم الأحد بما أوقعوها به يوم السبت في الحفائر والشباك من فعلهم يوم الجمعة، وقالوا: ليس هذا صيد يوم السبت، ولا استباحةً لنفس الشحم.

بل الذي يستحل الشراب المسكر زاعمًا أنه ليس خمرًا، مع علمه أن معناه معنى الخمر، ومقصودَه مقصودُه، وعملَه عملُه: أفسدُ تأويلًا؛ فإن الخمر اسم لكل شراب مسكر، كما دلّت عليه النصوص الصحيحة الصريحة، وقد جاء هذا الحديثُ عن النبي عَلَيْهُ من وجوه أخرى:

منها: ما رواه النسائي (٢) عنه ﷺ: «يشرب ناسٌ من أمتي الخمر، يسمُّونها بغير اسمها». وإسناده صحيح.

ومنها: ما رواه ابن ماجه (٣) عن عُبادة بن الصامت يرفعه: «يشرب ناسٌ

<sup>(</sup>١) تقدم تخريجه.

<sup>(</sup>۲) سنن النسائي (۸/ ۳۱۲) من طريق شعبة عن أبي بكر بن حفص عن ابن محيريز عن رجل من أصحاب النبي على عن النبي على وبهذا الإسناد رواه الطيالسي (٥٨٦)، وأحمد (٤/ ٢٣٧)، إلا أنّه وقع عند الطيالسي: عن رجل من أصحاب النبي على أو رجال من أصحاب النبي على وصحح إسناده ابن تيمية كما في الفتاوى الكبرى (٢/ ٤٠)، وهو في السلسلة الصحيحة (٤١٤). وطريق شعبة هذه هي في الحقيقة أحدُ الأوجه التي رُوي بها حديث عبادة التالي.

 <sup>(</sup>٣) سنن ابن ماجه (٣٣٨٥) من طريق بلال بن يحيى عن أبي بكر بن حفص عن ابن
 محيريز عن ثابت بن السمط عن عبادة نحوه، وبهذا الإسناد رواه ابن أبي شيبة =

من أمتى الخمر يسمُّونها بغير اسمها».

رواه الإمام أحمد (١)، ولفظه: «ليستحلنّ طائفة من أمتي الخمر».

ومنها: ما رواه ابن ماجه (٢) أيضًا من حديث أبي أمامة، قال: قال رسول الله ﷺ: «لا تنذهبُ الليالي والأيام حتى تَشربَ طائفة من أمتي الخمر، يسمُّونها بغير اسمها».

فهؤلاء إنما شربوا الخمر استحلالًا، لمّا ظنوا أن المحرم مجرد ما وقع عليه اللفظ، وأن ذلك اللفظ لا يتناول ما استحلوه، وكذلك شُبهتهم في استحلال الحرير والمعازف، فإن الحرير قد أبيح للنساء، وأبيح للضرورة، وفي الحرب، وقد قال تعالى: ﴿ قُلُ مَنْ حَرَّمَ زِينَةَ ٱللّهِ ٱلَّتِيَ آخُرَجَ لِعِبَادِهِ > ﴿

<sup>= (</sup>٥/ ٦٨)، وابن أبي الدنيا في ذم المسكر (٨)، والضياء في المختارة (٨/ ٢٥٥، ٢٥٦) و في إسناده اختلاف، قال الهيثمي في المجمع (٥/ ١١٩): «ثابت بن السمط مستور، وبقية رجاله ثقات»، وحسن إسناده ابن حجر في الفتح (١١/ ١٥)، وهو في السلسلة الصحيحة (٩٠).

<sup>(</sup>۱) مسند أحمد (٥/ ٣١٨) من طريق بلال بن يحيى العبسى به.

<sup>(</sup>۲) سنن ماجه (۳۳۸٤) عن العباس بن الوليد عن عبد السلام بن عبد القدوس عن ثور بن يزيد عن خالد بن معدان عن أبي أمامة، وبهذا الإسناد رواه الطبراني في الكبير (۸/ ۹۶)، وأبو نعيم في الحلية (۲/ ۹۷)، إلا أنه وقع عند الطبراني: عبد الصمد بن عبد القدوس، قال أبو حاتم كما في العلل (۲/ ۳۱): «هذا حديث منكر، عبد السلام بن عبد القدوس بن حبيب لا أعرفه». ورواه الطبراني في مسند الشاميين (۲۳) عن محمد بن هارون عن العباس عن عبد السلام به، إلا أنه جعله من مسند أبي هريرة. و في الباب أيضًا عن ابن عباس وكيسان أو نافع بن كيسان و عائشة.

[الأعراف: ٣٢]، والمعازف قد أبيح بعضها في العُرْس ونحوه، وأبيح الحُداء، وأبيح بعض أنواع الغناء. وهذه الشبهة أقوى بكثير من شُبه أصحاب الحيل.

فإذا كان من عقوبة هؤلاء أن يُمسخ بعضهم قردة وخنازير، فما الظن بعقوبة مَنْ جُرْمُهم أعظم، وفعلهم أقبح؟

فالقوم الذين يُخسَف بهم ويُمسَخون إنما فُعل ذلك بهم من جهة التأويل الفاسد، الذي استحلوا به المحارم بطريق الحيلة، وأعرضوا عن مقصود الشارع وحكمته في تحريم هذه الأشياء، ولذلك مُسخوا قردة وخنازير، كما مُسخ أصحاب السبت بما تأولوا من التأويل الفاسد، الذي استحلوا به المحارم، وخُسف ببعضهم كما خُسف بقارون؛ لأن في الخمر والحرير والمعازف من الكِبْر والخُيلاء ما في الزينة التي خرج فيها قارون على قومه، فلمّا مَسخوا دين الله تعالى مسخهم الله، ولمّا تكبّروا عن الحق أذلهم الله تعالى، فلما جمعوا بين الأمرين جَمع الله لهم بين هاتين العقوبتين، ﴿وَمَا هِيَ مِنَ الطّلِمِينَ بِبَعِيدٍ ﴾ [هود: ٨٣].

وقد جاء ذكر المسخ والخسف في عدة أحاديث تقدم ذكر بعضها.

# فصل

وقد أخبر ﷺ أن طائفة من أمته تستحلّ الربا باسم البيع، كما أخبر عن استحلال الخمر باسم آخر.

فروى ابن بطة (١) بإسناده عن الأوزاعي، عن النبي ﷺ: «يأتي على

<sup>(</sup>١) لم أقف على رواية ابن بطة في كتابه «إبطال الحيل»، ورواه الخطابي في غريب الحديث (١/ ٢١٨) عن عبد العزيز بن محمد المسكي عن ابن الجنيد عن سويد =

الناس زمان يستحلُّونَ الربا بالبيع»، يعنى العِينة.

وهذا وإن كان مرسلًا فإنه صالح للاعتضاد به بالاتفاق، وله من المسندات ما يشهد له، وهي الأحاديث الدالة على تحريم العِينة (١).

فإنه من المعلوم أن العينة عند مُسْتحِلِها إنما يسميها بيعًا، وفي هذا الحديث بيانُ أنها ربًا لا بيع؛ فإن الأمة لم يستحلَّ أحد منها الرِّبا الصريح، وإنما استُحِلَّ باسم البيع وصورته، فصوّروه بصورة البيع، وأعاروه لفظه.

ومن المعلوم أن الربالم يُحرَّم لمجرد صورته ولفظه، وإنما حُرِّم لحقيقته ومعناه ومقصوده، وتلك الحقيقة والمعنى والمقصود قائمة في الحِيَل الرِّبوية، كقيامها في صريحه سواءً، والمتعاقدان يعلمان ذلك من أنفسهما، ويعلمه من يشاهد حالهما، والله يعلم أن قصدهما نفسُ الربا، وإنما توسّلا إليه بعقدٍ غير مقصود، وسمّياه باسم مستعار غير اسمه.

ومعلوم أن هذا لا يرفع التحريم، ولا يرفع المفسدة التي حُرِّم الربا لأجلها، بل يزيدها قوة وتأكيدًا من وجوه عديدة:

منها: أنه يُقدِم على مُطالبة الغريم المحتاج بقوة، لا يقدم بمثلها المُرْبي صريحًا؛ لأنه واثق بصورة العقد واسمه.

ومنها: أنه يطالِبُه مطالبةَ من يعتقد حلّ تلك الزّيادة وطِيبها، بخلاف

<sup>=</sup> عن ابن المبارك عن الأوزاعي مرسلًا. وذكره شيخ الإسلام في بيان الدليل (ص٦٧) نقلًا عن ابن بطة.

<sup>(</sup>۱) منها حديث ابن عمر الذي أخرجه أحمد (۲/ ۸٤) وأبو داود (۳٤٦٢)، وهو حديث صحيح.

مطالبة المُرْبي صريحًا.

ومنها: اعتقاده أن ذلك تجارة حاضرة مُدارَةٌ، والنفوس أرغبُ شيء في التجارة، فهو في ذلك بمنزلة من أحَبّ امرأة حبًّا شديدًا، ويمنعه من وصالها كونها مُحَرَّمةً عليه، فاحتال إلى أن أوقع بينه وبينها صورة عقد لا حقيقة له، يأمن به من بَشاعة الحرام وشناعته، فصار يأتيها آمنًا، وهما يعلمان في الباطن أنها ليست زوجته، وإنما أظهرا صورة عقد يتوصّلان به إلى الغرض.

ومن المعلوم أن هذا يزيد المفسدة التي حَرّم الحكيمُ الخبير لأجلها الزنى والربا قوةً؛ فإن الله سبحانه وتعالى حرّم الربا لما فيه من ضرر المحتاج، وتعريضه للفقر الدائم، والدَّين اللازم الذي لا يَنْفَكَ عنه، وتولُّد ذلك وزيادته إلى غاية تجتاحه، وتَسْلُبه متاعه وأثاثه وداره، كما هو الواقع في الواقع.

فالربا أخو القمار الّذي يجعل المقمور سليبًا حزينًا مَحْسورًا.

فمن تمام حكمة الشريعة الكاملة المنتظمة لمصالح العباد: تحريمه وتحريم الذريعة الموصلة إليه، كما حَرّم التفرّق في الصرف قبل القبض، وأن يبيعَه دِرْهَمًا بدرهم إلى أجل، وإن لم يكن هناك زيادة، فكيف يُظنّ بالشارع مع كمال حكمته أن يُبيح التحيُّل والمكر على حصول هذه المفسدة، ووقوعها زائدةً متضاعفة بأكل المحتال فيها مال المحتاج أضعافًا مضاعفة؟

ولو سلك مثلَ هذا بعضُ الأطباء مع المرضى لأهلكهم؛ فإن ما حرّم الله تعالى ورسوله ﷺ من المحرمات؛ إنما هو حِمْيةٌ لحفظ صحة القلب، وقوة الإيمان، كما أن ما يمنع منه الطبيبُ مما يَضُرّ المريض حِمْيةٌ له، فإذا احتال

المريض أو الطبيبُ على تناول ذلك المؤذي بتغيير صورته مع بقاء حقيقته وطبعه، أو تغيير اسمه مع بقاء مسمَّاه، ازداد المريض بتناوله مرضًا إلى مرضه، وترامَى به إلى الهلاك، ولم ينفعه تغيُّر صورته، ولا تبدُّل اسمه.

وأنت إذا تأمّلتَ الحيلَ المتضمنة لتحليل ما حرّم الله سبحانه وتعالى، وإسقاطِ ما أوجب، وحَلِّ ما عَقَدَ= وجدت الأمر فيها كذلك، ووجدت المفسدة الناشئة من المحرمات الباقية على صورها وأسمائها، والوِجْدانُ شاهدٌ بذلك.

فالله سبحانه إنما حرّم هذه المحرمات وغيرها لما اشتملت عليه من المفاسد المُضرّة بالدنيا والدين، ولم يحرِّمها لأجل أسمائها وصورها، ومعلوم أن تلك المفاسد تابعة لحقائقها، لا تزول بتبدُّل أسمائها وتغيرُ صُورها، ولو زالت تلك المفاسد بتغيير الصورة والأسماء لما لعن الله سبحانه اليهود على تغيير صورة الشّحم واسمه بإذابته، حتى استحدث اسم الوَدَك وصورته، ثم أكلوا ثمنه، وقالوا: لم نأكله، وكذلك تغيير صورة الصيد يوم السبت بالصيد يوم الأحد.

فتغيير صور المحرمات وأسمائها مع بقاء مقاصدها وحقائقها زيادةٌ في المفسدة التي حُرمت لأجلها، مع تضمنه لمخادعة الله تعالى ورسوله، ونِسْبَة المكر والخداع والغش والنفاق إلى شرعه ودينه، وأنه يُحرِّم الشيء لمفسدة، ويبيحه لأعظم منها.

ولهذا قال أيوب السختياني (١): يخادعون الله كما يخادعون الصبيان، لو أتوا الأمر على وجهه كان أهون.

<sup>(</sup>۱) تقدم تخریجه.

وقال ﷺ: «لا ترتكبوا ما ارتكبت اليهود؛ فتستحلوا محارم الله بأدنى الحيل»(١).

وقال بِشْر بن السريِّ (۲) وهو من شيوخ الإمام أحمد (۳) ... نظرتُ في العلم، فإذا هو الحديث والرأي، فوجدت في الحديث ذكر النبيين والمرسلين، وذكر الموت، وذكر ربوبية الرب تعالى وجلاله وعظمته، وذكر الجنّة والنار، والحلالِ والحرام، والحثّ على صلة الأرحام، وجماع الخير، ونظرت في الرأي، فإذا فيه المكثر، والخديعة، والتَّشاحُ، واستقصاء الحق، والممالأة في الدين، واستعمال الحِيل، والبعثُ على قَطيعة الأرحام، والتجرُّؤ على الحرام.

وقال أبو داود: سمعت أحمد بن حنبل وذُكر أصحاب الحيل، فقال: يحتالون لنقض سُنن رسول الله ﷺ.

والرأيُ الذي اشتُقَّت منه الحيل المتضمنةُ لإسقاط ما أوجب الله تعالى وإباحة ما حرم الله: هو الذي اتفق السلفُ على ذَمِّه وعَيْبه.

فروى حَرْبٌ عن الشّعبي، قال: قال ابن مسعود(٤) رضى الله عنه: إيّاكُم

<sup>(</sup>١) تقدم تخريجه.

<sup>(</sup>٢) ذكره ابن عبد البر في جامع بيان العلم (٢/ ٧٦). ورواه الخطيب في شرف أصحاب الحديث (ص٥٧) بإسناده من كلام يونس بن سليمان السقطي.

<sup>(</sup>٣) «أحمد» ساقط من م.

<sup>(</sup>٤) رواه الطبراني في الكبير (٩/ ١٠٥) والهروي في ذم الكلام (٢٧٨) من طريق سعيد بن منصور عن خلف بن خليفة عن أبي يزيد عن الشعبي به، قال الهيثمي في المجمع (١/ ٤٣٢): «الشعبي لم يسمع من ابن مسعود، وفيه جابر الجعفي وهو ضعيف».

و «أرأيتَ، أرأيتَ»؛ فإنما هلك من كان قبلكم بـ «أرأيت، أرأيت»، ولا تقيسوا شيئًا بشيء؛ فتزلَّ قَدَمٌ بعد ثبوتها.

وعن الشعبي، عن مسروق، قال: قال عبد الله(١): ليس من عام إلا والذي بعده شرٌ منه، لا أقول: أميرٌ خيرٌ من أميرٍ، ولا عامٌ أخصَبُ من عام، ولكن ذهابُ خيارِكم وعلمائكم، ثم يحَدُثُ قوم يقيسون الأمور برأيهم، فينُهدِم الإسلام ويَنْثَلِمُ.

وقال عمر بن الخطاب<sup>(٢)</sup> رضي الله عنه: إيّاكم وأصحاب الرأي، فإنهم أعداء السنن، أعْيَتْهم الأحاديث أن يحفظوها، وتَفَلَّتتْ منهم أن يَعُوها، فاسْتَحْيَوْا حين سُئلوا أن يقولوا: لا نعلم، فعارضوها برأيهم، فإياكم وإيّاهم.

<sup>(</sup>۱) رواه الدارمي (۱۸۸)، والفسوي في المعرفة (۳/ ۳۷۷)، وابن وضاح في البدع (۲۸، ۷۸)، والطبراني في الكبير (۹/ ۱۰۵)، وابن أبي زمنين في أصول السنة (۱۰)، وأبو عمرو الداني في الفتن (۲۱، ۲۱۱)، وابن حزم في الإحكام (۱۰)، وأبو عمرو البيهقي في المدخل (۲۰۵)، وابن عبد البر في الجامع (۱۰۹۰ کار)، والبيهقي في المدخل (۲۰۵)، وابن عبد البر في الجامع (۱۰۳۹ کار)، والخطيب في الفقيه والمتفقه (۱/ ۵۱)، وغيرهم من طرق عن مجالد عن الشعبي به، ورواه الخطيب أيضًا (۱/ ۵۲) من طريق عبدة بن سليمان عن مجالد عن الشعبي عن عبد الله، قال الهيثمي في المجمع (۱/ ۳۳۲): «فيه مجالد بن سعيد وقد اختلط»، وحسن إسناده ابن حجر في الفتح (۱/ ۲۱).

<sup>(</sup>٢) رواه الدارقطني (٤/ ١٤٦)، وابن أبي زمنين في أصول السنة (٨)، واللالكائي في اعتقاد أهل السنة (٢)، وابن حزم في الإحكام (٦/ ٢١٣ - ٢١٤)، والبيهقي في المدخل (٢١٣)، وابن عبد البر في الجامع (١٠٣٥، ١٠٣٦ - ١٠٣٨)، والخطيب في الفقيه والمتفقه (١/ ٢٥٤ - ٤٥٥)، والهروي في ذم الكلام (٢٥٩، ٢٦٠)، وعنه الأصبهاني في الحجة (١/ ٢٢١)، من طرق متعددة عن عمر، بألفاظ متقاربة يزيد بعضهم على بعض، ولا تخلو آحاد هذه الطرق من مقال.

وقال أحمد في رواية ابن سعيد (١): لا يجوز شيءٌ من الحيل. وفي رواية صالح ابنه: الحيلُ لا نراها.

وقال في رواية الأثرم، وذكر حديث عبد الله بن عمرو في حديث: «البيّعان بالخيار، ولا يحلّ لواحد منهما أن يفارق صاحبه خشية أن يستقيله» (٢)، قال: فيه إبطالُ الحِيل.

وقال في رواية أبى الحارث: هذه الحيلُ التي وضعها هؤلاء احتالوا في الشيء الذي قيل لهم: إنه حرام، فاحتالوا فيه حتى أحَلّوه، وقد قال رسول الله عليه: «لعن الله اليهود! حُرمت عليهم الشحوم، فأذابوها وأكلوا أثمانها»، فإنما أذابوها حتى أزالوا عنها اسم الشحوم، وقد لعن رسول الله عليه الحالً والمحلّل له (٣).

وقال في رواية ابنه صالح: ينقضون الأيمان بالحيل، وقد قال الله تعالى: ﴿ وَلَا نَنقُضُوا ٱلْأَيْمَانَ بَعَدَ تَوَكِيدِهَا ﴾ [النحل: ٩١]، وقال تعالى: ﴿ يُوفُونَ إِللَّا لَذِي الإنسان: ٧].

وقال في رواية أبى طالب في التّحَيُّل لإسقاط العِدّة من الحمل: سبحان الله! ما أعجب هذا! أبطلوا كتاب الله والسنة، جعل الله على الحرائر العِدّة من الحمل، فليس من امرأةٍ تُطلّق أو يموت زوجها إلا تعتد من أجل الحمل، ففرْج يُوطأ، ثم يعتقبها على المكان، فيتزوجها فيطؤها، فإن كانت حاملًا

<sup>(</sup>١) م: «أبي سعيد» خطأ. ح: «أحمد بن سعيد» وهو الشالنجي.

<sup>(</sup>٢) تقدم تخريجه.

<sup>(</sup>٣) تقدم تخريجه.

كيف يصنع؟ يطأها رجلٌ اليوم، ويطأها الآخر غدًا! هذا نقضٌ لكتاب الله والسنة، قال النبي ﷺ: «لا توطأ حامل حتى تضع، ولا غير ذاتِ حملٍ حتى تحيض»(١)؛ فلا تدري هي حامل أم لا؟ سبحان الله! ما أَسْمجَ هذا!

وقال في رواية حُبَيش<sup>(٢)</sup> بن سِنْدي في الرجل يشتري الجارية ثم يُعتقها من يومه ويتزوجها: أيطؤها من يومه؟ فقال: كيف يطؤها هذا من يومه، وقد وطئها ذاك بالأمس؟ وغضب، وقال: هذا أخبث قول.

وقال في رواية الميموني: إذا حلف على شيء، ثم احتال بحيلة، فصار إلى ذلك بعينه.

وقال في رواية الميموني فيمن حلف على يمين، ثم احتال لإبطالها، هل

<sup>(</sup>۱) رواه أحمسد (۳/ ۲۸، ۲۲، ۷۷)، والسدارمي (۲۲۹۵)، وأبسو داود (۲۱۹۷)، والطحاوي في شرح المشكل (۲۰ ۴، ۴، ۴، ۳)، والطبراني في الأوسط (۱۹۷۳)، والدارقطني (۶/ ۱۱۲)، والبيهقي في الكبرى (٥/ ۳۲۹، ٧/ ٤٤)، وغيرهم من طريق شريك عن قيس بن وهب عن أبي الوداك عن أبي سعيد مرفوعًا، و في رواية أحمد والطحاوي: عن أبي إسحاق وقيس بن وهب، وعند الطحاوي أيضًا والدارقطني: عن قيس بن وهب والمجالد، وصحّحه الحاكم (۲۷۹۰)، وحسنه ابن عبد البر في التمهيد (۳/ ۲۲٪)، وابسن عبد الهادي في التنقيح عبد البر في التمهيد (۳/ ۲۱٪)، وابن حجر في التلخيص (۱/ ۲۱٪)، والشوكاني في النيل (۷/ ۲۲٪)، وصحّحه ابن العربي في العارضة (۳/ ۲۱٪)، وابن قدامة في المغني (۷/ ۲۰٪)، والمصنف في الزاد (٥/ ۲۱٪)، والألباني في الإرواء (۱۸۰۷، ۲۰٪). و في الباب عن ابن عباس وابن عمر ورويفع بن ثابت وعلي والعرباض وأبي أمامة وأبي هريرة وجابر وأبي الدرداء وعن الشعبي وطاوس والزهري مرسلًا.

<sup>(</sup>٢) ح، ظ: «حبش». ت: «حنش» تحريف.

يجوز؟ قال: نحن لا نرى الحيلة إلا بما يجوز، فقال له الميموني: أليس حيلتنا فيها أن نتبع ما قالوا؟ فإذا وجدنا لهم فيها قولًا اتبعناه؟ قال: بلى هكذا هو، قلت: أوليس هذا منا نحن حيلة؟ قال: نعم، فقلت: إنهم يقولون في رجل حلف على امرأته، وهي على دَرَجه: إن صَعِدت أو نزلتِ فأنتِ طالق، قالوا: تحمّل حملًا، ولا تنزل، فقال: هذا الحِنْثُ بعينه، ليس هذا حيلة، هذا هو الحِنْث.

وذُكر لأحمد أن امرأة كانت تريد أن تُفارق زوجَها، فيأبى عليها، فقال لها بعض أرباب الحيل: لو ارْتَدَدْتِ عن الإسلام بِنْتِ منه، ففعلتْ. فغضب أحمد رحمه الله وقال: من أفتى بهذا أو علَّمه أو رضى به فهو كافر.

وكذلك قال عبد الله بن المبارك(١)، ثم قال: ما أرى الشيطانَ يحسِن مثل هذا حتى جاء هؤلاء، فتعلَّمه منهم.

وقال يزيد بن هارون (٢): أفتى أصحابُ الحِيل بشيء لو أفتى به اليهود والنصارى كان قبيحًا، أفْتَوا رجلًا حَلَف أن لا يطلِّق امرأته بوجه من الوجوه، فبُذل له مال كثير في طلاقها، فأفتوه بأن يُقبِّل أمها أو يُباشرها.

وذُكرت الحيلة عند شَريك (٣)، فقال: من يُخادع الله يخدعه.

<sup>(</sup>۱) رواه أبو بكر الخلال في العلم ـ كما في بيان الدليل (ص١٣٩) ـ عن ابن راهويه عن سفيان بن عبد الملك عن ابن المبارك. وانظر: الاعتصام للشاطبي (٢/ ٨٥-٨٦). ورواه بمعناه الخطيب في تاريخ بغداد (١٣/ ٢٧) من طريق أبي إسحاق الطالقاني عن ابن المبارك.

<sup>(</sup>٢) رواه الخلال في كتابه \_ كما في بيان الدليل (ص١٤٠) \_ عن عبد الله بن عبد الرحمن الدارمي عن يزيد بن هارون.

<sup>(</sup>٣) رواه الهروي في ذم الكلام (١٠٠١).

وقال النضر بن شُمَيل<sup>(١)</sup>: في «كتاب الحيل» ثلاث مئة وعشرون مسألة كلُّها كفر.

وقال حفص بن غياث (٢): ينبغي أن يكتب عليه: «كتاب الفجور».

وقال عبد الله بن المبارك (٣) في قِصّة بنت أبى رَوْح، حيث أُمرت بالارتداد في أيام أبى غَسّان، فارتدَّت، ففُرِّق بينهما، وأُودعت السجن، فقال ابن المبارك وهو غضبان: من أمر بهذا فهو كافر، ومن كان هذا الكتاب عنده أو في بيته ليأمر به فهو كافر، وإن هَوِيَهُ ولم يأمر به فهو كافر.

وقال أيوب السختياني (٤): ويلٌ لهم! مَنْ يخدعون؟ يعني: أصحاب الحيل.

وقال بعض أهل الحيل<sup>(٥)</sup>: ما تَنْقِمون منا إلا أنّا عَمَدنا إلى أشياء كانت عليكم حرامًا؛ فاحْتَلْنا فيها حتى صارت حلالًا.

<sup>(</sup>١) رواه الخطيب في تاريخ بغداد (١٣/ ٤٢٧).

<sup>(</sup>٢) رواه الهروي في ذم الكلام (١٠٠٠).

<sup>(</sup>٣) رواه الخلال في العلم ــ كما في بيان الدليل (ص١٣٨) ــ عن ابن راهويه عن سفيان بن عبد الملك عن ابن المبارك. وانظر: أخبار الشيوخ للمردوي (ص١٦٤) والمجروحين لابن حبان (٣/ ٧١) والاعتصام للشاطبي (٢/ ٨٥-٨٦). ورواه بمعناه الخطيب في تاريخ بغداد (٣/ ٤٢٨) من طريق أبي إسحاق الطالقاني عن ابن المبارك.

<sup>(</sup>٤) رواه الخلال في العلم ـ كما في بيان الدليل (ص١٣٩) ـ عن حماد بن زيد عن أيوب.

<sup>(</sup>٥) انظر: بيان الدليل (ص١٣٨).

وقال زاذان (١٠): قال علي رضي الله عنه، يعني وقد رأى مبادئ الحيل: إنى أراكم تحلون أشياء قد حرَّمها الله، وتحرّمون أشياء قد أحلَّها الله.

قلت: ومَن تأمل الشريعة، ورُزق فيها فقه نَفْسٍ، رآها قد أبطلت على أصحاب الحيل مقاصدهم، وقابلتهم بنقيضها، وسَدّت عليهم الطرق التي فتحوها للتحيّل الباطل.

فمن ذلك: أن الشارع منع المتحيِّل على الميراث بقتل مُوَرِّثه ميراثه، ونقله إلى غيره دونه لمَّا احتال عليه بالباطل.

ومن ذلك: بطلان وصية الموصى له بمال، إذا قَتَل الموصِي.

ومن ذلك: بطلانُ تدبير المُدَبَّر، إذا قَتلَ سَيدَه ليُعجِّلَ العتقَ.

ومن ذلك: تحريمُ المنكوحة في عِدَّتها على الزوج تحريمًا مُؤبِّدًا: عند عمر بن الخطاب رضي الله عنه، ومالك، وإحدى الروايتين عن أحمد، لمّا احتال على وَطئها بصورة العقد المحرّم.

ومن ذلك: ما لو احتالَ المريضُ على منع امرأته من الميراث بطلاقها، فإنها تَرِثه مادامت في العِدّة عند طائفة، وعند آخرين: ترثه وإن انقضت عِدّتُها ما لم تتزوج، وعند طائفة: تَرِثُ وإن تزوجت.

ومن ذلك: بُطلان إقرار المريض لوارثه بمال، لأنه يَتخذُه حيلةً على الوصيّة له.

| ونظائر ذلك كثيرة. |              |     |
|-------------------|--------------|-----|
|                   | لم أقف عليه. | (1) |

فالمحتال بالباطل يُعامَل بنقيض قصده شرعًا وقَدَرًا. وقد شاهد الناس عِيانًا أنه مَنْ عاش بالمكْر ماتَ بالفقر.

ولهذا عاقب الله سبحانه وتعالى مَن احتالَ على إسقاط نصيب المساكين وقت الجِدَاد: بحرمانهم الثمرة كلَّها.

وعاقب من احتالَ على الصيد المحرم: بأن مَسخَهم قِردةً وخنازير.

وعاقب من احتال على أكل أموال الناس بالربا: بأنه يَمْحَقُ ماله، كما قال تعالى: ﴿ يَمْحَقُ اللَّهُ ٱلرِّبُوا وَيُرّبِي ٱلصَّكَقَاتِ ﴾ [البقرة: ٢٧٦]، فلا بد أن يُمْحَق مالُ المرابي ولو بلغ ما بلغ.

وأصل هذا: أنه سبحانه جعل عُقوبات أصحاب الجرائم بضدِّ ما قصدوا له بتلك الجرائم.

فجعل عقوبة الكاذب: إهدار كلامه ورَدَّه عليه.

وجعل عقوبة الغالِّ من الغنيمة لمَّا قصد تكثير ماله بالغُلول: حِرمانَ سَهْمِه، وإحراق متاعه.

وجعل عقوبة من اصطاد في الحرَم أو الإحرام: تحريم أُكْلِ ما صاده، وتغريمه نظيره.

وجعل عقوبة من تكبّر عن قبول الحق والانقياد له: أن ألزمه من الذُّلِّ والصَّغار بحسب ما تكبّر عنه من الحق.

وجعل عقوبة من استكبرَ عن عُبوديته وطاعته: أن صَيره عبدًا لأهل عبوديته وطاعته.

وجعل عقوبة من أخاف السبيلَ وقطعَ الطريقَ: أن تُقطّع أطرافُه، وتُقطَع عليه الطرق كلّها بالنفي من الأرض، فلا يسيرُ فيها إلا خائفًا.

وجعل عقوبة من الْتَذَّ بَدَنُه كله ورُوحه بالوطء الحرام: إيلام بَدَنه وروحِه بالجلْد والرّجم، فيصل الألم إلى حيث وصلت اللذّة.

وشرع النبي ﷺ عقوبة من اطّلع في بيت غيره: أن تُقلَع عينُه بعُودٍ ونحوه (١)؛ إفسادًا للعُضْو الذي خانه به، وأوْلجه بيته بغير إذنه، واطّلع به على حُرْمته.

وعاقب كل خائن: بأنه يُضِلّ كَيْدَه ويُبطله، ولا يهديهِ لمقصوده، وإن نال بعضه، فالذي نال هو الله سبب لزيادة عقوبته وخيبته (٢): ﴿وَأَنَّ اللهَ لَا يَهْدِى كَيْدَ الْخَابِنِينَ ﴾ [يوسف: ٥٦].

وعاقب من حرص على الولاية والإمارة والقضاء: بأن شرع منعه وحرمانه ما حرص عليه، كما قال النبي ﷺ: «إنا لا نُولي عَمَلنا هذا مَنْ سأله»(٣).

ولهذا عاقب أبا البشر: بأن أخرجه من الجنة لمّا عصاه بالأكل من الشجرة ليخلُد فيها، فكانت عقوبته إخراجه منها، ضد ما أمّله.

وعاقب من اتخذ معه إلها آخر ينتصرُ به ويتعزّز به: بأن جعله عليه ضِدًا يَذِلّ به، ويُخذل به، كما قال تعالى: ﴿وَٱتَّخَذُواْ مِن دُونِ ٱللَّهِ ءَالِهَةَ لِيَكُونُواْ

<sup>(</sup>١) كما في حديث أبي هريرة الذي أخرجه مسلم (٢١٥٨).

<sup>(</sup>٢) ح، ت، ظ: «خيانته».

<sup>(</sup>٣) أخرجه البخاري (٢٢٦١)، ومسلم (١٧٣٣) عن أبي موسى الأشعري.

لَهُمْ عِزَا ﴿ كَالَا سَيكُفُرُونَ بِعِبَادَتِهِمْ وَيَكُونُونَ عَلَيْهِمْ ضِدًّا ﴾ [مريم: ٨١، ٨١]، وقال تعالى: ﴿ وَأَتَّخَذُواْ مِن دُونِ اللّهِ ءَالِهَةَ لَعَلَهُمْ يُنصَرُونَ ﴿ لَا يَسْتَطِيعُونَ نَصْرَهُمْ وَهُمْ هَكُمْ جُندُ تُحْضَرُونَ ﴾ [يس: ٧٤، ٧٥]، وقال تعالى: ﴿ لَا يَجْعَلُ مَعَ اللّهِ إِلَاهًا ءَاخَرَ فَنَقَعُدَ مَذْمُومًا تَخْذُولًا ﴾ [الإسراء: ٢٢]، ضِد ما أمّله المشرك من اتخاذ الإله من النصر والمدح.

وعاقب الناس إذا بخَسُوا الكَيْل والميزان: بِجَوْر السلطان عليهم (١)، يأخذ من أموالهم أضعاف ما يَبْخَس به بعضهم بعضًا.

وعاقبهم إذا منعوا الزكاة والصدقة تَرْفِيهًا لأموالهم: بِحَبْس الغَيْثِ عنهم (٢)، فيمحق بذلك أموالهم، ويستوي غَنِيُّهم وفقيرهم في الحاجة.

وعاقبهم إذا أعرضوا عن كتابه وسُنة نبيه ﷺ وطلبوا الهُدى من غيره: بأن يُضِلَّهم، ويسُدَّ عليهم أبواب الهُدَى، كما قال النبي ﷺ في حديث عليً رضي الله عنه، الذي رواه الترمذي وغيره (٣)، وذكرَ القرآن: «من تركه من

<sup>(</sup>۱) كما في حديث ابن عمر الذي أخرجه ابن ماجه (٤٠١٩) ضمن حديث طويل. وهـو حديث صحيح.

<sup>(</sup>٢) كما في الحديث السابق.

<sup>(</sup>٣) سنن الترمذي (٢٩٠٦)، ورواه أيضًا ابن أبي شيبة (٦/ ١٢٥)، وأحمد (١/ ٩١)، والدارمي (٣٦٣، ٣٣٣)، والبزار (٨٣٤. ٣٨٦)، وأبو يعلى (٣٦٧)، وابن عدي في الكامل (٤/ ٥)، والبيهقي في الشعب (٢/ ٣٢٥)، وغيرهم من طريق الحارث الأعور عن علي، قال الترمذي: «لا نعرفه إلا من هذا الوجه، وإسناده مجهول، وفي حديث الحارث مقال»، وقال ابن كثير في تفسيره (١/ ٢١): «هذا الحديث مشهور من رواية الحارث الأعور، وقد تكلّموا فيه، بل قد كذّبه بعضهم من جهة رأيه =

جَبّار قَصَمهُ الله، ومن ابتغى الهدى في غيره أضله الله»؛ فإن المُعْرِضَ عن القرآن: إما أن يُعرض عنه كِبْرًا، فجزاؤه أن يَقْصِمَهُ الله، أو طلبًا للهُدَى من غيره، فجزاؤه أن يُضِلَّهُ الله.

وهذا باب واسع جدًّا عظيم النفع، فمن تدبره يجده متضمنًا لمعاقبة الرب سبحانه مَنْ خرج عن طاعته: بأن يعكس عليه مقصوده شرعًا وقَدرًا، دنيا وآخرة.

وقد اطردت سُنته الكونيَّة سبحانه في عباده، بأنَّ مَنْ مكر بالباطل مُكِر به، ومن احتال احتِيل عليه، ومن خادع غيره خُدِع. قال الله تعالى: ﴿إِنَّ الْمُنَافِقِينَ يُخَلِيعُونَ الله وَهُوَ خَلِيعُهُم ﴾ [النساء: ١٤٢]، وقال تعالى: ﴿وَلَا يَحِيقُ الْمُنَافِقِينَ يُخَلِيعُونَ اللهَ وَهُو خَلِيعُهُم ﴾ [النساء: ١٤٢]، وقال تعالى: ﴿وَلَا يَحِيقُ الْمُنَافِقِينَ يُخَلِيعُونَ اللهَ وَهُو خَلِيعُهُم ﴾ [النساء: ٢٤٦]، وقال تعالى: ﴿وَلا يَحِيقُ اللهُ وَهُو مَحْدُوع، ولا محتالًا إلا وهو محتال عليه.

### فصل

وإذا تدبرتَ الشريعة وجدتها قد أتت بسدِّ الذرائع إلى المحرمات، وذلك عكسُ فتح باب الحِيل الموصلة إليها، فالحيلُ وسائلُ وأبوابٌ إلى المحرّمات، وسَدّ الذرائع عكس ذلك، فبين البابين أعظم تناقض، والشارع حَرّم الذرائع، وإن لم يُقْصَدْ بها المحرّم؛ لإفضائها إليه، فكيف إذا قُصِدَ بها المحرم نفسه؟

<sup>=</sup> واعتقاده، أما أنه يتعمّد الكذب في الحديث فلا والله أعلم، وقصارى هذا الحديث أن يكون من كلام أمير المؤمنين عليّ، وقد وَهِم بعضهم في رفعه»، وهو في السلسلة الضعيفة (١٧٧٦، ٦٣٩٣). ورواه الطبراني في الكبير (٢٠/ ٨٤) \_ وعنه أبو نعيم في الحلية (٥/ ٢٥٣) \_ من حديث معاذ بن جبل، قال الهيثمي في المجمع (٧/ ٣٤٢): «فيه عمرو بن واقد وهو متروك».

فنهى الله سبحانه عن سَبِّ آلهة المشركين: لكونه ذريعةً إلى أن يَسُبُّوا الله سبحانه وتعالى عَدوًا وكُفرًا، على وَجْهِ المقابلة.

وأخبر النبي ﷺ أن «من أكبر الكبائر شَتْم الرجل والديه»، قالوا: وهل يَشتُمُ الرجل والديه؟ قال: «نعم، يَسُبّ أبا الرجل فيَسُبّ أباه، ويسبّ أمّه فيسُب أمه»(١).

ولما جاءت صفية تزوره ﷺ وهو معتكف؛ قام معها ليوصلها إلى بيتها، فرآهما رجلان من الأنصار فقال: «على رِسُلكما! إنها صفية بنتُ حُبَيِّ»، فقالا: سبحان الله يا رسول الله! فقال: «إن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الله، وإنى خشيتُ أن يَقذِف في قلوبكما شرًّا» (٢).

فسد الذريعة إلى ظنهما السوء بإعلامهما أنها صفية.

وأمسك ﷺ عن قتل المنافقين مع ما فيه من المصلحة؛ لكونه ذريعةً إلى التنفير، وقول الناس: إن محمدًا يقتل أصحابه (٣).

وحرّم القَطْرَة من الخمر، وإن لم يحصل بها مفسدة الكثير؛ لكون قليلها ذريعةً إلى شرب كثيرها(٤).

وحرم إمساكها للتخليل (٥)، وجعلها نجسة؛ لئلا تفضي مُقاربتُها بوجه من الوجوه إلى شربها.

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري (٩٧٣٥)، ومسلم (٩٠) عن عبد الله بن عمرو.

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري (٢٠٣٨ ومواضع أخرى)، ومسلم (٢١٧٥) عن صفية.

<sup>(</sup>٣) أخرجه البخاري (٢٥١٨)، ومسلم (٢٥٨٤) عن جابر.

<sup>(</sup>٤) أخرجه أبو داود (٣٦٨١)، والترمذي (١٨٦٥)، وابن ماجه (٣٣٩٣) عن جابر، ولفظه: «ما أسكر كثيره فقليله حرام». وإسناده حسن.

<sup>(</sup>٥) أخرجه مسلم (١٩٨٣) عن أنس.

ونهى عن الخليطين (١)، وعن شُرب العصير والنبيذ بعد ثلاث (٢)، وعن الانتباذ في الأوْعية التي لا يُعلم بتخمير النبيذ فيها (٣): حَسْمًا للمادّة، وسدًّا للذَّريعة.

وحرّم الخلوة بالمرأة الأجنبية، والسفر بها(٤)، والنظر إليها لغير حاجة (٥): حَسْمًا للمادة وسدًّا للذريعة.

ومنع النساء إذا خرجْنَ إلى المسجد من الطيب والبَخُور (٦).

ومنعهن من التسبيح في الصلاة لنائبةٍ تَنُوب، بل جعل لهن التصفيق (٧). ومنع المعتدة من الوفاة من الزينة والطِّيب والحُلِيّ (٨).

ومنع الرجل من التصريح بخطبتها في العِدّة، وإن كان إنما يَعقد النكاح بعد انقضائها (٩).

ونهى المرأة أن تصف لزوجها امرأةً غيرها، حتى كأنه ينظُرُ إليها(١٠).

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري (٥٦٠١)، ومسلم (١٩٨٦) عن جابر.

<sup>(</sup>٢) أخرجه مسلم (٢٠٠٤) عن ابن عباس.

<sup>(</sup>٣) أخرجه البخاري (٥٩٤)، ومسلم (١٩٩٤) عن علي.

<sup>(</sup>٤) كما في الحديث الذي أخرجه البخاري (٢٠٠٦)، ومسلم (١٣٤١) عن ابن عباس.

<sup>(</sup>٥) أخرجه مسلم (٢١٥٩) عن جرير.

<sup>(</sup>٦) أخرجه مسلم (٤٤٣) عن زينب الثقفية. وفي الباب أحاديث أخرى.

<sup>(</sup>٧) أخرجه البخاري (١٢٠٣)، ومسلم (٤٢٢) عن أبي هريرة.

<sup>(</sup>٨) أخرجه البخاري (٥٣٣٤ ـ ٥٣٣٦)، ومسلم (١٤٨٦ ـ ١٤٨٨) عن أم حبيبة وزينب بنت جحش وأم سلمة.

<sup>(</sup>٩) كما في سورة البقرة/ ٢٣٥.

<sup>(</sup>١٠) أخرجه البخاري (١٠) ٥٢٤١) عن ابن مسعود.

ونهى عن بناء المساجد على القبور، ولعن فاعله (١). ونهى عن تَعْلِية القبور وتشريفها، وأمر بتسويتها (٢).

ونهى عن البناء عليها و تجصيصها، والكتابة عليها، والصلاة إليها وعندها، وإيقاد المصابيح عليها (٣).

كل ذلك سدًّا لذريعة اتخاذها أوثانًا، وهذا كلّه حرام على مَنْ قصده ومَنْ لم يقصده، بل على من قصد خلافه: سدًّا للذريعة.

ونهى عن الصلاة عند طلوع الشمس، وعند غروبها<sup>(٤)</sup>: لكون هذين الوقتين وقتَ سجود الكفار للشمس، ففي الصلاة نوعُ تَشَبُّهِ بهم في الظاهر، وذريعةٌ إلى الموافقة والمشابهة في الباطن، وأكَّد ذلك بالنَّهي عن الصلاة بعد العصر، وبعد الفجر<sup>(٥)</sup>، وإن لم يحضر وقت سجود الكفار للشمس: مبالغةً في هذا المقصود، وحمايةً لجانب التوحيد، وسدًّا لذريعة إلى الشرك بكل ممكن.

ومنع من التفرّق في الصّرف قبل التقابُض، وكذلك الربوي إذا بيع بربوي آخر<sup>(٦)</sup>، من غير جنسه: سَدًّا لذريعة النَّسَاءِ، الذي هو صُلْب الربا ومعظمه.

<sup>(</sup>١) سبق تخريجها.

<sup>(</sup>٢) سبق تخريجها أيضًا.

<sup>(</sup>٣) سبق تخريجها أيضًا.

<sup>(</sup>٤) أخرجه البخاري (٥٨٢)، ومسلم (٨٢٨) عن ابن عمر.

<sup>(</sup>٥) أخرجه البخاري (٥٨٦)، ومسلم (٨٢٧) عن أبي سعيد الخدري.

<sup>(</sup>٦) أخرجه البخاري (٢١٧٧)، ومسلم (١٥٨٤) عن أبي سعيد الخدري.

بل منع من بَيْعِ الدرهم بالدرهمين نَقْدًا: سدًّا لذريعة ربا النَّسَاءِ، كما عَلَل عَلَيْ بذلك في الحديث الذي رواه مسلم في «صحيحه»(١)، وهذا أحسن العلل في تحريم ربا الفَضْل.

وحرم الجمع بين السّلَف والبيع (٢): لما فيه من الذّريعة إلى الربح في السّلَف بأخذ أكثر مما أعطى، والتوسّل إلى ذلك بالبيع أو الإجارة، كما هو الواقع.

ومنع البائع أن يشتري السلعة من مشتريها بأقل مما اشتراها به، وهي مسألة العينة، وإن لم يقصد الربا: لكونه وسيلة ظاهرة واقعة إلى بيع خمسة عشر نسيئة بعشرة نقدًا.

وحرّم جمع الشّرطين في البيع: لكونه وسيلة إلى ذلك، وهو منطبق على مسألة العينة.

ومَنع من القَرْض الذي يَجُرّ النّفع، وجعله رِبًا.

ومنع المُقْرِض من قَبول هَدِيّة المقترض، ما لم يكن بينهما عادَةٌ جارية بذلك قبل القَرْض.

ففي «سُنن ابن ماجه»(٣): عن يحيى بن أبي إسحاق الهُنَائي، قال

<sup>(</sup>۱) برقم (۱۵۸۵).

<sup>(</sup>۲) أخرجه أحمد (۲/ ۱۷۵، ۱۷۹، ۲۰۰)، وأبو داود (۳۰۰۶)، والترمذي (۱۲۳٤)، والنسائي (۷/ ۲۸۸)، وابن ماجه (۲۱۸۸) عن عبد الله بن عمرو. وإسناده حسن.

<sup>(</sup>٣) سنن ابن ماجه (٢٤٣٢) عن هشام بن عمار عن إسماعيل بن عياش عن عتبة بن حميد عن يحيى به، وبهذا الإسناد رواه الطبراني في الأوسط (٤٥٨٥)، والبيهقي في =

سألت أنسَ بن مالك: الرجلُ مِنّا يُقرِضُ أخاه المال، فيُهدِي إليه، فقال: قال رسول الله ﷺ: «إذا أقرض أحدُكم قرضًا، فأُهدي إليه، أو حمله على الدّابة، فلا يَركبُها ولا يقبله؛ إلا أن يكون جَرى بينه وبينه قبل ذلك».

وروى البخاري في «تاريخه» (١): عن يزيد بن أبى يحيى الهُنَائي، عن أنس بن مالك، قال: قال رسول الله ﷺ: «إذا أقرضَ أحدكم فلا يأخذ هَدِيّة».

وفى «صحيح البخاري» (٢): عن أبى بُرْدَة عن أبي موسى قال: قدمتُ المدينة، فلقيت عبد الله بن سَلَام، فقال لي: إنك بأرضٍ الرِّبا فيها فاشٍ، فإذا كان لك على رجلٍ حتُّ، وأهدَى إليك حِمْلَ تِبْنِ، أو حِملَ شعير، أو حِملَ قَتِّ، فلا تأخذه؛ فإنه ربًا.

وروى سعيدٌ في «سننه» (٣) هذا المعنى عن أُبيّ بن كعب.

الكبرى (٥/ ٣٥٠)، وممّا أُعلّ به الوقف والاختلاف في اسم الراوي عن أنس، وحسنه ابن تيمية في إقامة الدليل (ص١٢٧-١٢٨)، قال ابن عبد الهادي في التنقيح (٤/ ٨٠٨): "إسناده غير قويّ على كلّ حال، فإنّ ابن عياش متكلّم فيه، وعتبة سئل أحمد عن حديثه فقال: ضعيف وليس بالقويّ، ووثقه ابن حبان»، وقال البوصيري في المصباح (٣/ ٧٠): "هذا إسناد فيه مقال، عتبة ضعفه أحمد، وقال أبو حاتم: صالح، وذكره ابن حبان في الثقات، ويحيى لا يعرَف حاله»، وهو في السلسلة الضعيفة وذكره ابن حبان في الثقات، ويحيى لا يعرَف حاله»، وهو في السلسلة الضعيفة (١١٦٢).

<sup>(</sup>۱) لم أقف عليه من رواية البخاري، وعزاه لتاريخه المجد ابن تيمية في المنتقى (٥/ ١٨٧ ـ النيل ـ)، وتبعه حفيده في إقامة الدليل (ص١٢٨). وقد رواه البيهقي في الكبرى (٥/ ٣٥٠) من طريق سعيد بن منصور عن ابن عياش عن عتبة عن يزيد بن أبى يحيى عن أنس مرفوعًا بنحو لفظ ابن ماجه. وقد تقدّم تخريجه.

<sup>(</sup>۲) برقم (۳۸۱٤).

<sup>(</sup>٣) روى عبــد الــرزاق (٨/ ١٤٣) وابــن أبي شــيبة (٤/ ٣٢٦) والطحــاوي في شرح =

وجاء عن ابن مسعود<sup>(۱)</sup>، وعبد الله بن عباس<sup>(۲)</sup>، وعبد الله بن عمر<sup>(۳)</sup> نحوه.

وكل ذلك سدًّا لذريعة أخذ الزيادة في القرض، الذي موجَبه ردّ المثل. ونهى عن بيع الكالئ بالكالئ (٤)، وهو الدَّين المؤخّر بالدَّين المؤخّر:

<sup>=</sup> المشكل (١١/ ١١٥) والبيهقي في الكبرى (٥/ ٣٤٩) من طريق كلثوم بن الأقمر عن زر بن حبيش عن أبيّ قال: «إذا أقرضت رجلا قرضًا فأهدى لك هدية فخذ قرضك، واردد إليه هديته».

<sup>(</sup>۱) روى البيهقي في الكبرى (٥/ ٣٥٠) من طريق ابن سيرين عن ابن مسعود أنه سئل عن رجل استقرض من رجل دراهم، ثم إنَّ المستقرض أفقر المقرض ظهر دابته فهو ربا»، قال البيهقى: «هذا منقطع».

<sup>(</sup>۲) روى عبد الرزاق (۸/ ۱٤٣) وابن أبي شيبة (٤/ ٣٢٦) من طريق عكرمة عن ابن عباس قال: «إذا أسلفتَ رجلا سلفًا فلا تقبل منه هديّة كراع، ولا عاريةَ ركوب دابة»، وصحّحه ابن حزم في المحلى (۸/ ۸۸). وروى معناه عبد الرزاق (۸/ ۱٤٣) وابن منصور - كما في تحقيق ابن الجوزي (٥، ٥١) - والبيهقي في الكبرى (٥/ ٣٥) من طريق سالم بن أبي الجعد عن ابن عباس، وصححه ابن حزم في المحلى (٨/ ٨٦)، والألباني في الإرواء (٥/ ٢٣٤). وروى البيهقي (٥/ ٣٤٩) من طريق أبي صالح عن ابن عباس نحوَه، وصححه الألباني (٥/ ٢٣٤).

<sup>(</sup>٣) روى عبد الرزاق (٨/ ١٤٤) عن الثوري عن أبي إسحاق قال: جاء رجل إلى ابن عمر فقال: إني أقرضتُ رجلا قرضًا فأهدى لي هديّة، قال: «اردُد إليه هديته أو أثِبه»، ورواه عبد الرزاق (٨/ ١٤٤) عن إسرائيل عن أبي إسحاق عن رجل عن ابن عمر بنحوه. وصحّحه ابن حزم في المحلى (٨/ ٨٦).

<sup>(</sup>٤) رواه ابن أبي شيبة (٤/ ٤٦١)، والبنزار (٦١٣٢)، والطحاوي في شرح المعاني (٤) رواه ابن أبي شيبة في الكبرى (٥/ ٢٩٠)، وغيرهم من طرقٍ عن موسى بن عبيدة عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر مرفوعًا، وقيل: عن موسى عن نافع عن ابن عمر، =

لأنه ذريعةٌ إلى ربا النسيئة، فلو كان الدَّيْنان حالَّين لم يمتنع؛ لأنهما يسقطان جميعًا من ذِمّتهما، وفي الصورة المنهي عنها ذريعةٌ إلى تضاعفُ الدَّين في ذِمَّة كلِّ منهما في مقابلة تأجيله، وهذه مفسدة ربا النَّساءِ بعينها.

ونهى الله سبحانه وتعالى النّساء أن ﴿ يَضْرِيْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِن زِينَتِهِنَّ ﴾ [النور: ٣١]، فلما كان الضرب بالرّجْل ذريعة إلى ظهور صوت الخَلْخال الذي هو ذريعة إلى مَيْلِ الرجال إليهن: نهاهن عنه.

وأمر الله سبحانه الرجال والنساء بغضّ أبصارهم، لمّا كان النظر ذريعةً إلى الميل والمحبة؛ التي هي ذريعة إلى مواقعة المحظور.

وحرّم التجارة في الخمر، وإن كان إنما يبيعها من كافر يَسْتَحِلُّ شُرْبَهَا، فإن التجارة فيها ذريعة إلى اقتنائها وشربها، ولهذا لمَّا أُنزلت الآيات في تحريم الربا قرأها عليهم رسول الله ﷺ، وقَرَن بها تحريم التجارة في الخمر (١)، فإن الربا ذريعةٌ إلى إفساد الأموال، والخمر ذريعةٌ إلى إفساد العقول، فجمع بين تحريم التجارة في هذا وهذا.

وعن موسى عن عيسى بن سهل بن رافع عن أبيه عن جدّه، وقيل: عن موسى بن عقبة، وورد موقوفًا، قال الشافعي كما في البدر المنير (٦/ ٥٦٩): «أهل الحديث يوهنونه»، وضعّفه أحمد كما في العلل المتناهية (٩٨٨)، وابن المنذر كما في البدر المنير، والنووي في المجموع (٩/ ٠٠٤)، وابن كثير في إرشاد الفقيه (٢/ ٣٧)، والهيثمي في المجمع (٤/ ١٤٤)، والبوصيري في الإتحاف (٣/ ٣٣٤)، وابن حجر في الدراية (٥٩٧)، وهو مخرّج في الإرواء (١٣٨٢).

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري (٤٥٤٠)، ومسلم (١٥٨٠) عن عائشة.

ونهى عن استقبال رمضان بيوم أو يومين (١)، لئلا يُتخذ ذريعة إلى الزيادة في الصوم الواجب، كما فعل أهل الكتاب.

ونهى عن التشبُّه بأهل الكتاب وغيرهم من الكفار في مواضع كثيرة، لأن المشابهة الظاهرة ذريعة إلى الموافقة الباطنة، فإنه إذا أشبه الهَدْيُ الهَدْيَ الهَدْيَ المَدْيَ العَدْيَ الكفار»(٢). و في أشبه القلبُ القلب، وقد قال عَلَيْهُ: «خالف هَدْيُنا هَدْيَ الكفار»(٢). و في «المسند» مرفوعًا: «من تشبّه بقوم فهو منهم»(٣).

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري (١٩١٤)، ومسلم (١٠٨٢) عن أبي هريرة.

<sup>(</sup>۲) رواه ابن مردویه کما فی تفسیر ابن کثیر (۱/ ۵۵۳) والبیهقی فی الکبری (٥/ ۱۲۵) من طریق عبد الوارث بن سعید عن ابن جُریج عن محمد بن قیس عن المسور بن مخَرمة مرفوعًا، وصحّحه الحاکم (۹۷ ، ۳)، وحسّن إسناده النووی فی المجموع (۸/ ۱۲۸). ورواه الشافعی (۱۷۰۷) عن مسلم بن خالد، وأبو داود فی المراسیل (۱۵۱) من طریق ابن إدریس، کلاهما عن ابن جُریج عن محمد بن قیس مرسلا. ورواه ابن أبی شیبة (۳/ ۲۸۷) عن یحیی بن أبی زائدة عن ابن جریج عمّن أخبره عن محمد بن قیس مرسلا. و فی الباب عن ابن عمر وعن سعید بن جبیر مرسلا.

<sup>(</sup>٣) مسند أحمد (٢/ ٥٠، ٩٢)، ورواه أيضًا ابن أبي شيبة (٤/ ٢١٢، ٢/ ٢٧١)، وعبد بن حميد (٨٤٨)، وأبو داود (٣٣٠٤)، والطبراني في مسند الشاميين (٢١٦)، والبيهقي في الشعب (٢/ ٥٧)، وغيرهم من طريق عبد الرحمن بن ثابت بن ثوبان عن حسان بن عطية عن أبي منيب الجرشي عن ابن عمر، وصححه ابن حبان كما في البلوغ (٤٣٧)، وحسن إسناده ابن تيمية في الاقتضاء (ص ٨٢)، والذهبي في السير (٥١/ ٩٠٥)، وابن حجر في الفتح (١/ ٢٧١، ٤٧٤)، وصححه ابن مفلح في الفروع (١/ ٩٠٥)، والعراقي في المغني (١٥٨)، قال الهيثمي في المجمع الفروع (١/ ٢١٧)، والعراقي في المغني وأبو حاتم وغيرهما، وضعفه أحمد وغيره، وبقية رجاله ثقات»، وهو مخرج في الإرواء (١٢٦٩). ورواه الطحاوي في =

وحَرِّم الجمعَ بين المرأة وعَمَّتها، وبين المرأةِ وخالتها (١)، لكونه ذريعة إلى قطيعة الرحم، وبهذه العلة بعينها عَلَّلَ رسول الله ﷺ فقال: «إنكم إذا فعلتم ذلك قطعتم أرحامكم» (٢).

وأمر بالتسوية بين الأولاد في العطيّة، وأخبر أن تخصيص بعضهم بها جَوْرٌ لا يصلح، ولا تنبغي الشهادة عليه، وأمر فاعله بردّه، ووعظَه وأمَره بتقوى الله تعالى، وأمره بالعدل<sup>(٣)</sup>: لكون ذلك ذريعة ظاهرة قريبة جدًّا إلى وقوع العداوة بين الأولاد وقطيعة الرحم بينهم، كما هو المشاهد عِيانًا.

فلو لم تأتِ السنة الصحيحة الصريحة التي لا معارض لها بالمنع منه، لكان القياس وأصولُ الشريعة وما تضمنته من المصالح ودَرْءِ المفاسد يقتضي تحريمه.

ومنع مِنْ نكاح الأمّة لكونه ذَريعةً ظاهرةً إلى استرقاق ولده، ثم جَوّز

<sup>=</sup> شرح المشكل (١/ ٢١٣) من طريق الوليد بن مسلم عن الأوزاعي عن حسان به. وفي الباب عن حذيفة بن اليمان وأبي هريرة وأنس وعن طاوس مرسلًا.

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري (٥١٠٩)، ومسلم (١٤٠٨) عن أبي هريرة.

<sup>(</sup>۲) رواه الطبراني في الكبير (۱۱/ ٣٣٧) وابن عدي في الكامل (٤/ ١٥٩) وابن عبد البر في التمهيد (١٥٩/١٨) والذهبي في المينزان (٤/ ٨٢) من طريق الفضيل بن ميسرة عن أبي حَريز عن عكرمة عن ابن عباس، وصحّحه ابن حبان (١٦١٤)، وحسنه ابن القطان في بيان الوهم والإيهام (٥/ ٧٥٨)، قال ابن الملقن في البدر المنير (٧/ ٢٠١): «مداره على أبي حَريز، واسمه: عبد الله بن الحسين، قَاضِي سجستان، وحالته مختلف فيها»، وهو في السلسلة الضعيفة (٢٥٢٨). وفي الباب عن عيسى بن طلحة مرسلًا.

<sup>(</sup>٣) أخرجه البخاري (٢٥٨٦)، ومسلم (١٦٢٣) عن النعمان بن بشير.

وطأها بملك اليمين لزوال هذه المفسدة.

ومنع من تجاوز أربع زوجاتٍ<sup>(١)</sup>: لكونه ذريعةً ظاهرة إلى الجَوْر، وعدم العدل بينهن، وقصر الرجال على الأربع فُسْحَةً لهم في التـخلّص من الزنى، وإن وقع منهم بعضُ الجور، فاحتماله أقلُ مَفْسدةً من مفسدة الزنى.

ومنع من عقد النكاح في حال العِدّة وحال الإحرام، وإن تأخّر الدخول إلى ما بعد انقضائها وحصول الحِلّ، لكون العقد ذريعة إلى الوطء، والنفوس لا تصبر غالبًا مع قوة الداعى.

وشرط في النكاح شروطًا زائدة على مُجرَّدِ العقد، فقطع عنه شَبَه بعض أنواع السفاح به؛ كاشتراط إعلانه إما بالشهادة، أو بترك الكتمان، أو بهما، واشتراط الولي، ومنع المرأة أن تَلِيَه، ونَدَب إلى إظهاره، حتى استَحَبّ فيه الدُّفَّ والصوتَ والوليمة، وأوجب فيه المهر.

ومنع هِبَةَ المرأة نفسَها لغير النبي ﷺ. وسِرُّ ذلك أن في ضد ذلك والإخلال به: ذريعة إلى وقوع السفاح بصورة النكاح، كما في الأثر (٢): «إن الزانية هي التي تزوِّج نفسها»؛ فإنه لا تشاء زانية تقول: زَوِّجْتُك نفسي بكذا، سرَّا من وَليِّها، بغير شهود، ولا إعلان، ولا وليمة، ولا دُفِّ، ولا صوت، إلا فعلت، ومعلوم قطعًا أن مفسدة الزني لا تنتفي بقولها: أنكحتك نفسي، أو

<sup>(</sup>١) أخرجه أبو داود (٢٢٤١)، وابن ماجه (١٩٥٢) عن قيس بن الحارث.

<sup>(</sup>۲) رواه عبد الرزاق (٦/ ٢٠٠) وابن أبي شيبة (٤/ ١٣٥) والدارقطني (٣/ ٢٢٨، ٢٢٨) والبيهقي في الكبرى (٧/ ١١٠) عن أبي هريرة موقوفًا عليه، ورفعه بعضهم، وهو مخرّج في الإرواء (١٨٤١). وروى سعيد بن منصور (٥٣٣) عن ابن عباس قال: «البغيّ التي تزوّج نفسها بغير ولي».

زوّجتك نفسي، أو أبَحْتُكَ مني كذا وكذا، فلو انتفت مفسدة الزنى بذلك لكان هذا من أيسر الأمور عليها وعلى الرجال.

فعظم الشارع أمر هذا العقد، وسد الذريعة إلى مشابهته للزِّنى بكل طريق، ثم أكد ذلك بأن جعل له حريمًا من العِدّة، يزيد على مقدار الاستبراء، وأثبت له أحكامًا من المصاهرة وحُرْمَتها، ومن التوارث.

ولهذا كان الراجع في الدليل: أن الزنى لا يُشِتُ حُرمة المصاهرة؛ كما لا يُشِتُ التوارث والنفقة وحقوق الزوجية، ولا يَشُت به النسب، ولا العِدّة على الصحيح، وإنما تُسْتَبْراً بحَيْضة ليُعلم براءة رَحِمها، ولا يقع فيه طلاق، ولا ظِهار، ولا إيلاء، ولا يثبت المَحْرَمِيَّة بينه وبين أمِّها وابنتها، فلا يثبت حرمة المصاهرة ولا تحريمها؛ فإن الشارع جعل وصلة الصهر فيه مع وصلة النسب، وجمع بينهما في قوله: ﴿فَجَعَلَهُ، نَسَبًا وَصِهْرًا ﴾ [الفرقان: ١٥]، فإذا انتفت وصلة الصّهر.

وكنا ننصر القول بالتحريم، ثم رأينا الرجوع إلى عدم التحريم أولى؛ لاقتضاء الدليل له.

وليس المقصود استيفاء أدلة المسألة من الجانبين، وإنما الغرض التنبيه على أن من قواعد الشرع العظيمة: قاعدة سدِّ الذرائع.

ومن ذلك: نهي النبي على أن تُقام الحدود في دار الحرب، وأن تقطع الأيدي في الغزو<sup>(١)</sup>: لئلا يكون ذلك ذريعة إلى لحاق المحدود بالكفار.

<sup>(</sup>۱) أخرجه أبو داود (۲۰۸)، والترمذي (۱٤٥٠)، والنسائي (۸/ ۹۱) عن بسر بن أرطاة.

ومن ذلك: أن المسلم إذا احتاج إلى التزوَّج بدار الحرب، وخاف على نفسه الزنى، عَزَل عن امرأته، نص عليه أحمد، لئلّا يكون ذلك ذريعة إلى أن يُنشأ ولده كافرًا.

ومن ذلك: أن الصحابة رضي الله عنهم اتفقوا على قتل الجماعة الكثيرة بالواحد، وإن كان القصاص يقتضي المساواة: لئلا يُتحذَذ ذريعةً إلى إهدار الدماء، وتعاون الجماعة على قتل المعصوم.

ومن ذلك: أن السكران لو قَتَل اقْتُصّ منه، وإن كان في هذه الحال لا قصدَ له: لئلا يُتخذ السكر ذريعة إلى قتل المعصوم، وسقوط القصاص.

ومن ذلك: نهيه سبحانه رسوله ﷺ عن الجهر بالقرآن بحَضرة العدو، لمّا كان ذريعة إلى سَبِّهم للقرآن ومَن أنزله.

ومن ذلك: أنه سبحانه نهى الصحابة أن يقولوا للنبي ﷺ: ﴿رَعِنَ ﴾ [البقرة: ١٠٤]، مع قصدهم المعنى الصحيح وهو المراعاة: لئلّا يتخذ اليهودُ هذه اللفظة ذريعةً إلى السّب، ولئلّا يتَشبّهوا بهم، ولئلّا يخاطَبَ بلفظ يحتمل معنى فاسدًا.

ومن ذلك: أنه ﷺ كره الصلاة إلى ما قد عبد من دون الله، وأحبَّ لمن صلى إلى عمود أو عود أو شجرة أن يجعله على أحد حاجبيه، ولا يَصْمُدَ له صمدًا(١): سدًّا لذريعة التشبه بالسجود لغير الله تعالى.

ومن ذلك: أنه أمر المأمومين أن يُصلُّوا جلوسًا إذا صلى إمامهم

<sup>(</sup>۱) أخرجه أبو داود (٦٩٣) عن المقداد بن الأسود. وإسناده ضعيف، كما في نصب الراية (٢/ ٨٤) وتهذيب سنن أبي داود (١/ ٣٤٣).

جالسًا (١): سدًّا لذريعة التشبُّه بفارس والروم في قيامهم على ملوكهم وهم عمد قعود.

ومن ذلك: أن النبي ﷺ منع الرجل من أخذ نظير حقه بصورة الخيانة ممنّ خان، وجَحْدِ حقّه، وإن كان إنما يأخذ حقه أو دونه، فقال لمن سأله عن ذلك: «أدّ الأمانة إلى مَن ائتَمَنك، ولا تخنْ من خانك» (٢)؛ لأن ذلك ذريعة إلى إساءة الظن به، ونسبته إلى الخيانة، ولا يمكنه أن يحتج عن نفسه، ويقيم عذره، مع أن ذلك أيضًا ذريعةٌ إلى أن لا يقتصر على قدر الحقّ وصفته؛ فإن النفوس لا تقتصر في الاستيفاء غالبًا على قدر الحق.

ومن ذلك: أنه سلّط الشريك على انتزاع الشِّقْص المشفوع من يد المشتري: سدًّا لذريعة المفسدة الناشئة من الشركة، والمخالطة بحسب الإمكان، وقبل البيع ليس أحدُهما أولى بانتزاع نصيب شريكه من الآخر، فإذا رغبَ عنه وعَرَضه للبيع كان شريكه أحقّ به، لما فيه من إزالة الضرر عنه، وعدم تضرره هو؛ فإنه يأخذه بالثمن الذي يأخذه به الأجنبي.

ولهذا كان الحق أنه لا يَحِلّ الاحتيال لإسقاط الشُّفعة، ولا تسقط بالاحتيال؛ فإن الاحتيال على إسقاطها يعود على الحكمة التي شُرعت لها بالنقض والإبطال.

ومن ذلك: أنه لا تُقبل شهادة العدو ولا الظَّنِين في تُهمة أو قرابة، ولا الشريك فيما هو شريك فيه، ولا الوصي فيما هو وصيٌّ فيه، ولا الولد على

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري (٦٨٩)، ومسلم (٤١١) عن أنس. وفي الباب أحاديث أخرى.

<sup>(</sup>٢) سيأتي تخريجه.

ضَرّة أمه، ولا يحكم القاضي بعِلْمه، كل ذلك سدًّا لذريعة التهمة والغرض الفاسد.

ومن ذلك: أن السنة مَضَتْ بكراهة إفراد رجب بالصوم (١)، وإفراد يوم الجمعة (٢): لئلا يُتخذ ذريعة إلى الابتداع في الدين، بتخصيص زمان لم يخُصَّه الشارع بالعبادة.

ومن ذلك: أن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه أمر بقَطْع الشجرة التي كانت تحتها البيعة (٣)، وأمر بإخفاء قبر دانيال سدًّا لذريعة الشرك والفتنة (٤)، [١٨١] ونهى عن تعمُّد الصلاة في الأمكنة التي كان رسول الله عَيْدُ ينزل بها في سفره، وقال: أتريدون أن تَتخذوا آثارَ أنبيائكم مساجد؟ من أدركته الصلاة فيه فَليُصَلِّ، وإلا فلا(٥).

ومن ذلك: جَمْعُ عثمان بن عفان رضي الله عنه الأمّة على حرف واحد من الأحرف السبعة، لئلا يكون اختلافهم فيها ذريعة إلى اختلافهم في القرآن، ووافقه على ذلك الصحابة رضي الله عنهم.

ومن ذلك: أن النبي ﷺ أمر الذي أرسل معه بهدْيهِ إذا عَطب منه شيء دون المحِلِّ أن يَنْحَره، ويصْبُغ نَعْله الذي قَلدَه به بدَمه، ويُخلِّ بينه وبين

<sup>(</sup>۱) ورد في ذلك آثار عن عمر وغيره، أخرجها ابن أبي شيبة (۳/ ۱۰۲)، وعبد الرزاق (۲/ ۲۹۲).

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري (١٩٨٤)، والنسائي في الكبرى (٢/ ١٤١) عن جابر بن عبد الله.

<sup>(</sup>٣) تقدم تخريجه.

<sup>(</sup>٤) إلى هنا انتهى الخرم في الأصل الذي بدأ من (ص٥٨٤).

<sup>(</sup>٥) تقدم تخريجه.

المساكين، ونهاه أن يأكل منه هو أو أحد من أهل رُفْقته (١)، قالوا: لأنه لو جاز له أن يأكل منه أو أحد من رفقته قبل بلوغ المحِلِّ، فربّما دعته نفسه إلى أن يُقَصِّر في عَلَفِه وحِفْظِه، حتى يُشارِف العَطَب، فيَنْحَره. فسَدّ الشارعُ الذريعة، ومنعه ورُفقتَه من الأكل منه.

ومن ذلك: نهيه على عن الذرائع التي توجب الاختلاف والتفرق، والعداوة والبغضاء، كخِطْبة الرجل على خِطْبة أخيه، وسَوْمه على سومه، وبَيْعِه على بيعه، وسؤال المرأة طلاق ضَرَّتها(٢)، وقال: «إذا بويع لخليفتين فاقتلوا الآخِر منهما»(٣)؛ سدًا لذريعة الفتنة والفُرْقة.

ونهى عن قتال الأمراء، والخروج على الأئمة وإن ظلموا وجاروا، ما أقاموا الصلاة (٤): سدًا لذريعة الفساد العظيم، والشرِّ الكبير بقتالهم، كما هو الواقع؛ فإنه حصل بسبب قتالهم والخروج عليهم من الشرور أضعاف أضعاف ما هم عليه، والأمّة في بقايا تلك الشرور إلى الآن.

ومن ذلك: أن الشروط المضرُوبَة على أهل الذمة تضمّنت تمييزهم عن المسلمين في اللباس، والسعور، والمراكب، والمجالس: لئلا تُفْضي مشابهتهم للمسلمين في ذلك إلى معاملتهم معاملة المسلمين في الإكرام والاحترام، ففي إلزامهم بتميُّزهم عنهم سدُّ لهذه الذريعة.

<sup>(</sup>١) أخرجه مسلم (١٣٢٦) عن ذؤيب الخزاعي.

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري (٢١٤٠)، ومسلم (١٤١٣) عن أبي هريرة.

<sup>(</sup>٣) أخرجه مسلم (١٨٥٣) عن أبي سعيد الخدري.

<sup>(</sup>٤) أخرجه مسلم (١٨٥٤) عن أم سلمة.

ومن ذلك: منعه ﷺ من بَيْع القلادة التي فيها خَرَز وذَهَب بذهب(١)، لئلا يُتخذ ذريعةً إلى بيع الذهب بالذهب متفاضلًا، إذا ضُم إلى أحدهما خَرَزٌ أو نحوه.

ولو لم يكن في هذا الباب إلا أن الله سبحانه وتعالى أوجب إقامة الحدود سدًّا للذريعة إلى الجرائم، إذا لم يكن عليها وازعٌ طبعي، وجعل مقادير عقوباتها وأجناسها وصفاتها بحسب مفاسدها في نفسها، وقُوّةِ الداعي إليها، وتقاضِي الطباع لها.

وبالجملة، فالمحرَّمات قسمان: مفاسد، وذرائع موصلة إليها مطلوبة الإعدام، كما أن المفاسد مطلوبة الإعدام.

والقربات نوعان: مصالح للعباد، وذرائع موصلة إليها.

فَفَتْح باب الذرائع في النوع الأول كسدِّ باب الذرائع في النوع الثاني، وكلاهما مناقض لما جاءت به الشريعة، فبَيْنَ باب الحيل وباب سدِّ الذرائع أعظمُ تناقض.

وكيف يُظن بهذه الشريعة العظيمة الكاملة التي جاءت بدفع المفاسد، وسد أبوابها وطُرقها، أن تُجَوِّز فتح باب الحِيل وطُرُق المكر على إسقاط واجباتها، واستباحة محرّماتها، والتذرُّع إلى حصول المفاسد التي قصدت دفعها؟

وإذا كان الشيء الذي قد يكون ذريعةً إلى الفعل المحرم إما بأن يُقصد به ذلك المحرم، أو بأن لا يقصد به، وإنما يقصد به المباح نفسُه، لكن قد يكون

<sup>(</sup>١) أخرجه مسلم (١٥٩١) عن فضالة بن عبيد.

ذريعةً إلى المحرم، يُحرّمه الشارع بحسب الإمكان، ما لم يُعارِض ذلك مصلحةٌ راجحة تقتضي حِلّهُ، فالتذرُّع إلى المحرّمات بالاحتيال عليها أوْلى أن يكون حرامًا، وأولى بالإبطال والإهدار إذا عُرف قصد فاعله، وأولى أن لا يُعان فاعله عليه، وأن يعامَلَ بنقيض قَصْده، وأن يُبْطَل [٨٨] عليه كَيْدُه ومكْره.

وهذا بحمد الله تعالى بَيِّنٌ لمن له فِقْهٌ وفهم في الشرع ومقاصده.

قال شيخ الإسلام (١) رحمه الله: و تجويز الحيل يُناقض سَدّ الذرائع مناقضة ظاهرة وفإن الشارع يَسُدّ الطريق إلى ذلك المحرم بكل ممكن، والمحتال يتوسّل إليه بكل ممكن، ولهذا اعتبر الشارع في البيع والصرف والنكاح وغيرها شروطًا سَدّ ببعضها التذرُّع إلى الربا والزنى، وكمَّل بها مقصود العقود، ولم يُمكن المحتال الخروج منها في الظاهر، فيريد الاحتيال على ما منع الشارع منه، فيأتي بها مع حيلةٍ أخرى تُوصله بزعمه إلى نفس ذلك الشيء الذي سَدّ الشارع الذريعة إليه، فلم يبق لتلك الشروط التي يأتي بها فائدة ولاحقيقة، بل تبقى بمنزلة العبث واللعب، وتَطُويل الطريق إلى المقصود من غير فائدة.

قال: واعتبر هذا بالشُّفْعَة، فإن الشارع أباحَ انتزاع الشَّقْصِ من مُشتريه، والشارعُ لا يُخرِج الملك عن مالكه بقيمةٍ أو غيرها إلا لمصلحةٍ راجحةٍ، وكانت المصلحة هاهنا تكميل العقار للشريك؛ فإنه بذلك يزول ضرر المشاركة والمقاسمة، وليس في هذا التكميل ضررٌ على البائع؛ لأن مقصوده من الثمن يحصل بأخذه من المشتري، شريكًا كان أو أجنبيًا.

<sup>(</sup>۱) بيان الدليل (ص۲۹۸).

فالمحتال لإسقاطها مناقضٌ لمقصود الشارع، مُضادٌّله في حُكمه، فالشارع يقول: لا يحلُّ له أن يبيعَ حتى يُؤذِنَ شريكه، فإن شاء أخذ وإن شاء ترك، والمحتال يقول: لك أن تتحيّل على منع الشريك من الأخذ بأنواع من الحيل، التي ظاهرها مَكْرٌ وخداع، وباطنها مَنْعُ الشريك مما أباحه له الشارع ومكّنه منه، وتفويتُ نفس مقصود الشارع.

والمصيبةُ الكبرى إظهار المحتال أنه إنما فعل ما أذن له الشارع في فعله، وأنه مكّنه من المكر والخداع، والتحيل على إسقاط حق الشريك، وهذا بَيّن لمن تأمله.

قال: والمقصود بيان تحريم الحيل، وأن صاحبَها متعرّضٌ لسخط الله تعالى وأليم عقابه، ويترتبُ على ذلك أن يُنقضَ على صاحبها مقصوده منها بحسب الإمكان، وذلك في كل حيلة بحسبها، فلا يخلو الاحتيال إما أن يكون من واحد أو اثنين فأكثر.

فإن كان من اثنين فأكثر، فإن كان عقد بيع تواطآ عليه تحيُّلًا على الربا، كما في العِينَة؛ حُكم بفساد العَقْدَين، ويُرد إلى الأول رأسُ ماله، كما قالت أمّ المؤمنين عائشة (١) رضي الله تعالى عنها، وكان بمنزلة المقبوض بعقد ربًا، لا يحل الانتفاع به، بل يجبُ رَدُّه إن كان باقيًا، وبَدَلُهُ إن كان تالفًا.

وكذلك إن جمعًا بين بيع وقَرْضٍ، أو إجارة وقرض، أو مُضاربة أو شركة أو مُساقاة أو مزارعةٍ وقرض، حُكم بفسادهما، فيجب أن يُرَدّ عليه بدلُ ماله الذي جعلاه قرضًا، والعقد الآخر فاسد، حكمه حكم العقود الفاسدة.

<sup>(</sup>١) أخرجه الدارقطني (٣/ ٥٢)، والبيهقي (٥/ ٣٣٠، ٣٣١). وفي إسناده جهالة.

وكذلك إن كان نكاحًا تواطآ عليه، كان حكمه حكم الأنكحة الفاسدة.

وكذلك إن تواطآ على هبة أو بيع لإسقاط الزكاة، أو على هبة لتصحيح نكاحٍ فاسد، أو وقفٍ فاسد، مثل أن تريد مُواقعة مملوكها فتَهبه لرجلٍ، فيزوجها به، فإذا قضت وطرها منه استوهَبته من الرجل، فوهبها إيّاه، فانفسخ النكاح، فهذا البيع والهبة فاسدان في جميع الأحكام.

وإن كان الاحتيالُ من واحدٍ: فإن كانت حيلةً يُستقلّ بها لم يحصل بها غرضه، فإن كانت عقدًا كان فاسدًا، مثل أن يهبَ لابنه هِبةً يريد أن يَرجع فيها لئلا يجب عليه الزكاة؛ فإن وجود هذه الهبة كعدمها، وليست هبةً في شيء من الأحكام، لكن إن ظهر المقصود تَرتّب الحكم عليه ظاهرًا وباطنًا، وإلا كانت فاسدةً في الباطن فقط.

وإن كانت حيلة [١٨١] لا يستقل بها، مثل أن ينوي التحليل، ولا يظهره للزوجة، أو يرتجع المرأة إضرارًا بها، أو يهب ماله إضرارًا لورثته ونحو ذلك، كانت هذه العقود بالنسبة إليه وإلى من علم غرضَه باطلة، فلا يحل له وطءُ المرأة، ولا يرثها لو ماتت.

وإذا علم الموهوبُ له والموصَى له غَرضَه، لم يحصلْ له الملك في الباطن، فلا يحلّ له الانتفاع به، بل يجب ردُّه إلى مُسْتَحِقّه.

وأما بالنسبة إلى العاقِد الآخر الذي لم يعلم فإنه صحيح، يفيد مقصود العقود الصحيحة.

و لهذا نظائر كثيرة في الشريعة.

وإن كانت الحلية له وعليه كطلاق المريض، صحح الطلاق من جهة أنه

أزال ملكه، ولم يصحح من حيث أنه يَمنعُ الإرث؛ فإنه إنّما منع من قطع الإرث، لا من إزالة ملك البُضْع.

وإن كانت الحيلة فعلًا يُفْضي إلى غرض له، مثل أن يسافر في الصيف ليتأخّر عنه الصوم إلى الشتاء، لم يحصل غرضُه، بل يجب عليه الصّوم في هذا السفر.

قلت: ونظير هذا ما قاله المالكية: إنه لا يستبيح رُخصة المسْحِ على الخُفِّين إذا لبسهما لنفس المسح، فلو مسح لذلك لم يُحْزِه، وعليه إعادة الصلاة أبدًا، وإنما تثبتُ الرّخصة في حَقّ من لبسهما لحاجة، كالبرد والركوب ونحوهما، فيمسح عليهما لمشقة النّزْع. وخالفهم باقي الفقهاء في ذلك. والمنع جارِ على أصول من راعى المقاصد.

قال شيخنا رحمه الله: وإن كان يُفضي إلى سقوط حقّ غيره، مثل أن يطأ امرأة أبيه أو ابنه لينفسخ نكاحه، أو مثل أن تُباشر المرأة ابن زوجها أو أباه عند من يَرى ذلك موجبًا للتحريم، فهذه الحيلُ بمنزلة الإتلاف للملك بقتل أو غصب، لا يمكنُ إبطالها؛ لأن حُرمة المرأة بهذا السبب حق الله تعالى، يترتب عليه فسخُ النكاح ضمنًا، والأفعال الموجبة للتحريم لا يُعتبر لها العقل، فضلًا عن القصد.

وهذا بمنزلة أن يحتال على نجاسة مائع؛ فإن نجاسة المائعات بالمخالطة، وتحريم المصاهرة بالمباشرة، أحكام تثبت بأمور حِسّية، فلا تُرفع الأحكام مع وجود تلك الأسباب.

قلت: هذا كان قولَ السيخ أولًا، ثم رجعَ إلى أن تحريمَ المصاهرة لا يثبت بالمباشرة المحرمة، وحينئذٍ فصورةُ ذلك: أن تُرْضعَ امرأته الكبيرة أو أمُّه امرأتَه الصغيرة لينفسخ نكاحُها؛ فإن فَسْخَ النكاح هاهنا لا يتوقف على العَقْل، ولا على القَصْدِ، بل لو كانت المرْضعة مجنونة ثبتَ التحريم فهو بمنزلة أن يُلْقى في مائعه ما يُنجسه.

قال: وإن كانت الحيلةُ فعلًا يُفْضي إلى تحليل له أو لغيره، مثل أن يَقْتلَ رجلًا ليتزوج امرأته، أو يُزوّجها غيره، فهنا تحلّ المرأةُ لغير مَنْ قصدَ تزويجها به؛ فإنها بالنسبة إليه كمن مات عنها زوجُها، أو قُتل بحق، أو في سبيل الله.

وأما بالنسبة إلى من قصد بالقتل أن يتزوّج المرأة إما بمواطأةٍ منها أو بدونها؛ فهذا يُشبه من بعض الوجوه ما لو خَلّل الخمرَ بنَقْلها من موضعٍ إلى موضع، من غير أن يطرحَ فيها شيئًا.

والصحيح: أنها لا تطهرُ، وإن كانت تطهر إذا تـخلّلتْ بفعل الله تعالى، وكذلك هذا الرجل، لو مات بدون هذا القصد حَلّت المرأةُ، فإذا قتله لهذا القصدِ أمكن أن يُقال: تحرُمُ عليه، مع حِلّها لغيره.

ويُشبه هذا: الحلالُ إذا صاد الصيد وذَبَحه لحرام؛ فإنه يحرمُ على ذلك المحرم، ويَحِلُّ للحلال.

ومما يؤيد هذا: أن القاتل يُمنَعُ الإرث، ولا يُمنعه غيرُه من الورثة، لكن لما كان مالُ الرجل تتطلع إليه نفوسُ الورثة كان القتلُ مما يُقصَد به المال، بخلاف الزّوجة؛ فإن ذلك لا يكاد يُقصد، فإن التفات الرجل إلى امرأة غيره بالنسبة إلى التفات الوارث إلى مال الموروث قليل، وكونُه يقتله ليتزوجها فهذا أقل.

[٨٢] فلذلك لم يُشْرع أن مَنْ قتلَ رجلًا حَرُمَتْ عليه امرأته؛ كما شُرع أن من قتل موروثًا مُنِع ميراثه، فإذا قتله ليتزوّج بها فقد وُجدت الحكمةُ فيه، فيعاقَبُ بنقيض قَصْده.

وأكثر ما يقال في ردِّ هذا: أن الأفعال المحرَّمة لحق الله سبحانه لا تُفِيد الحِلَّ، كذَبح الصيدِ، وتخليل الخمر، والتّذْكِية في غير المحل، أما المحرّم لحق الآدمي كذبْح المغصوب، فإنه يُفيد الحلّ.

أو يقال: إن الفعل المشروع لثبوت الحكم يشترط فيه وقوعه على الوجه المشروع، كالذكاق، والقتل لم يُشرع بحِلّ المرأة، وإنما انقضى النكاح بانقضاء الأجَل، فحصل الحلّ ضمنًا وتبعًا.

ويمكن أن يقال في جواب هذا: إن قتل الآدميّ حرامٌ لحقّ الله تعالى وحقّ الآدمي، ولهذا لا يُستباحُ بالإباحة، بخلافِ ذَبْح المغصوب؛ فإنه حُرّمَ لمحض حق الآدمي، ولهذا لو أباحه حَلَّ، فالمحرم هناك إنما هو تفويتُ الماليّة على المالك، لا إزهاقُ الروح.

وقد اختُلف في الذَّبْح بآلة مغصوبة، وفيه عن أحمد روايتان، واختلف العلماءُ في ذبح المغصوب وقد نص أحمد على أنه ذَكِي، وفيه حديث رافع بن خَديج في ذبح الغنم المنهوبة (١)، والحديث الآخر في المرأة التي أضافت النبي عَلَيْم، فذبحت له شاةً أخذتها بدون إذن أهلها، فقال: «أطعموها الأساري»(٢).

<sup>(</sup>۱) أخرجه البخاري (۲٥٠٧)، ومسلم (۱۹٦۸).

 <sup>(</sup>۲) رواه أحمد (٥/ ٢٩٣ــ ٢٩٤)، وأبو داود (٣٣٣٤)، والطحاوي في شرح المعاني
 (۲) رواه أحمد (٥/ ٢٩٥)، وأبو داود (٣٣٥)، والبيهقي في الكبرى (٥/ ٣٣٥، ٦/ ٩٧)، =

وفى هذا دليل على أن المذبوح بدون إذن أهله يُمنع من أكله المذبوحُ له دون غيره، كالصيد إذا ذبحه الحلال لحرام، حَرُم على الحلال دون الحرام.

وقد نقل صالح عن أبيه فيمن سَرَق شاةً فذبحها: لا يحل أكلها، يعني: له، قلت لأبي: فإن رَدَّها على صاحبها؟ قال: تؤكل.

فهذه الرواية قد يُؤخذ منها أنها حَرام على الذابح مطلقًا؛ لأن أحمد لو قصد التحريم من جهة أن المالك لم يأذن له في الأكل لم يخصَّ الذابح بالتحريم.

فهذا القول الذي دل عليه الحديث في الحقيقة حُجّة لتحريم مثل هذه المرأة على القاتل ليتزوجها دون غيره، بطريق الأولى.

هذا كله كلام شيخنا رحمه الله.

وبعدُ، فالتحريم مُطّردٌ على قواعد أحمد ومالك من وجوه متعددة:

منها: مقابلة الفاعل بنقيض قصده، كطلاق الفارّ، وقاتل مورثه، وقاتل المُوصى، والمدبَّر إذا قتل سَيِّدَه.

ومنها: سد الذرائع.

وغيرهم من طرق عن عاصم بن كليب عن أبيه عن رجل من الأنصار، وفي رواية: عن رجل من مزينة، قال ابن عبد الهادي في التنقيح (٣/ ٥١): «هذا الحديث عليه جلالة الصدق»، وصحّح إسنادَه الزيلعيّ في نصب الراية (٤/ ١٦٨)، وحسّنه الذهبي في المهذب (٥/ ٢٢٢)، والعراقي في المغني (١٧١٧)، وقواه ابن حجر في الفتح في المهذب (٩/ ٣٣٣)، وهـو في السلسلة الصحيحة (٤٥٧). ورواه الطبراني في الأوسط (٩/ ٣٣٣)، من طريق أبي يوسف عن أبي حنيفة عن عاصم بن كليب عن أبي بردة عن أبي موسى، وقد أُعلَّ.

ومنها: تحريم الحيل.

ومنها: تخليل الخمر كما ذكره شيخنا رحمه الله، والله أعلم.

فتلخُّص أن الحيل نوعان: أقوال، وأفعال.

فالأقوال يشترط لثبوت أحكامها العَقْلُ، ويُعتبر فيها القَصْد، وتكون صحيحة تارةً، وفاسدة أخرى.

ثم ما ثبت حكمه؛ منه ما يمكن فسخُه ورَفعه بعد وقوعه، كالبيع والنكاح؛ ومنه مالا يمكن فيه ذلك، كالعتق والطلاق.

فهذا الضّرب إذا قُصد به الاحتيال على فعل محُرّم أو إسقاط واجب أمكن إبطاله؛ إما من جميع الوجوه، وإما من الوجه الذي يُبطِل مقصود المحتال، بحيث لا يترتبُ عليه الحكم المحتالُ على حصوله، كما حكم به الصحابة رضوان الله تعالى عليهم في طلاق الفارّ.

وأما الأفعال فإن اقتضت الرّخصة للمحتال لم تحصل، كالسفر للقصر والفِطْرِ، وإن اقتضت تحريمًا على الغير فإنه قد يقعُ، وتكون بمنزلة إتلافِ النفس والمال، وإن اقتضت حِلَّا عامًا إما بنفيها أو بواسطة زَوالِ الملك، فهذه مسألةُ القتل، وذبح الصيد للحلال، وذبح المغصوب للغاصب.

وبالجملة، فإذا قُصد بالفعل استباحةُ محُرّمٍ لم يحَلّ له، وإن قُصِدَ إزالةُ مُلكِ الغير ليَحِلّ له فالأقيسُ أنه لا يحلّ له أيضًا، وإن حلّ لغيره.

وقد دخل في القسم الأول احتيالُ المرأة على فسخ النكاح بالرّدة، فهي لا تمشي غالبًا إلا عند مَنْ يقول: الفُرقة [٨٣] تتنجز بنفس الرّدة، أو يقول بأنها لا تُقتلُ، فالواجب في مثل هذه الحيلة أن لا ينفسخ بها النكاح.

وإذا علم الحاكم أنها ارتدت لذلك لم يُفرّق بينهما، وتكون مرتدةً من حيثُ العقوبة والقتل، غير مرتدةٍ من جهة فسادِ النكاح، حتى لو تُوفّيتْ أو قُتلتْ قبلَ الرجوع استحقّ ميراثها، لكن لا يجوز له وطؤها في حال الرّدة؛ فإن الزوجة قد يَحرُم وطؤها بأسباب من جهتها، كما لو أحرمت.

لكن لو ثبت أنها ارتدت، ثم قالت: إنما ارتددتُ لفسخ النكاح، لم يُقبل هذا؛ فإنه قد يجُعل ذريعة إلى عود نكاح كل مرتدة، بأن تُلَقّن أنها إنما ارتدَّت للفسخ، ولأنها مُتهمة في ذلك، ولأن الأصل أنها مُرتدة في جميع الأحكام.

## فصل

وقد استدل البخاري في «صحيحه» (١) على بطلان الحيل بقوله ﷺ: «لا يُجمَعُ بَيْنَ مُتَفَرِّقٍ، ولا يُفَرِّقُ بين مجتمعٍ، خَشْيَةَ الصدقة». فإن هذا النهي يَعُمِّ ما قَبْلَ الحَوْلِ وما بعده.

واحتج بقوله ﷺ في الطاعون: «إذا وقع بأرض وأنتم بها فلا تخرجوا فرارًا منه» (٢).

وهذا من دقة فقهه رضي الله عنه؛ فإنه إذا كان قد نهى ﷺ عن الفرار من قدر الله تعالى وتسليمًا لحكمه؛ فكيف قدر الله تعالى وتسليمًا لحكمه؛ فكيف بالفرار من أمره ودينه إذا نزل بالعبد؟

وبأنه ﷺ نهى عن بيع فَضْلِ الماء يمنع به الكلا (٣).

<sup>(</sup>۱) برقم (۲۹۵۵).

<sup>(</sup>۲) برقم (۲۹۷۳).

<sup>(</sup>٣) أخرجه البخاري (٦٩٦٢)، ومسلم (١٥٦٦) عن أبي هريرة.

فدلَّ على أن الشيء الذي هو في نفسه غير محرّم، إذا قُصدَ به أمر محرمٌ صار محرمًا.

واحتج أحمد على بطلان الحيل وتحريمها بلعنه ﷺ للمحلّل(١)، وبقوله: «لا ترتكبوا ما ارتكبت اليهود؛ فتستحلوا محارم الله بأدنَى الحيل»(٢).

واحتج على تحريم الحيل لإسقاط الشفعة بقوله: «فلا يحلّ له أن يبيع؛ حتى يُؤْذِنَ شريكه»(٣).

واحتج ابن عباس وبعده أيوب السَّخْتياني (٤)، وغيره من السلف بأن الحيل مُـخادعة لله تعالى، وقد قال تعالى: ﴿ يُخَدِعُونَ اللهَ وَاللَّذِينَ ءَامَنُوا وَمَا يخادعون إِلّا أَنفُسَهُمَ ﴾ [البقرة: ٩]، قال ابن عباس: ومن يخادع الله يخدعه (٥).

ولا ريب أن من تدبّر القرآن، والسّنة، ومقاصد الشارع: جَزم بتحريم الحِيَل وبطلانها؛ فإن القرآن دلّ على أن المقاصد والنيّاتِ معتبرةٌ في التصرّفات والعادات، كما هي معتبرة في القربات (٢) والعبادات، فتجعلُ (٧) الفعل حلالًا أو حرامًا، وصحيحًا أو فاسدًا، وصحيحًا من وجه فاسدًا من

<sup>(</sup>١) تقدم تخريجه.

<sup>(</sup>٢) تقدم تخريجه.

<sup>(</sup>٣) أخرجه مسلم (١٦٠٨) عن جابر.

<sup>(</sup>٤) تقدّم تخريجه.

<sup>(</sup>٥) تقدم تخريجه.

<sup>(</sup>٦) في الأصل: «التقربات».

<sup>(</sup>٧) في الأصل: «فيجعل».

وجه، كما أن القصد والنية في العبادات تجعلها كذلك.

وشواهد هذه القاعدة كثيرة جدًّا في الكتاب والسنة:

فمنها: قوله تعالى في آية الرجعة: ﴿وَلَا تُمْسِكُوهُنَّ ضِرَارًا لِنَعْنَدُوا ﴾ [البقرة: ٢٣١]، وذلك نصّ في أن الرجعة إنما تثبت لمن قصد الصلاح دون الضّرار؛ فإذا قصد الضرار لم يُمَلَّكُه الله الرجعة.

ومنها: قوله تعالى في آية الخلع: ﴿ وَلَا يَحِلُ لَكُمْ أَنَ تَأْخُذُواْ مِمَّا عَالَيْتُمُوهُنَّ شَيْعًا إِلَا اَن يَخَافَآ أَلَا يُقِيمًا حُدُودَ اللّهِ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَا يُقِيمًا حُدُودَ اللّهِ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَا يُقِيمًا حُدُودَ اللّهِ فَلا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيهَا أَفْلَدَتْ بِدِ ﴾ [البقرة: ٢٢٩]، وهذا دليل على أن الخُلعَ المأذون فيه إنما هو إذا خاف الزوجان أن لا يُقيما حدود الله، وأن النكاح الثاني إنما يُباح إذا ظنّا أن يُقيما حدود الله؛ فإنه شرط في الخلع خوف عدم إقامة حدوده، وشرط في العَوْد ظنَّ إقامة حدوده.

ومنها: قوله تعالى في آية الفرائض: ﴿مِنْ بَعَدِ وَصِيّةِ يُوصَىٰ بِهَاۤ أَوْ دَيْنٍ عَيْرَ مُضَكَآرٍ ﴾ [النساء: ١٢]؛ فإنه سبحانه وتعالى إنما قدّم على الميراث وَصِية مَنْ لم يُضارَّ الورثة بها، فإذا كانت الوصية وصية ضرار؛ كانت حرامًا، وكان للوارث إبطالها، وحرم على الموصَى له أخذ ذلك بدون رِضَا الورثة [٨٣]، وأكد سبحانه ذلك بقوله: ﴿ يَلْكَ حُدُودُ اللّهِ فَلا تَعْتَدُوهَا ﴾ [البقرة: ٢٢٩].

وتأمل كيف ذكر سبحانه وتعالى الضرار في هذه الآية دون التي قبلها؟ لأن الأُولى تضمنت ميراث العمودين، والثانية تضمنت ميراث الأطراف من الزوجين، والإخوة، والعادة أن الميت قد يُضارّ زوجه وإخوته، ولا يكاد يضارّ والديه وولده. والضرار نوعان: جَنَفٌ، وإثم؛ فإنه قد يقصدُ الضّرار وهو الإثم، وقد يضارّ من غير قصد وهو الجنف، فمتى أوصَى بزيادة على الثُلُثِ فهو مُضارٌّ، قصد أو لم يقصد، فللوارث ردُّ هذه الوصية.

وإن أوصى بالثلث فما دونه، ولم يُعلم أنه قصد الضرار، وجب إمضاؤها، فإن علم الوصي أن الموصي إنما أوصى ضرارًا لم يحلّ له الأخذ، ولو اعترف الموصي أنه إنما أوصى ضرارًا لم تجز إعانته على إمضاء هذه الوصية.

وقد جَوّز سبحانه وتعالى إبطال وصية الجنك والإثم، وأن يُصلح الوصيُّ أو غيره بين الورثة والموصى له، فقال تعالى: ﴿فَمَنْ خَافَ مِن مُّوصٍ جَنَفًا أَوْ إِثْمًا فَأَصَلَحَ بَيْنَهُمْ فَلا إِثْمَ عَلَيْهِ ﴾ [البقرة: ١٨٢]، وكذلك إذا ظهر للحاكم أو الوصي الجنفُ أو الإثم في الوقف ومصرفه، أو بعض شروطه، فأبطل ذلك، كان مُصْلحًا لا مُفسدًا، وليس له أن يُعِينَ الواقف على إمضاء الجنفِ والإثم، ولا يصحِّح هذا الشرط، ولا يحكم به؛ فإن الشارع قد رده وأبطله، فليس له أن يصحِّح ما رده الشارع وحَرِّمه؛ فإن ذلك مضادة له ومناقضة.

ومن ذلك: قوله تعالى: ﴿وَلَا تَعْضُلُوهُنَّ لِتَذْهَبُواْ بِبَعْضِ مَا ءَاتَيْتُمُوهُنَّ إِلَّا أَن يَأْتِينَ بِفَحِشَةٍ مُّبَيِّنَةٍ ﴾ (١) [النساء: ١٩]؛ فهذا دليل على أنه إذا عَضَلها لِتَفْتَدِيَ نفسها منه، وهو ظالم لها بذلك، لم يحلّ له أخذ ما بَذَلَتْه، ولا يملكه بذلك (٢).

<sup>(</sup>١) في الأصل: ﴿ إِلا أَن يَخَافَا أَن لا يقيما حدود الله ، وهو خطأ.

<sup>(</sup>٢) «ولا يملكه بذلك» ساقطة من م.

ومن ذلك: قوله تعالى: ﴿ يَكَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا يَحِلُ لَكُمْ أَن تَرِثُواْ اللِّيكَةَ وَلَا يَحِلُ لَكُمْ أَن تَرِثُواْ اللِّيكَةَ كَرَهُا وَلَا يَعِلُ لَكُمْ أَن تَرِثُواْ اللِّيكَةَ كَرَهُا وَلَا تَعْضُلُوهُنَ ﴾ [النساء: ١٩]، فحررّم سبحانه وتعالى أن يأخذ منها شيئًا مما آتاها إذا كان قد تَوسّل إليه بالعَضْل.

ومن ذلك: أن جَدَاد النّخل عَملٌ مباح أيَّ وقتٍ شاء صاحبُه، لكن لمَّا قصد أصحابُه به في الليل حرمانَ الفقراء عاقبهم الله تعالى بإهلاكه، ثم قال: ﴿وَلَعَذَابُ ٱلْآخِرَةِ ٱكْبَرُ لَوْكَانُوا يَعْلَمُونَ ﴾ [القلم: ٣٣]، ثم جاءت السنة بكراهة الجداد بالليل(١) لكونه ذريعة إلى هذه المفسدة.

ونص عليه غير واحد من الأئمة، كأحمد بن حنبل وغيره.

## فصل(۲)

قال أصحاب الحيل: قد أسمعتمونا على بطلان الحيل وتحريمها ما فيه كفايةٌ، فاسمعوا الآن على جوازها واستحبابها ما يُقِيم عذرَنا:

قال الله تعالى: ﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ تَوَفَّنَهُمُ ٱلْمَلَتَهِكَةُ ظَالِمِىٓ أَنفُسِمِمْ قَالُواْ فِيمَ كُننُمُّ قَالُواْ كُنَا مُسْتَضَعَفِينَ فِي ٱلْأَرْضُ قَالُواْ أَلَمْ تَكُن أَرْضُ ٱللّهِ وَسِعَةً فَنُهَا جِرُواْ فِيهَا فَأُولَتِهِكَ مَأْوَنَهُمْ جَهَنَمُ مُسْتَضَعَفِينَ فِي ٱلْأَرْضُ قَالُواْ مَن الرِّجَالِ وَالنِسَآهِ وَٱلْوِلْدَانِ لَا يَسْتَطِيعُونَ حِيلَةً وَسَاءَتْ مَصِيرًا ﴿ اللّهِ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ أَن يَعْفُو عَنْهُمْ ﴾ [النساء: ١٩٩٥].

ووجه الاستدلال: أنه سبحانه إنما عذرَهم بتخلُّفهم وعجْزِهم؛ إذ لم

<sup>(</sup>۱) أخرجه أبو داود في المراسيل (۱۲۸،۱۲۷) من طريق جعفر بن محمد عن أبيه عن جده عن على بن الحسين مرسلًا.

<sup>(</sup>٢) «فصل» ساقطة من الأصل.

يستطيعوا حِيْلةً يتخلصون بها من المُقام بين أظهُر الكفار، وهو حرام، فَعُلِمَ أن الحيلة التي تُسخلِص من الحرام مُسْتَحبة مأذونٌ فيها، وعامّة الحيل التي تنكرونها علينا هي من هذا الباب، فإنها حيل تُخلِص من الحرام، ولهذا سَمّى بعضُ من صَنّف في ذلك كتابه: «المخارج من الحرام، والتخلُص من الآثام».

واعتبر هذا بحيلة العينة؛ فإنها تُخَلُّص من الربا المحرم.

وكذلك الجمع بين الإجارة والمساقاة، يُخَلّص من بَيع الثمرة قبل بُدوّ صلاحها، وهو حرام.

وكذلك خُلع اليمين [١٨٤] يخُلَص من وقوع الطلاق الذي هو حرام، أو مكروه، أو من مواقعة المرأة بعد الجِنْثِ، وهو حرام.

وكذلك هِبَةُ الرجل مالَه قبل الحوْلِ لوَلَدِه أو امرأته، يُخلّصه من إثم مَنْع الزكاة، كما يتخلص من إثم المنع بإخراجها، فهما طريقان للتخلّص.

فالحيل تخلِّص من الحرج، وتخلِّص من الإثم، والله تعالى قد نفى الحرجَ عَنَا وعن ديننا (١)، ونَدَبنا إلى التخلص منه ومن الآثام، فمن أفضل الأشياء معرفةُ ما يُخلِّصنا من هذا وهذا، وتعليمُه، وفَتْحُ طريقه.

ألا ترى أن الرجل إذا حلف بالطلاق: ليَقْتُلَنّ أباه، أو ليشربن الخمر، أو ليزنين بامرأة ونحو ذلك كان في الحيلة تخليصه من مفسدة فعل ذلك، ومن مفسدة خراب بيته، ومفارقة أهله؛ فإن مَنْ لا يرى الحيلة ليس له عنده مخرج إلا بوقوع الطلاق، فإذا علم أنه يقع به الطلاق فزال فِعْلُ المحلوف عليه، فأي شيء أفضلُ من تخليصه من هذا وهذا؟

<sup>(</sup>١) «عن ديننا» ساقطة من الأصل.

وكذلك من وَقع عليه الطلاق الثلاث، ولا صبرَ له عن امرأته، ويرى اتصالها بغيره أشد من موته، فاحتلنا له بأن زوّجناها بعبدٍ فوطئها، ثم وَهَبْناهُ منها فانفسخ نكاحه، وحلّت لزوجها المطلّق بعد انقضاء العدّة.

قالوا: وقد قال الله تعالى لنبيه أيوبَ عليه السلام وقد حلف لَيَجْلِدَنَّ امرأتَه مئةً: ﴿ وَخُذْ بِيَدِكَ ضِغْثًا فَأُضْرِب بِهِ وَلَا تَحْنَتْ ﴾ [ص: ٤٤].

قال سعيد عن قتادة (١): كانت امرأته قد عَرّضَت له بأمر، وأرادها إبليس على شيء فقال لها: لو تكلمتِ بكذا وكذا. وإنما حملها عليه الجوع (٢)، فحلف نبيّ الله لئن شفاهُ الله تعالى ليجلدنها مئة جلدة، قال: فأُمِرَ بأصلٍ فيه تسعة وتسعون قضيبًا، والأصل تَكْملة المئة، فيضربها به ضربة واحدةً، فأبرّ الله تعالى نبيه، وخَفّف عن أمَتِهِ.

وقال عبد الرحمن بن جُبير (٣): لقيها (٤) إبليس، فقال لها: والله لو تكلّم صاحِبُك بكلمة واحدة، لكُشِفَ عنه كلّ ضُرِّ، ولرجع إليه ماله وولده، فأخبرت أيوب عليه السلام، فقال: ويلك، ذاك عدو الله، إنما مَثَلُك مَثَلُ المرأة الزانية، إذا جاءها صديقها بشيء قَبِلته وأدخلته، وإن لم يأتها بشيء

<sup>(</sup>۱) رواه الطبري في تفسيره (۲۱ / ۲۱)، ورواه بنحوه عبد البرزاق في تفسيره (۱) رواه الطبري في تفسيره (۲۱ / ۲۱) ومن طريقه ابن عساكر في تاريخ دمشق (۱۱ / ۲۸) عن معمر عن قتادة، وعزاه في الدر المنثور (۷/ ۱۹۵) لعبد بن حميد وابن المنذر.

<sup>(</sup>٢) في بعض النسخ: «الجزع».

<sup>(</sup>٣) رواه أحمد في الزهد (ص ٨٩) والطبري في تفسيره (٢١/ ٢١٢) عن أبي المغيرة عن صفوان عن عبد الرحمن بن جبير بنحوه.

<sup>(</sup>٤) في الأصل: «لقنها».

طردته وأغلقت بابها عنه. لمّا أعطانا الله تعالى المال والولد آمنا به، وإذا قبض الذي له منا نكفُرُ به؟ إن أقامني الله تعالى من مرضي لأجلدنك مئة. فأفتاه الله سبحانه بما أخبر به: أن يأخذ ضِغْثًا وهو الحُزْمَة من الشيء، مثل الشماريخ الرّطبة والعيدان ونحوها مما هو قائم على ساق، فيضربها ضربة واحدة.

وهذا تعليم منه سبحانه لعباده التخلُّص من الآثام، والمخرج من الحرج بأيّ (١) شيء، وهذا أصلنا في باب الحيل؛ فإنا قسنا على هذا، وجعلناه أصلًا.

قالوا: وقد أرشد النبي ﷺ إلى التخلّص من صريح الربا، بأن يبيع التمْر بدراهم، ثم يشتري بتلك الدراهم تمرًا:

فروى أبو سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه، قال: جاء بلال إلى النبي وصلى الله بتمر بَرْني، فقال له النبي وسلى الله النبي والله والله النبي والله والله النبي والله النبي والله النبي والله النبي والله النبي والله والله والله النبي والله و

و في لفظ آخر: «بع الجَمْعَ بالدراهم، ثم اشتر بالدراهم جَنِيبًا».

والجمع والجنيب: نوعان من التمر.

و في لفظ لمسلم: «بِعْهُ بسلعةٍ، ثم ابتعْ بسلعتك أيّ التمرِ شئت».

<sup>(</sup>١) في بعض النسخ: «بأيسر».

<sup>(</sup>٢) البخاري (٢٣١٢)، ومسلم (١٥٩٤).

فقد أمره أن يبيع التمر بالدراهم أو السلعة، ثم يبتاع بها تمرًا، وهذا ضرب من الحيلة، ولم يُفرّق بين بيعه ممن يشتري منه التمر، أو من غيره.

وقد قال تعالى: ﴿إِلَّا أَن تَكُونَ تِجَدَرةً حَاضِرَةً تُدِيرُونَهَا بَيْنَكُمْ ﴾ [البقرة: ٢٨٢]، وهذا إرشاد إلى حيلة العِينَة وما شابهها؛ فإن السلعة تدور بين المتعاقدين [٨٤] للتخلص من الربا.

قالوا: وقد دلَّت السنة على أنه يجوز للإنسان أن يتخلّص من القول الذي يأثم به أو يخاف بالمعاريض، وهي حيلة في الأقوال، كما أن تلك حيلة في الأعمال.

فروى قيس بن الربيع، عن سليمان التَيْمي، عن أبي عثمان النَّهْدي، عن عمر بن الخطاب (١) رضي الله عنه، قال: إن في معاريض الكلام ما يُغْنِي الرجل عن الكذب.

وقال الحَكَم، عن مجاهد، عن ابن عباس (٢) رضي الله عنهما: ما يَسُرُّني

<sup>(</sup>۱) رواه في المخارج في الحيل (ص٤) عن يعقوب عن قيس به، ورواه ابن أبي شيبة (٥/ ٢٨٢) وهناد في الزهد (١٣٧٧) والبخاري في الأدب المفرد (٨٨٤) والطبري في تهذيب الآثار (٢٤٢، ٢٤٣ \_ مسند علي .) والطحاوي في شرح المشكل (٧/ ٣٦٩) والبيهقي في الكبرى (١٠/ ١٩٩) وفي الشعب (٤/ ٣٠٣) وابن عبد البر في التمهيد (١٦/ ٢٥٢) من طرق أخرى عن سليمان التيمي به، وصحّح إسناده الألباني في السلسلة الضعيفة (٣/ ٢١٤). ورواه الطبري في تهذيب الآثار (٢٤٤ مسند علي .) من طريق محمد بن عبيد الله عن عمر، وورد أيضًا من طريق ليث عن مجاهد عن عمر.

<sup>(</sup>٢) رواه في المخارج في الحيل (ص٦) عن يعقوب عن الحسن بن عمارة عن الحكم به، وزاد في آخره: وسودُها. ورواه ابن أبي شيبة (٥/ ٢٨٢) عن جرير عن منصور =

بمعاريض الكلام حُمْرُ النعم.

وقال الزهري<sup>(۱)</sup>، عن حميد بن عبد الرحمن بن عوف، عن أُمِّه، أم كُلثوم بنت عُقبة بن أبي مُعَيْط، وكانت من المهاجرات الأُول قالت: لم أسمع رسول الله على يرخص في شيء مما يقول الناس: إنه كذب، إلا في ثلاث: الرجل يُصلِح بين الناس، والرجل يكذب لامرأته، والكذب في الحرب.

ومعنى الكذب في ذلك: هو المعاريض، لا صريح الكذب.

وقال منصور (٢): كان لهم كلام يَدْرَأون به عن أنفسهم العقوبة والبلايا، وقد لقي رسولُ الله ﷺ طليعة للمشركين، وهو في نفر من أصحابه فقال المشركون: ممن أنتم؟ فقال النبي ﷺ: «نحن من ماء!»، فنظر بعضهم إلى بعض، فقالوا: أحياءُ اليمن كثير، لعلهم منهم، وانصرفوا! (٣) وأراد ﷺ بقوله: «نحن من ماء» قوله تعالى: ﴿ خُلِقَ مِن مَآءِ دَافِقِ ﴾ [الطارق: ٦].

<sup>=</sup> قال: بلغني عن ابن عباس أنه قال: «ما أحبّ لي بالمعاريض كذا وكذا». ورواه الطبري في تهذيب الآثار (٢٤٥ ـ مسند علي ـ) عن ابن حميد عن جرير عن منصور عن ابن عباس بلفظ ابن أبي شيبة.

<sup>(</sup>۱) رواه مسلم (۲۲۰۵).

<sup>(</sup>٢) لم أقف عليه من كلام منصور، ورواه في المخارج في الحيل (ص٨) وابن أبي شيبة (٥/ ٢٨٢) والطبري في تهذيب الآثار (٢٣٤ ـ مسند علي ـ) عن جرير عن منصور عن إبراهيم به، ولفظ ابن أبي شيبة: «كان لهم كلام يتكلّمون به يدرأون به عن أنفسهم مخافة الكذب»، ولفظ الطبري بنحوه.

<sup>(</sup>٣) رواه ابن إسحاق ـ كما في سيرة ابن هشام (٣/ ١٦٣) ـ عن محمد بن يحيى بن حبان مرسلًا.

ولما وطئ عبد الله بن رواحة جاريته أبصرته امرأته، فأخذت السّكّين وجاءت، فوجدته قد قضي حاجته، فقالت: لو رأيتك حيث كنت لوَجَأْتُ بها في عُنُقِك، فقال: ما فعلتُ؟ فقالت: إن كنت صادقًا فاقرأ القرآن. فقال:

شَهِدْتُ بِأَنَّ وَعْدَ الله حَتُّ وأَنَّ النَّارَ مَثْوَى الكَافِرينَا وأنَّ العَرْشَ فَوْقَ المَاءِ طافٍ وفَوْقَ العَرْشُ ربُّ العالمِينَا وتحْمِلُ ـ أُ ملائكَ ــ أُنْ شِـــ دادٌ ملائك ــ أُ الإلَــ و مُــ سَوِّمينا

فقالت: آمنت بكتاب الله، وكذّبت بصري، فبلغ ذلك رسول الله ﷺ، فضحك حتى بَدَتْ نواجذه (١).

<sup>(</sup>١) رواه اليزيدي في أماليه (ص١٠٢) ـ ومن طريقه ابن عساكر في تاريخه (٢٨/ ١١٢) والذهبي في السير (١/ ٢٣٨) ـ عن عبد العزيز بن أخى الماجشون قال: بلغنا أنه كانت لعبد الله بن رواحة جارية يستسرّها سرًّا عن أهله... وذكر القصّة، وصحّحها الألوسي في تفسيره (٧/ ١١٤). ورواه ابن عساكر (٢٨/ ١١٤) عن عبد العزيز بن عبد الله بن أبي سلمة عن الثقة عن ابن رواحة وليس فيه الجزء المرفوع. ورواه في المخارج في الحيل (ص٤) عن الزهري عن ابن رواحة. ورواه ابن أبي الدنيا في العيال (٥٧٢) \_ ومن طريقه ابن عساكر (٢٨/ ١١٤) \_ عن ابن الهاد أن امرأة ابن رواحة رأته على جارية له... وليس فيه الجزء المرفوع. ورواه الدارمي في الردعلى الجهمية (٨٢) عن قدامة بن إبراهيم عن ابن رواحة نحوه وليس فيه الجزء المرفوع، قال الذهبي في العلو (٨٣): «روِي من وجوه مرسلة، وهذا منقطع». ورواه ابن عساكر (٢٨/ ١١٦) عن الهيثم بن عدي قال: ذكروا أن ابن رواحة ابتاع جارية... ورواه في المخارج في الحيل (ص٤،٥) عن قيس بن موسى أن ابن رواحة ابتاع جارية... وذكرا القصة بهذه الأبيات وفيها أبيات أخرى. ورواه الدارقطني (١/ ١٢٠) وابن عساكر (٢٨/ ١١٦) عن زمعة بن صالح عن سلمة بن وهرام عن عكرمة مرسلا بأبيات أخرى، ورواه الدارقطني (١/ ١٢١) عن زمعة عن سلمة عن عكرمة عن ابن =

قال ابن عبد البر(١): ثبت ذلك عن عبد الله بن رَواحَة.

ويُذكر عن عمر بن الخطاب<sup>(٢)</sup> رضي الله عنه أنه قال: عجبتُ لمن يعرف المعاريض، كيف يكذب؟

ودُعِي أبو هريرة رضي الله عنه إلى طعام فقال: إني صائم، ثم رَأَوْهُ يأكل، فقالوا: ألم تقل: إني صائم؟ فقال: ألم يقل رسول الله ﷺ: «صيام ثلاثة أيام من كل شهر صيام الدهر»(٣)؟

<sup>=</sup> عباس بنحوه، قال السبكي في الطبقات (١/ ٢٦٦): «زمعة وشيخه متكلم فيهما»، وقال مغلطاي في شرح ابن ماجه (١/ ٧٥٨): «هذا متصل، لولا ضعف زمعة لكان إسناده لا بأس به... وقال عبد الحق: لا يروى من وجه صحيح يحتجّ به؛ لأنه منقطع وضعيف». ورواه ابن أبي الدنيا في العيال (٥٧١) وفي المداراة (١٦٤) عن الشعبي مرسلًا بأبيات أخرى. ورواه ابن أبي شيبة (٥/ ٢٧٣)، وابن أبي الدنيا في العيال (٥٧٣)، وابن حساكر (١٦٣/ ١٦٣) عن نافع عن ابن رواحة نحوه بأبيات أخرى وليس فيه الجزء المرفوع، وهذا منقطع.

<sup>(</sup>۱) قال في الاستيعاب (۳/ ۹۰۰): «قبصته مع زوجته مشهورة، رويناها من وجوه صحاح»، وفيما قال نظر؛ فإن أسانيدها لا تخلو من مقال، وعلى فرض اعتضادها ففي المتن اختلاف ونكارة، حتى إنَّ محمد رشيد رضا بالغ فحكم عليها بالوضع كما في مجلة المنار (۱/۳/۱۶). وقال النووي في المجموع (۲/ ۱۸۳): إسناد هذه القصة ضعيف ومنقطع.

<sup>(</sup>٢) لم أقف عليه، وقال السمعاني في تفسيره (٥/ ١٨٣): «وعن بعضهم: عجبت لمن يعرف لحن الكلام كيف يكذب».

<sup>(</sup>٣) رواه بمعناه الطيالسي (٢٣٩٣)، وابن راهويه (١٢)، وأحمد (٢/ ٣٨٤)، وأبو يعلى (٦٥٠)، وأبو نعيم في الحلية (١/ ٣٨٢)، والبيهقي في الكبرى (٤/ ٣٩٣)، وغيرهم، وفي إسناده اختلاف، وصحّحه ابن حبان (٣٦٥٩)، وقال الألباني في الإرواء (٤/ ٩٩): "إسناده صحيح على شرط مسلم».

وكان محمد بن سيرين إذا اقتضاه غريم، ولا شيء معه، قال: أعطيك في أحد اليومين إن شاء الله، فيظن أنه أراد يومه والذي يليه، وإنما أراد يومي الدنيا والآخرة (١).

وذكر الأعمش، عن إبراهيم (٢)، أنه قال له رجل: إن فلانًا أمرني أن آتي مكان كذا وكذا، وأنا لا أقدر على ذلك المكان، فكيف الحيلة؟ فقال له: قل: والله ما أُبْصِرُ إلا ما سدَّدَني غيري، تعني: إلا ما بصَّرك ربُّك.

وقال حمّاد، عن إبراهيم (٣) في رجلٍ أخذه رجلٌ، فقال: إن لي معك حقًا، فقال: لا، فقال: احْلِفْ بالمشي إلى بيت الله، فقال (٤): احْلِفْ بالمشي إلى بيت الله، واعْنِ مَسْجَد حَيّك.

وذكر هشام بن حسّان، عن ابن سِيرين (٥): أن رجلًا كان يُصيب بالعَيْن،

<sup>(</sup>١) لم أقف عليه.

<sup>(</sup>٢) رواه في المخارج في الحيل (ص٢) عن يعقوب عن قيس بن الربيع عن الأعمش به، ورواه الطبري في تهذيب الآثار (٢٣٣ ـ مسند علي ـ) من طريق سفيان عن مغيرة عن إبراهيم أنه كان يعلمهم إذا بعث السلطان إلى الرجل قال: ما أبصر إلا ما بصرني غيري وما أهتدي إلا ما سددني غيري ونحو هذا. ورواه في المخارج في الحيل (ص٧) عن يعقوب عن عقبة عن إبراهيم نحوه.

<sup>(</sup>٣) رواه في المخارج في الحيل (ص٥-٦) عن يعقوب عن قيس بن الربيع عن حماد به، ورواه الخطيب في الفقيه والمتفقّه (٢/ ٤١١) من طريق شبابة عن قيس عن حماد قال: قلت لإبراهيم: أمرّ على العاشر فيستحلفني بالمشي إلى بيت الله، قال: احلف له وانو مسجد حيّك.

<sup>(</sup>٤) في الأصل تحته: «أي إبراهيم».

<sup>(</sup>٥) رواه في المخارج في الحيل (ص٦) عن يعقوب عن قيس بن الربيع عن هشام به، وعزاه ابن حجر في الفتح (١٠/ ٥٩٥) للطبري.

رأى بَغْلة شُريح، فأراد أن يَعِينها، ففطن له شُريح، فقال: إنها إذا رَبضَتْ لم تقُمْ حتى تُقام، فقال الرجل: أف أف، وسلمت بغلته، وإنما أراد: أن الله سبحانه وتعالى هو الذي يقيمها.

وقال الأعمش، عن إبراهيم (١): إنه سئل عن الرجل يبلغه عن الرجل الشيء يقوله فيه، فيسأله عنه؟ فقال: قل: والله إن الله لَيَعْلَمُ ما من ذلك شيء، يعني بـ(ما): الذي.

وقال عقبة بن المغيرة (٢): كنا نأتي إبراهيم وهو خائف من الحَجّاج، فكُنّا إذا خرجنا من عنده يقول: إن سُئِلْتم عني وحُلِّفتم فاحْلِفوا بالله ما تدرون أين أنا؟ ولا لنا به علم، ولا في أي موضع هو؟ واعْنُوا أنكم لا تدرون أيّ موضع أنا فيه قائم أو قاعد، وقد صَدَقتْم.

وجاءه رجلٌ فقال<sup>(٣)</sup>: إني اعترضتُ [٥٨أ] على دابة، فَنَفَقَتْ، فأخذتُ غيرها، ويريدون أن يُحَلِّفوني أنها هي الدابة التي اعترضتُ عليها؟ فقال: اركبها، واعْتَرِضْ عليها على بَطْنِك راكبًا، ثم احلفْ أنها الدابة التي اعترضت عليها.

وقال أبو عوانة، عن أبي مسكين: كنت عند إبراهيم (٤)، وامرأته تُعاتبه

<sup>(</sup>١) رواه في المخارج في الحيل (ص٦) عن يعقوب عن قيس بن الربيع عن الأعمش به.

<sup>(</sup>٢) رواه في المخارج في الحيل (ص٦-٧) عن يعقوب عن عقبة بن أبي العيزار به. وذكره ابن بطال في شرح صحيح البخاري (٩/ ٣٥٨) وسماه: عقبة بن العيزار. وفي الأذكياء لابن الجوزي (ص٧٧): وقال إبراهيم بن هاشم: عن رجل قد سماه قال: كنا إذا خرجنا من عند إبراهيم يقول: إن سئلتم عنى فقولوا... وذكره.

<sup>(</sup>٣) رواه في المخارج في الحيل (ص٧) عن يعقوب عن عقبة به.

<sup>(</sup>٤) رواه الطبري في تهذيب الآثار (٢٣٠ ـ مسند علي ـ) من طريق ليث عن طلحة بن مصرف عن إبراهيم. وانظر: شرح صحيح البخاري لابن بطال (٨/ ٨٣، ٩/ ٩٥٩)، =

في جاريةٍ له، وبيده مِرْوَحَة، فقال: أُشهِدكُم أنها لها، فلما خرجنا قال: علامَ شهدتم؟ قلنا: شهدنا أنك جعلت الجارية لها، قال: أما رأيتموني أُشير إلى المروحة؟ إنما قلتُ لكم: اشْهَدوا أنها لها، وأنا أعني المروحة.

وقال محمد بن الحسن، عن عمر بن ذرّ، عن الشعبي<sup>(۱)</sup>: من حلف على يمين لا يستثني، فالبِرّ والإثم فيها على علمه، قلت: ما تقول في الحيل؟ قال: لا بأس بالحيل فيما يحبل و يجوز، وإنما الحيل شيء يتخلص به الرجل من الحرام، ويخرج به إلى الحلال، فما كان من هذا ونحوه فلا بأس به، وإنما نكره من ذلك أن يحتال الرجل في حقّ لرجل حتى يُبطله، أو يحتال في باطل حتى يُموِّهه، أو يحتال في شيء حتى يُدْخِل فيه شُبْهة، وأما ما كان على السبيل الذي قلنا فلا بأس بذلك.

وكان حماد<sup>(٢)</sup> رحمه الله إذا جاءه مَنْ لا يريد الاجتماع به وضَع يده على ضِرْسِه، ثم قال: ضِرْسي، ضِرْسي.

ووجَّه الرشيدُ إلى شَريك (٣) رجلًا ليُحْضره، فسأله شريكُ أن ينصرف ويُدافع بحضوره، ففعل، فحبسَه الرشيدُ، ثم أرسل إليه رسولًا آخر فأحضره، وسأله عن تخلّفه لما جاءه رسوله؟ فحلف له بالأيمان المغلظة أنه ما رأى الرسول في اليوم الذي أرسله فيه، وعنى بذلك الرسول الثاني، فصدّقه، وأمر بإطلاق الرجل.

<sup>=</sup> والمسوط (۳۰/ ۱۸۳).

<sup>(</sup>١) هذا القدر من كلام الشعبي ذكره السرخسي في المبسوط (٣٠/ ١٨٥).

<sup>(</sup>٢) لم أقف عليه.

<sup>(</sup>٣) لم أقف عليه.

وأُحضر الثوري<sup>(١)</sup> إلى مجلس المهدي، فأراد أن يقومَ، فَمُنعَ، فحلف بالله أنه يعود، فترك نعله وخرج، ثم رجع فلبسها، ولم يَعُدْ، فقال المهدي: ألم يحلف أنه يعود؟ فقالوا: إنه عاد فأخذ نعله.

قالوا: وليس مذهب من مذاهب الأئمة المتبوعين إلا وقد تضمَّن كثيرًا من مسائل الحيل.

فأبعدُ الناس عن القول بها: مالك، وأحمد.

وقد سُئل أحمد عن المروذي وهو عنده، ولم يرد أن يخرج إلى السائل، فوضع أحمدُ إصبعه في كفّه، وقال: ليس المروذي هاهنا، وماذا يصنع المروذي هاهنا؟

وقد سُئل أحمدُ عن رجل حلف بالطلاق ليَطأنّ امرأته في نهار رمضان، فقال: يُسافر بها ويطؤها في السفر.

وقال صاحب «المستوعب» (٢): وجدت بخط شيخنا أبي حكيم: حُكي أن رجلًا سأل أحمدَ عن رجل حلف أن لا يُفْطر في رمضان، فقال له: اذهب إلى بشر بن الوليد، فسَلْه ثم ائتني فأخبرني، فذهب فسأله، فقال له بشرٌ: إذا أفطر أهلك فاقعد معهم ولا تفطر، فإذا كان السَّحر فكل، واحتج بقول النبي عليه: «هلم إلى الغداء المبارك» (٣)، فاستحسنه أحمد.

<sup>(</sup>١) ذكره العجلي في الثقات (١/ ٤١٢)، وعن العجلي رواه الخطيب في تاريخ بغداد (٩/ ١٦٠).

<sup>(</sup>٢) طُبع منه أربع مجلدات خاصة بالعبادات، ولم أجد النص فيها.

<sup>(</sup>٣) رواه ابسن أبي شميبة (٢/ ٢٧٥)، وأحمد (٤/ ١٢٦، ١٢٧)، وأبو داود (٢٣٤٦)، والطبراني في الكبير = والنسائي (٢١٦٢)، والطحاوي في شرح المشكل (٥٠٠٥)، والطبراني في الكبير =

قالوا: وقد علم الله سبحانه نبيّه يوسف عليه السلام الحيلة التي تَوصّل بها إلى أخذ أخيه، بإظهار أنه سارقٌ، ووضع الصُّواع في رَحْله، ولم يكن لذلك حقيقةٌ، لكن أظهر ذلك توصلًا به إلى أخذ أخيه، وجعله عنده.

وأخبر الله سبحانه أن ذلك كيدٌ كاده سبحانه ليوسف؛ ليأخذ أخاه، ثم أخبر سبحانه أن ذلك من العلم الذي يرفع به درجاتِ مَنْ يشاء، وأن الناس متفاوتون فيه، ففَوْق كل ذي علم عليمٌ.

## فصل(١)

قال منكرو الحيل:

الحيل ثلاثة أنواع:

نوع: هو قربة وطاعة، وهو من أفضل الأعمال عند الله تعالى.

ونوع: هو جائز مباح، لا حَرَجَ على فاعله، ولا على تاركه، وتَرَجُّحُ فعله على تركه أو عكس ذلك: تابعٌ لمصلحته.

<sup>= (</sup>۱/۱۸)، وغيرهم من طريق يونس بن سيف عن الحارث بن زياد عن أبي رهم عن العرباض بن سارية، وأعلّه البزار، وابن القطان في بيان الوهم والإيهام عن العرباض بن سارية، وأعلّه البزار، وابن القطان في بيان الوهم والإيهام (١٦٨)، والمنذري في الترغيب (١/ ٨٩)، والذهبي في الميزان (١/ ١٦٨)، وقال النووي في المجموع (١/ ٣٦١): «في إسناده نظر»، لكن شواهده كثيرة، وقد صحّحه ابن خزيمة (١٩٣٨)، وابن حبان (١٩٣٥)، وهو في صحيح سنن أبي داود (٢٠٣٠)، وفي الباب عن عمر وأبي الدرداء وعتبة بن عبد وابن عمر وأنس والمقدام بن معد يكرب وعائشة وشيبان بن مالك وعن ضمرة والمهاجر ابني حبيب مرسلًا. وانظر: السلسلة الصحيحة (٢٩٨٣، ٢٩٨٣).

<sup>(</sup>١) «فصل» ساقطة من الأصل.

ونوع: هو مُحرّمٌ ومخادعة لله ورسوله، متضمّن لإسقاط ما أوْجبه، وإبطال ما شَرعه، وتحليل ما حَرّمه.

وإنكار السلف والأئمة وأهل الحديث إنما هو لهذا النوع.

فإن الحيلة لا تُذَمّ مطلقًا، ولا تحمَدُ مطلقًا، ولفظُها لا يُشعِرُ بمدح ولا ذَمِّ، وإن غلب في العرفِ إطلاقها على ما يكون من الطرق الخَفِيّة إلى حُصولِ الغرضِ، بحيث لا يُتفَطّن [٥٨ب] له إلا بنوع من الذّكاء والفِطنة.

وأخص من هذا: تخصيصها بما يُذَمّ من ذلك، وهذا هو الغالب على عُرف الفقهاء المنكرين للحيل؛ فإن أهلَ العرف لهم تصرفٌ في تخصيص الألفاظ العامة ببعض موضوعاتها، وتقييد مطلقها ببعض أنواعه.

فإن الحيلة فِعْلَةٌ: من الحَوْلِ، وهو التصرف من حالٍ إلى حالٍ، وهي من ذوات الواو، وأصلها: حِوْلَة؛ فسكنت الواو، وانكسر ما قبلها، فقُلِبَتْ ياءً، كميزان، ومِيقات، وميعاد.

قال في «المُحْكَم» (١): الحَوْلُ، والحَيْل، والحِوَلُ، والحَوْلة، والحِيلة، والحَوِيلة، والحَوِيلة، والحَوِيلة، والحَوِيل، والتَّحوُّل، كل ذلك: الحِذق، وجَودة النظر، والقدرة على دقة (٢) التصرف.

قال: والحِوَل، والحِيلُ: جمع حِيلَة. ورجلٌ حُوَّل، وحُوَلةَ، وحَوَاليُّ، وحُواليُّ، وحُواليُّ، وحُواليُّ،

وما أحْوَله وأحْيَله، وهو أحولُ منك. انتهي.

<sup>(</sup>١) المحكم (٦/٤) ط. دار الكتب العلمية.

<sup>(</sup>٢) في النسخ: «وجه». والتصويب من المحكم.

فالحيلة: فِعْلةٌ من الحول، وهو التحوّل من حالٍ إلى حالٍ، وكل من حاول أمرًا يريد فعله، أو الخلاصَ منه، فما يحاوله به: حيلة يَتَوَصّل بها إليه.

فالحيلة معتبرة بالأمر المحتال بها عليه إطلاقًا ومنعًا، ومصلحة ومفسدة، وطاعة ومعصية.

فإن كان المقصود أمرًا حسنًا كانت الحيلة حسنة، وإن كان قبيحًا كانت الحيلة قبيحة، وإن كان قبيحًا كانت الحيلة قبيحة، وإن كان طاعة وقُربة كانت الحيلة عليه كذلك، وإن كانت معصية وفسوقًا كانت الحيلة عليه كذلك.

ولما قال النبي ﷺ: «لا ترتكبوا ما ارتكبت اليهود؛ فتستحلّوا محارم الله بأدنى الحيل»(١) صارت في عُرْف الفقهاء إذا أطلقت يُقْصَد بها الحيل التي يُستَحَلُ بها المحارم، كحيل اليهود.

وكل حيلة تتضمن إسقاط حقٌّ لله، أو لآدميّ فهي مما يستحلُّ بها المحارم.

ونظير ذلك لفظ الخداع؛ فإنه ينقسم إلى محمود ومذموم، فإن كان بحقٌ فهو محمود، وإن كان بباطل فهو مذمومٌ.

ومن النوع المحمود قوله ﷺ: «الحرب خدعة» (٢)، وقوله في الحديث الذي رواه الترمذي (٣) وغيره: «كلّ الكذب يُكْتَبُ على ابن آدم إلا ثلاث

<sup>(</sup>١) سبق تخريجه.

<sup>(</sup>٢) سبق تخريجه.

 <sup>(</sup>٣) سنن الترمذي (١٩٣٩) من طريق عبد الله بن عثمان بن خثيم عن شهر بن حوشب
 عن أسماء بنت يزيد مرفوعا بمعناه، ورواه أيضًا ابن وهب في الجامع (٥٣٢)، وابن =

خصال: رجل كذب على امرأتِه ليُرضيها، ورجل كذب بين امرأين ليُصلح بينهما، ورجلٌ كذب بين امرأين ليُصلح بينهما، ورجلٌ كذب في خَدْعة حَرب».

ومن النوع المذموم قوله في حديث عِيَاض بن حِمارٍ، الذي رواه مسلم في «صحيحه» (١): «أهل النار خمسة...» ذكر منهم رجلًا «لا يُصبح ولا يُمسي إلا وهو يُخادِعك عن أهلك ومالك»، وقوله تعالى: ﴿ يُخَادِعُونَ اللّهَ وَالّذِينَ ءَامَنُوا وَمَا يخادعون إِلّا أَنفُسَهُمْ وَمَا يَشْعُرُونَ ﴾ [البقرة: ٩]، وقوله تعالى: ﴿ وَإِن يُرِيدُوا أَن يَخَدَعُوك فَإِنَ حَسَبَك اللّهُ ﴾ [الانفال: ٢٢].

ومن النوع المحمود: خَدْعُ كَعْب بن الأشْرفِ وأبي رافع عَدُوَّيْ رسول الله ﷺ حتى قُتِلا (٢)، وقَتْلُ خالد بن سفيان الهُذَليّ (٣).

<sup>=</sup> أبي شيبة (٥/ ٣٢٧)، وأحمد (٦/ ٤٥٤، ٥٥٩، ٤٦٠)، وابن أبي الدنيا في الصمت (٩٩٤)، والطبري في التهذيب (٢١٠، ٢١٠ ــ مسند علي .)، والطبراني في الكبير (٤٩٩)، والطبري في التهذيب (١٩٠٥)، وغيرهم، واختُلف في (٢٤/ ١٦٤ ـ ١٦٦)، وابن عدي في مقدمة الكامل (١/ ٤٠)، وغيرهم، واختُلف في إسناده فقيل: عن شهر عن أبي هريرة، وقيل: عنه عن الزبرقان عن النواس بن سمعان، وقيل: عنه مرسلًا، وقيل غير ذلك، وحسنه الترمذي، وأعلّه الطحاوي في شرح المشكل (٧/ ٣٠٠) بابن خثيم، وقال الهيثمي في المجمع (١/ ٣٠٩): «فيه شهر بن حوشب، وقد وثّق وفيه ضعف، وبقية رجاله ثقات». وفي الباب عن أنس وأبي أيوب وأم كلثوم بنت عقبة وعائشة.

<sup>(</sup>۱) برقم (۲۸٦٥).

<sup>(</sup>۲) حديث كعب بن الأشرف أخرجه البخاري (٤٠٣٧)، ومسلم (١٨٠١) عن جابر بن عبد الله. وحديث أبي رافع أخرجه البخاري (٤٠٣٩) عن البراء بن عازب.

<sup>(</sup>٣) الأصل، م: «سفيان بن خالـد». والتصويب من النسخ الأخرى والمصادر. قتله عبد الله بن أنيس، وروى خبر قتله أحمد (٣/ ٤٩٦)، وأبو داود (١٢٥١) مختصرًا، =

ومن أحسن ذلك: خديعة مَعْبَد بن أبي معبد الخُزاعي لأبي سُفيان وعسكر المشركين حين همّوا بالرجوع ليستأصلوا المسلمين، فردّهم من فورهم (١).

ومن ذلك: خديعة نُعيم بن مسعود الأشجعي ليهود بني قُرَيظة، ولكفار قريش والأحزاب، حتى ألقى الخُلْفَ بينهم، وكان سببَ تفرقهم ورُجوعهم (٢).

وأبو يعلى (٩٠٥) ومن طريقه الضياء في المختارة (٩/ ٢٥ - ٣٠) والبيهقي في الكبرى (٣/ ٢٥٦، ٩/ ٣٨)، وغيرهم من طريق محمد بن جعفر عن ابن عبد الله بن أنيس عن أبيه، وصحّحه ابن خزيمة (٩٨١، ٩٨٢)، وابن حبان (١٦٠)، وحسن إسناده النووي في الخلاصة (٢/ ٥٠٧)، وابن كثير في تفسيره (١/ ٢٥٦)، وأبو زرعة في طرح التثريب (٣/ ١٣٦)، وابن حجر في الفتح (٢/ ٤٣٧)، لا ١٣٠٠). وورد أيضًا من طريق محمد بن كعب عن عبد الله بن أنيس، وانظر: السلسلة الصحيحة (١٩٨١). وفي الباب عن عروة وموسى بن عقبة والزهري مرسلًا.

<sup>(</sup>۱) رواه ابن إسحاق \_ كما في سيرة ابن هشام (٤/ ٥٣) \_ عن عبد الله بن أبي بكر معضلا، ومن طريق ابن إسحاق رواه الطبري في تفسيره (٨٢٤٣)، والبيهقي في الدلائل (٣/ ٣١٥ – ٣١٦).

<sup>(</sup>۲) رواه البيهقي في الدلائل (۳/ ٤٤٥) عن ابن إسحاق عن رجل عن عبد الله بن كعب بن مالك، وذكره ابن هشام في السيرة (٤/ ١٨٨) عن ابن إسحاق بغير إسناد. وذكره ابن سعد في الطبقات (٢/ ٧٣). وروى قصّة وقعة الأحزاب عبد الرزاق (٥/ ٣٦٧) عن الزهري عن ابن المسيب مرسلًا، وفيها أن الخديعة والإيقاع بين الطرفين كان من النبي على وكان نعيم أداة في ذلك من غير أن يشعر، وكذلك رواه البيهقي في الدلائل (٣/ ٣٩٨) من طريق موسى بن عقبة عن الزهري مرسلًا، ورواه أيضًا (٣/ ٤٤٧) من طريق ابن إسحاق عن يزيد بن رومان عن عروة عن عائشة. قال ابن كثير في البداية (٤/ ١٢٩): «ما ذكره ابن إسحاق من قصة نعيم أحسن مما ذكره موسى بن عقبة».

ونظائر ذلك كثيرة.

وكذلك المكر: ينقسم إلى محمود ومذموم؛ فإن حقيقته إظهار أمر وإخفاء خلافه ليتوصل به إلى مراده.

فمن المحمود: مكره تعالى بأهل المكر، مقابلة لهم بفعلهم، وجزاء لهم بجنس عملهم، قال تعالى: ﴿وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللّهُ وَاللّهُ خَيْرُ الْمَاكَرِينَ ﴾ [الأنفال: ٣٠]، وقال تعالى: ﴿ وَمَكَرُواْ مَكْرُا وَمَكَرُنَا مَكَرُا وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ ﴾ [النمل: ٥٠].

وكذلك الكَيْدُ: ينقسم إلى نوعين، قال تعالى: ﴿ وَأَمْلِي لَهُمَّ إِنَّ كَيْدِى مَتِينٌ ﴾ [الأعراف: ١٨٣]، وقال: ﴿كَذَالِكَ كِذَا لِيُوسُفَ مَا كَانَ لِيَأْخُذَ أَخَاهُ فِي دِينِ ٱلْمَلِكِ إِلَّا أَن يَشَاءَ ٱللَّهُ ﴾ [يوسف: ٧٦]، وقال: ﴿إِنَّهُمْ يَكِيدُونَ كَيْدًا ﴿نَا لَهُ وَالطارق: ١٦،١٥].

## فصل

إذا عُرف ذلك: فلا إشكال أنه يجوز للإنسان أن يُظْهِر قولًا أو فعلًا، مقصودُه به [٨٦] مقصودٌ صالح، وإن كان ظاهرُه خلاف ما قصد به، إذا كانت فيه مصلحة دينية، مثل كَفْع الظلم عن نفسه، أو غيره، أو إبطال حِيلةٍ محرمة.

وإنما المحرّم: أن يقصد بالعقود الشرعية غير ما شرعها الله ورسوله له، فيصير مخادعًا لله، كائدًا لدينه، ماكرًا بشَرْعه، فإن مقصودَه حصولُ الشيء الذي حرمه الله تعالى ورسوله بتلك الحيلة، وإسقاط الذي أوجبه بتلك الحيلة.

وهذا ضِد الذي قَبْله؛ فإن ذلك مقصوده التوصلُ إلى إظهار دين الله، ودفع معصيته، وإبطالُ الظلم، وإزالة المنكر.

فهذا لونٌ، وذاك لونٌ آخر.

ومثال ذلك: التأويل في اليمين، فإنه نوعان: نوع لا ينفعه ولا يُخلّصه من الإثم، وذلك إذا كان الحقّ عليه فجحده، ثم حَلفَ على إنكاره متأوّلًا؛ فإن تأويله لا يُسقط عنه إثم اليمين الغموس، والنية للمُسْتَحْلِفِ في ذلك باتفاق المسلمين، بل لو تأوّل من غير حاجة لم ينفعه ذلك عند الأكثرين.

وأما المظلوم المحتاج فإنه ينفعه تأويله، ويُخَلّصه من الإثم، ويكون اليمين على نِيّته.

فإذا استحلفه ظالم بأيمان البَيْعة، أو أيمان المسلمين، فتأوّل الأيمان بجمع يمين وهي اليد.

أو حَلَّفه بأن كل امرأة له طالق، فتأوّل أنها طالق من وَثاق، أو طالق عند الولادة، أو طالق من غيري، ونحو ذلك.

أو استحلفه بأن كل مملوك له حُرّ أو عَتيق، فتأوّل أنه عفيف أو كريم، من قولهم: فَرَس عتيق.

أو استحلفه بأن تكون امرأته عليه كظَهْر أُمِّه، فتأوّل ظهر أمه بمركوبها.

فإن ضَيّق عليه وألزمه أن يقول: إنه مُظاهر من امرأته؛ تأوّل بأنه قد ظاهر بين ثوبين أو جُبّتين من عند امرأته.

وإن استحلفه بالحرام؛ تأوّل أن الحرامَ الذي حرّمه الله عليه يلزمه تحريمه.

فإن ضَيّق عليه بأن يُلزمه أن يقول: الحرامُ يلزمني من زوجي، أو أن تكون علي حرامًا؛ قيّد ذلك بنيته: إذا أحْرَمَتْ، أو صامَت، أو قامت إلى الصلاة، ونحو ذلك.

وإن استحلفه بأن كل مالٍ له أو كل ما يملكه صدقةٌ؛ تأوّل بأنه (١) صدقة من الله عليه.

وإن قال له: قل: وأن جميع ما أملكه من دارٍ وعقارٍ وضَيْعةٍ وقفٌ على المساكين؛ تأوّل الفعل المضارع بما يملكه في المستقبل، بعد كذا وكذا سنة.

فإن ضَيّق عليه وقال: جميعُ ما هو جارٍ في ملكي الآن؛ نَوى إضافة الملك إلى الآن، لا إلى نفسه، والآن لا يملك شيئًا.

فإن قال: ما هو في ملكي في هذا الوقت يكون وقفًا؛ أخرج معنى لفظ الوقفِ عن المعهود إلى معنى آخر، والعربُ تُسَمّي سِوَار العاج وَقفًا.

وإن استحلفه بالمشي إلى بيت الله؛ نوى مسجدًا من مساجد المسلمين. فإن قال قل: عليّ الحجّ إلى بيت الله؛ نوى بالحج القصد إلى المسجد. فإن قال: إلى البيت العتيق؛ نوى المسجد القديم.

فإن قال: البيت الحرام؛ نوى الحرامَ هَدْمُه، واتخاذه دارًا، وحَمَّامًا ونحو ذلك.

وإن استحلفه بالأمانة؛ نوى بها الوديعة، أو اللُّقَطة، ونحو ذلك.

وإن استحلفه بصوم سنةٍ؛ نوى بالصوم الإمساكَ عن (٢) كلام يمكنه

<sup>(</sup>١) في الأصل: «أنه».

<sup>(</sup>٢) «عن» ساقطة من م.

الإمساك عنه سنةً أو دائمًا.

هذا كله في المحلوف به.

وأما المحلوف عليه فيجرى هذا المجرى.

فإذا استحلفه: ما رأيتَ فلانًا؛ نوى ما ضربتُ رِئته.

أو: ما كلمته؛ نوى ما جرحته.

أو: ما عاشرته ولا خالطته؛ نوى بالمعاشرة والمخالطة معاشرة الزوجة والسُّرِّيَة.

أو: ما بايعته ولا شاريته؛ نوى بذلك ما بايعته بَيعة اليمين، ولا شاريته من المشاراة، وهي اللَّجاج، أو الغضب، تقول: شَرِي على مثال عَلِم: إذا لَجِّ أو استشاط غضبًا.

وإن استحلفه لِصُّ أنه لا يَدُلّ عليه، ولا يُعلِم به ولا يُحْبر به أحدًا؛ نوى أنه لا يفعل [٨٦ب] ذلك مادام معه.

وإن ضَيّق عليه وقال: ما عاش، أو ما بقي، أو مادام في هذه البلدة؛ نوى قطع الظّرف عما قبله، وأن لا يكون متعلقًا به، أو نوى بـ(ما): الذي؛ أي: لا أدل عليك الذي عاش أو بقي بعد أخذك.

وإن استحلفه أن لا يطأ زوجته؛ نوى وطأها برجله.

وإن استحلفه أن لا يتزوج فلانة؛ نوى أن لا يتزوجها نكاحًا فاسدًا.

وكذلك إذا استحلفه أن لا يبيع كذا، أو لا يشتريه، أو لا يؤجره، ونحو ذلك.

وكذلك لو استحلفه أن لا يدخل هذه الدار، أو البلد، أو المحلة؛ قَيد الدخول بنوع معيَّن بالنية. ولو استحلفه: أنك لا تعلم أين فلان ؟ نوى مكانه الخاص من داره، أو بلده، أو سوقه.

ولو استحلفه: أنه ليس عنده في داره؛ نوى أنه ليس عنده إذا خرج من الدار.

فإن ضيَّق عليه، وقال: الآن؛ نوى أنه ليس حاضرًا معه الآن، وقد بَرَّ وصدق.

وإن استحلفه: ليس لي به علم؛ نوى أنه ليس لي علمٌ بِسِرٌه، وما ينطوي عليه، وما يُضْمِرُه، أو ليس لي علم به على جهة التفصيل؛ فإن هذا لا يعلمه إلا الله وحده.

## فصل

وللمظلوم المستحْلَف مخرجان يتخلص بهما:

مخرج بالتأويل حالَ الحلف.

فإن فاته فله مخرج يتخلَّص به بعده إن أمكنه، كما إذا استحلفه قُطَّاع الطريق أو اللصوص أن لا يخبر بهم أحدًا، فالحيلة في ذلك: أن يجمع الوالي المتهمين، ثم يسأله عن واحدٍ واحدٍ، فيُبرّئ البريء، ويسكت عن المتهم.

وهذا المخرج أضيق من الأول.

فإذا استحلفه ظالم أن لا يشكو غريمه، ولا يطالبه بحقِّه، فحلف ولم يتأوّل: أحال عليه بذلك الحق مَنْ يطالبه به، ولم يحنث في يمينه.

وإذا استحلفه ظالم أن يبيعه شيئًا، فله أن يُملَّكه زَوْجته، أو ولده، فإذا باعه بعد ذلك كان قَدْ بَرّ في يمينه، ويمنع من تسليمه مَنْ مَلَّكه إياه.